# 



مسنعة أبي الفتسح عثمان بن جسني

> بفنيسة محمد على النجار الأستاذ بكليسة اللغسة العربيسة

> > المنالفاقة

المكنب رالعلمين

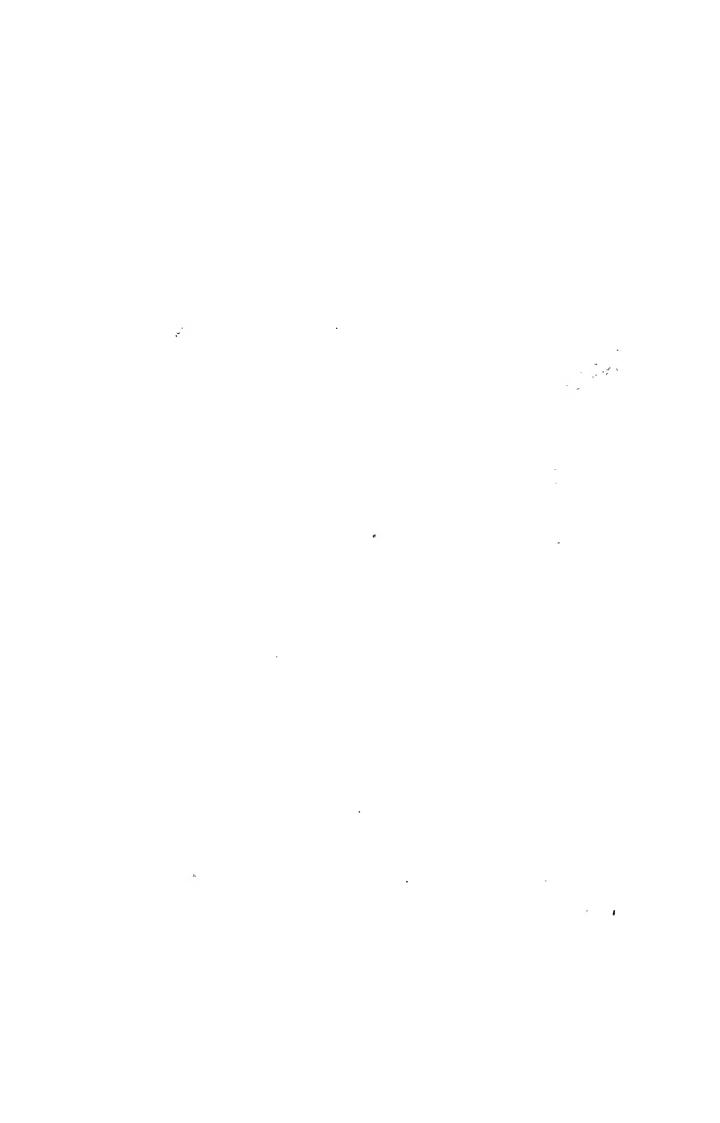

#### بيان

كان الاعتماد في تحقيق هذا الجزء على الأصول الآتية :

- (١) نسخة ١ . وينتهى ما فيها في ص ٢١٣ من هذا الجزء المطبوع .
  - (٢) نسخة ب . وينتهى ما نيها في ص١٩٦ من هذا الجزء .
  - (٣) نسخة ش . وينتهي ما فيها في ص ٢١٠ من هذا الجنزء .
    - (٤) نسخة ج . وهي نسخة كاملة .
    - ( ه ) نسخة د . وهي أيضا نسخة كاملة .
      - (٦) نسخة ه . وهي نسخة كاملة .
  - وهذه النسخ الست سبق وصفهن في تصديرا لجزء الأوّل .
- (٧) نسخة ش . وهى مخطوطة فى المدينة المنورة ، كتبها على بن محمد الجزائرى الشهير بابن رجب فى سنة ١٢٩٩ه الشيخ محمد محمود بن التلاميد الشنقيطى . وتبتدئ هذه النسخة بأول « باب خلع الأدلة » فى ص ١٧٩ من هذا الجزء وتنتهى فى آخر الكتاب ، وقد رمن لها بالحرف ش فى المواضع التى تشترك فيها مع نسخة ش التى سبق التنويه بها .
- ( ۸ ) نسخة ز . وهى نسخة كاملة مصوّرة عن نسخة فى مكتبة عاطف بالقسطنطينية ، كتبت فى سنة ١١٥٦ ه . وهى من مصوّرات جامعـة القاهرة تحت رقم ٢٢٩٨٠
- (٩) نسخة ط . وهي نسخة كاملة مصورة عن نسخة مخطوطة سنة .١.٦ هـ.
   وهذه النسخة مقياءة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٢٥١٧ ه .

# ب إلتدار حمر الرحم

## باب فى ترك الأخذ عن أهل المَدرِ كما أُخِذ عن أهل الوبر

عِلَّة امتناع ذلك ماعرَض لِلُغاتِ الحاضرةِ وأهلِ المدّرِ من الاختلال والفساد (۱) والخَطَل، ولو عُلِم أن أهل مدينةٍ باقون على فصاحتهم، ولم يعترضِ شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر .

وكذلك أيضا لو فشا فى أهل الو بر ما شاع فى لغة أهل المدّر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تلقي ما يَرِد عنها، وعلى ذلك العملُ فى وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً وإن نحن آ نسنا منه فصاحة فى كلامه، لم نكد نعدَم ما يفسد ذلك و يقدح فيه ، وينال و يَغضَ منه .

ريم وقد كان طرأ علينا أحد من يدعى الفصاحة البسدوية ، ويتباعد عن الضعفة الحضرية ، فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له ، وميزناه تمييزا حسن في النفوس موقعه ،

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب القاموس فى (عكد) أن بالبين قرب زبيد جبلا يسمى عكادا أهله باقون على الغة الفصيحة . و يقول السيد مرتضى الزبيدى شارح القاموس : إنهم لا يزالون على ذلك إلى زمته ، و إنهم لا يسمحون للغربيب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث ليسال خوفا على لسانهم . والسيد مرتضى كانت وفاته سنة ٥٠٢ هـ، وله ترجمة واسمة فى تاريخ الجبرتى ، ويقول ياقوت فى معجم البلدان فى ترجمة «عكوتان» : وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب . وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم لم تثنير لغنهم بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة فى مناكمتهم ، وهم أهل قرار لا يظمئون عنه ولا يخرجون منه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ش ، ب ، وفي ٢ < انتقاص » .</li>
 (٣) الضعفة هنا : قلة الفطنة .

<sup>(</sup>٤) كذا ف ١ · رف ش ، ب : « أحسن » ·

إلى أن أنسدنى يوما شِعُوا لنفسه يقول فى بعض قوّافيه: أَشَكُوها ، وأَدْأُ وُها إلى أن أنسدنى يوما شِعُوا لنفسه يقول فى بعض قوّافيه: أَشَكُوها ، وأَدْأُ وُها [بوزن أشعمها وأدحها] فيمع بين الممزتين كما ترى ، واستأنف من ذلك مالا أصل له ، ولا قياس يسوّفه ، خم ، وأبدل إلى الممـزحرفا لاحظ فى الممزله ، بضـد ما يجب ؟ لأنه لو التقت همـزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما ، فكيف أن يقلب إلى الممز قلبا ساذجا عن غير صـنعة ما لاحظ له فى الممز، ثم يحقّق الممزتين جميعا ! هذا ما لا يبيحه قياس ، ولا ورد بمثله سماع .

(٦) فإنك لا تدرى متى الموت جائى ً إليــك ولا ما يُحدث اللهُ في غدِ

قيل: أَجَلْ، قد جاء هذا، لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحّة صنعة ؛ ألا ترى أن عين ( فاعل ) جما هي فيسه حرف علة لا تأتي إلا مهموزة ؛ نحو قائم و بائع ، فاجتمعت همزة (فاعل) (وهمزة لامه)، فصحّحها بعضهم في بعض الاستعال ، (٨)
وكذلك خطائي وابها: عَرَضت همزة (فعائل) عن وجوب ؛ كهمزة سفائن ورسائل،

<sup>(</sup>١) هو مضارع شأى القوم : سبقهم ، وصوابه : أشآها

و ( ) بالدال المهملة في معظم الأصول، وفي م : « أذاؤها » والأول من داوت الصيد إذا ختله، وكأنه حذف الجار، والثاني من ذاوت الإبل : طردتها وسقتها سوقا شديدا . وصوابه : أداّما، وأذاّما .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش ، ب ، وسقط هذا في أ .

<sup>(</sup>٤) الدريئة : ما يستربه عن الصيد لبختل : من بعير وغيره .

<sup>(</sup>a) اللغية : البضمة من الحم لاعظم فيها ،

٠٠ (٦) قوله ﴿ إليك ولا ما يحدث مكذا في أ ، ب . وفي ش : ﴿ إليك وماذا تحدث ، ٠

 <sup>(</sup>٧) فى ألأصول : « ولامه همزة » وعلى هذا « همزة » حال من « لامه » وما أثبته أنسب .

<sup>(</sup>٨) كتان ١، ب . وني ش : ﴿ فَكَنْكُ ﴾ .

واللام مهموزة، فصحّت فى بعض الأحوال بعد وجوب اجتماع الممزتين . فأما أشئوهما وأداؤها فليست الهمزتان فيهما بأصلين . وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه ولامه همزتان ولا كلاهما أيضا عن وجوب ، فالناطق بذلك بصورة من جرّ الفاعل أو رفع المضاف إليه، فى أنه لا أصل يسوّغه ، ولا قياس يحتمله ، من جرّ الفاعل أو رفع المضاف إليه، فى أنه لا أصل يسوّغه ، ولا قياس يحتمله ، ولا سماع ورد به . وما كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة من أورده . وأنشدنى أيضا شعرا لنفسه يقول فيه : كأن فاى ... فقوى فى نفسى بذلك بمدره عن الفصاحة ، وضعفه عن القياس الذى ركبه ، وذلك أن ياء المتكلم تكسر أبدا ما قبلها . ونظير كسرة الصحيح كون هذه الأسماء الستة بالياء بي نحو مررت بأخيك وفيك ، فكان قياسه أن يقول (كأن في ) بالياء كما يقول (كأن غلامى) ، بأخيك وفيك ، فكان قياسه أن يدعوك ، ولم يقل : إن أباى ، وكيف يجوز إن أباى ، ولكن فالى بالكسر ، فكذلك بالألف وأنت لا تقول : إن غلامى قائم ، وإنما تقول (كأن فاكى بالكسر ، فكذلك تقول (كأن فاك ) على قوله : كأن فاد ، وكأن فاك ، وأنشى ما توجبه ياء المنكل ، قوله (كأن فاى ) على قوله : كأن فاه ، وكأن فاك ، وأنشى ما توجبه ياء المنكل ، من كسر ما قبلها وجعيله ياء .

فإن قلت : فكان يجب على هــذا أن تقول : هذان غلامي، فتبدل ألف التثنية ياء ؛ لأنك تقول هــذا غلامي فتكسر المــي ، قيل هــذا قياس لعمرى ؛ غير أنه عارضه قياس أقوى منه ، فتُرك إليه ، وذلك أن التثنية ضرب من الكلام

10

<sup>(</sup>١) في م : « بأمليتين » · (٢) في م : « أصليتين » ·

 <sup>(</sup>٣) کذا في ١ . وفي ش، ب « يکسر» .

 <sup>(</sup>٤) ثبت هذا الحرف في ١ ، ب ، وسقط في سائر الأصول .

قائم برأسه، مخالف للواحد والجميع؛ ألا تراك تقول: هذا، وهؤلاء، فتبنى فيهما ، فإذا صرت إلى التثنية جاء مجىء المعرب فقلت : هذان ، وهذين ، وكذلك الذى والذين ، فإذا صرت إلى التثنية قلت اللذان، واللذين ، وهذا واضح .

وعلى أن هـذا الرجل الذي أومات إليه مِن أمثَلِ من رأيناه ممن جاءنا عجيثه، ويحلّى عندنا حِلْيته، فأمّا ما تحت ذلك من مرذول أقوال هذه الطوائف فأصغر حجا، وزم، وأنزل قدرا أن يُحكى في جملة ما يُذْتى .

ومع هـ ذا فإذا كانوا قد روُوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمِع رجلا يلحن في كلامه فقال: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلّ »، ورووا أيضا أن أحد ولاة تُحمّر رضى الله تعالى عنه كتب إليه كتابا لمن فيه ، فكتب إليه تحمّر: أن قنع كاتبك سوطا، ورُوى من حديث على رضى الله عنه مع الأعرابي الذى أفرأه المقرئ: «أن الله برىء من المشركين ورسوله »، حتى قال الأعرابي : برئتُ من رسول الله ، فانكر ذلك على عليه السلام، ورسم لأبى الأسود مِن عمل النحو ما رسمه: ما لا يجهل موضعه، فكان [ أم ] يروى من أغلاط الناس منذ ذاك إلى أن شاع

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب . وفي ش : ﴿ الجمع ﴾ .

۱۹ (۲) كذا ف ۱ وف ش ، ب ، « ينشى » وما أثبت هو العسواب ، و ينثى من شا الحديث ، أشاعه وأغه يه . (۳) انظر في هذا الحديث كنز العال ۱/ ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٤) انظر المزهر في النوع الرابع والأربعين ٢/٣٤٠ و يعني بأحد الولاة أبا موسى الأشعري •

<sup>(</sup>٧) ﴿ مَالَا يَجِهُلُ مُوضِّعُهُ ﴾ بدل من قولُه : ﴿ مَارَسُمُهُ ﴾ •

 <sup>(</sup>٨) زيادة يقتضها السياق خلت منها الأصول -

واستمر فناد هذا الشأن مشهورا ظاهرا ، فينبنى أن يُستوحش من الأخذ عن كل أحد ، إلا أن تقوى لغته ، وتَشِيع فصاحته ، وقد قال الفرّاء في بعض كلامه : الا أن تسمع شيئا من بدوى فصيح فتقولة ، وسمعت الشحيري أبا عبدالله فيردَهُمه يفتح الحرف الحلق في نحو (يسدو) و (هو محموم) ولم أسمعها من غيره من عُقيل ، فقد كان يَرِد علينا منهم من يؤنّس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته ، وما أطن الشجري إلا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلق بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغداديين ، نحو قول كُثير :

له نَعَـل لا تَطْبَى الكلبَ رِيحُهُـا وإن جُعِلت وَسُطَ الجَالِسُ شَمْتِ وَوَلِ أَبِى النجم :

وجبلا طال مَعَــدًا فاشمــخق أشمُّ لا يسطِيعه الناس الدّهر وجبلا طال مَعَــدًا فاشمــخق

(۱) خبرکان فی قوله : « فکان ما یروی » .

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط في قوله : «فإذا كانوا قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ألح » •

<sup>(</sup>٣) كذا فى أ . وفى ب ، ش ، ج : « يغدو » وهو يوافق ما فى اللسان فى (نعل) . وقد أورد القصة المؤلف فى المحتسب عندالكلام على قوله تعمالى فى سورة آل عمران : إن يمسسكم قرح ، قال : « وسمعت الشجرى" يقول فى بعض كلامه : أنا محموم ، بفتح الحاء . وقال مرة وقد رسم له الطبيب أن محمد عمص التضاح و يرمى بثفله فقمال : إنى لأبغى مصه وعليته تفسذو » فإن كان ما هنا ( يغدو ، أو يعدو ) محميما فقد يجوز أن يكون سمع مه ابن جنى كل هذا .

<sup>(</sup>ع) في م : «أسمهما» · (ه) في م : «أكثر» ·

<sup>(</sup>٦) کذا فی ۱ ، ج ، وفی ش ، ب : « حرف » .

 <sup>(</sup>٧) « جعلت » كذا في أصول الخصائص ، وفي اللمان (نعل) : « وضعت » واطباه : دعاه
 واستماله ، يريد أنها ،ن جلد مدبوغ ، فلايطمع فيهما الكلب ، وذلك أن الكلب إذا ظفر بجمله غير مدبوغ أكله لما فيه من فضلة اللم ، والبيت من قصيدة في مرثية عبد العزيز بن مروان ، يصفه برقة نملة وطبب ريحها ، وانظر الديوان ٢ / ١١٢ .

 <sup>(</sup>A) قبله : \* إن ابكر عدد الا يحتقر \* وأنظر المنصف نسخة التيمورية ، ٩٥ · ٠

وهــذا قد قاسه الكوفيون ، و إن كما نحن لا نراه قياسا ، لكن مثل ( يعدو وهو عجوم ) لم يرو عنهم فيما عامت ، فإباك أن تُخلِد إلى كلّ ما تسمعه ، بل تأمَّلُ حال مُورِده ، وكيف موقعُه من الفصاحة ، فاحكم عليه وله .

#### باب اختلاف اللغات وكلها حُجة

اعلم أن سعة القياس تدبيح لمم ذلك، ولا تحظُّره عليهم؛ ألا ترى أن لغة التميين في ترك إعمال (ما) يقبلها القياس، ولغة الجبازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخّذ به، ويُخلّد إلى مثله . وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحقّ بذلك من رَسِيلتها . لكن غاية مالك في ذلك أن تخير إحداهما، فتقو يَها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لما ، وأشد أنسا بها . فأها رد إحداهما بالأخرى فلا ، أولا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «زل القرآن بسيع لغات كلها كافي شافي» .

هــذا حكم اللغتين إذا كانتا فى الاســتعال والقيــاس متدانيتين متراسِلتين ، أوكالمتراسلتين .

فأمّا أن تقِلَ إحداهما جدا وتكثر الأخرى جدّا فإنك تأخذ بأوسيهما رواية ، وأقواهما قياسا ؟ ألا تراك لا تقول : مردت بكّ ولا المال لك ، قياسا على قول فَضَاعة : المالُ له ومردت به ، ولا تقول أكرمتكش [ ولا أكرمتكس ] قياسا على لغة من قال : مردت بكش ، وعجبت منكش .

<sup>(</sup>١) ثبت حرف الواو في ش ، ب . وسقط في أ .

 <sup>(</sup>٢) في م : « وله باب » ويبدو أن كلة (باب) انتقلت في قلم الناشخ من الترجمة الآئية .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ تَنْبِحِ ﴾ • (1) في م : ﴿ يُلْبِأَ ﴾ •

<sup>(</sup>ه) ورد أصل هذا الحديث في حديث طو بل في البغاري في كتاب فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٦) كذا ف أ · وف ش ، ب : « أر » · (٧) كذا ف ب ، ج · وسقط مذا في أ •

حدّثنا أبو بكر عمد بن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يمي ثعلب قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هواذن، وتضعّع قيس، وعجرفية ضبة، وتتلكة بهداء . فأتما عنعنة تميم فإن تميا تقول في موضع أن: عن، تقول: عنّ عبد الله قائم، (وأنشد ذو الرمة عبد الملك:

أَعَنْ ترشمت من خرقاء منزلَة ، )
 (١٥)
 (١٥) ابن هَرْمة يُنشد هارون [ الرشيد ] :
 (قال الأصمعيّ : سممت ) ابن هَرْمة يُنشد هارون [ الرشيد ] :

أَعَنْ تَغَنَّتُ عَلَى سَاقِي مَطُولًة ۗ وَرَقَاءُ تَدَعُو هَدِيلًا فُوقَ أَعُوادِ

وأما تَلْتُلَةً بهراء فإنهم يقولون: تِعلمون وتِفعلون وتِصنعون، بكسر أوائل الحروف.
( وأما كشكشة ربيعة فإنما يريد قولما مع كاف ضمير المؤنث: إنّكِش، ورأيتكش وأعطَيْتُكش، تفعل هذا في الوقف، فإذا وَصَلت أسقطت الشين.

. 1 .

10

7 -

<sup>(</sup>١) هذا الخير في مجالس ثملب ١٠٠٠ وانظر الخزانة ٤ / ٤٩٥ -

 <sup>(</sup>۲) کذانی ش ، ب ، ونی ا : « وتفول » .

 <sup>(</sup>٣) ثبت ما بين القوسين في ش ، ب ، ج . وسقط في أ .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ . وفي ش ، ب : « قال رصمت » وما أثبت هو الصواب ، فإن ثملباً لم يدرك مرون . وما في ش ، ب يوافق ما في المجالس . وقد تعقب هذا محققها الأستساذ عبد السلام هرون . وأورده المؤلف في سر الصناعة (حرف العين) وقال في نهاية السند عند « أحمد بن يحيي » : « أحسبه عن الأصمى » .

<sup>(</sup>٦) في المجالس : ﴿ وَكَانَ ابْنَ هُرَمَةً رَبِّي فَي دَيَارَ تَمْمِ ﴾ •

 <sup>(</sup>٧) كا ف إ . وسقط ف ش ، ب .

<sup>(</sup>A) يتهى هنا ما فى المجالس .

<sup>(</sup>٩) ثبت مابين القوسين في أ ، وسقط في سائر الأصول .

وأماكسكسة هوازن فقولهم أيضا: أعطيتكش ومِنكِش وعنكِس. وهذا في الوقف دون الوصل) .

فإذا كان الأمر في اللغة المعول طيها هكذا وعلى هذا فيجب أن يقل استعالها، وأن يتخبّر ما هو أقوى (وأشيع) منها ؛ إلا أن إنسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكلام العرب، لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغتين ، فأماً إن احتاج إلى ذلك في شِعرٍ أو سجع فإنه مقبول منه ، غير مَنعِيّ عليه ، وكذلك إن قال : يقول على قياس من لفته كذا كذا ، ويقول على مذهب من قال كذا كذا .

وكيف تصرفتِ الحال فالناطق على قياس لفسةٍ من ( لغات العرب ) مصيب غير مخطئ، و إن كان غير ما جاء به خيرا منه ،

#### باب في العربيّ الفصيح ينتقل لسانه

اعلم أن المعمول عليه في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسانه . فإن كان إنما انتقل المعمول عليه في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسانه إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل اليها، كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها، حتى كأنه إنما حضر غائب من أهل اللغة التي صار إليها، أو نطق ساكت من أهلها .

، ، فإن كانت اللغمة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها [ويؤخذ بالأولى]، حتى كأنه لم يزَل من أهلها ، وهذا واضح .

<sup>(</sup>١) هذا من كلام أن جني وانظر الخزائة ، (٢) كذا في أ ، وسقط في ش ، ١ .

 <sup>(</sup>٣) في م : د اللغات العربية » .
 (٤) في م : « المعتول » .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ب . وفي ش : « لغة » · (٦) الضميز للجال والشأن ·

۲۰ (۷) كذا فى ۱ . وفى ش ، ب : «و إن» . (۸) زيادة من المزهر ۱ / ١٥٤ ومن الانتراح ۲۳ طبع الهند .

فإن قلت : في يؤمنك أن تكون كما وجدت في لنته فسادا بعد أن لم يكن أخيا فيا علمت النها علمت ان يكون فيها فساد آخرفيا لم تعلمه ، فإن أخذت به كنت آخذا راح ورح الله من كل بقاسد مروض ما حدث فيها من الفساد فيا علمت ، قيل هذا يوحشك من كل لفة صحيحة ؛ لأنه يتوجه منه أن تتوقف عن الأخذ بها ؛ نخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن ، ويجوز أن تعلمه بعد زمان ، كما علمت من حال غيرها فسادا حادثا لم يكن فيها قبل فيها ، وإن آتجه هذا أنخرط عليك منه ألا تعليب نفسا الجفة ، وإن كانت فعميحة مستحكمة ، فإذا كان أخذك بهذا مؤديا إلى هذا رفضته ولم تأخذ به ، وعملت على تلقي كل لفة قوية معربة بقبولها واعتقاد صحتها ، وألا توجه ظنة اليها ، ولا تَسُوه رأيا في المشهود تظاهره من اعتدال أمرها ، وذلك كا يحكى من أن أبا عمرو استضعف فصاحة أبي خَيْرة لنا سأله فقال : كيف تقول استأه في الله عرو استضعف فصاحة أبي خَيْرة لنا سأله فقال : كيف تقول استأه في الله عرو : هيهات أبا خيرة استأه في الله عرو : هيهات أبا خيرة في غيره (لمن حذرناه) قبل ووصفنا .

فهذا هو القياس، وعليه يجب أن يكون العمل.

10

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ ، وفي ش ، ب ، م زيادة [ فكذاك يمكن ] بعد (طبت) .

 <sup>(</sup>۲) کذا ق ۱ ، رق ش ، ب : « بغساد » .

 <sup>(</sup>٣) العروض الطويقسة ؟ تقول : خذ في عروض آخر من الكلام • والعروض النظير • تقول :
 هذه المسألة عروض هذه • وكلا المعنيين سائغ هنا • وعلى الأول المعنى : شأن ماحدث • وعلى الثانى :
 نظير ماحدث •

<sup>(4)</sup> كذا في أ . وفي سائر الأصول : ﴿ يازم » .

<sup>(</sup>o) كذا في ا · وفي ش، ب: « يها » ·

<sup>(</sup>٦) انظر في هذه القصة ص ٣٨٤ من الجزء الأوّل من هذا الكتّاب ٠

<sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي ش ، ب : « كا حدد كا» .

#### باب فى العربي يسمع لغة غيره أيراعيها و يستمدها ، أم يلغيها ويطرح حكمها ؟

أخبرنا أبو على عن أبى بكرعن أبى العباس عن أبى حيان عن أبى زيد قال:

سألت خليلا عن الذين قالوا: مررت بأخواك ، وضر بت أخواك ، فقال:

هؤلا و قولم على قياس الذين قالوا في بياس: ياءس ؛ أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها ،

قال ( يمنى الخليل ): ومثله قول العرب من أهل الججاز: ( ياتزن وهم ياتعدون ،

فزوا من يَوْتزن و يَوتعدون ) ، فقوله : أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها يحتمل أمرين:

أحدهما أن يكون يريد: أبدلوا الياء في بياس ؛ والآخر: أبدلوا الياء في أخو يك ألفا،

وكلاهما يحتمله القياس ههتا ؛ ألا ترى أنه يجوز أن يريد أنهم أبدلوا ياء أخو يك أفا،

في لغنة غيرهم عن يقولها بالياء ، وهم أكثر العرب ، فعلوا مكانها ألفا في لغتهم ،

استخفافا للا لف ؛ فأمما في لغتهم هم فلا ، وذلك أنهم هم لم ينطقوا قط بالياء في لغتهم فيبدلوها ألفا ولا غيرها ، و يؤكد ذلك عندك أن أكثر العرب يجعلونها في النصب فيبدلوها ألفا ولا غيرها ، و يؤكد ذلك عندك أن أكثر العرب يجعلونها في النصب والجنزياء ، فلما كان الأكثر هذا شاع على أسماع بَلْحرث ، فراعَوه ، وصنعوا لغتهم فيه ، ولم تكن الياء في التثنية شاذة ولا دخيسة في كلام العرب فيقلً الحقل بها ،

ولا يُنْسَب بَلْحُوثِ الى أنهم راعَوها ، أو تخيروا للغتهم عليها ،

<sup>(</sup>۱) افظر تصریف المازنی، الباب؛ (باب الیاء والواو اللتین هما فاءان). (۲) کذا فی ۲، ب، ج . وفی ش : « الخلیل » و یبدو آنها مصلحة عن خلیلا . وهو یعنی الخلیل بن أحمد .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ب، ش . وسقط فى ٢ ، ج .
 (٤) فى م : « يا تزرون و ياتعدون » نور دون و يوتعدون » .
 (٥) فى م : « الأمر » .
 (٢) يريد بن الحارث .
 ٢٠ وهذا كما يقال فى بنى العنبر . وحذف نون « بنى » إذا النقي بألف قرية فى أسماء القيائل ، قال سيبويه ٢٠ ٣٠ ٢ ٤ « وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ؛ فأما إذا لم تظهر اللام فيها فلا يكون ذلك » و بنو الحارث بن كلب قوم من النين .
 (٧) فى م : « دخيلا » .
 (٨) كذا فى ١ روفى ش ، ب : « و » .

فإن قلت : فلملّ الخليل يريد أن من قال : مردت بأخواك قد كان مرّة يقول : مردت بأخويك (كالجماعة) ثم رأى (فياً) بعد أن قلب هــده الياء أَلِفًا لِلنَّمَةِ أَسْهِلُ عَلَيْهِ وَأَخَفُّ، كَمَا قُدْ تَجِدُ العربيُّ يَنْتَقُلُ لَسَانُهُ مِن لغت الى لغة أخرى ، قيسل ج إن الخليل إنما أخرج كلامه على ذلك تُحرج التعليسل للغة مَن نطق بالألف في موضع جرّ التثنية ونصبها ، لا على الانتقال من لنسة إلى أخرى . و إذا كان قولهم : مررت بأخواك معلَّلا عنــدهم بالقياس فكان ينبغي أن يكونوا قد سَبقوا إلى ذلك منــذ أول أمرهم ؛ لأنهم لم يكونوا قبلها على ضعف قبــاس ثم تداركوا أمرهم فيما بعسد، فقَوِى قياسُهم . وكيف كانوا يكونون في ذلك على ضعف من القياس ، والجماعةُ عليــه ! أفتُجمع كافَّة اللغات على ضعف ونقص ، حتى ينُبُغَ نابغ منهـم فيردّ لسانه الى قوة القياس دونهم! نعم، ونحن أيضا نعلم أن القياس، مقتض لصحَّة لغة الكانَّة، وهي الساء في موضع الجرِّ والنصب؛ ألا ترى أن في أ لك فرقا بين المرفوع و بينهما ، وهذا هو القياس في التثنية ، كما كان موجودا في الواحد . ويؤكَّده لك أنا نعتــذرُّ لَهُم من مجيَّهم بلفظ المنصوب في التثنية على لفظ المجرور . وكيف يكون القياس أن تجتمع أوجه الإعراب الثلاثةُ على صورة واحدة ! وقد ذكرت هــذا الموضع في كتابي في (سرّ الصناعة ) بمــا هو لا حق بهذا الموضع ومقوّله .

نقد علمت بهـذا أن صاحب لغـة قد راعى لفـة غيره ، وذلك لأن العـرب و إن كانوا كثيرا منتشرين ، وخَلْفًا عظيا في أرض الله غير متحجرين

<sup>(</sup>١) كذا في ش، ب . وسقط في أ . وثبت في م بعد قوله : ﴿ ثُم رأى » ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ا . رسقط في ب ، ش . (٣) في م : « خرج » .

<sup>(</sup>٤) ثبت في ١ ، وسقط في سائر الأصول . (٥) انظر أواخر الكتاب في حرف الألف

اللِنَــَــة . (٦) في م : «يراعي» . (٧) كذا في ش. دفي أ : «متحجزين» . وفي ب غير واضمة .

(۱) ولا متضاغطين ، فانهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون عَبرى الجساعة في دار واحدة ، فبعضهم يلاحظ [ صاحبه ] ويراعي أمر لغته ، كما يراعي ذلك من مُهمّ أمره ، فهذا هذا .

و إن كان الخليل أراد بقوله : تقلّب الياء ألفا : أي في يباس ، فالأمر أيضا عائد الى ماقدمنا ، ألا ترى أنه إذا شبّه مررت بأخواك بقولهم : يباسُ و ياءسُ ، فقد راعى أيضا في مررت بأخواك لفسة من قال : مررت بأخويك . فالأمرأن إذا صائران الى موضع واحد ، ولهسذا نظائر في كلامهم ، و إنما أضع منه رسما ليركى به غيره بإذن الله .

وأجاز أبو الحسن أن يكون كانت العسرب قدْما تقول : مررت بأخو يك وأخواك جيما ، إلا أن الباء كانت أقيس للفَرْق ، فكثر استمالها ، وأقام الآخرون على الألف ، أو أن يكون الأصل قبله الباء في الجز والنصب ، ثم قلبت للفتحة قبلها ألفا في لغة بَلْحُرِث بن كعب ، وهذا تصريح بظاهر قول الخليل الذي قدّمناه ،

ولفتهم عندأبي الحسن أضعف من (هذا بَحُوْمَسَبَّ خَرِبٍ) قال: لأنه قد كثر عنهم الإتباع؛ نحو شدَّ وبابه، فشبه هذا به .

ا ومن هــذا حذف بنى تميم ألف (ها) من قولم (هَلُم ) لسكون اللام فى لغة أهل الحجاز ، إذا قالوا ( ٱللهُم ) وإن لم يقل ذلك بنو تميم ، أو أن يكونوا حذفوا و (٧)
 الألف لأن أهل الحجاز حذفوها . [و] أيّاما كان فقد نَظَر فيه بنو تميم الى أهل الحجاز .

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ج . وفي ش ، ب : « بفاورم » .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة على وفق ما في جه . وقد خلت منها أ ، ب ، ش .

<sup>.</sup> ٢ (٢) كذا في ١ - وفي ب ، ش ، ج : « نقلب » · (٤) كذا في ش ، ب ، وفي ١ : « فالأخوان » · (٥) كذا في ١ - وفي ش ، ب : « سد » ·

 <sup>(</sup>٦) كذا أنى جو ٠ و في ش ، ب : « ضن » و في ا غير واضعة .

<sup>(</sup>٧) زيادة اقتضاها السياق . وقد خلت منها الأصول .

ومن ذلك قول بعضهم في الوقف ( وأيت رَجُلاً ) بالحمزة ، فهذه الحمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف، لافي لغته هو ؟ لأن من لغته هو أن يقف بالحمزة ، أفلا تراه كيف راعى لغمة غيره ، فأبدل من الألف همزة ،

#### باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع

سألت أبا على رحمه الله فقلت : من أجرى المضمر بُجرَى المغلهر في قدوله (٢) (اعطيتكم في المناسكن المي مستخفاً كما أسكنها فيقوله : أعطيتكم درهما كيف قياس قوله (على قول الجماعة) : أعطيته درهما إذا أضمر الدرهم ، على قول الشاعر :

له زَجَل كأنّه صوت حاد إذا طلب الوَسِيقة أو زَمير

إذا وقع ذلك قافية؟ فقال : (لا يجوز ذلك) في هذه المسألة ، و إن جاز في غيرها ، لا لشيء يرجع إلى نفس حذف الواو من قوله : (كأنه صوت حاد) لأن هذا أمر قد شاع عنهم ، وتُعولمتُ فيه لغتُهم ، بل لقرينة انضمت إليه ليست مع ذلك ؛ ألا ترى أنه كان يلزمك على ذلك أن تقدول : أعطيتُهُ ، خلافا على قول الجماعة : أعطيتُهُ وها ، فإن جعل الهماء الأولى رويًا ، والأخرى وصلا ، لم يجسر ذلك ؟ لأن الأولى ضير والناء متحركة قبلها ، وها الضمير لا تكون رويًا ، إذا تحرك ما قبلها .

(v) كذا في أ، ج . رنى ش، ب : « فسلا » ·

<sup>(</sup>۱) في ۲ : « بالحمز » وانظر في هذه اللغة الكتاب ٢٨٥/٢ · (٢) انظر المكتاب ٣٨٩/١ · (٢) انظر المكتاب ٣٨٩/١ · (٣) هذه العبارة في الأصول ، وهي قلقة في هـــذا المكان ، ولو حذفت وضح الحسراد ، وقد يكون الأصل : « على خلاف قول الجاعة » · (٤) انظر ص ٣٧١ من الجزء الأول . (٥) كذا في ٢ ، وفي ش ، ب بدل هذا : « هذا لا يجوز » ،

<sup>(</sup>٦) كَذَا فَى أ . وفى ش، ب : « وليست » ·

فإن قلت : أجعلُ الثانية رويًا ، فكذلك أيضا ؛ لأن الأولى قبلها متحرّكة . فإن قلت : أجعلُ الثانية ويًا ، والهاء الأولى وصلا، قيل : فما تصنع بالهاء الثانية ؟ أتجعلها نحروجا ؟ هـذا محال ؛ لأن الخروج لا يكون إلا أحد الأحرف الشلائة : الألف والياء والواو ، فإذا أدّلك تركيب هـذه المسئلة في القافية إلى هـذا الفساد وجب ألا يجوز ذلك أصلا ، فأما في غير القافية فتتابعة جائز ، هذا محصول معنى أبي على ، فأما نفس لفظه فلا يحضرني الآن حقيقة صورته ،

و إذا كان كذلك وجب إذا وقع نحوُ هذا قافيةَ أن تراجَع فيه اللغة الكبرى، (٢) فيقال : أعطيتهوه البتَّة ، فتكون الواو رِدْفا ، والهاء بعدها رويًا ( وجاز أن يكون بعد الواورويًا ) ؛ لسكون ما قبلها .

١٠ ومثــل ذلك في الامتناع أن تضمر زيدا من قولك : هــذه عصا زيدٍ على
 قول من قال :

وأَشْرَبُ الماء ما بي نحوه عَطَشُ الالأتَ عيونهُ سيلُ واديها

لأنه كان يلزمك على هذا أن تقول: هذه عصاه ، فتجمع بين ساكنين في الوصل، في في كان يلزمك على هذا أن تقول : هذه عصاه في نحو هذا بالضمة وحدها، أو بالضمة والواو بعدها، فتقول: هذه عصاه فاعلم، أو عصا هُو فاعلم، على قراءة من قرأ « خذوهو فعلوهو » و « فالتي عصاه و وخوه .

<sup>(</sup>۱) کذا نی ۱، ج . ونی ش، ب : «فسلا» .

 <sup>(</sup>۲) کذا ق ۱ . وق ش ، ب : «فسائنة» .
 (۲) کذا ق ش ، ب : «فسائنة» .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٧١ من الجزء الأوّل من هذا الكتّاب .

٠٠ (٥) آية ٣٠ سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٦) آية ١٠٧ سورة الأعراف، وآية ٢٢ سورة الشعراء .

ونحو من ذلك أن يقال لك : كيف تضمر (زيدا) من قولك : مردت بزيد وعمرو، فلا يمكنك أن تضمره هنا، والكلام على هـذا النَصَدِ حتى تغيره فتقول : مردت به ويعمرو، فتزيد حرف الجزء لما أعقب الإضمار من العطف على المضمر المجرور، بغير إعادة الكار .

وكذلك لو قيــل لك : كيف تضمر اسم الله تعالى، فى قولك : والله لأقومن • ونحوه، لم يجــز لك ، حتى تأتى بالباء التى هى الأصــل، فتقول : به لأقومن ؛ كما أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

ألا نادت أماسةُ إحتمالِ لِتحزنى فلا بِكِ ما أبالى وكإنشاده أيضا:

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أغاما وكذلك لو قيسل لك : أضير ضار با وحده من قولك : هذا ضارب زيدا لم يجز؛ لأنه كان يلزمك عليه أن تقول : هذا هو زيدا، فتُعمل المضمو، وهذا مستحيل، فإن قلت ، فقد تقول : قيامك أمس حَسَن ، وهو اليوم قبيح ، فتعمل في اليوم (هو) ،

(١) كذا في أ . وفي ش : « حرف الجر » وفي ب : « الجر » .

(۲) هوغویة بن سلمی بن ربیعة من کلة له فی الحماسة، و بعده :
 فسیری ما بدالك أو أقیمی فایا تا آتیت فعرب تقال

وانظر التبريزى طبعة بولاق ٣٠/٣

(٣) نسب أبو زيد في النوادر ١٤٦ لعمرو بن يربوع بن حنظلة . وقد أورد فيه قصة مع زوجه الجنية (السعلاة) . وأورد هذا البكرى في اللا لى ٧٠٣ . وقد أورد البيت معزوا نقلا عن أبى زيد ابن در يد في الجمهرة ٣/٣ ٥ وثرى القصة في الحيوان بمحقيق الأستاذ عبد السلام هرون ١٨٦/١ . وقوله :
 د ولا أغاما » كذا في أصول الخصائص . وفي النوادر : « وما أغاما » .

10

(2) هذا على ما يراه المؤلف وشيخه الفارسي والرمائي من البصر بين . فأما سائر البصر بين فيمنعون مُسنده المسألة؛ والكوفيون يجيزونها . وانظر الأشوني والنصريح في مبحث إعمال المصدو، والارتشاف الورقة ٣٥٣ أ . قيل: في هذا أجوبة: أحدها أن الظرف يعمل فيه الوَهْم مثلا ؟ كذا عهد إلى أبو على رحمد الله في هذا . وهذا لفظه لى فيه البنة ، والآخر أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف علية ، ولا تقول على هذا : ضَرْبك زيدا حسن وهو عمرا قبيح؛ لأن الظرف يجوز فيه من الاتساع ما لا يجوز في غيره ، وثالث : وهو أنه قد يجوز أن يكون (اليوم) من قولك : قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس (قبيح) ، يتناوله فيعمل فيه ، نعم ، وقد يجوز أن يكون أيضا حالا المضمير الذى في قبيح ، فيتعلق حينئذ بجذوف ، نعم ، وقد يجوز أن يكون أيضا حالا المن الذى في قبيح ، فيتعلق حينئذ بجذوف ، نعم ، وقد يجوز أن يكون أيضا حالا من هو ذي الحامل الله على « وهو الحق مصدقا » فالحال غير العامل و ذي ذي الحال . نحو قول الله تعالى « وهو الحق مصدقا » فالحال ههنا من الحق ، والعامل فيه ( هو ) وحده ، أو ( هو ) والابتداء الرافع له ، وكلا ذينك لا يتصب الحال ، وإنما جاز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها ، من حيث كانت ضر با من الحبر ، والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه ، فقد عرفت بذلك فرق ما بين المسئلتين ،

وكذلك لو قيل لك : أضمر رجلا من قولك : رب رجلٍ مررت به لم يجز ،

(لأنك تصير) إلى أن تقول: ربه مررت به ، فتُعْمِل رُبَ في المعرفة ، فأما قولهم :

ربَّه رجلا وربَّها امرأة ، فإنما جاز ذلك لمضارعة هـذا المضمر للنكرة ؛ إذ كان
إضمارا على غير تقدّم ذركر، ومحتاجا الى التفسير ، فحرى تفسيره مجرى الوصف له ،

 <sup>(</sup>١) حق هذا أن يربط بالوجه الأترل.
 (٢) آية ١١ سورة البفرة.
 (٣) أى فى الحق.

<sup>(</sup>٤) هما قولك هذا هو زيدا تر يد هذا شارب زيدا ، وهي بمنوعة ، وقيامك أمس حسن رهو اليوم تبيح ، وهذه جائزة عند ابن جني ، ومن التحويين من بمنعها كالأولى ، وانظرما ذكر آنها ،

<sup>(</sup>a) كَذَا فِي أ · وَفِي ش ، ب : ﴿ لأَنْهُ يَصْبِرِ ﴾ ·

فاتماكان المضمر لا يوصف، ولحق هذا المضمر من التفسير ما يضارع الوصف، خرج بذلك عن حكم الضمير ، وهذا واضح ، نعم ، ولو قلت : ربه مررت به لوصفت المضمر ، والمضمر لا يوصف ، وأيضا فإنك كنت تصفه بالجملة وهي نكرة ، والمعرفة لا توصف بالنكرة ،

أفلا ترى إلى ماكان يحدث هناك من خبال الكلام، وانتقاض الأوضاع . (١) فالزم هذه المحجة . فتى كان التصرف في الموضع ينقض عليك أصلا، أو يخالف بك مسموعا مقيسا ، فألغه ولا تَطُر بجنابه ، فالأمثال واسعة . و إنما أذكر من كل طرَفا يستدل به ، وينقاد على وتيرته ،

### باب فى الشيء يُسمع من العربي" الفصيح ، لا يسمع من غيره

١.

١.

وذلك ماجاء به ابن أحمر فى تلك الأحرف المحفوظة عنه ، قال أحمد بن يحيى : حدَّثنى بعض أصحابى عن الأصمى أنه ذكر حروفا من الغريب ، فقال : لا أعلم أحدا ألى بعض أحمد الباهلي ، منها الحَـبر ، وهو الملك ، وإنما سُمَى بذلك \_ أظن \_ لأنه يجد بجوده ، وهو قوله :

إسلم براووق حُبِيت به وانعم صباحا أيما الجـبر

(۱) كذاني ا، ب . وني شه : « الحبة » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَا تَطْرَ ﴾ • يقال : طار يجنابه يطور : قرب ودنا •

<sup>(</sup>٢) كذا فش ، ب ، وسقط في ا · وفي = « سمى جبرا » ·

<sup>(</sup>٤) ﴿ اسلم » كذا فى ٢ ، ج . وفى ش ، ب : ﴿ انهم » . وفى التكلة للصاغائى : ﴿ اشرب » وقوله : حبيت » هو من الحباء . وهو كذلك فى ٢ ، ب ، ج . وهو فى ش غير منقوط . وفى اللسان فى جبر : ﴿ حبيت » على البناء للفعول . والضبط غير صحيح ؛ وصوابه على مافى الجمهرة : حبيت بالبناء للفاعل .

ومنها قوله : (كأس رَنُوناة ) أي دائمة، وذلك قوله :

بَنْتُ عليه الملكَ أطنابها كأس رَبُونَاةً وطِرْفُ طِيرٍ مِنْتُ عليه الملكَ أطنابها

ومنها الدُّيْدَبُون ، وهو قوله :

(۲)
 خَلُوا طريق الديدبون وقد فات الصبا وتنوزع الفخر

ومنها ( ماريّة ) أى لؤلؤيّة ، لونها لون اللؤلؤ .

ومنها قوله ( البابوس ) وهو أعجمى، يغنى ولد ناقتهِ . وذلك قوله : حنّت قَلُومِي إلى بَابُوسها جَزَعا في حنينك أم ما أنت والذكر

(١) هو في الحديث عن امريُّ القيس بن حجر ، وقبله :

إن امرأ القيس على مهسده في إرث ما كان أبوه حجسر و يعد، : يلهو بهند فوق أتما طها وفرتني تسبي إليسمه وهم

وفاعل « بنت » هو « كأس »، و « الملك » مفعوله ، و « أطنابها » بدل منه ، و برى السيراني " أن « المسلك » حال فى تأو يل مملكا ، وروى « الملك » بالرفع فاعلا ، وأنث على التأو يل بالمملكة ، وانظر السان ( رنا ) ، والسيراني فى التيمورية ، ٢/٢ ٤ ٣ والحيوان طبعة الساسى ٥/٥٠١

(٢) الديدبون : اللهو ؛ ومنه قول الممرى :

۱۵ کم قطعنا من حندس ونهار وکان الژمان فی دیذبون وانظرالبلوی ۷۲/۲ وانظرفی البیت اللسان ( ددن ) .

- (٣) كذا . وهــذا التفسير أوردوه الوائوان اللون ، فقد يكون الأصــل : مارية لؤلؤان اللون، كا في البيتين الآبين عن أبي زيد . وفي تفسير المــارية أنها البراقة اللون ، فقد يجوزان ينظر إلى هــذا ويفسرها بهذا التفسير إن لم يكن في الأصل حذف .
  - ٢٠ (٤) هو من قصيدته المدونة في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي. ومطلمها :
     بان الشباب وأفنى ضعفه العمر لله درك أى العيش تنتظر وانظر اللسان ( ببس ).

(۱)
 وَمَنْهَا ( الرُّبَّان ) وهو العيش ، وذلك قوله :

وإنما العيش برُبًّا نِهِ وَأَنتَ مِن أَفِنَانِهِ مِقْتَفُر

ومنها ( المأنوسة ) وهِي النار ، وذلك قوله :

﴿ كَا تَطَايِرِ عَنْ مَأْنُوسَةَ الشَّرَرُ \*

قال أبو العباس أحمد بن يحيى أيضا : وأخبرنا أبو نصر عن الأصمعى قال : من (ه) قول ابن أحمر (الحَيْرُمُ) وهو البقر ، ماجاء به غيره ، انتهت الحكاية .

(٦) وقد أنشد أبو زيد:

(٧) كَانِهَا يَنِفَا العـزَّافِ طـاوِية للهُ انطوى بَطْنُهَا واخروَّط السفر

(١) مبارة اللغة : أوّل العيش .

(۲) كذا في أ . وفي ش ، ب : « مفتقر » وما أثبت بوافق ما في الأمالي ١ / ٢٤٥ · وقيل هذا البيت ·

10

۲.

قد بكرت عاذاتي بسكرة ترعم أنى بالصبا مشتهر

ومقتفر : راجد ماطلبت : يقال : شرج في إبله فاقتفرآ تارها : أي وجـــد آ تارها فأتبعها · وأنظر اللآكي ه ه ه ، والإصلاح ٠٠٠

- (٣) حارة اللمان (أنس): « ومأنوسة والمأنوسة جيما النار » و به يظهر ما في البيت .
  - (2) صدره : 

     تطایخ العال عن آردافها صعدا \*

وهو من قصيدته المثبتة في جمهرة أشعار العرب على ما أسلفت . وقد اقتصر في اللسان (أنس) على الشطر المستشهد به .

- (o) أي في قوله على ما في اللسان (حرم) \* تبدل أدما من ظباء وحيرما \* ·
  - (٦) زيدت هذه الواوعلي ما في ج ، وقد خلت منها سائر الأصول ٠
- (٧) «بنقا العزاف» في اللسان في بفس: «من نقا العزاف» والعزاف: رمل من حبال الدهناء .
   والنقا : القطعة من الرمل تنقاد محدودبة ، يكتب بالألف واليا، ، لأنه يقال في تثنيته نقيان ونقوان .
   وأخر قرط السفر : امنذ .

مارِيَّة لؤلؤانُ اللون أوَّدها طَلَّ و بِنِّس عنها فَرُقَدُ خَصِر (۱)
وقال: المارِيَّة: البقرة الوحشيَّة، وقوله ، بنَّس عنها هو من النوم ، غير أنه إنما يقال للبقرة ، ولم يسند أبو زيد هذين البيتين إلى ابن أحمر ، ولا هما أيضا في ديوانه ، ولا أنشدهما الأصمى في أنشده من الأبيات التي أورد فيها كلماته ، و ينبغي أن يكون ذلك شبئا جاء به غير ابن أحمر تابعا له فيه ومتقيّلا أثره ، هذا أوفق لقول الأصمى : إنه لم يأتِ به غيره من أن يكون قد جاء به غير متبع أثره ، والظاهر أن يكون ما أنشده أبو زيد لم يصل إلى الأصمى [لا] من متبع فيه ابن أحمر ، ولا غير متبع م [ وجاء في شعر أميَّة النُغرُور ، ولم يأت به غيره ] .

والقول في هذه الكلِم المقدَّم ذكرها وجوب قبولها ، وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن أحمر ، فإمَّا أن يكون شيئا أخذه عمّن ينطق بلفة قديمة لم يشاركُ في سماع ذلك منه ، على حدَّ ما قلناه فيمن خالف الجماعة وهو فصيح ؛ كقوله في الذُرْحَح : الذُرْحَح ، ونحو ذلك ، وإما أرن يكون شيئا ارتجله ابن أحمر ؛

<sup>(</sup>۱) لؤلؤان اللون: لوئها لون اللؤلؤ، وأودها أى عطفها ورجعها، وكأنه يريد: عطفها نحو كناسها. وروى فى اللسان (مرا): « أوردها » وروى فى ( بنس ) كما هنساً . ير يد أوردها كناسها . والفرقد : وله البقرة .

 <sup>(</sup>٣) الذى فى اللغة أن التبنيس التأخر - والمعنى الذى ذكره ابن چنى لا يعرف لغيره كماذكره ابن سيده داجع اللسان -

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ( بئس ) نسبتهما إلى ابن أحمر • وهما فى رائيته فى جمهرة أشعار العرب • وقد ذكرت آنفا مطلعها •

٠٠ (٤) كذا في أ · وفي ش ، ب : « أوردنا » ·

أى ما ورد فى البيتين السابقين .

<sup>(</sup>١) زيادة في م ٠

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين في م ٤ ج . والتغوور : النفر · جا ، في قوله : \* ... وأبدت التغوورا \*
 رجا ، هذا اللفظ في النسختين : الشيتغور وهو تحريف عما أثبت ، وانظر شعرا ، ابن قتيبة ٢٦١ .

فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته تصرّف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به ، فقد حُرِي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سُبقا إليها ، وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ، وقد تقدم نحو ذلك ، وفي هذا الضرب غار أبو على في إجازته أن تبنى اسما وفعلا وصفة ونحو ذلك من ضرب فتقول : ضَرْبَب زيد عمرا ، وهذا رجل ضَرْبَب وَيد عمرا ، وهذا رجل ضَرْبَب وضر بني ، ومررت برجل خَرَجج ، وهسذا رجل خَرَجج ودَخَلْخَل ، وخرَجَج أفضل من ضَرْبَب ونحو ذلك ، وقد سبق القول على مراجعتي إيَّاه في هذا المعنى ، وقولى له : أفترتجل اللغة ارتجالا ؟ وما كان من جوابه في ذلك ،

وكذلك إن جاء نحو هذا الذى رويناه عن ابن أحمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله . لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظَنِين أو مُتَهَّــم أو من لم تَرُقَ به فصاحته ، ولا سَبَقت إلى الأنفس ثِقتُه كان مردودا غير متقبَّل .

فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العدرب ويأباه القياس على كلامها فإنه لا يُقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة القليلة ، إلا أن يكثر من ينطق به منهم . فإن كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه

10

<sup>(</sup>١) كذا ف أ، ب، ج. وف ش : « يحكى » ·

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٥٧ من الجزء الأول من الخصائص ٠

<sup>(</sup>٣) « هذا الضرب » أى النوع من خصائص العربية وهو القياس على كلام العرب و يخيل إلى النور و و القرب و يخيل إلى النوط : الدرب، وهو الطريق و وقوله غاو هو من قولهم غاو : أتى الغور، وهو ما انحفض من الأرض ، يريد به التعمق فى البحث ، و يصلح أن يكون عار بالمهملة أى ذهب وجاء وتردد، وذها به ومجيئه هنا ببحثه ونظره .

<sup>(</sup>٤) هذا الضبط عن ب . وفي إ ضبطه بضم الأول والثالث كقنفذ -

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣٦٠ وما بعدها ، من الجزء الأول من هذا الكتَّاب .

في القياس فإن ذلك عمازه وجهان: أحدهما أن يكون مَن نطق به لم يُحكِم قياسه على لفة آبائهم، وإمّا أن تكون أنت قصّرت عن استدراك وجه صحّته ، ولا أدفع أيضا مع هذا أن يسمع الفصيح لفة غيره مما ليس فصيحا، وقد طالت عليه وكثر لها استماعه فَسَرَت في كلامه، ثم تسمعها أنت منه، وقد قويت عندك في كل شيء من كلامه غيرها فصاحته، فيستهو يك ذلك إلى أن تقبلها منه، على فساد أصلها الذي وصل إليه منه ، وهذا موضع متعبه وذيسوب النفس، ويشيري اللبس؛ إلا أن هذا كأنه متعدّر ولا يكاد يقع مثله ، وذلك أن الأعرابي الفصيح إذا عكيل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يبها بها ، سألت مرة الشجري أبا عبدالله ومعه ابن عم له دونه في فصاحته، وكان اسمه غُصْنا، فقلت لها : كيف تعقران (حراء) ؟ فقالا : حيراء ، قلت : فسوداء ؟ قالا : سويداء ، وواليتُ من ذلك أحرفا وهما يمينان بالصواب ، ثم دَسَست في ذلك (علباء) فقال غصن : ورام الضمة في الياء ، فكانت تلك عادة له ، إلا أنهم أشد استنكارا لزيغ الإعراب ورام الضمة في الياء ، فكانت تلك عادة له ، إلا أنهم أشد استنكارا لزيغ الإعراب منهم خلاف اللغة ؛ لأن بعضهم قد ينطق بحضرته بكثير من اللغات فلا ينكرها ،

۱۰ کذافی ش ، ب . وفی † : « کلامهم » .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ ، وسقط هذا الحرف فی ش ، ب ، وقوله : «تقبلها» کذا فی ش ، ب ، وفی ۱ :
 « تقبله » ، وقوله : « علی اصلها » کذا فی ش ، وفی ۱ ، ب : « اصله » .

<sup>(</sup>٣) أى بجعله يشرى - بفتح الياء -- أى يلج و يكثر .

<sup>(</sup>١) يقال : بها بالشيء : انس به راحب قر به .

<sup>.</sup> ٢ . (٥) درم الضمة هو أن يأتى بها فى الوقف على المضموم خفية . وهو من أنواع الوقف .

<sup>(</sup>٦) كذا في ١، ش، ب. وفي ١: « منه » .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ · وفي ما رُ الأصول : « لا ينكما » .

إلا أن أهل الجفاء وقوة الفصاحة يتناكرون خلاف اللغة تناكرهم زَيْع الإعراب؟

الا ترى أن أبا مهدية سمع رجلا من العجم يقول لصاحبه زود ، فسأل أبو مهدية عنها فقيل له : يقسول له : أعجَل ، فقال أبو مهدية : فهلًا قال له : حيملك ، فقيل له : ماكان الله ليجمع لهم إلى العجمية العربية ، وحدّثنى المتنبى أنه حضرته عاعة من العرب منصر فه من مصر، وأحدهم يصف بلدة واسعة ، فقال في كلامه : روم تعير فيها العيون ، قال : وآخر من الجماعة يجي إليسه سرًا و يقول له : تحار ، تحار ، والحكايات في هذا المعنى كثيرة منهسطة .

ومن بعد فأقوى القياسين أن يُقبل ممن شُهِرت فصاحته ما يورده ، ويحمل أمره على ما عرف من حاله ، لا على ما عسى أن يكون من غيره ، وذلك كقبول القاضى شهادة من ظهرت عدالته ، وإن كان يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به ؟ ألا تراه يُمضى الشهادة ويقطع بها وإن لم يقع العمل بما عند الله ، إنما أمر بحمل الأور على العمل بما عند الله ، إنما أمر بحمل الأور على ما تبدو ، وإن كان في المُنقب غيره ، فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك ما تبدو ، وإن كان في المُنقب غيره ، فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ولا تنكر شيئا من لغته مخافة أن يكون فيها بعض

<sup>(</sup>١) انظر في هذه القصة وقصة المتنبي ص ٢٣٩ من الجزء الأوّل من هذا الكتّاب ه

<sup>(</sup>٢) كذا في ش ، ب ، وفي أ : « لما صمع » . ويناسبه سقوط الفا. في « ف أل » .

<sup>(</sup>r) كذا فى ش ، ب · وفى أ : « نها » ·

<sup>(</sup>٤) كذا في أ . وفي ش ، ب : « يجي. » . والصدواب ما أثبت . و يحي من الوحى وهو الرمز والإيماء .

<sup>(</sup>a) كذا في أ : وفي ش ، ب : « يورد » ·

<sup>(</sup>r) كذا في ب · وفي أ ، ش : « بيدو » ·

ما يخنى عليك فيعترض الشك على يقينك، وتسقط بكل اللغات ثقت . و يكفى من هذا ما تعلمه من بعد لغة حِمْير من لغة ابنى نزار . روينا عن الأصمى أن رجلا من العسرب دخل على ملك (طَفَارِ) - وهى مدينة لهم يجى، منها الجَمْرع من العسرب دخل على ملك (طَفَارِ) - وهى مدينة لهم يجى، منها الجَمْر الظفارى - فقال له الملك : ثِب، وثب بالجميرية : اجلس، فوثب الرجل فاندقت رجلاه ، فضحك الملك ، وقال ليست عندنا عَرَبِين، من دخل ظَفَارِ فاندقت رجلاه ، فضحك الملك ، وقال ليست عندنا عَرَبِين، من دخل ظَفَارِ عَرب أى تكلم بكلام حُمير ، فإذا كان كذلك جاز جوازا قريبا كثيرا أن يدخل من هذه اللغة في لغتنا و إن لم يكن لها فصاحتنا ، غير أنها لغة عربية قديمة .

# باب في هذه اللغة : أفي وقت واحد وضِعت أم تلاحق تابع منها بفارِط ?

قد تقدّم في أول الكتاب القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام ، وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعا ، وكيف تصرَّفت الحال وعلى أى الأمرين كان ابتداؤها (٥) وأنها الأمرين كان ابتداؤها وأنها لا بدّ أن يكون وقع في أقل الأمر بعضُها ، ثم احتيج فيها بعمد الى الزيادة عليه على الله على قياس ما كان سبق عليمه ، لحضور الداعى اليه ، فزيد فيها شيئا فشيئا، إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه ، وتأليفه ، و إعرابه المبين عن معانيه ، لا يخالف الثانى الأول،

<sup>(</sup>١) هوزيد بن عبد الله بن دارم ، كما في الصاحبي ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) يريد العربيسة ، فوقف على الها، بالتا، ، وكانلك لفتهم ، ورواه بعضهم ليس عنسدنا عربية كعربيتكم وقد صوبها ابن سيده وقال : لأن الملك لم يكن ليخرج نفسه من العرب ، وقوله : «عربيت» كذا في أ ، وفي ش ، ب : « عربية » .

<sup>(</sup>٣) انظرص ٤٠ من الجز. الأوّل .

۲۰ (۱) كذاني (۱ ب ، رؤش : « ف » .

 <sup>(</sup>٠) كذا ق ش . وني ١ : « تكون » . وفي ب غبر متقوطة .

ولا الثالث الشانى ، كذلك متصلا متنابعا . وليس أحد من العرب الفصحاء إِلَّا يَقُولُ : إِنه يحكى كلام أبيه وسَلَّفه ، يثوار ثُونه آخرٌ عن أوَّل ، وتابع عن متَّبع . وليس كذلك أهل الحَضَر ؛ لأنهم يتظاهر وُنْ نِينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب الى اللفة العربية الفصيحة . غير أن كلام أهل الحضر مضأه لكلام فصحاء العرب في حروفهم ، وتأليفهم ، إلا أنهم أخلُّوا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح . وهذا رأى أبي الحسن؛ وهو الصواب .

وذهب إلى أنّ اختلاف لغات العرب إنمــا أتاها من قبَل أنّ أوّل ما وضع منها وُضع على خلاف ، و إن كان كله مَسُوقًا على صَّة وقياس، ثم أحدثوا من بعدُ أشياء كثيرة للحاجة إليها، غير أنها على قياس ماكان وُضع في الأصل مختلفا ، و إن كان كل واحد آخُذًا من صحــة القياس حظًا . ويجوز أيضا أن يكون الموضــوع الأول ضربا واحدا ، ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جارِ في الصَّمَّة تَجري الأول .

ولا يبعد عندي ما قال من موضعين : أحدهما سعة القياس، وإذا كانكذلك جازت فيه أوجه لا وجهان اثنان . والآخر أنه كان يجوز أن يبدأ الأول بالقياس الذي عدل إليه الشاني، فلا عليك أيُّهما تقدُّم، وأيهما تأخَّر. فهذا طريق القول على التداء بعضها ولحاق بعضها مه .

 <sup>(</sup>١) کذا في ا ، ج ، وفي ب ، ش : « تابعا سائفا » .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ش، ب ، رفی ا : « تأرثونه » .

<sup>(</sup>٣) کذا ف ۱ ، ج ، وفی ب ، ش : « لا تظاهرون » ،

<sup>(</sup>٤) كذا في إ ، ب ، ش ، وفي ج : « مضاف » .

<sup>(</sup>a) كذا في أن ب ، ش · وفي ج : ﴿ أَخَذَ ﴾ ·

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ب ، وسقط هذا الحرف في إ ، ج .

فأما أى الأجناس الثلاثة تقدّم ــ أعنى الأسماء، والأفعال، والحروف ــ فليس (١) مما نحن عليه فى شيء، و إنما كلامنا هنا : هل وقع جميعها فى وقت واحد، أم تتالت وتلاحقت قطعة قطعة ، وشيئا بعد شيء، وصدرا بعد صدر .

و إذ قد وصلنا مر القول في هـذا إلى ها هنا فلنذكر ما عندنا في مراتب الأسماء، والأفعال، والحروف؛ فإنه من أماكنه وأوقاته .

اعلم أن أبا على - رحمه الله - كان يذهب إلى أن هذه اللغة - أعنى ما سبق منها ثم لحق به ما بعده - إنما وقع كلَّ صَدْر منها فى زمان واحد، و إن كان تقدّم شىء منها على صاحب فليس بواجب أن يكون المتقدّم على الفعل الاسم ، ولا أن يكون المتقدّم على الخرف الفعل؛ و إن كانت رُتبة الاسم فى النفس من حصة القوّة والضعف أن يكون قبل الفعل؛ والفعل قبل الحرف ، و إنما يعنى القوم بقولهم: إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى فى النفس، وأسبق فى الاعتقاد من الفعل، لا فى الزمان ، فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل، ويجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل، ويجوز أن يكونوا مصاير أمورهم ، فعلموا أنهم محتاجون الى العبارات وزنوا حينئذ أحوالهم وعرفوا مصاير أمورهم ، فعلموا أنهم محتاجون الى العبارات عن المعانى، وأنها لا بدّ لها من الأسماء والأفعال والحروف، فلا عليهم بأيّها بدءوا، أبالاسم ، أم بالفعل أم بالحرف؛ لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهنّ بُحمّ كه إذ المعانى لا تستغنى عن واحد منهن . هذا مذهب أبى على و به كان يأخذ و يغتى .

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . وفي ش ، ب : « جيما » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ۱ ، ب ، وفي ش : « الموضع » .

وهــذا يضيَّق الطريق على أبى اسحــاق وأبى بكر فى اختــلافهما فى رتبــة الحاضر والمستقبل .

وكان أبو الحسن يذهب إلى أن ما غَير لكثرة استماله إنما تصوّرته العسرب (۲) قبل وضعه، وعلمت أنه لا بدّ من كثرة استمالها إياه فابت دءوا بتغييره ، عِلمًا بأن لا بدّ من كثرته الداعية إلى تغييره ، وهذا في المعنى كقوله :

رأى الأمر يُفْضِي إلى آخر فصيدً آخِــره أَوْلا

(1) وقد كان أيضا أجاز أن يكون قد كانت قديما معربة ، فلمّا كثرت فيرّت فيما بعد . والقــول عندى هــو الأوّل ؛ لأنه أدل على حكمتها ، وأشهد لهـــ بعلمها بمصاير

(۱) فيرى أبو إسحق الزجاج أن المستقبل أوّل الأفعال، واحتج لذلك بأن الأفعال المستقبلة تقع بها العدات ثم توجد فتكون حالا ثم يمضى عليها الزمان فتكون فى المماضى . وتبعه تلميذه الزجاجى . ويرى أبو بكر بن السراج أن الحاضر هو أوّل الأفعال . وقد ساق السيرافي حجة هــذا القول، و إن لم ينسبه إلى أبي بكر، وقد نسب الأوّل إلى أبي إسحق . ويرى بعض النعاة أن الأصل فى الأفعال هو المماضى .

1.

10

وانظر السيراني ١٣/١ (تيمورية) . وانظر في مذهب الزجاجي الأشـــباه والنظائر النحوية للسيوطي ١/٤ ه طبعة الهند الأولى، وفي المسألة بوجه عام الارتشاف، الورقة ٣١٤

(٢) كذا فى ش ، ب . وفى ج : « استمالهم » . وفى أ : « استماله » . وهو خطأ .

(٣) «آخره» · كذا في أ ، ب ، ش . وفي ج : « غابته » .

(٤) كذا في أ ، ب ، ش . وفي ج : « تكون » والحديث عما غير لكثرة الاستمال؟ وعلى به المنيات وهي ضرب منه .

(ه) أى لأن الإعراب هو الأصل فى الأسماء فيناؤها عارض فى الرتبة والتقدير . وقسد جعل علة بنائها كثرة استعالها ، وذلك أنها صارت لكثرة استعالها قوالب للكلام فاقتضى ذلك أن تبق على صورة واحدة ، فكانت مبنية ، ولم يرض هذا الكلام ابن الطيب فى شرح الافتراح فاعترض بأن هـذا يقضى بأن يكون كثرة الاستعال من أسباب البناء ولا قائل به ، وابن جنى لا يلتزم اصطلاح النعاة و يتكلم على أصل الوضع .

(٦) كَذَا في أ ، ج ، وسقط في ش ، ب .

امرها ، فتركوا يعض الكلام مبنيا غير معرب ؛ نجو أمس ، وهؤلاء ، وأين ، وكيف ، وكم ، و إذ ، واحتملوا ما لا يؤمن معه من اللبس؛ لأنهم إذا خافوا ذلك زلتوا كلمة أو كلمتين ، فكان ذلك أخف عليهم من تجشّيهم اختلاف الإعراب واتفائهم الزيغ والزلل فيه ؛ ألا ترى أن من لا يعرب فيقول : ضرب أخوك لأبوك قد يصل بالام الى معرفة الفاعل من المفعول ، ولا يتجشّم خلاف الإعراب ليفاد منه المعنى ؛ فإن تخفل الإعراب من ضرب الى ضرب يجرى جَرى مناقلة الفرس ، ولا يتسوى على ذلك من الخيل إلا الناهض الرَجيل ، دون الكودي التقييل ؛ قال حد من المناه عن المناه الرَجيل ، دون الكودي التقييل ؛

من كل مشترف وإن بعد المدّى ضَرِم الزَّاق مُنَاقِب الأجرالِ

ويشهد المنى الأول أنهم قالوا: أقتُل، فضمُّوا الأول توقَّما للضمة تأتى من بعد. وكذلك قالوا: عظامة، وصَلَاءة، وعباءة، فهمزوا مع الهاء توقّما لما سيصيرون إليه من طرح الهاء، ووجوب الهمز عند العَظَاء والصَلَاء والعباء. وعلى ذلك قالوا:

<sup>(</sup>١) كذا في أ · وفي ش ، ب : « لم » · (٢) كذا في أ ، ج · وفي ش ، ب : « تحلل » · يريد بثخلل الإحراب تنابع · من قولم : تخلله بالرخ : طعنه به غَمَة : ' أخرى .

 <sup>(</sup>٣) هي سرعة فقل قوائمه . و يفسرها بعضهم بأن يضع الفرس يده ورجله على غير جيسر لحسن نقله
 ٤) الحجازة . (٤) وهو القوى على المشي . (٥) هو الهجين غير الأصيل .

<sup>(</sup>٦) المشترف: يريديه الفرس العالى الخلق والرقاق: الأرض اللينسة لا رمل فيها وضرم:

متوفد ملتهب ويريد أنه يتوقد تشاطا وسرعة فى الرقاق ويناقل فى الأجرال: يسرع السير فيها فلا تقع قوائمه
على الحجارة، والأجرال جمع الجرل «بالتحريك» وهو المكان الصلب الفليظ وقوله: « ضرم الرقاق »
كذا في إ ، ب ، ش ، وفى ج : « صرم الرقاق » ، وهو تحريف ، وقبل البيت :

إن الجياد يبتن حول خبائنا من آل أعوج أو لذى العقال وانظر الديوان نشر المصاوى ٤٦٨ والنقائض طبع أو ربة ٣٠٣ ، واللسان (جول ، نقل ) .

<sup>(</sup>٧) كذا ف ا ، وسقط في ش ، ب .

الشيء مِنْين ، فكسروا أوَّله لآخره ، وهو مُنْعَدُر من الجبل ، فضمّوا الدال لضمّة الراء ، وعليه قالوا : هو يجوءك ، و ينبؤك فأثر المتوقّع ، لأنه كأنه حاضر ، وعلى ذلك قالوا : امرأة شمباء ، وقالوا : العمبر ، ونساء شمّب ، فابدلوا النون ميما لما يُتَوقّع من مجيء الباء بعدها ، وعليه أيضا أبدلوا الأول للآخر في الإدغام ، نحو (٥) (٥) (٥) (٥) (٥) مراً أيت؟ ، واذ همّى ذلك ، واشحمُطرا ، فهذا كله وما يجرى مجراه [مما يطول ذكره] يشهد لأن كل ما يُتوقّع إذا ثبت في النفس كونه كان كأنه حاضر مشاهد . فعمل ذلك يكونون قدّموا بناء نحوكم ، وكيف ، وحيث ، وقبل ، و بعد ، علماً بأنهم سيستكثرون فيا بعد منها ، فيجب لذلك نغييرها .

فإن قلت: هَلَا ذهبت إلى أن الأسماء أسبق رتبة من الأفعال في الزمان، كما أنها أسبق رتبة منها في الاعتقاد، واستدللت على ذلك بأن الحكمة قادت إليه ، إذ كان الواجب أن يبدءوا بالأسماء ، لأنها عبارات عن الأشياء ، ثم يأتوا بعدها بالأفعال التي بها تدخل الأسماء في المعانى والأحوال، ثم جاءوا فيها بعد بالحروف ، الأنك تراها لواحق بالحُمَل بعد تركبها، واستقلالها بأنفسها ، نحو إن زيدا أخوك،

۱٥

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش ، ب ، وفى أ : « بضبة » .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا رما بعده الكتاب ٢/٥٥٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا ف أ ، ب ، ش . وفي ج : ﴿ فَآثِرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) وصف من الشنب وهو رقة الأسنان وعدو بتها .

<sup>(</sup>٥) « مرأيت » ير يد من رأيت ، « و اذ هنى ذلك » ير يد اذهب فى ذلك ، « واصحمطرا » ير يد اصحب مطرا ، وانظر فى هذا الكتاب ٢/٢٠ ; ،

<sup>(</sup>٦) كذا في أ . رفي ش ، ب : « الأفعال » .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي ش ، ب: « تراكيا» .

وليت عمرا عندك ، و بحسبك أن تكون كذا ؟ قيل يمنع من هذا أشياء : منها وجودك أسماء مشتقة من الأفعال ؛ نحو قائم من قام ، ومنطلق من انطلق ؛ الا تراه يصح لصحته ، ويعتل لاعتلاله ؛ نحو ضرب فهو ضارب ، وقام فهو قائم ، الا تراه يصح لصحته ، ويعتل لاعتلاله ؛ نحو ضرب فهو ضارب ، وقام فهو قائم ، فإذا رأيت بعض الأسماء مشتقا من الفعل فكيف يجوز أن يعتقد سبق الاسم للفعل فى الزمان ، وقد رأيت الاسم مشتقا منه ورتبة المشتق منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه ، وأيضا فإن المصدر مشتق من الجوهر ؛ كلانبات من النبت ، وكالاستحجار من الجير ، وكلاهما اسم ، وأيضا فإن المضارع يعتل لاعتلال الماضى، و إن كان أكثر الناس على أن المضارع أسبق من الماضى، وأيضا فإن كثيرا من الأفعال مشتق من الحروف ؛ نحو قولهم : سألتك حاجة فلوليت لى ، أى قلت لى : لؤلا ، وسألتك حاجة فلاليت لى ، أى قلت لى : لا ، فلوليت لى ، أى قلت لى : لؤلا ، وسألتك حاجة فلاليت لى ، أى قلت لى : لا ، وإن كان الحرف ، فقالوا : اللالاة واللولاة ، وإن كان الحرف متأترا فى الرتبة عن الأصلين قبله : الاسم والفعل ، وكذلك قالوا : سوف ، وهذا فعل — كما ترى — مأخوذ من الحرف ، سوف ، وهذا فعل — كما ترى — مأخوذ من الحرف ، ومن أبيات الكتاب :

١٥ لو ساوفتنا بسَوْفٍ من تحيَّتُها سَوْفَ العَيُوفِ لراح الركبُ قدقنع انتصب (سوف العيوف) على المصدر المحذوف الزيادة ، أى مساوَفة العيوف .

7.

10

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب . وفى 1 : «يكون» : (۲) كذا فى 1 . وفى ش، ب : «تمنع» . (٣) كذا فى الأصول . والأقرب : «قاوم فهو مقاوم» . (٤) كذا فى 1، ج . وفى ش، ب ، ى، ه : «اشتق» وهو تحريف . (٥) انظر الكتاب ٣٠١/٢ .

<sup>(</sup>٦) «ساوفتنا» فى ج : «سوفتنا» ، « لراح » كذا فى ١ ، ج ، وفى ش ، ب : «لكان» ، «قنع» كذا فى ١ ، وكتب فوق العين : «عو» ، وفى ب ، ج ، ش : «قنعوا» ، وما أثبت موافق لمما فالكتاب ، فقدجا ، بعنى أبيات أخر شاهدا لطريقة لهم فى إنشاد القوافى ، يحذفون الواو واليا ، اللتين هما علامة المضمر ، قال سيبو يه بعد البيت : « يد يدقنعوا » ولهذا الفرض أثبت فى ١ فوق هذا «عوا» ، ومعنى «ساوفتنا» واعدتنا بسوف أفعل ، والعيوف الكاره والكارهة ، يقول : لو وعدتنا ينحية فى المستقبل لقتعنا ، وإن كانت عازمة على المطل إذ كانت كارهة لذلك ، والبيت فى اللسان (سوف ) ، وفيه عزوه لابن مقبل .

وأنا أرى أن جميع تصرف (نعم) إنما هو من قولنا في الجواب: نَمَّم، من ذلك النِعْمة والنَعْمة ، والنعيم والتنعيم ، ونعِمْتُ به بالا ، وتنعَّم القوم ، والنعمى ، والنعماء ، وأنعمت به له ؛ وكذلك البقيَّة ، وذلك أن (نَمَّ) اشرف الجوابين وأسرَّهما للنقْس ، وأجلبهما للحمد ، و (لا) بضدّها ؛ ألا ترى إلى قوله :

وإذا قاتَ نَعَمَ فاصـــبر لهـ بنجاح الوعد ؛ إنّ الحُلْف ذم وقال الآخر ــ أنشدناه أبو على ــ :

(٢) أبي جُوده لاالبخل واستعجلت به نَعَمْ مِن فتى لايمنع الجــوعَ قاتِلَهُ

يروى بنصب (البخل) وجرّه، فمن نصبه فعلى ضربين: أحدهما أن يكون بدلا من (لا) ؟ لأن (لا) موضوعة للبخل، فكأنه قال: أبى جوده البخل؛ والآخر أن تكون (لا) زائدة، حتى كأنه قال أبى جوده البخل، لا على البدل، لمكن على زيادة (لا). والوجه هو الأول؛ لأنه قمد ذكر بسدها نعم، ونعم لا تزاد، فكذلك ينبغى أن تكون (لا) ههنا غير زائدة، والوجه الآخر على الزيادة صحيح أيضا؛

<sup>(</sup>١) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب .

 <sup>(</sup>۲) «قلت» كذا فى ا ، ب ، ج . وفى ش « قالت » وما أثبت موافق لما فى اللسان فى نعم .
 والبيت الثقب العبدى من قصيدة مفضلية . وانظر ابن الأنبارى ٨٩ه

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من شواهد المغنى فى مبحث «لا» وفيه: «الجود» بدل الجوع وقد نقل السيوطى فى شرح شواهد المغنى خلافا فى تفسير فانظره فى ص ٢١٧ من كتابه ، وانظر اللسان فى الألف اللبنة ففيه تفسير جيد لابن برى حاصله أن هذا الرجل يمنح الجوع عند المحتاجين الطعام الذى يقتله ، ولا يجل على الجوع بهدذا الذى يقتله ، وظهر أن تفسير ابن برى لابن السكيت ، نقله عنه البغدادى فى شرح شواهد المغنى ، والبيت لا يعرف قائله ، وانظر شواهد المغنى المذكور ٢ ، ١٩٠

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش ، ب . وفى ا : ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ .

لِمَرَى ذكر (لا) في مقابلة نعم، و إذا جاز لـ ( للا ) أن تعمل وهي زائدة فيما أنشده أبو الحسن من قوله :

ر(٢) لو لم تكن غطَفانُ لا ذنوبَ لها إلى لامتْ ذوو أحسابها عُمرا كان الاكتفاء بلفظها من غير عمل له أولى بالجواز .

ومن جرّه فقال ( لا البخلِ ) فبإضافة ( لا ) إليه ؛ لأن ( لا ) كما تكون البخل قد تكون للجود أيضا ؛ ألا ترى أنه لو قال لك إنسان : لا تُطعم الناس ، ولا تقرّ الضيف ، ولا تتحمّل المكارم ، فقلت أنت : ( لا ) لكانت هذه اللفظة هنا للجود لا للبخل ، فلمّا كانت ( لا ) قد تصلح للأمرين جميعا أضيفت إلى البخل ؛ لميا في ذلك من التخصيص الفاصل بين المعنيين الضدين .

الله فإن قلت: فكيف تضيفها وهي مبنية ؟ ألا تراها على حرفين الشاني حرف لين ، وهـذا أَدَل شيء على البناء ، قيل: الإضافة لا تنافي البناء ، بل لـو جعلها جامل سببا له لكان (أعذر من) أن يجعلها نافية له ؛ ألاترى أن المضاف بعض الاسم، و بعض الاسم صوت، والصوت واجب بناؤه ، فهذا من طريق القياس؛ وأمّا من طريق السماع فلا نهم قد قالوا: كم رجل [قد] رأيت، فكم مبنية وهي مضافة،

۱۵ (۱) أى الفرزدق يهجو عمربن هبيرة الفزارى ٠ وانظر شرح شواهد العيثى فى مبحث لا التافية للجنس والخزانة ٨٧/٢ والديوان طبع أوربا ١٨٠

· ٢ · (٣) كذا في ش ، ب · وفي أ : «فقد» وكذا في نقل البغدادي في شواهد المغتي ·

(ه) كذا في أ، ب، ج . وفي ش : « المضافة » .

70

<sup>(</sup>٢) « الى لامت » كُذَا في أ ، ب ، ج ، وش ، وفي الخزانة : « إذا للام » و يريد بسمر ابن هبيرة الفزارى، وهو من عمال سليان بن عبد الملك ، وفزارة ترجع في النسب الى غطفان ، وانظر الخزائة . ٨٧/٢ وديوان الفرزدق طبع أور با ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) «أعذر» في جـ : «أجدر» · «من»كذا في ش، ب، وتقل البغدادي في شواهد المفنى · وفي أ « بمن » · · ·

 <sup>(</sup>٦) كذا في أ ، ج . وسقط هذا في ش ، ب وما أثبت موافق لمـــا في شواهد المغنى للبغدادى .
 و « قد» في هذا المقام تبعد كم عن أن تكون استفهامية ، بل خبرية .

وقالوا ايضا : لأضربنَ أيُّهم أفضلُ، وهي مبنيَّة عند سيبويه . فهذا شيء عرض قلنا فيه .

ثم لنعد إلى ما كتا عليه من أن جميع باب (نعم) إنما هو ماخوذ من (نَعَمُ) لما فيها من المحبّة للشيء والسرور به ، فنّعمت الرجل ، أى قلت له (نَعَمُ) فنعِم بذلك بالا ، كما قالوا : بَجلّته أى قلت له (بَجَلُ ) أى حَسْبك حيث آنتهيت ، فلا غاية مِن بعدك ، ثم اشتقُوا منه الشيخ البَجال، والرجل البيجيل ، فنعم ، وبَجَلُ كما ترى حرفان، وقد آشتقٌ منهما أحرف كثيرة .

فإن قلت : فهلًا كان آمَمْ و بَجَلْ مشتقين من النعمة والنعيم ، والبَجالِ والبَجِيلِ وعُحِوِ ذلك دون أن يكون كل ذلك مشتقا منهما ؟ قيسل : الحروف يشتقى منها ولا تشتقى هي أبدا ، وذلك أنها للله جمدت فلم تتصرف شابهت بذلك أصول الكلام الأول التي لا تكون مشتقة ( من شي ، ) ( لأنه ليس قبلها ما تكون فرعا له ومشتقة منه ، ) يؤكد ذلك عندك قولهم : سألتك حاجة فلوليت لي ، أي قلت لي ( لولا ) منه ، ) يؤكد ذلك عندك قولهم : سألتك حاجة فلوليت لي ، أي قلت لي ( لولا ) فاشتقوا الفعل من الحرف المركب من ( لو ) و ( لا ) فلا يخلو هذا أن يكون ( لو ) هو الأصل هو الأصل أو ( لولا ) لا يجوز أن يكون ( لولا ) ، لأنه لو كان ( لولا ) هو الأصل كان ( لو ) عذوفا منه ؛ والأفعال لا تحذف ؛ إنما تحذف الأسماء نحو يد ، ودم ، وأخ ، وأب ، وما جرى عجراه ، وليس الفعل كذلك . فأمّا خُذْ ، وكُلُّ ومُر ، فلا يعتبد ، إن شئت لقلته ، و إن شئت لأنه حذف تخفيفا في موضع وهو ثابت يعتبد ، إن شئت لقلته ، و إن شئت لأنه حذف تخفيفا في موضع وهو ثابت في تصريف الفعل ؛ نحو أخذ يأخذ ، وأخذ وآخذ .

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا في أ · وســقط في ش ، ب (۲) ضبطت هكذا وصــفا لأصول · وفي أ : « الأوّل » بِزنة الأفعل وصفا للكلام · (٣) كذا في ا · وفي ش ، ب : « منه » ·

رد) ثبت ما بين القوسين في أ ، وسقط في ش ، ب . (٥) ير يد الفعل اولى ، والواجب على رسم البصر بين كتابته بالياء ، وفي ج : « ولا يجوز أن يكون لوليت هوالأصل» .

: **البله** :

كأطوم فقدت برغزها أعقبتها الغبس منه عدما غفلت ثم أثت ترقبه

الأطوم: البقرة الوحشية ، والبرغز: ولدها ، والنبس: الذئاب ، يشبه يزعه بجزع بقرة عدا الذئاب على ولدها في ولدها ، والمنبدة على المناف في التيمورية ١ ٥ ٤ على ولدها في حين غفلتها ، والنظر اللسان (برغز ، وأطم ) والجمهرة ٤٨٤/٣ ، والمنصف في التيمورية ١ ٥ ٥

(٥) بعض بيت ،ن قصيدة للبيد ، والبيت بمّامه :

وما النـاس إلا كالديار وأهلها بهـا يوم حلوها وغـــــدوا بلاقع وانظر اللسان في بلقع . وفي هذه القصيدة البيت المثهور :

وما المره إلا كالثهاب وضمونًه عور رمادا بعمد إذ هو ساطع

(r) كَذَا فِي أَ ، ج · وفي ش ، ب : « صيفتها » · (٧) كَذَا في أ ، ب ، ش ·

٢٥ وفي ج : لامن الواحد» . (٨) كذا في أ ، ب ، ش ، وسقط هذا في ج .

<sup>(</sup>۱) كنا في أ ، ج . وفي ش ، ب : «منصرفا» -

<sup>(</sup>٢) هذا الضبط بفتح الياء عن ب . واليدى جمع اليد كالعبيد جمع العبد .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا في ج ، ولم أقف عليه في السان والقاموس .

صاحبه ، فيكونَ إذا حذف من بعضها شيء ثم وجد ذلك المحذوف في صاحبه كان كأنه فيه ، وأمثلة الفعل إذا حذف من أحدها شيء ثم وجد ذلك المحذوف في صاحبه صار كأنه في المحذوف منه نفسه ، فكأن لم يحذف منه شيء .

فإن قلت : فقد نجد بعض ما حذف في الأسماء موجودا في الأفعال من معناها ولفظها ، وذلك نحو قولهم في الخبر : أخَوْت عشرة ، وأبوت عشرة ، وأنشدنا أبو على عن الرياشي :

و بِشْرَةُ يَابُونَا كَأْنَ خِبَاءَنَا جَنَاحُ سُمَانَى فَى السّمَاء تطلّب لِهِ اللّهِ وَقُهْتُ وَقَالُوا أَيضًا: يَدْبِتَ إِلَيْهُ يَدَا وأَيْدِيتَ، ودمِيت تَدْمَى دمَّى، وغَدُوت عليه، وفُهْتُ بالشيء وتفوّهت به ، فقد آستعملت الأفعال من هـذه الكليم ، كما استعملت فيا أوردته ،

قيل: وهذا أيضا ساقط عنا؛ وذلك أنا إنما قلنا: إن هدنه المُثُلُ من الأفعال تجرى مجرى المثال الواحد؛ لقيام بعضها قيام بعض ، واشتراكها في اللفظ. وليس كذلك أب وأخ ونحوهما ؛ ألا ترى أنّ أب ليس بمثال من أمثلة الفعل ولا باسم فاعل ، ولا مصدر ، ولا مفعول، فيكونَ رجوع المحذوف منه في أبوت كأنه موجود في أب، و إنما أب من أبوت كَدُق ومُكُمُلة من دفقت وكعلت . وكذلك القول في أخ، ويد، ودم، وبقيّة تلك الأسماء ، فهذا فرق .

<sup>(</sup>۱) «يأبونا» كذا فى ج، وهو يوافق ماجا. فى اللسان (بشر) . وفى ا : «تأتونا» وهو تحزيف وفى ب : « تأبونا » وهـــذا صحيح إذا كان « بشرة » من أعلام النسا. ، وفى القـــاموس ( بشر ) : « و بشرة ـــــ بالكسر ــــ : جاربة عون بن عبد الله ، وفرس ماوية بن قيس » .

<sup>(</sup>٢) أى أسديت إليه نعمة . (٣) كذا في أ ، ب ، ج . وفي ش : « الأمثال » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب، ش . وفي ج : « مقام » · (٥) ير يد أنها أسماء صينت لمعا نيها ابتداء ولم تؤخذ ،ن الفعل كما تؤخذ أسماء الآلة . وانظر الكتاب ٢/٨٤٣ .

فقد علمت بيما قدّمناه وهضبنا فيه بقوة تداخُل الأصول الثلاثة:
الاسم والفعل والحرف وتمازُجها، وتقدّم بعضها على بعض تارة، وتأخرها عنه أخرى، فلهذا ذهب أبو على رحمه الله إلى أنهذه اللغة وقعت طبقة واحدة، كالرقيم تضعه على المرقوم، والميسم يباشر به صَفْحة الموسوم، لا يُحُمَّم لشيء منه بتقدّم في الزمان، و إن اختلفت بما فيه من الصنعة القوّةُ والضعفُ في الأحوال، وقد كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية بحرى الحروف ، نحو هاهيت، وحاحيت ، وعاعيت ، وجأجات ، وحاحيت ، وسأسات ، وشأشات ، وهذا وحاديث ، وعاعيت ، وجأبات ، وحاديث ، وسأسات ، وشأشات ، وهذا المخروف في كثيرٍ من هذه الحروف في كثابٍ ثابتٍ في الزّجر، فقد كانت حضرتني وقتا فيه نشطة فكتبت تفسير كثيرٍ من هذه الحروف في كتابٍ ثابتٍ في الزّجر؛ فاطلبها في جملة ما أثبته عن نفسي في هذا وغيره ،

## باب في اللغة المآخوذة قياسا

هذا موضع كأن فى ظاهر، تَعَجُّرُفا ، وهـو مع ذلك تحت أرجل الأحداث من تعلق بهذه الصناعة ، فضلا عن صدو ر الأشياخ ، وهو أكثر من أن أحصيه فى هـذا الموضع لك ، لكنى أنبهًك على كثير من ذلك لتُكثر التعجّب ممن تعجّب منه أو يستبعد الأخذ به ، وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربية إلّا وهذا المعنى منه ، أو يستبعد الأخذ به ، وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربية إلّا وهذا المعنى منه فى عدّة مواضع ؛ ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان من الكلام

 <sup>(</sup>٧) أى زجرت الإبل قائلا : جؤجؤ · (٨) حاحاً بالكبش : زجره ·

<sup>(</sup>٩) يقال في زجر الحمار . (١٠) هو أيضا زجر للحمار .

<sup>(</sup>۱۱) كذا في أ · رفي ش ، ب : « تستبعد » .

على فَعْل فتكسيره على أفْعُل؛ ككلب وأكْلُب، وكَمْب وأكْعُب ، وفرخ وأفرُخ. وما كان على غير ذلك من أبنية الثلاثيّ فتكسيره في القــلَّة على أفعال ؟. نحو جَبــل وأجبال ، وعُنُق وأعناق ، و إبل وآبال ، وعَجُز وأعجاز ، ورُبَّم وأرباع ، وضلَّم وأضلاع، وكبير وأكباد، وقُفُل وأقفال، وحِمْل وأحمال. فليت شعرى هل قالوا هذا ليُعرف وحده، أو ليعرف هو و يقاس عليه غيره ؛ ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة بل سمعته منفردا أكنت تحتشم من تكسيره على ما كُسِّر عليه نظيره ؟ . لا ، بل كنت تحمله عليه للوصيَّة التي تقدّمت لك في بابه . وذلك كأن يحتاج إلى تكسير الرجز الذي هو العذاب فكنت قائلا لا محالة: أرجاز؛ قياسا على أحمال، و إن لم تسمع أرجازا في هذا المعنى. وكذلك لو احتجت إلى تكسير عَجُر من قولهم: وظيف عَجُر لقلت: أعجار؛ قياسا على يَقْبِظ وأيقاظ، وإن لم تسمع أعجارا. وكذلك لو احتجت إلى تكسير شبع بأن توقعه على النوع لقلت : أشباع ، و إن لم تسمع ذلك ؛ لكنك سمعت نِطَـع وأنطاع ، وضَلَع وأضلاع . وكذلك لو احتجت إلى تكسير دَمَثُر لقلت : دماثر ؛ قياسا على سبَطْر وسباطر . وكذلك قولهم : إن كان الماضي على فَعُل فالمضارع منه على يَفْعُل، فلو أنك على هذا سمعت ماضيا على فَعُلُ لقلت في مضارعه : يَفْعُــل ، و إن لم تسمع ذلك ؛ كأن يسمُّعْ سامع ضـــؤل ، ولا يسمع مضارعه ، فإنه يقول فيسه : يَضْؤل ، و إِن لم يسمع ذلك ، ولا يحتاج أن سَوقُف إلى أن يسمعه ؛ لأنه أو كان محتاجا إلى ذلك لما كان لهذه الحدود

 <sup>(</sup>١) هو ولد الناقة ينتج في أول الربيع .

<sup>(</sup>٢) أى صلب شديد ؛ ويقال فيه عجر -- ككتف -- أيضا .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، وفي ش ، ب : « سمم » .

والقوانين التي وضعها المتقدمون (وتقبلوها) وعمل بها المتأخرون معني يفاد ، ولا غرب في ينتجيه الاعتاد، ولكان القوم قدجاءوا بجميع المواضي، والمضارعات، وأسماء الفاعلين ، والمفعولين ، والمصادر ، وأسماء الأزمنة والأمكنة ، والآحاد والتثانى والجموع ، والتكابير، والتصاغير ، ولما أقنعهم أن يقولوا : إذا كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا ، واسم فاعله كذا ، واسم مفعوله كذا ، واسم مكانه كذا ، واسم زمانه كذا ، ولا قالوا : إذا كان المكبر كذا فتصغيره كذا ، وإذا كان الواحد كذا ، واسم زمانه كذا ، ولا قالوا : إذا كان المكبر كذا فتصغيره كذا ، وإذا كان الواحد معينا لا مقيسا ، ولا مستنبطا ، كثيره من اللغة التي لا تؤخذ قباسا ، ولا تنبيها ، نحو دنوا دار ، وباب ، وبستان ، وحجر ، وضبع ، وثعلب ، وتُعزّز ، لكن القوم بحكتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين : أحدهما مالا بدّ من تقبله كهيئته ، لا بوصية فيه ، كلام العرب فوجدوه على ضربين : أحدهما مالا بدّ من تقبله كهيئته ، لا بوصية فيه ، وتخفّ الكُلفة في علمه على الناس ، فقننوه وفَصّلوه إذ قدّروا على تداركه من هذا وبخه القريب ، المغنى عن المذهب الحرّني البعيد ، وعلى ذلك قدّم الناس في أقل المقصور والمحدود ما يتدارك بالقياس والأمارات ، ثم أثلوه مالا بدّله من السماع والووايات ، المخدود ما يتدارك بالقياس والأمارات ، ثم أثلوه مالا بدّله من السماع والووايات ، والمحدود ما يتدارك والقياس عن المدهود والمحدود ما يتدارك من هذا والمحدود ما يتدارك بالقياس والأمارات ، ثم أثلوه مالا بدّله من السماع والووايات ،

١٥ كذا في ش ، ب ، وقد سقط هذا في إ .

<sup>(</sup>۲) كذا في أ . وسقط في ش ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا أثبتها . وق الأصول: «الثنائي» ولم يظهر لها وجه عندى . والتنانى جمع الثننية .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش ، ب . وسقط في أ .

<sup>(</sup>٥) كذا في أ ، وسقط في ش ، ب .

<sup>·</sup> ۲ (۱) هو ذكر الأرانب .

کذا فی ش، ب ، وسقط هذا الحرف فی .

<sup>(</sup>A) کذافی ۱ ، ب ، وق ش : « الحرف » وهو تحریف .

فقالوا: المقصور من حاله كذا؛ (ومن صفته كذا؛ والممدود من أمره كذا، ومن سببه كذا، وقالوا في المذكر والمؤنث: علامات التأنيث كذا وأوصافها كذا)، ثم للم أنجزوا ذلك قالوا: ومن المؤنث الذي روِّي رواية كذا وكذا ، فهذا من الوضوح على ما لا خفاء به ،

فلمًّا رأى القوم كثيرا من اللغة مقيسا منقادا وسموه بمواسمه، وغَنُوا بذلك عن الإطالة والإسهاب فيما ينوب عنه الاختصار والإيجاز . ثم كمَّ تجاو زوا ذلك الى ما لا بدّ من إيراده ونصِّ ألفاظه التزموا (وأُلزِموا ) كُلفته؛ إذْ لم يجدوا منها بدّا ، ولا عنها منصرفا . ومَعَادُ الله أن ندّعى أن جميع اللغة تُستدرك بالأدلَّة قياسا ، لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبّهنا عليه ؛ كما فعله مَن قبلنا ممن نحن له متبعون ، وعلى مُثُلُه وأوضاعه حاذُون ، فأمّا مُجُنة الطبع وكدورة الفكر، وخود النفْس، وخَيْس (٢) الخاطر، وضيق المضطرب ، فنحمد الله على أن حماناه ، ونسأله سبحانه أن يبارك الخاطر، وضيق المضطرب ، فنحمد الله على أن حماناه ، ونسأله سبحانه أن يبارك النافيا آناناه ، ويستعملنا به فيما يدنى منه و يوجب الزلفة لذيه بمنّه .

وهذا مذهب العلماء بلغة العرب وما ينبغى أن يعمل عليه و يؤخذ به، فأمضه على ما أريناه وحددناه، غرهائب له ولا مرتاب به ، وهو كثير، وفيما جئنا به منه كاف.

<sup>(</sup>۱) هذا النص يوافق ما في ب . وفي أ بدل ما بين القوسين « وعلامات التأ نيث كذا وأوصافها كذا » • ١ وتنفق تسختاب ، ش إلى قوله بين القوسين : «وقالوا» وفي شد بعد هسذا : ﴿ وَمَنَ المُؤْنِثُ الذِّي فَيْهِ علامات التأنيث كذا ، أو أوصافه كذا » •

<sup>(</sup>۲) کذا فی ا وفی سه ، ب « بروی » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش، ب ، وسقط في ا .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش، ب رفي 1 : «وقياسا» .

<sup>(</sup>ه) هذا الضبط عن ب . وفي ( « مثله » بكسر فسكون ، وكل صحيح .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ب . وفي أ « حادون » .

<sup>(</sup>٧) کذا في † . وفي ش ، ب : « جود » .

أي كماده ووقوفه .

باب فى تداخُل الأصول الثلاثيَّة والرباعيَّة والخماسيَّة

ولنبدأ من ذلك بذكر الثلاثى منفرِدا بنفسه، ثم مداخِلا لما فوقه .

اعلم أن الثلاثى على ضربين : أحدهما ما يصفو ذوقه ، ويسقط عنك التشكك في حروف أصله ؛ كضرب، وقتل، وما تصرف منهما ، فهذا مالا يُرتاب به في جميع تصرفه ؛ نحو ضارب ، ويضرب ، ومضروب ، وقاتل ، وقتال ، وآقتل القوم ، وآقتل ، ونحو ذلك ، فما كان هكذا مجرّدا واضح الحال من الأصول ، فإنه يحى نفسه ، وينغى الظنّة عنه .

والآخر أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين والمعنى واحد، فههنا يتداخلان، ويوهم كل واحد منهما كثيرا من الناس أنه من أصل صاحبه ، وهو في الحقيقة من أصل غيره؛ وذلك كقولهم : شيء رخو ورخود ، فهما -- كما ترى -- شديدا التداخل لفظا، وكذلك هما معنى ، و إنما تركيب ( رخو ) من رخ و ، وتركيب ( رخود ) من رخ د ، وواو ( رخود ) زائدة ، وهو فعول كملود ، وعسود ، والفاء والعين من رخ د ، وواو ( رخود ) زائدة ، وهو فعول كملود ، وعسود ، والفاء والعين من ردو و ) و ردود الناهما مختلفتان ، فلو قال لك قائل : والعين من ردود الله على حذف الزيادة ، لقلت : رخيد ، محذف الواو و إحدى كيف تحقر ( رخود ا) على حذف الزيادة ، لقلت : رخيد ، محذف الواو و إحدى الدالين ، ولو قال لك : كيف تبنى من وخو مشل جعفر ، لقلت ( رخوى ) ومن ( رخود ) : رَخَدَد ؛ أفلا ترى إلى ازدحام اللفظين مع تماس المعنيين ؛ وذلك أن

<sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ . وفی ش ، ب : « مجردة » .

<sup>(</sup>٣) الرخود اللين • وهو من الرجال : اللين العظام الرخوها •

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، في ب ، ش : «رخود»

٢ (٤) يقال رجل علود : غليظ الرقبة .

ه) رجل عسود : قوی شدید .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ . وفي شمه ، ب : ﴿ فَالْفَاءِ ﴾

<sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي شمه ، ب « متفقان ... مختلفان » وكل صحيح .

الرخو الضعيف، والرخود المتثنى ، والتثنى عائد إلى معنى الضعف، فلما كانا كذلك الرخو الضعيف ، فلما كانا كذلك الرخو الشدك لمن ضعف نظره ، وقل من هذا الأمر ذات يده .

ومن ذلك قولهم: رجل ضيّاط، وضيطار . فقد ترى تشابه الحروف، والمعنى مع ذلك واحد، فهو أشد لإلباسه . و إنما (ضياط) من تركيب (ض ى ط)، وضيطار من تركيب (ض ط ر) . ومنه (قول جرير) :

(٥) تعدُّون عَقْر النِيب أفضلَ مجدكم بنى ضَوْطَرَى ! لولا الكميّ المقنما

فضياط يحتمل مثاله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون فعالا نحياط ورباط ، والآخر (٢) (٧) (٧) أن يكون فيعالا نحيتام وغيداق، والثالث أن يكون فوعالا كتوراب ، فإن قلت : إن فوعالا لم يأت ضفة، قيل اللفظ يحتمله و إن كانت اللغة تمنعه ، ومن ذلك لُوقة (٨) (١٠) (١٠) (١٠) ومن فلك لُوقة وألُوقة ، وصُوص وأصوص ، ويَنْجُوج وألنجوج ويلنجوج، وضَيف وضَيْفَن (١١) في قور ابي زيد ، ومن ذلك حيَّة وحواء، فليس حواء من لفظ حيَّة كعطار من

(۱) كذا في أ . وفي شد ، ب : «كان » . (۲) كذا في أ . وفي شد ، ب : « « تضعف » وهو محسرف عن يضعف . وفيهما : « رتقسل » . (۳) الفسياط : العظيم الجنبين، والضيطار يقسال لهذا؛ وللنيم . (٤) كذا في شد ، ب . وفي أ : « قسوله » .

(٥) يقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناه : بنو ضوطرى . وجرير يهجو بهذا الفرزدق وقومه ، وكان غالب أبو الفرزدق بارى سحيم بن وثيل الرياحى فى عقر النوق تكرما فى قصة معروفة ، وانظر اللسان فى ضطر والنقائض ٨٣٣ . وهو البيت ٨٥ من قصيدته التي أزلها :

أقنا وربتنا الديار ولا أرى كربعنا بين الحنيين مربعا

(٦) هو لغة في الخاتم .
 (٧) من معانيه الكريم ، ويقال : شباب غيداق : ناعم .

(٨) اللوقة والألوقة : طعام طيب يكون من الزبد والرطب
 والأصوص : الناقة الكريمة الموثقة الخلق . وتقول العرب : ناقسة أصوص عليها صوص . و إذ كان معنياهما محتلفين كما رأيت لا يكونان من هذا الباب .
 (١٠) هو عود طيب الريح يتبخر به .

۲.

40

(١١) أى أن يكون صيفن من ضفن ، يقال : ضفن إلى القوم إذا جاء إليهم حتى يجلس معهم . وخص هـــذا بأبى زيد لأن أبا عبيد وغيره يرون أن الضيفن ،ن مادة الضيف والنون زائدة، وعلى هذا لايكون الضيف والضيفن متداخلين ، وأنظر اللمان فى ضيف وضيفن . العطر، وقطان من القُطن ، بل حيّة من لفظ (حى ى) من مضاعف الساء، وحوّاء من تركيب (حوى) كشوّاء وطوّاء . ويُدل على أن الحيّة من مضاعف الياء ما حكاه صاحب الكتّاب من قولهم في الإضافة إلى حَيّة بن بَهْدَلة : حَيوى ، فظهور الياء عينا في حيوى قد علمنا منه كون العين ياء ، وإذا كانت العين ياء واللام معتلة فالكلمة من مضاعف الياء البتة ؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو واللام معتلة فالكلمة من مضاعف الياء البتة ؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حيوت ، وهذا واضح ، ولولا هذه الحكاية لوجب أن تكون الحية والحقاء من الفظ واحد؛ لضربين من القياس: أمّا أحدهما فلا أن فَعّالا في المعاناة إنما يأتي من الفظ المعانى ؛ نحو عطار من العطر ، وعصّاب من العصب ، وأمّا الآخر فلا أن الفظ المعانى ؛ نحو عطار من العطر ، وعصّاب من العصب ، وأمّا الآخر فلا أن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ؛ ألا ترى أن باب طويت وشويت أكثر من باب حييت وعييت ، وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السهاع وظبته للقياس ؛ ألا ترى أن سماعا وإحدا غلب قياسين اثنين .

نعم وقد يعرض هـــذا التداخل في صنعة الشاعر فيرَى أَو يُرِي أَنه قد جنَّس وليس في الحقيقة تجنيسا، وذلك كقول القطامي :

## « مستحقيين فؤادا ما له فاد \*

40

<sup>(1)</sup> انظر المكتاب ٢ / ٧٣ . وحية من بهدلة قبيلة عربية . (٢) يريد من لفظ الحقواء، وهو ما دة حويت . (٣) كذا فى ١٠ ج . وفى ش ، ب: " المعاياة ... الشيء : معالجته وملابسته ومباشرته ، وترادف هنا النسب . (٤) كذا فى ١٠ ج . وفى ش ، ب : « جافس » . (٥) صـــدره : « كنية الحيّ من ذى الغيضة احتملوا : وهو من قصيدته التي مطلعها :

۲۰ ما اعتاد حب سليمي حين معتاد ولا تقضى بواق دينها الطادي
 پقول فهها :

ما للكواعب ردعن الحياة كما ودعنى واتخذن الشيب ميعادى ثم يقول: كنية الحي"...، ونية الحي"بعده وتحقوله عن منتجمه إلى آخر. يقول: ودعنني و بعدن عنى كبعد هذا الحيى إذ احتملوا من ذى الغيضة، وهو موضع، و يقول: إنهم استحقبوا معهم واحتملوا أسيرا لافداء له من الأسر، يعنى نفسه وقع أسيرا لمن سلبت فؤاده من الحيي.

فقؤاد من لفظ (فأ د)وفاد من تركيب (ف دى)، لكنهما لمَّ تقار با هـذا (١) التقارب دَنُوا من التجنيس . وعليه قول الجمْصي :

\* وتسويف العدات من السواف \*

فظاهر هذا يكاد لا يشكُ أكثر النياس أنه مجنَّس، وليس هو كذلك . وذلك أن تركيب (تسويف) من (س ف ى)، لكن تركيب (السواف) من (س ف ى)، لكن لكن الكا وجد في كل واحد من الكلمتين سين وفاء وواو جرى في بادى السمع مجرى الجنس الواحد ، وعليه قال الطائي الكبير :

أَلَحُدُّ حوى حَيَّةَ المُلْجِدِينَ ! وَلَدْنُ ثَرَّى حَالَ دُونَ الْثُرَاءِ !

(٦)

فيمن رواه هكذا (حوى حَيَّة الملجِدين) أى قاتِلَ المشركين ، وكذلك قال في آخر البيت أيضا :

## \* ولدن ثرى حال دون الثراء \*

(1) هوعيد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن - وانظر رسالة الغفران طبع المعارف ٣٨٣

فى رسالة النفران . (٣) هذا على روايته «السواق» وأما على رواية رسالة النفران «السواف» وهو الهلاك فالمادة للتسويف والسواف واحدة . (٤) فى غيرًا بعدها زيادة : «ويا،» .

(ه) هذا فى مرثية لخالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى . وترى ﴿ أَلَمْ ﴾ و ﴿ لَمُدَنَ ﴾ مرفوعين ، وهو ما فى الديوان . وفى أصول الخصائص : ألحدا ، ولدن بنصبهما ، والوجه ما أثبته ، يقول ، أيجوى لحد حية الملحدين ! يعجب من هذا ، والملحدون الكافرون ، وجيتهم : مهلكهم كما يهلك الحبية من لدغه ، و ﴿ لدن ثرى ﴾ فاللدن الناهم وهو من إضافة الصفة للوصوف أى أيحول الثرى — وهو هنا تراب القبر — دون الغنى والوفر الحالين فيه بحلول المرثى ، (٦) أى لا فيمن روى : جنة الملحدين : والملحدون فى هذه الرواية الذين ألحدوه فى قيره ووضعوه فى لحده ، وهم المشيعون ، ية ول : هن اجتناجها فكبف يضمنا الخلد ! و يقول التبريزى فى شرحه : ﴿ والصواب هو الرواية الأولى » ،

۲.

بفاء به عبىء التجنيس ، وليس على الحقيقة تجنيسا صحيحا ، وذلك أن التجنيس . عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان؛ كالعقل، والمعقل، والمعقلة ، وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس ، وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة؛ وذلك أن الثرى – وهوالندى – من تركيب (ث رى) لقولهم: التق الثريان ، وأمّا الثراء – ليكثرة المال – فمن تركيب (ث ر و)؛ لأنه من الثروة؛ ومنه الثريًا ؛ لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مَن آتها، فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضِيق الحل ، ومنه قولهم : تَرونا بنى فلان ، نثروهم ثروة ، إذا كنا أكثر منهم ، فاللفظان – كما ترى – مختلفان ، فلا تجنيس إذًا إلا للظاهر ، وقد ذكرت أكثر منهم ، فاللفظان – كما ترى – مختلفان ، فلا تجنيس إذًا إلا للظاهر ، وقد ذكرت هذا الموضع فى كتابى فى شرح المقصو ر والمسدود عن ابن السكيت ، وأن الفتراء تسمح فى ذكر مثل هذا على اختلاف أصوله ، وأن عذره فى ذلك تشابه اللفظين بعد القلب .

ومن ذلك قولهم : عدد طَيْس، وَطَيْسل، فالياء في طيس أصل، وتركيبه من (ه) و (ه) في طيس أصل، وتركيبه من (طيس) و [هي] في طيسل زائدة، وهو من تركيب (طيس ل). ومثله الفيشة، والفيشلة : حالها في ذلك سواء . وذهب سيبويه في (علسل) إلى زيادة النون، وأخذها من قوله :

عَسَلَان الذئب أمسى قارِ با بَرَدَ الليالُ عليه فنسل

<sup>(</sup>۱) المعقلة : الدية . (۲) يقال ذلك إذا جاء المطر فسرسخ في الأرض حتى يلتق هو وندى الأرض. (۳) يريد أن الفراء ذكر الثرى والثراء في المقصور وانمدود، فالثرا. ممدود الثرى، وهما من ما دّ تين مختلفتين، وشرط هذا اتحاد المسادة . (٤) أى كثير . (٥) زيادة في أ ، سقطت في ش، ب . (٦) انظر الكتاب ٢/ ٥٥٠ . وعبارته : « وممسا جعلته زائدا بثبت العتسل لأنهم يريدون العسول» وتراه لم يورد البيت الذي أورده المؤلف ، والعنسل الناقة السريعة . بثبت العتسل لأنهم يريدون العسول» وتراه لم يورد البيت الذي أورده المؤلف ، والعنسل الناقة السريعة . (٧) أى لبيد، وقيل : النابغة الجعدى ، وانظر اللسان في عسل ، وجزم في الجهوة ٢٥٢/١ بنسبته إلى لبيد، وليس هذا البيت في قصيدة لبيد التي على هذا الروئ في الديوان .

وذهب محسد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفسط (المَنْس) وأن اللام زائدة ، وذهب محسد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفسط (المَنْس) وأن اللام ولا محد وذهب بها مذهب زيادتها في ذلك، وأولا لك ، وعَبْدَل و بابه ، وقياس قول محد ابن حبيب هذا أن تكون اللام في فيشلة وطيسل زائدة ، وما أراه إلا أضعف القولين؛ لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع، فكيف بزيادة النون غير ثانية ، وهو أكثر من أن أحصره لك .

فهذه طريق تداخل الثلاثي [بعضه في بعض، فأمَّا تداخل الثلاثي] والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير؛ منه قولهم : سَيِطُّ، وسِبَطْر . فهذان أصلان لا محالة ؛ ألا ترى أن أحدا لا يدّعي زيادة الراء . ومثله سواءً دَمِث ، ودِمَثْر، (٥)

\* يردُّ قَلْغًا وهَــدِيرا زَغْدَبا \*

إلى أن الباء زائدة ، وأخذه من زَعَد البعيرُ يَزُغَد زغدا في هديره ، وقوله : إن الباء زائدة كلام تجبَّه الآذان، وتضيق عن احتماله المعاذير، وأقوى ما يُذهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان مقتر بان كسيط وسبطر ، وإن أراد ذلك أيضا فإنه قد رهم عجرف ، ولكن قوله في أسكفة الباب : إنها من استكفّ الشيء أي انقبض أمر

<sup>(</sup>١) حبيب: اسم أمه، فلذلك لا يصرف . وانظر مراتب النحويين ص ١٥٧ ، والبغية ٢٩

<sup>(</sup>۲) کذا فی ش، ب ، رنی ۱ : «احضره» .

<sup>(</sup>٣) هذا على ما فى ج . وقد خلا من هذه الزيادة | ، ب ، ش .

<sup>(؛)</sup> الحبيج : المنتفخ السمين . والحبجرأ يضاً : الغليظ ، يقال وتر حبجر .

<sup>(</sup>٥) أى العجاج؛ كما في اللسان في زغدب . وانظر ديوانه \$٧

 <sup>(</sup>٦) «یرد» کذا ف أصول الخصائص ، وفى اللسان : «یرج» ، وفی سر الصناعة ( رف الیا،) : «یمد»
 د « قلخا » کذا فی ۱ ، وفی ب ، ج ، ش : « قلجا » ، وهو تحریف ، والقلخ والزغدب : هدیر البعیر.

 <sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي ش ، ب : « المعاذر » .

<sup>(</sup>٨) الأسكفة : عنبة الباب .

(١) لا ينادى وليده، روينا ذلك عنه ، وروينا عنسه أيضا أنه قال في (تَنُورٍ) : إنه تَفُول من النار ، وروينا عنه أيضا أنه قال : الطَيْخ : الفساد [ قال ] : فهو من تواطّخ القوم ، وسنذكر ذلك في باب سَقَطات العلماء بإذن الله ،

> فباتت تشتوى والليل داج ضماريط آسيما في غير نار ديد؟ ومن هذا أيضا قولمم : بعير أشدق، وشدقم .

(۱) كذا فى أ ، ج ، وفى ش ، ب : «يبادى» ، وقوله : أمر لاينادى وليده هذا مثل يضرب الشيء الله ينادى نيه الجلة والعظماء لا الصغار ، يريد استنكار رأى تعلب هذا وأنه ركباً مرالمدًا ، (۲) كذا فى أ ، وسقط فى ش ، ب ، (۳) زرم وازراً م : انقطع ، (٤) خضل واخضاً ل :

ابتل وندى . (ه) ضفد واضفاد : كان كثير الحم تقيلا ف حق ، وما أثبت موافق لما ف ب ، وفي : «صفد واصفاد» ، وفي ش : «ضند واضفاد» ، وكل هذا تحريف .

(٦) زلم القوم وازلاموا : أسرعوا وارتحلوا .
 (٧) زغب وازلاموا : أسرعوا وارتحلوا .

(A) كذا فى أ ، ج ، وفى ش ، ب : «بلعم» ونا أثبت هو الصواب . (٩) السرطم والسرواط :
الذى يبتلع كل شى ، • وما أثبته هو الصواب ؛ إذ يظهر فيه التداخل المطلوب • وفى أ ، ج «سرطم
وسراطم» ، وفى ش ، ب : «سوطم وسواطى» • وكل هذا تحويف . (١٠) كذا فى أ ، وفى ب :
« أخذ من الهرس » . (١١) هو الحامض كالقارص • وكان ينبغى ذكر هذا الوصف ،
ليبين النداخل • (١٢) الألفاظ الثلاثة فى معنى البراق • (١٣) جاء فى اللسان فى ضرط
البيت هكذا للقضم بن مسلم البكائى :

و بيت أمه فأساغ نهسا فعرنار

وقيه أن ضمار يط الآست ما حواليها ، كأن الواحد ضمر يط أو ضمراط أو ضمروط مشتق من الضرط ، ومن
 هنا كان النداخل الذي يعنيه أبو الفتح .

وينبغي أن يكون جميع هــذا من أصلين ثلاثي ، ورباعي . وهو قياس قول أبي عثمان؛ ألا تراه قال في دُلامص: إنه رباعي ، وافق أكثرُه حروف الثلاثي ؛ كَسَيِط ، وسِسَبُطْر ، ولؤلؤ ، ولآل ، فلؤلؤ رباعي ، ولآل ثلاثي . وفياس مذهب الخليل بزيادة الميم في دُلامص ، أن تكون الميم في هذا كله زائدة ، وتكونُ على مذهب أبي عثمان أصلا ، وتكونُ الكلم التي اعتقبت هـــذه الحروفُ عليهـا أصلين ، لا أصــلا واحدا . نعم ، و إذا جاز للخليــل أن يدّعي زيادة المم حشوا – وهو موضع عزيز عليهـا – فزيادتها آخرا أقرب مأخذا ؛ لأنها لمّـا تأَجْرِت شابهت بتطـــزفها أوّل الكلمة الذي هو مَعَانَ لَمُــا ومظنَّة منهـا . فقياس قوله في دُلَامِص : إنه فُعَامل أن يقول في دُمَالِص : فُكَاعِل، وكذلك ف مُمَّارِص، وأن يقول ف بُلْعُوم، وحُلقوم : إنه فعلوم؛ لأن زيادة المبم آخِرًا أكثر منها أقلا ؛ ألا ترى إلى تلقيهم كل واحد من دُلْقيم، ودردم، ودِقْعم، ونُسخم، وزُرُقُم ، وسُتُهُم ، ونحو ذلك بزيادة المبم في آخره . ولم نر أبا عثمان خالف في دـــذا خلافًه في دلامص. وينبغي أن يكون ذلك لأن آخر الكلمة مشابه لأقلما، فكانت زيَّادة المبيم فيه أمثل من زيادتها حشوا. فأما ازرأتم، واضفأدٌ، ونحو ذلك فلا تكون همزته إلا أصلا ، ولا تحملها على باب شاملٍ ، وشمال؛ لقلَّة ذلك . وكذلك لام آزلفت هي أحرى أن تكون أصلا .

7 .

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَ ، ج . وفي ب : « معاذ» ، وفي ش : «معاد» . والمعان : المباءة ، والمزل .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ، ج ، وفي ش : « تلقنهم » .
 (٣) من معانيه العجوز المسنة .

 <sup>(</sup>٤) هي الناقة المستة . (٥) هو التراب، يقال: بفيه الدقيم، كما يقال: بفيه التراب .

 <sup>(</sup>٦) هو الواسع الصدر . (٧) كذا في أ . وفي ش ، ب : «بزيادة» .

 <sup>(</sup>٨) كذا ف أ · وف ش : « يحملها » › وفي ج : « تحملها » · وفي ب غير منقوطة .

(۱) (۱) (۱) (۱) (۱) ومن الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين قولهم : قاع قَرِق ، وقَرَق ، وقَرَق وقر قوس ، وقرق ، وقلق ، وقلق ، وقلق ، وذهب أبو إسحاق في نجو قلقل ، وضلص ، وجَرْجَر ، وقرق و ، إلى أنه فَعْفَل ، وأن الكلمة لذلك ثلاثية ، حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المنتشرة بزَعْد ، وزَعْدَبٍ ، وسَبط ، وسِبط ، وسِبط ، ودَمث ، ودَمث ، ودَمث ، و إلى قول العجّاج :

\* رَكِبُتُ أخشاه إذا ما أحبجا \*

هـذا مع قولهم وَتَر حِبَجْو ؛ للقوى المُتلُ ، نعم ، وذهب إلى مذهب شاذٌ غريب في أصل منقاد عجيب؛ ألا ترى إلى كثرته في نحو زَلِز ، وزازل ، ومن أمثالهم (٥) (١) ومن أمثالهم (١٥) (١٥) فهذا قريب من قولهم : قد تزازلت أقدامهم إذا قلقت فلم تثبت . ومنده قلق ، وقلقل ، وهوة ، وهوهاءة ، وغوغاء ، وغوغاء ؛ لأنه مصروفا ر١٥) رماي ، وغير مصروف ثلاثي . ومنه رجل أدرد ، وقالوا : عضّ على دردره ، ودردوره ، ومنه صل ، وصلصل ، وعج ، وعجمج . ومنه عين تَرَّة وثرثارة . وقالوا : تحكم من الكُلِّم ، وحثحث ، وحثمت ، وحثمت ، وحثمت ، ورقوقت ، ورقيقت ؛ قال الله تعالى : تكم من الكُلِّم ، وحثحث ، وحثمت ، وحثمت ، ورقوقت ، ورقيقت ؛ قال الله تعالى : تكم من الكُلِّم ، وحثمت ، وحثمت ، ورقوقت ، ورقيقت ؛ قال الله تعالى : تكم من الكُلِّم ، وحثمت ، وحثمت ، ورقوقت ، ورقوقت ، ورقيقت ؛ قال الله تعالى : ت

(۱) أى أملس مستو · (۲) كذا في أ · وفي ش ، ب : « المنقشرة » ·

(٣) « أخشاه » أى أخوفه > والحديث عن المهمه المذكور قبل في قوله :

10

۲.

70

\* ومهمه هالك من تعرّجا 🛪

وقوله: «أحبجا» أى بدا واعترض فى قوة وهول . وبهذا يتداخل مع حبجر . وانظر اللسان فى حبج وخشى ، والديوان ٩ ، والاقتضاب ٣ ، ٤ (٤) «زلزة » كذا فى ١ ، ج ، وفى ش ، ب : «زلزلة » وهو خطأ . والزلزة الطياشة الخفيفة من قولهم : زلز : قلتى . (٥) كذا فى ١ ، وفى ش ، ب بدلها : « مصروف » ، « و » . (٦) هو الأحمق . (٧) كذا فى ١ ، ج ، وفى ش ، ب : « مصروف » . يريد أنك إذا صرفت ( غوغاء ) كان أصله غوغأو من مضعف الفاء والعين فأبدلت الوار الأخيرة همزة ، فكان كالقمقام . والوجه الآخران تجمل الهمزة للتأثيث ، فيكون غوغاء كمراء ، وانظر الكتاب ٢٨٦/٢ همرة (٨) وسف من الدرد، وهو ذهاب الأسنان . (٩) المدود : منبت الأسنان .

(٨) رسف من الدرد، وهو ذهاب الاسنان .
 (٩) الدردو : منبت الاسنان .
 (١٠) تراه يمتى بالدردور الدردر . رالذى في اللسان والقاموس أن الدردور موضع في وسط البحر يجيش ماژه ، لا تكاد تسلم السفينة منه .
 (١١) هى الفلنسوة المدورة ؟ وتكمكم : لبسما .

« فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُون » وهذا باب واسع جدّا ، ونظائره كثيرة : فارتكب أبو إسحاق مركبا وغيرا ، وسحب فيه عددا جمّا ، وفي هـذا إقدام وتعجرف ، ولو قال ذلك في حرف أو حرفين كما قال الخليل في دُلا مِص ، بزيادة الميم ، لكان أسهل ؛ لأن هـذا شيء إنما آحتُهل القول به في كلمة عنده شاذّة ، أو عزيزة النظير ، فأتما الاقتحام بباب منقاد ، في مذهب متعاد ، ففيه ما قدّمناه ؛ ألا ترى أن تكرير الفاء لم يأت به تَبَت إلا في مرمريس ، وحكى غير صاحب الكتاب أيضا مرمريت ، وليس بالبعيد أن تكون التاء بدلا من السين ، كما أبدلت منها في ست ، وفيا أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

را الله بني السِـعُلاتِ عَمْرَو بن يَرْبوع شِرارَ الناتِ \* غــير أعفًا، ولا أكيات \*

فأبدل السبن تاء .

وإن قلت : فإنا نجمد للرمريت أصلا يحتازه إليه وهو المرت ، قيل : هذا هو الذي دعانا إلى أن قلنا : إنه قد يجوز أن تكون التاء في مرمريت بدلا من سين مرمريس ، ولولا أن معنا مرت القلنا فيه : إن التاء بدل من السين البتّة ، كما قلنا ذلك في ستّ ، والنات ، وأكيات ، فإن قال قائل منتصراً لأبي إصحاق : لا ينكر أن ياتي في المعتل من الأمثلة ما لا ياتي في الصحيح ، نحو سميد وميت ، وقُضَاة ودُعَاة ، وقيمه ما لا ياتي

<sup>(</sup>۱) آیة به به سورة الشسمرا، (۲) کذا فی ۱ وفی ش ، ب ، ج : « معتاد » . (۲) کذا فی ۱ وفی ش ، ب ، ج : « معتاد » . (۳) کذا فی ش ، ب ، ج ، وفی ا : « تکثیر » . (ع) السعلاة : الغول أبرساحة الحق ، جعل أمهم کالفول أو کالساحرة ألجنية ، وقد کتب «السعلاة» بالتا، المفتوحة مجائسة النبات ، وکتب فی النسان فی أنس : السعلاة والا کیات برید النباس والا کیات ، وقد کتب فی ا قبالة النات س ، وتحت النبا، فی آ یات س المدلالة علی أصل الحرف قبل الإبدال ، والرجز لعلما، بن أدفم کیا فی النوادر ۱۰۶ ، وزاد ابن درید فی الجهرة ۳ / ۳۳ : « أظنه الیشکری » وانظر اللا کی ۷۰۳ (۵) هو المکان لا نبت فیه ، (۲) کذا فی ۱ ، وفی ش ، ب : « تنگر » ،

فى غيره من تكوير الفاء . بل إذا كانوا قد كر روها فى مرمريت ، ومرمريس ، ولم نرف الصحيح قيملا ولا فَعلَة فى جمع فاعل ، ولا فيعلولا مصدرا كان ماذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء فى المضاعف أولى بالجواز ، وأجدر بالتقبل ، فهو قول ، غير أن الأول أقوى ؛ ألا ترى أن المضاعف (لا ينتهى) فى الاعتلال إلى غاية الياء والواو ، وأن ما أيل منه فى نحو ظِلْت ، ويست ، و (ظَنْت فى ظننت ) ، وتقصيت ، و تقصيت ، و تقصيت ، و تقصيت ، و تقصيت ، و يست من السرية ، ليس شىء من إعلال ذلك ونحوه بواجب ، بل جميعه لو شئت لصحيحته ، وليس كذلك حديث الياء والواو والألف فى الاعتلال ، بل ذلك فيها فى عام أحوالها التى اعتلت مديث أمر واجب أو مستحسن فى حكم الواجب ، أعنى باب حارى ، وطائى و ياجل ، فيها أمر واجب أو مستحسن فى حكم الواجب ، أعنى باب حارى ، وطائى و ياجل ، وياء سُ ، وآية فى قول سيويه . فإن قلت فقد قرأ الاعمش بعذاب بَيْس ، فإنما ذلك لأن المحزة و إن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة ، وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة ، فأجريت (بيئيس) عنده مُجرى سسيّد، وهيّن ، كما أجريت التجزئة عرى التعزية فى باب الحدف والتعويض ، وتابع أبو بكر البغداديين فى أن الحاء بحرى التعزية فى باب الحدف والتعويض ، وتابع أبو بكر البغداديين فى أن الحاء الشانية فى حثحثت بَدَل من ثاء ، وأن أصله حَدَّدْت ، وكذلك قال في نحو ترة ،

ه ۱ (۱) کذا ف ش . وفی ۱ ، ب: « لم ینته » .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱، ب ، وفی ج : « ظنیت رتظنیث » .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٨٨/٢

<sup>(</sup>٤) يريد ابن جنى أن بيئسا فيمل -- بكسر العين - على هذه القراءة وهو يختص بالمعتل كسيد وميت ، ولكن الذى سقّع ذلك مجيئه فى المهموز وهـــو قريب من المعتل ، وقد وافق الأعمش فى هذه القراءة عيسى بن عمر، وعن الأعمش قراءة أخرى بيأس ، راجع البحر المحيط ١٣/٤

<sup>(</sup>ه) كذا في ش، ب . ا : « حرف » .

وثرثارة: إن الأصل فيها ثرارة، فأبدل من الراء الثانية ثاء، فقالوا: ثرثارة . وكذلك طَرَد هذا الطرد . وهذا و إن كان عندنا غلطا لإبدال الحرف مما ليس من مخرجه، ولا مقاربا في المخرج له فإنه شِق آخر من القول . ولم يدّع أبو بكر فيه تكرير الفاء، وإنما هي عين أبدلت إلى لفظ الفاء، فأمّا أن يدّعي أنها فاء مكررة فلا .

فهذا طريق تزاحم الرباعى مع الثلاثى ، وهوكثير جدّا فاعرفه ، وتوقّ حمله عليه أوخَلُطه به ، ومِن كلّ واحد منهما عن صاحبه ، وواله ِ دونه ؛ فإن فيه إشكالا . وأنشدنى الشجريُّ لنفسه :

(٢) أناف على باقى الجمال ودنَّفت بأنوار عُشْبٍ مخضعبُلِّ عوازِبه

وأما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل ، وسبب ذلك قِسلة الأصلين جميعا ، . (٣) فلمّا قَلَّا قَلَّ ما يعرض من هـذا الضرب فيهما ؛ إلا أن منه قولهم : ضَـبغطى ، (٣) وقوله أيضا :

> (٤) \* قد دَرْدَبَتْ والشــيخُ دَرْدَبِيسُ \*

فردردبت) رباعي و (دردبيس) خماسي . ولا أدفع أن يكون استكره نَفْسَه على أن بني من ( دردبيس ) فِعْسلا فَذَف خامسه ؛ كما أنه لو بَنَى من سفرجل فعلا عن ضرورة لقال : سَفْرَج .

10

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب ، وفى ا : « الطرز » . (۲) « نحضتل » كذا فى ش، ب ، ا . وتزيد ا بأن كتب خارج البيت : « مزهر » على أنها رواية أخرى . (۴) الضبغطى والضبغطرى : كلمة يفزع بها الصبيان . (٤) قبله : \* أم عيال قمة تعوس \* والدحمة : المتقدّمة فى السن . والعوس : الطوفان بالليل ، أو إصلاح المعيشة ، والدردبة : الخضوع والذل ، والدرد يس هذا الفائى من الشبوخ ، وانظر اللسان فى دردبس .

## (۱) باب فى (المثلين) : كيف حالها فى الأصليّة والزيادة، وإذا كان أحدُهما زائدا فأيُّهما هو ?

اعلم أنه متى اجتمع معك فى الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مِثلان لا بَقْيرُ فهما أصلان، متصلين كانا أو منفصلين. فالمتصلان نحوا لحَمَقَفِ، والصَدد، والقَصَص ، وصَببت ، وحَلَّت ، وشَدَّت ، ودَدَن ، ويين ، وأمّا المنفصلان فنحو دَعْد ، وتُوتٍ ، وطُوط ، وقَلِق ، وسَلِس ، وكذلك إن كان هناك زائد فالحال دعد ، وتُوتٍ ، وطُوط ، وقلِق ، وسَلِس ، وكذلك إن كان هناك زائد فالحال واحدة ، نحو حَمَام ، وسمام ، وثالث ، وسالس ، روينا عن الفرّاء قول الراجز : محكورة غَرْق الوشاح السالِس تضعك عن ذِي أشر غُضَارِس محكورة غَرْق الوشاح السالِس تضعك عن ذِي أشر غُضَارِس (١٠)

١٠ كذا في ش، ب، ج . وفي أ : « أن المثان » .

<sup>(</sup>۲) کتانی ۱ . ونی ش، ب : « اصلی » .

٣) الحفف : ضيق العيش وشدّته . وهو بالمهملة في ١، ب . وفي ش : « الخفف » .

 <sup>(</sup>٤) يين -- بالتجريك ، ويسكن ثانيه --- : عين أوواد بين ضاحك رضو يحك ، وتيـــل :
 ف بلاد خزاعة ، وقيل غير ذلك ، وانظر القاموس ومسجم البلدان .

۱۰ کتان ش، ب ، وفي ا : « فأما » .

<sup>(</sup>٦) من معانيه الحية والقطن .

<sup>(</sup>٧) جمع سم ·

 <sup>(</sup>٨) السالس: السلس الذين • و (غضارس) كذا بالنين المعجمة في ث ، ب • وفي ١ ، ج: «عضارس»
 السين المهملة ، وكلاهما معناه : بارد عذب • وجا • الشطر الأخير في اللسان (عطمس) مع شطر آخر .

<sup>(</sup>٩) في اللمان أن ابن جني ذكر هذا اللفظ ولم يفسره ٠

<sup>(</sup>١٠) هكذا يجعل ابن جتى هــــذا الحرف مهموزا . والذي في اللغة ثاتى مروفه واو، ولم يذكروا الهمز . وهو صمغ كالدم يخرج من السمر .

وكذلك إن كان هناك حرفان تسقطهما الصنعة جَرَيا فىذلك تجرى الحرف الواحد (۱)
(کألف حما موسمام، وواو كوكب و دَوْدَح) و ذلك أَلَنْدَه، ويلند د، يوضّح ذلك الاشتقاق و ألند د، لأنه هو الألذ، وأمّا ألَنْ جَمِج فإنّ عِدّة حروفه خمسة، وثالثه نون ساكنة، في الندد؛ لأنه هو الألذ، وأمّا ألَنْ جَمِج فإنّ عِدّة حروفه خمسة، وثالثه نون ساكنة، فيجب أن يُحِمَ بزيادتها فتبق أربعة ؛ فلا يخلو حينئذ أن يكون مكرر اللام؛ كباب فيحدُد وشُرْبُب، أو مَن يلدة في أقله الهمزة ؛ كأحمر، وأصفر، و إثمد ، وزيادة الهمزة أؤلا أكثر من تكرير اللام آخرا ، فعلى ذلك ينبغي أن يكون العمل ، فتبق المحدة أؤلا أكثر من تكرير اللام آخرا ، فعلى ذلك ينبغي أن يكون العمل ، فتبق الكلمة من تركيب (ل ج ج)، ( فيئلاها إذن أصلان ) وكذلك يَلَنْجَج ؛ لأن الياء في ذلك كالهمزة ؛ كما قدمناه ، فيثلا ألَنْجَج و يَلَنْجَج أصلان كِثلَى ألنَّذُد و يَلَنْدُد .

فهذه أحكام المِثلين إذا كان معهما أصل واحد في أنهما أصلان لا محالة .

فأمّا إذا كان معك أصلان ومعهما حرفان مِثلان فعلى أضرب: منها أن يكون هناك تكرير على تساوى حال الحرفين. • فإذا كأنا كذلك كانت الكلمة كلها أصولا، وذلك نحو قلقلَ، وصعصع، وقرقر • فالكلمة إذّا لذلك رباعية • وكذلك إن آتفق الأوّل والثالث، وأختلف الثانى والرابع؛ فالمِثلان أيضا أصلان • وذلك نحو فَرغ وقرقل ، وزهن وجرجم • وكذلك إن اتفق الثانى والرابع ؛ وأختلف نحو فَرغ وقرقل ، وزهن وجرجم • وكذلك إن اتفق الثانى والرابع ؛ وأختلف

(۱) (۲) (۱) الأول والثالث؛ نحو كربر، وقسطاس، وهرَ ثَبْرَان، وشعلع، فالمشلان أيضا أصلان، وكلّ ذلك أصل رباعي. وكذلك إن آتفق الأول والرابع، وآختلف الثاني والثالث؛ فالمثلان أصلان، والكلمة أيضا من بنات الأربعة، وذلك نحو أردي وصَعْفَصة [ وسَلَعُوس ] ، وكذلك إن آتفق الأول والشاني، وآختلف ألثالث والرابع، فالمثلان أصلان، والكلمة أيضا رباعية، وذلك نحو دَيْدَبون، (۱) وزَيْوُون: هما رباعيّان؛ كاب دَدَن وكوكب في الثلاثة، ومثالها ( فَيعَلُول ) ويَسْعُون ، وعيضموز، فهذه حال الرباعية ،

وكذلك أيضا إن حصل معك ثلاثة أحرف أصول، ومعها مثلان غير ملتقيين، (١٢) . (١٣) فهما أيضا أصلان ، وذلك كقولهم زبعبق، وشَمْشلِيق، وشَفْشليق .

ا فهذه هي الأصول التي يكون فيها المثلان أصلين . وما علمنا أن وراء ماحضراً وأحضراً وأحضراه منها مطلوبا فيتعب بالتماسه وتطلبه .

فاتما متى يكون أحد المثلين زائدا فهو أن يكون معك حرفان أصلان من بعدهما حرفان مثلان، فأحدهما زائد، وسنذكر أيَّهما هو الزائد عَقِيب الفراغ من تقسيم دفاك مثلان، فأحدهما زائد، وسنذكر أيَّهما هو الزائد عَقِيب الفراغ من تقسيم دفاك مُ وصَدِّد ، وسردد، وجَلْبَب، وشملل ، وصَدْرَر، واسمنكك ،

۱۵ (۱) فی القاموس واللسان آن ابن جنی ذکره ولم یفسره . و یقول صاحب القاموس : « و عنسدی آنه تصحیف والصسواب بالزای آخره » و هو پر ید المکر بز و هو الفتاء الکبار . وقسوله : «کربر »کذا فی آ ، وفی ش ، ب : « بیطر » ، و هو تحریف . (۲) هو الوثاب . (۲) هو العلو یل . (٤) هو دکان البقال . (۵) هو السکیاج ، و هو لحم یطبخ بخل . (۱) زیادة فی ش ، ب ، ج ، وقد خلت منها آ ، و سلموس بلد و را ، طرسوس . (۷) هو اللهو أو الباطل ، و انظر ب ، حسم منافع المنافع تریفون : سریعة ، (۹) من معافیه حب القطن ، ص ۲۲ من هذا الجز ، (۸) یقال : ناقة زیرفون : سریعة ، (۹) من معافیه حب القطن ، و اللمتب البالی ، (۱۰) من معافیها المجوز والصخرة العظیمة ، (۱۱) هو واد فی تها، ق ،

واقعنسس . وكذلك إن كان معك حرفان أصلان بينهما حرفان مثلان ، فأحد المثلين أيضا زائد . وذلك نحو سُلَم ، وقِلْف ، وكَلَّل إن فَصَل بين المِثْلِين أيضا زائد ، وذلك نحو سُلَم ، وقِلْف ، وكَلَّل إن فَصَل بين المِثْلِين المتأخرين عن الأصلين المتقدمين ، أو المتوسطين بينهما زائد ، فالحال المتألين المتأخرين عن الأصلين المتقدمين ، أو المتوسطين بينهما زائد ، فالحال وعوثيل ، واحدة ، وذلك نحو قُردُود ، وسِحتِيت ، وصِهْم ، وقُرطاط ، وصِفْنات ، (وعثوثيل ) ، واعشوشب ، واخلولق ) .

فهذا حكم المثلين يجيئان مع الأصلين .

ردي مرم الثلاثة الأصول؛ وذلك نحو قَفَعْدُد، وسَمَلُل، وَلَاكَ عُو قَفَعْدُد، وسَمَلُل، وَلَاكَ عُو قَفَعْدُد، وسَمَلُل، و (١٤٠) من (١٤٠) وسَمَلُل، وسَمِلُل، وسَمِلُل، وهَمْرَشَف، وعَربَد، وقَمْدَجَب، وقَسْقُب، وطَرطُب.

(۱۹) (۱۲) (۱۷) (۱۷) وذلك نحو على (۱۲) (۱۷) (۱۷) وكذلك إن التق المشلان حَشُوا ؛ وذلك نحو على ، وهلقس ، ودبخس ، (۱۲) (۱۲) (۱۲) (۱۲) (۱۲) وشَمَّخُر، وضَمَّخُر، وهُمَّقِم ، وزُمَّاِق، وشَمَّعُ ، وهَمَلَّم، وعَدَبْس، وعَجَنْس .

(۱) هو الغرين إذا يبس. (۲) هو ما ارتفع من الأرض وغلظ. (۳) كذا في المهمسلة ، وفي ش ، ب: « سختيت » ، وكل صحيح ، والسحنيت : السويق القليسل الدسم ، والسختيت : الشديد . (۵) هـ وكالبرذنة يوضع والسختيت : الشديد . (٤) من معانيه السيد الشريف . (٥) هـ وكالبرذنة يوضع محت السرج . (٢) هو الجسيم الشديد . (٧) كذا في أ ، وسسقط في ش ، ب . والعثوثل : الفهدم الغبي . (٨) كذا ش ، ب . وسقط في ا . (٩) القفعدد : القصير . (١١) يقال سقاه سبحلل : ضخم ، (١١) هو الشديد من كل شيء . (١١) هو الشديد من كل شيء . (١٢) هو الضخم . (١١) هو الشديد المسترخي . (١٢) هو الفخم . (١٢) هو الشديد المسترخي . (١٢) هو الغليظ الشديد العنق . (١٦) من معانيه الجوع الشديد . (١٧) هو الأحمق . (١٥) هو الأحمق . (٢١) هو من ينزل قبل أن يو بل . (٢١) من معانيه الذئب . (٢٢) هو الشديد المؤتق الخلق من الإبل وغيرها . (٢٢) من معانيه الذئب . (٢٢) هو الشديد .

(۱) . . (۲) (۳) و كذلك أن حَجَز بين المثلين زائد، وذلك نحو جَلْفَزِيز، وَهَلْبَسِيس، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَرْبَصِيص، وَخَدْدُهُ الكلم كلها رباعية الأصل، وأحد مثليها زائد.

فأما همرِّش فجاسى ، ومهمه الأولى نون، وأدخمت في الميم لمَّ الم يُحَفَّى هناك لَبُس، ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال (جَعْفِر) فيلتبس به هَمَّرِش. ولو حَقُّرت ( همَّرِشا ) لقلت ( هُنيَمِر ) فأظهرت نونها لحركتها ، وكذلك لو استُكُرِهْتَ على تكسيرها لقلت ( هَنَامِر) ، ونظير إدغام هذه النون إذا لم يخافوا لبسا قولهم على تكسيرها لقلت ( هَنَامِر) ، ونظير إدغام الكلام ( افْعَل ) علم أنّ هذا انفعل ، قال الحَيى، وأماز، وأمّاع ، ولما لم يكن في الكلام ( افْعَل ) علم أنّ هذا انفعل ، قال أبو الحسن : ولو أردت مثال انفعل من رأيت ولحزت لقلت : ارَّأَتَى ، والحَّزَ .

الآن قبل: فهذا؛ ولكن ما تقول في صمحمح، ودَمَكُك، وبابهما ؟ قبل: فإن قبل: هذا في جملة ما عقدناه؛ ألا ترى أن معك في أوّل المثال الصاد، والميم، وهما لفظ

 <sup>(</sup>١) من معانيا العيوز - (٢) يقال: ما في الدار هلبسيس أى مافيا أحد .

 <sup>(</sup>٣) من معانيه الجل الصغير - (٤) هي بقلة . (٥) من معانيها السجوز الكبيرة .

<sup>(</sup>١) أى بخلت . (٧) من معانيه السيء الخلق . (٨) هو جملة السلاح .

<sup>(</sup>٩) يقال اعلوط البعير : ركبه بلا خطام · (١٠) من معانبه الأحلق .

<sup>(</sup>١١) يقال : نهر هبيغ : عظيم ٠ (١٢) هو المحتال الرافع نفسه فوق قدرها ٠

<sup>(</sup>١٣) أي لا فيمن أخذه من زنك ، وعليه الجوهري في الصحاح . وأنظر اللسان ( زنك ) .

<sup>(</sup>١٤) أى تَجْتَرَقْ مشيته . (١٥) كذا في أ . وفي ش ، ب بدل هذا : ﴿ بَرْ يَادِتُه ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) من معانيه الرجل الشديد . (١٧) هو الشديد القوى .

أصاين ثم تكرَّر كلِّ واحد من الثانى والثالث فصار عَوْد الثانى ملحِقا له بباب (نعل) وعَوْد الثالث ملحِقا له بباب (فعلل) فقد ثبت أن كل واحد من الحرفين الثانى والثالث قد عاد عليه نفس لفظه كما عاد على طاء (قطم) لفظها ، وعلى دال (قعدد) أيضا لفظها ، فباب (فعلمل) ونحوه أيضا ثلاثى ؟ كما أن كل واحد من (سلم) و قطم ) و (قمد ) و (شملل) ثلاثى ، وهذا أيضا جواب من سأل عن صرصريس ومرمريت سؤاله عن صححح ، ودَمَكَك ؛ لأن هذين أولا كذينك آجرا ،

الآن قد أتينا على أحكام المثلين : متى يكونان أصلين ، ومتى يكون أحدهما زائدا، بما لا تجده متقصى متحجّرا في غيركلامنا هذا .

وهذا أوان القول على الزائد منهما إذا اتفق ذلك أيُّهما هو .

فذهب الخليل في ذلك أن الأولى منهما هو الزائد؛ ومذهب يونس — وإياه كان يعتمد أبو بكر — أن الثانى منهما هو الزائد ، وقد وجدنا لكل من القولين مذهبا، واستوسعنا له بحمد الله مضطربا ، فحعل الخليل الطاء الأولى من قطع ونحوه كواو حوقل، وياء بيطر؛ وجعل يونس الثانية منسه كواو جهور، ودهور، وجعل الخليل باء جلبب الأولى كواو جهور، ودهور؛ وجعل يونس الثانية كياء سلقيت، وجعبيت ، وهذا قدر من الحجاج مختصر، وليس بقاطع، و إنما فيه الأنس بالنظير، لا القطع باليقين ، ولكن مِن أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو على — رحمه الله — يحتج به ليكون الثاني هو الزائد قولهم: اقعنسس، واسحنكك؛ قال: ووجه الدلالة من ذلك أن نون آفعنلل با بها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين

1.

<sup>(</sup>۱) كذا في أ · رفي ش ، ب : « إلى » ·

 <sup>(</sup>٢) انظر الكتّاب ٢/٤٥٦ فقد ساق سيبو به المذهبين ثم قال: «وكلا الوجهين صواب ومذهب».

<sup>(</sup>٣) هو اسم مرضع · (٤) يقال: دهوره: قذفه في مهواة · (٥) كذا في ا ·

رفي شَ ، ب : ﴿ الاحتجاج » . (٦) هذا بدل من قوله : ﴿ مَا كَانَ أَمُوعَلَى ... » •

أصلين ؛ نحسو احرنجم، وآخرنطم، واقعنسس ملحق بذلك؛ فيجب أن يحتذَى به طريق ما أُلِحق بمشاله ، فلتكن السين الأولى أصلاكا أن الطاء المقالِلة لها من ( اخرنطم ) أصل ، وإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلا كانت الثانية الزائدة، من غير ارتياب ولا شبهة ، وهذا في معناه سديد حسن جارٍ على أحكام هذه الصناعة ، ووجدتُ أنا أشياء في هذا المعنى يشهد بعضُها لهذا المذهب ، وبعضها لهذا المذهب ، فما يشهد لقول يونس قول الراجز:

بنى عُقبلِ ما ذِهِ الحنافِق! المال هَدَى، والنساء طالِق فالخنافق جمع خَنْفَقِيق، وهى الداهية، ولن تخلو القاف المحذوفة أن تكون الأولى أو الشانية ؛ فيبعد أن تكون الأولى ؛ لأنه لو حذفها لصار التقدير [به] في الواحد الى (خنفيق) ولو وصل الى ذاك لوقعت الياء رابعة فيا عدَّته خمسة ، وهذا موضع يثبت فيه حرف اللين بل يجتلب اليه تعويضا أو إشباعا، فكان يجب على هذا خنافيق، فلما لم يكن كذلك علمتُ أنه إنما حذف القاف الشانية فبق على هذا خنافيق، فلما أن يكون حذف القاف الأولى فبق (خنفق) فقيل في تكسيره خنافق، فإن قلت : ما أنكرت أن يكون حذف القاف الأولى فبق (خنفيق) وكان قياس تكسيره خنافيق، غير أنه اضطر إلى حذف الياء كضرورته إلى حذفها في قوله :

<sup>(</sup>۱) « والنساء طالق » ، كذا بإفراد الخبر ، وكأنه ذهب إلى أنه يريد : كل امرأة طالق . ولوقال : والنساطوالق ؛ لاستغنى عن هذا . (٢) زيادة فى ش ، ب خلت منها ٢ .

 <sup>(</sup>٣) أى غيالان بن حريث الربعى ٠ وانظر الكتّاب : ٢ / ١١٩ ، وشرح شواهد الإيضاح
 لابن برى ، الورقة ٤٤ / ١ .

<sup>\*</sup> قد قربت ساداتها الروائسا \*

الروائس جمع الرائسة ؛ وهى المتقدّمة لسرعتها وتشاطها ؛ والبكرات جمع البكرة وهى الناقة الفتية ؛ والفسج جمع فاسج وهى هنــا السمينة ؛ والعطاءس جمع العيطموس ؛ وهى هنــا الناقة الحسناء ؛ وكان قياسه : العطاميس ؛ فحذف الباء .

قيل : الظاهر غير هذا ، و إنمــا العمل على الظاهر لا على المحتمَل . فإذا صَّح أنه إنما حذف الثانية علمت أنها هي الزائدة دون الأولى . ففي هــذا بيان وتقوية لقول يونس .

وجلبب ، بدأوا باستعال الأصلين ، وهما الميم ، والهماء ، والحسيم واللام ، فهذان أصلان لا عالة . فكما تبعت الهاء المر والهاء أصل كما أن الميم أصل ، فكذلك يجب أن تكون الدال الأولى أصلا تَتْبع الهاء التي هي أصل · فكما لا يُشَكُّ أن الهاء أصل تبِع أصلا ، فكذلك ينبغي أن تكون الدال الأولى أصلا تبعت أصلا، من حيث تساوت أحوالُ الأصول الثلاثة؛ وهي الفاء والعين واللام . فلمَّا ٱسْتُوفَيْتُ الأصولُ الثلاثة المقابَل بها من ( جعفر ) الأصولُ الأُوَلُ الثلاثةُ وبقيتُ هناك بِقِيَّة من الأصل المثلُّ ــ وهي اللام الثانية التي هي الراء ــ استؤيفت لها لام ثانية مكررة، وهي الدال الثانية . نعم و إذا كانت اللام الثانية من الرباعي مشابهة بتجاوزها الثلاثة للزائد كان الحرف المكرر الذي هو أحد حرفين أحدهما زائد لا عالة إذا وقع هناك هو الزائد لا محالة .

فهذا كله ــ كما ترى ــ شاهد بقوّة قول يونس .

فاتما ما نشهد للخليل فاشياء . منها ما جاء من نحو فَعُوعَل، وَفَعَيْعَل، وفَعَنْل، 

10

۲.

<sup>(</sup>٢) كذا في • أوفي ش ، ب : « الأصل » · (١) سقط هذا الحرف في ا

<sup>(</sup>٣) کذا ف ۱، ب، ج . وف ش « استوفت » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ، ب . وفي ح : « المثل » ·

<sup>(</sup>٥) کذا نی ش، ب، ج . ونی ۱ : « استوثنت » .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أ ، وفي ش ، ب : « وأما » . ۷) يقال شاب غدودن : ناعم ٠

<sup>(</sup>١) جمع زرق 🗕 کسکر 🗕 وهو طائر ٠

 <sup>(</sup>۸) هو السريع ٠
 (۱۰) يقال ما ٤ سخاخين : حار ٠

وذلك أنك قد علمت أن هذه المُثُل التي تكررت فيها العينان إنما يتقدّم على الثانية منهما الزائد لا محالة ؛ أعنى واو فَمَوْعل، ويا فَعَيعل، ونون فعنلل، وألف فعاعل وفُعَاعيل، ونحائد لا محالة ، فكذلك وفُعَاعيل، فكما أنهما لمَّ أجتمعا في هذه المُثُل ماقبل الثانية زائد لا محالة ، فكذلك ينبغي أن يكونا إذا التقيا غير مفصول بينهما في نحو فَعَل، وفُعَل، وفُعَل، وفُعَّال، وفُعَّل، وما كان نحو ذلك : الزائدة منهما أيضا هي الأولى؛ لوقوعها موقع الزوائد مع التكرير فيهما لامحالة ، فكما لايُشك في زيادة ماقبل العين الثانية في فَعَوعل، وبايه، فكذلك ينبغي ألَّا يشك في زيادة ما قبل العين الثانية عما التقت عيناه؛ نحو فَمَّل، وفُعَل، وبقيَّة الباب ، وهذا واضح ،

النا عكس عاكس هـذا فقال : إن كان هـذا شاهدا لقول الخليل عندك كان هو أيضًا نفسه شاهدا لقول يونس عند غيرك ، وذلك أن له أن يقسول : قد رأين العينين في بعض المُشلِل إذا التقتا مفصولة إحداهما من الأخرى فإن مابعـد الأولى منهما زائد لامحالة ، ويورد هذه المُشُل عينها ؛ نحو عَمُونل ، وخفيدد ، وعقنقل ، وبقيّة الباب ، فيقول لك : قكما أنّ مابعد العين الأولى منها زائد لا محالة ، فليكن أيضا ما بعـد العين الأولى في فَمّل ، وفُمّل ، وبقيّة الباب هو الزائد لا محالة ،

<sup>(</sup>۱) كذا في أ · وني ش ، ب : « اجتمعنا » ·

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول : ﴿ وَمَا ﴾ . والسياق مع الواو غير ظاهر .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١٠ وفي ش، ب: « زائدة » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ · وفي ش ، ب : « فيا » ·

<sup>(</sup>٥) كذا في ١١ ب . وفي ش : ﴿ أَرَيِّنا ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أ ٠ وفي ش : « فنقول » ٠ وفي ب غير متقوط .

<sup>(</sup>v) كَذَا فِي أ · يريد : من المثل السابقة · وفي ش ، ب : ﴿ منهما ﴾ ·

<sup>(</sup>٨) كذا في ١ . رني ش، ب ، ﴿ زَانْدَهُ ﴾ .

فالجسواب أن حده الأحرف الزوائد في فعسوعل ، وفعيعل ، [ وفعنسال ] وبقيسة الباب أشبه بالعين الأولى منها بالعين الآخرة ، وذلك لسكونها ، كما أن العينين إذا آلتقتا فالأولى منهما ساكنة لاغير ، نحو فقسل ، وفقل ، وفقيل و بقية الباب ، ولا نعسرف في الكلام عينين آلتقتا والأولى منهما متحسركة ، ألا ترى الباب ، ولا نعسرف في الكلام عينين آلتقتا والأولى منهما متحسركة ، ألا ترى أنك لا تجد في الكلام عيو فيمل ، ولا فعمل ، ولا شيئا من هذا الغيرب لم أنك لا تجد في الكلام على علمت أن واو ( فعوعل ) لسكونها أشبه بعين ( فقل ) الأولى لسكونها أشبه بعين ( فقل ) الأولى لسكونها أيضا منها بعينها الثانية لحركتها ، فاعرف ذلك فرقا ظاهرا .

ومنها أن أهل المجاز يقولون للصوّاغ: الصّيَّاغ، فيما رويناه عن الفـــرّاء به وفي ذلك دلالة على مانحن بسبيله ، ووجه الاستدلال منه أنهم كرهوا التقاء الواوين (٨)

لا سيّما فيما كثر استعاله - فأبدلوا الأولى من العينين ياء - كما قالوا في أمّا: (أيّمَا) ونحو ذلك - فصار تقديره: الصّيواغ، فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو للياء قبلها، فقالوا (الصّيّاغ) ، فإبدالهم العين الأولى من الصوّاغ دليل على أنها هي الزائدة ، لأن الإعلال بالزائد أولى منه بالأصل ،

فإن قلت : فقد قَلَبت العين الثانية أيضا فقلت (صيَّاغ) فلسنا نراك إلّا وقد أعللت العينين جميعا ، فمن جعلك بأرث تجعل الأولى هي الزائدة دون الآخرة ، وقد آنقلبتا جميعا ؟

<sup>(</sup>١) كذا في ١٠ وسقط في ش، ب . (٢) كذا في ش، ب . وسقط في ١ .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق ش، ب . وفي أ : « يعرف » بالبناء الفعول . وهو الايستقيم مع « عينين » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش ، ب . وفي ا : « النحو » · (ه) كذا أثيت . وفي ا ، ب، ش :

<sup>(</sup>٩) هذا الضبط عن ب . وق أ : «قلبت» بالبناء للفعول . (١٠) أي تقسك بأن تجمل .

قيسل قلبُ الثانية لا يستنكر؛ لأنه كان عن وجوب (وذلك) لوقوع الياء ساكنة قبلها، فهذا غير بعيد ولا معتذر منسه ؛ لكن قلب الأولى – وليس هناك علّة تَضَطَر إلى إبدالها أكثر من الاستخفاف مجردا – هو المعتد المستنكر المعول عليه المحتج به ، فلذلك آعتمدناه ، وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه ؛ إذ كان تلمّبا بالحرف من غير قوّة سبب ، ولا وجوب عِلّة ، فأمًا ما يقوى سببه و يتمكن حال الداعى إليه فلا عجب منسه ، ولا عصمة للحسرف – وإن كان أصليًا – دونه ، وإذا كان الحرف ذائدا كان بالتلمّب به قمنا .

وأذكر قول الخليل وسيبويه في باب مَقُول ومَبيع، و [أن] الزائد عندهما هو المحذوف، أعنى واو مفعول؛ من حيث كان الزائد أولى بالإعلال من الأصل.

فإن قلت : فما أنكرت أن يكونوا إنما أبدلوا العين الثانية في صوّاغ دون الأولى، فصار التقدير به إلى صَوْياغ ، ثم وقع التغيير فيما بعد ؟

قيل: يَمنع من ذلك أن العرب إذا غيَّرت كلمة عن صورة إلى أخرى آختارت أن تكون الثانيةُ مشابهة لأصول كلامهم ومُعتاد أمثلتهم. وذلك أنك تحتــاج إلى (٧) أن تيب شيئا عن شيء ، فأولى أحوال الشانى بالصواب أن يشابه الأوّل. ومن

<sup>(</sup>١) فى ش، ب: «وذلك لأنه» . وما هنا فى ٢ .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ . وسقط فی ش ، ب .

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ش : « المقول » . وفي م : « المنقول » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي سائر الأصول : « إذا » والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٥) کذا في ۱ . وقي ش، ب : « إن» .

٢ (٦) كذا ف ١ . وسقط ف ش ، ب .

 <sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي ش ، ب ، ج : « تثبت » . والوجه ما أثبت ليتفق مع قوله بعد : « المناب عنه » .

 <sup>(</sup>۸) کذا فی ۱ ، وفی ش ، ب : « من » .

مشابهته له أن يوافق أمشلة القوم ، كماكان المُنَاب عنه مِشَالا من مُثُلهم أيضا ؛ ألا ترى أن الخليل لمّا رتب أمر أجزاء العَرُوض المزاحفة ، فأوقع للزحاف مثالا مكان مشال عدّل عن الأول المألوف الوزن إلى آخر مشلم في كونه مألوفا ، وهَجَر ماكان بقّته صنعة الزحاف من الجزء المزاحف مماكان خارجا عن أمثلة لغتهم .

وذلك أنه لمّا طوى (مُسْ تَفْ عِلَنْ) فصار إلى (مُسْ تَعِلُنْ) شَاه إلى مشال معروف وهو (مفتعلن) لمّا كره (مُسْتَعِلُنْ) إذ كان غير مالوف ولا مستعمل وكذلك لمّا ثرم (فَعُولُنْ) فصار إلى (عُولُ) وهو مثال غير معروف ، عدّله الى (فَعُلُك لمّا ثرم (فَعُولُنْ) فصار إلى (مُتَعِلُنْ) فصار الى (مُتَعِلُنْ) فاستذكر ما بق منه ، وكذلك لمّا خَبل (مُستَفْعِلُنْ) فصار الى (مُتَعِلُنْ) فاستذكر ما بق منه ، جعل خالفة الحسزة (فَعَلَّنُ )ليكون ما صِير اليه مثالا مالوفا، كما كان ما انصُرِف عنه مثالا مالوفا، كما كان ما انصُرِف عنه مثالا مالوفا، كما كان ما انصُرِف عنه مثالا مالوفا،

و يؤكّد ذلك عندك أن الزحاف إذا عَرَض فى موضع فكان ما يبتى بعد إبقاعه مثالا معروفا لم يَستبدل به غيره ، وذلك كقبضه (مفاعيلن) إذا صار الى (مفاعلن) ، وككفه أيضا لله صار الى (مفاعيل) فلمّا كان ما بقى عليه الجزء بعد زحافه مثالا غير مستنكر أقرّه على صورته ولم يَتَجَشّم تصوير مثال آخر [غيره ] عَوضا منه ، وإنحا أُخذ الخليل بهذا لأنه أحزم ، وبالصنعة أشبه .

10

<sup>(</sup>١) كذا ف أ ٠ وف ش، ب : « لما » ٠

 <sup>(</sup>٢) الطئ من أضرب الزحاف . وهو حذف الساكن الرابع من التفعيلة - وهو هنا الفاء .

<sup>(</sup>٣) الثرم في ( فعولن ) : حذف فائه - ويسمى خرما - مع حذف نونه - ويسمى قبضا .

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ . وني ش ، « فعلن » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) الخبل في ( مستفعلن ) : حذف سبه بالخبن ، مع حذف فائه بالعلى .

<sup>(</sup>٦) القبض : حذف الخامس الساكن ، وهو في ( مفاعيلن ) حذف الياء .

 <sup>(</sup>٧) الكف : حقوط السابع الساكن . وهو في (مفاعيلن) : حقف النون .

<sup>(</sup>A) کذا ق ش، ب، رسقط هذا ق، ا

فكذلك لمنا أريد التخفيف في صَوَّاعُ أبدل الحرف الأول فصار من (صَيواعُ) الى الى لفظ ( فَيَعَال ) كغَيْداق وخَيْتام ، ولو أبدل الشانى لصار ( صَسوياغ ) إلى لفظ ( فَيْال ) ، وفيال مشال مرفوض ، فإن قلت (كان يصير من صوياغ الى لفظ فوعال ) ، قبل قد ثبت أن عين هذه الكلمة واو فر ( عصوياغ ) إذًا لو صير اليه لكان ( فَيْيَالا ) لا محالة ، فلذلك قلن : إنهم أبدلوا العين الأولى يا ، ثم إنهم الدلوا لما ) الدين الثانية ، وإذا كان المبدل هو الأول لزم أن يكون هو الزائد ، لأن حرمة الزائد أضعف من حرمة الأصل .

فهذا أيضا أحد ما يشهد بصَّمة قول الخليل .

ومنها قولم: صَمَحْمَح ، ودَمَكُمَك ؛ فالحاء الأولى هي الزائدة ؛ وكذلك الكاف الأولى ب وذلك أنها فاصلة بين العينين ، والعينان متى اجتمعتا في كلمة واحدة مفصولا بينهما فلا يكون الحرف الفاصل بينهما إلا زائدا ؛ نحو عَنَوثل، وعَقَنْقُل ، وسلَالمَ ، وخفيفد ، وقد ثبت أيضا بما قدّمناه [قبيل] أن العين الأولى هي الزائدة ، فثبت إذا أن المي والحاء الأوليين في (صمحمح) هما الزائدتان ، وأن الميم والحاء الأوليين في (صمحمح) هما الزائدتان ، وأن الميم والحاء الأوليين في (صمحمح) هما الزائدتان ، وأن الميم والحاء الأحربين هما الأصلان ، فاعرف ذلك ؛ فإنه مما يحقق مذهب الخليل .

١١ كذا في ١٠ وفي ش ، ب: ﴿ صواغ ﴾ ٠

<sup>(</sup>۲) كذا في ش ، ب . وق ا ع د فصار» .

<sup>(</sup>٣) كَدَا في ش ، ب . وفي أ : ﴿ كَانَ يُصِيرِ مِنْ لَفَظْ قُوعَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هــذا على ما فى أ ، و إن كان الذى فيا : ﴿ أَبِدَلُوهَا » . وفى ش ، ب : ﴿ تَلْبُوهَا » ، وهو محرف عن ﴿ قَلْبُوا لِمَا » .

<sup>.</sup> ۲ (۵) کذا فی ۱ . وسقط هذا فی ش ، ب .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ دوني ش ، ب : «أيضا» .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ . وفي ش ، ب « الزائدان» .

ومنها أن التاء في (تفعيل) عوض من عين (فِعَال) الأولى، والتاء ذائدة ، فينبغى أن تكون عوضا من زائد أيضا ، من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلى ، فالعين الأولى إذًا من (فِطّاع) هي الزائدة ؛ لأن تاء تقطيع عوض منها ؛ كا أن هاء تفعلة في المصدر عوض من ياء تفعيل ، وكاتاهما زائدة ،

فليس واحد من المذهبين إلا وله داع إليه، وحامل عليه . وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلا بعد تأتمله ، و إنعام الفحص عنه ، والتوفيق بالله عن وجل .

باب في الأصلين (يتقار بان في التركيب بالتقديم والتأخير)

اعلم أن كل لفظين وُجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحب فهو القياس الذى لا يجوز غيره ، وإن لم يمكن ذلك حكت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ، ثم أريتَ أيّهما الأصل ، وأيّهما الفرع . وسند كر وجوه ذلك .

فَمَّا تركياه أصلان لا قلب فيهما قولهم : جَذَب ، وجَبَد ؛ ليس أحدهما مقلولا عن صاحبه ، وذلك أنهما جيعا يتصرّفان تصرّفا واحدا ؛ نحو جذب يجذب

<sup>(</sup>۱) كذا فى جه وفى ش ، ب : « الياء » وكذا فيا بعد ، وهو تصحيف . (۲) وذلك أن ه ا الأصل فى مصدر فعل المضمف هو الفعال - بكسر الفاء وشد العين - إذ كان فيه خروف فعله (فعل) وكان مكسور الأول كنظيره الإفعال ، ولكن العرب عدلت عن هذا الأصل إلى التفعيل ، وانظر شرح الرضى الشافية ١ / ١٩٠٥ ، ويقول سيبويه فى الكتاب ٢٤٣/٢ ؛ « وأما فعلت فالمصدر منه على التفعيل جعلوا التاء التاء التي في الته بدلا من الدين الزائدة ، ويقول الياء عنولة ألف الإفعال ، فغيروا أوله كما غيروا آخره » . وترى من كلام سيبويه أن الناء عوض عن العين الزائدة ، سواء أكانت الأولى أم الثانية ، فدعوى المؤلف . بالمها عوض من العين الأولى عجل ، حافظراً بيضا صبان الأشوقى فى مبحث إعمال اسم المصدر .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ٢ ، ج . وفي ش ، ب بدل .ا بين القوسين : «عار يتين في التركيب من التقديم والتأخير»

<sup>(</sup>ع) كذا ف أ · وسقط في ش ، ب · (ه) كذا في أ · وفي ، ب : «فهذا هو » ·

<sup>(</sup>٢) كذا ف ش ، ب . وفي ا : ﴿ أَن > . ﴿ ٧) اظرف هذا الكتاب ٢ /٣٨٠ .

جَذْها فهو جاذب ، والمفعول مجذوب ، وجبّذَ يجيِذ جَبْذا فهـو جابذ ، والمفعول مجدود ، فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك ، لأنك لو فعلت مل يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر. فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزيّة أحدهما وجب أن يتوازيا وأن يَمثُلًا بصفحتيهما معا ، وكذلك ما هذه سبيله .

فإن قصر أحدهما عن تصرّف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعُهما تصرّفا أصلا لصاحبه ، وذلك كقولهم أنى الشيء يأتي ، وآن يئين ، فآن مقلوب عن أنى ، والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأنى وهو الإنى، ولا تجد لآن مصدرا؟ كذا قال الأصمى ، فامًا الآين فليس من هذا فى شيء ، إنما الأين: الإعياء والتعب ، فلمًا عُدم من (آن) المصدرُ الذي هو أصل للفعل ، عُلم أنه مقلوب عن أنى يأنى إتى ب علم قال الله تعالى « إلّا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه » أى بلوغه و إدراكه . قال أبو على : : ومنسه سمّوا الإناء ؛ لأنه لا يستعمل إلا بعد بلوغه حظه من خرّزه أو صياغته أو نجارته أو نحو ذلك ، غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدرا ، وهو الأين . أو صياغته أو نجارته أو نحو ذلك ، غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدرا ، وهو الأين . فإن كان الأمر كذلك فهما إدا أصلان متساويان ، وليس أحدهما أصلا لصاحبه . ومثل ذلك [في القلب] قولم (أيست من كذا) فهو مقلوب من (يست) ومثل ذلك [في القلب] قولم (أيست من كذا) فهو مقلوب من (يست)

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . وفي ش ، ب : «بهما» . (۲) كذا في أ . وفي ش ، ب : « تؤثر» .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق أ . وفي ش ، ب « يترازنا » .
 (٤) هذا الضبط عن أ . وفي ب « قصر »
 تشديد الصاد .
 (٥) كذا في أ . وفي ش ، ب : « ظر » .

<sup>(</sup>٦) آية ٣٥ سورة الأحزاب .

۲۰ کتانی ۲، ش. ونی ب ، د : ﴿ متسارتان ﴾ .

<sup>(</sup>٨) كذا في ش ، ب ، وسقط هذا في ١ .

 <sup>(</sup>٩) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب ، و يقرأ « مقلوب» بالاضافة إلى « يئست» .

و إنما المصدر (ليئست) وهو الياً س والياسة ، قال : فأمّا قولهم في اسم الرجل (إياس) فليس مصدرا لأيست، ولا هو أيضا من لفظه، وإنما هو مصدر (أست الرجل) أقوسه إياسا ، سمّوه به كما سمّوه عطاء تفاؤلا بالعطية ، ومثل ذلك عندى تسميتهم إيّاه (عِياضا) وإنما هو مصدر عُضْته أى أعطيته ، قال:

عاضها الله غلاما بعد ما شابت الأصداغُ، والضَّرْسُ نَقِد

عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل ، أعنى قلوله : ( والضرس نقد ) أى ونقد الضرس . وأمَّا الآخر فعندى أنه لو لم يكن مقلوبا

- (۱) كذا في أ : وفي ش : « أسته » ، وفي ب : « أست » فقط .
- (۲) فى شواهد المغنى البغدادى أن هذا البيت لم يوقف على قائله ، وهو فى إصلاح المنطق ٥٨ من غير عزر، وفى اللسان (نقد) نسبته إلى «الهذلى» و يقرن به فى الاستشهاد ببت لصخر النى الهذلى ، وهو :
   يس تيوس إذا يناطحها يألم قسرنا أرومـــه نقــــد

و يبدو لى أن هذا القرن هو الذى دعا الى الخلط بين البيتين ، ونسبة الأول إلى الهذلى . و «فقد» يرمى بفتح القاف على أنه اسم خبر عن الضرس على التأويل ؛ أى ذو نقد والتقد تأكله . و بالكسر على أنه وصف أو قمل . وانظر اللسان (نقد) .

(٣) ثمى أنه يجمل «الضرس نقد» جملة من مبنداً وخير. وهذا من عطف الجملة الاسمية على الفعلية . والمنقول عن ابن جنى منع هذا ، وقد يقرّبه قوله بعد : « أى ونقد الضرس » وهــذا يتدافع مع صدو الكلام ، إلا أن يكون مراده : أن الكلام في ظاهره عطف مبنداً وخبر على جملة فعلية ، ثم خرج من هذا الذى لايراه جائزا بالتأويل الذى ذكره . وفي سر الصناعة في حوف الفاء في الكلام على الفاء في «خرجت فإذا زيد» أن الواد يجوز فيها لمما لها من الاتساع أن تعطف اسمية على فعلية ، وانظر المغنى (الباب الرابع ، عطف الاسمية على الفعلية و بالعكس) وشواهد المغنى للبغدادي في الكلام على البيت الشاهد ، هذا ، ويقول . ٢ عطف الاسمية على الشاهد : «عوض الله هذه المرأة عن مات من أولادها غلاما ولدته بعدما أسنت وشاب رأمها وتكسرت أسنانها ؛ فعيبها له أشد محبة ؛ لأنها قد ينست أن تلد غيره ، فشفقها عليه عظيمة ؛

40

دأته على شيب القسدال وأنها تراجع بعسملا مرة وتشيم وكاقال أيضا:

وأنّه على يأس وقد شــاب رأسها وحين تصدى الهوان عشـــيرها وانظر شواهد الإصلاح لابن السيرافي ٢٤

لوجب إعلاله، وأن يقول : إسْتُ أآس، كهبتُ أهاب . فظهوره محيحا يدلّ على أنه إنما صمّ لأنه مقلوب عما تصمّ عينه وهو (يئست) لتكون الصمّة دليلا على أنه إنما صمّ لأنه من صمّة (عور) دليسلا على أنه في معنى ما لابدّ من صمّته وهو (أعور) .

فأمّا تسميتهم الرجل (أَوْسا) فإنه يحتمل أمرين ، أحدهما أن يكون مصدر (أَشَّتُه ) أى أعطيته ؛ كما سمَّوه به كما سمَّوه أَشَّتُه ) أى أعطيته ؛ كما سمَّوه به كما سمَّوه في أَسْمَوه في أَلَمْ اللَّهُ مَن قول الآخر : فشيا . فأمّا ما أنشدناه من قول الآخر :

ن كُل يوم مِن ذُوَّالَهُ ضِغْثُ يزيد على إبالَـهُ فلا حشانًك مِشْــقَصًا أُوسًا أُويسُ مِن الْمَبَـالُهُ

ف(اوسًا) منه ينتصب على المصدر بفعل دلّ عليه قوله : (الأحشانك) فكأنه قال الأؤوسنك أوسًا كفول الله سبحانه «وَرَى الْحَبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدةً وهي تَمْدَ مَرَّ السّحابِ صُنع الله يهان مرورها يدلّ على صُنع الله ، فكأنه قال : صنع الله ذلك صنعا ، وأضاف المصدر إلى فاعله ؛ كما لوظهر الفعل الناصب لهذا المصدر لكان مسندا إلى اسم الله تعالى ، وأمّا قوله (أوّيس) فنداه ، أراد : يا أو يس ، يخاطب الذئب ، وهو اسم له مصغّرا ، كما أنه اسم له مكبرا ؛ قال :

<sup>(</sup>١) كاف أ ، وفي ش ، ب : ﴿ انشاء ، ٠

<sup>(</sup>٢) هو أسماء بن خارجة ؛ كما في اللسان في أوس ، وانظر اللاك ٣٧ ؛

<sup>(</sup>٣) ذَوْالَةَ : الذَّبَّ ، وقولِه ﴿ صَفْتُ نِرْ يَدْ عَلَى إِبَالَةَ ﴾ أَى بِلَيْةَ عَلَى بِلِيَّةَ ، وَكَانَ الذَّبْ طَمِعَ فَى فَاقْتُهُ الهَبِالَةَ ، وتَوْلُهُ : ﴿ لَى ﴾ في اللَّسانَ : ﴿ في ﴾ . (٤) يقال حشّاًه سهسما : رماه به .

<sup>·</sup> ٢ والمشقص : سهم عريض النصل - (٥) آية ٨٨ سورة النمل ·

<sup>(</sup>٦) يريد أن « أويسا » يقع على الذَّب فى مقام تحقيره ، وحيث لا يراد ذلك ، فهسو فى صيغة المصفر ومناه معنى الذَّب؛ ألا ترى أن «أويس» فى الرجز الآتى لا يراد تحقيره ، وفى اللسان ( أوس ) : « وأويس : اسم الذَّب؛ جاه مصفرا مثل الكيث واللجين » ،

اليت شعرِى عنك - والأمرُ أَمَ - ما فعدل اليدوم اويس في الغدام المدرد المدرد المدرد الغدام المدرد ال

يَاعُمَرَ الْخَيْرِ بُخِرِيتَ الْجَنَّةُ ﴿ أُكُسُ بُنِيًّا تِي وَأَمْهُمُنَّهُ ﴿ وَأَمْهُمُنَّهُ ﴿ وَأَمْهُمُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

فاعترض بالنداء بين (أو) والفعل ، وإن شئت طُقته بحذوف يدلّ عليه (أوسا) فكأنه قال: أؤوسك من الهَبَالة، أى أعطيك من الهبالة ، وإن شئت جعلت عرف الجرّ هذا وصفا لأوسًا، فعلَّقته بحذوف، وضمَّته ضمير الموصوف .

ومن المقلوب قولهم آمضَحَلَّ، وهو مقلوب عن آضمحلَّ؛ ألا ترى أن المصدر إنما هو على آضمحلَّ ؛ ألا ترى أن المصدر إنما هو على آضمحل وهو الاضمِحلال؛ ولا يقولون : آمضِحلال . وكذلك قولهم : اكفهر وا كرهف الثانى مقلوب عن الأول ؛ لأن النصرف ( على آكفهر وقع ) ، ومصدره الأكفهرار، ولم يمور بنا الأكم هفاف؛ قال النابغة :

<sup>(</sup>١) سقط بين الشطرين شطرهو : ﴿ ﴿ هَلَ جَاءَ كَمَا عَنْكَ مَنْ بَيْنَ الْقَسَمُ ﴾

وهو مر. أرجوزة عدّة أشطارها ١٥ تنسب إلى عمسرو ذى الكلب الحذلى، ويعزوها بعضهم إلى أب نراش الحذلى، وانظر ديوان الحذلين بشرح السكرى ٢٣٩، وتخابة الشنقيطى على المخصص ٦٦/٨

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ . وقاعل « يمتدد » هو الراجز . وفي ش ، ب : « يمتدد » بالبناء الجهول .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ . وفي ش ، ب : « الطرق » ، وهو -- بفتح الطاه وسكون الراء - الضرب ، وطروق الكلام : ضرو به ؟ والطرز : الشكل والضرب ، وفيه الفتح كا في المصباح ، وفيه الكسر أيضا كا في الفاموس بالضبط . (٤) ورد هذا الرجز في قصة أعرابي مع عمر رضى الله عته بأتم مما هنا في طبقات الشافعية ١/ ١٣٩٥ ومعيد النم لصاحب الطبقات ١٩ طبعة جماعة الأزهر النشر والتأليف . في طبقات الشافعية ١/ ١٣٩٥ ومعيد النم لصاحب الطبقات ١٩ طبعة جماعة الأزهر النشر والتأليف .

المطف في ش ، ب . (٧) كذا في أ . وفي ش ، ب : ﴿ وَمَمْ فِي اكْفَهُمْ ﴾ .

أو فلزجروا مكفيرًا لا كِفاءً له كالليسل يخلِط أصراما بأصرام المرام (١) وقد حَكَى بعضهم مكرهِ في ان ساواه في الاستعال فهما على ماتري أصلان . (١) (١) ومن ذلك: هذا لحم شخِم، وخَشِم، وفيه تشخِم، ولم أسمع تخشِم . فهذا يدلّ على أن (شخِم أصل الحشم) .

ومن ذلك قولم : آطمان . ذهب سيبويه فيه إلى أنه مقلوب ، وأن أصله (٧) (١) (١) (١) من طامر... ، وخالفه أبو عمر فرأى ضد ذلك . وحجة سيبويه فيه أن (طامن ) غير ذى زيادة ، وآطمأن ذو زيادة ، والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوَهن لذلك ، وذلك لأن مخالطتها شيء ليس من أصلها من احمة لها وتسوية في الترامه بينها و بينه ، وهدو [ و ] إن لم تبلغ الزيادة على الأصول فحش الحذف

#### (١) هو من قصيدته التي مطلمها :

قالت بنــو عامر خالوا بن أســه يابؤس لجهـــل ضرارا لأقــوام والمكفهر: الجيش . وانظر الديوان، والخزانة في شواهد المنادى .

- (۲) كذا في أ ، ج ، وسقط هذا في ش ، ب ، و يقرأ عليهما : « حكى » بالبنا. للفعول .
  - (٣) أي متغيز الرائحة .
  - ر (٤) کذا نی ش، ب · رنی ۱، ج : «تخشیم» ·
- (ه) كذا فى ش ، ب . وفى أ : « تشخيم » ، وفى ج : « تشخيا » . وما أثبت هو الموافق لما فى اللمان ففيه : « وْلَمْ فِهِ تَشْخَيْمِ إِذَا تَغْيَرُ رَبِّحَه » .
  - (٦) كذا في ش، ب . وفي إ : « أصل خشم أصل الشخم » .
    - (v) انظرالكتاب ٢/١٣٠٠ ٢٨٠
- . ٢ (٨) هو الجرئ مالخ ن إسحاق؛ كما ذكره ابن جنى فى شرح تصر بف المازني" . وقد أثبت : «عمر» طبقاً لأصول الخصائص، وهو الحق . وفي المطبوعة تبعاً للسان ( طمن ) : « عمرو » وهو خطأ .
  - (٩) كذا ق ش، ب · وق أ : « ورأى » ·
- (١٠) كذا في أ . وفي ش، ب : «شيئا» . والرفع على أنه فاعل «مخالطة» والنصب على أنه مفعول . وهما سوا. .
  - ه ۲ (۱۱) ثبت هذا الحرف في ۱ > رهو يوافق ما في اللسان ، ومقط في ش ، ب .

منها، فإنه - على كل حال - على صَدّد من التوهين لها ؛ إذ كان زيادة عليها تحتاج إلى تعلمها، كما يُحَامل بحذف ما حُذِف منها ، وإذا كان في الزيادة طَرَف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة أولى ، وذلك أن الكلمة إذا لحقها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر؛ وذلك كذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف تام في قولم حَنفي ، ولم الم يكن في (حنيف) تاء تحذف فيحذف ياؤها جاء في الإضافة إليه على أصله ، فقالوا : حنيفي .

فإن قال أبو عُمَر: جَرَى المصدر على الطمان يدلّ على أنه هو الأصل، وذلك (١٥) . وذلك قولهم: الاطمئنان، قيل : قولهم ( الطامنة ) بإزاء قولك: الاطمئنان، فيله في أبى عُمَر أن الزيادة جَرَتْ في المصدر جَرْيها في الفعل. والعلّة في الموضعين واحدة، وكذلك الطّمانينة ذات زيادة، فهي إلى الاعتلال أقرب. ولم يقنع أبا عُمَر أن يقول: إنهما أصلاني متقاودان كجبذ وجذب، حتى مكن خلافه لصاحب الكتاب بأن عكس الأمر عليه البتة.

وذهب سيبويه في قولم (أَيْنُدَى) مذهبين : أحدهما أن تكون عين أَنُوق وُذهب سيبويه في قولم (أَيْنُدي ) مذهبين : أحدهما أن تكون عين أَنُوق قُلِبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير (أَوْنُق) ثم أبدلت الواوياء لأنهاء كما أَعلَّت

(۲) كذا في ١، ب، ج . وفي ش : « الآخر » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) كذا في أ - وفي ش ، ب : « صدر » .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ · وني ش ، ب : ﴿ يَاتُهَا ﴾ وهو تحريف ·

 <sup>(</sup>٤) كذا في ش، ب ، وفي ا : «الأصل» ،

 <sup>(</sup>٥) کذا ف ۱ ، رؤ ش، ب : «نحو تولم» .

<sup>(</sup>٦) کذا في ش، ب، ج ، رفي ١ : « مصدر » .

 <sup>(</sup>٧) كذا في أ - وفي ش، ب ، ج : « فالعلة » .

<sup>(</sup>٨) كذا في أصول الخصائص - وفي اللسان في طمن : ﴿ متقاربان ﴾ -

<sup>(</sup>٩) انظرالكتاب ٢ / ١٢٩ ٥ ٣٣٣

بالقلب كذلك أُعلَّت أيضا بالإبدال على مامضي ؛ والآخر أن تكون العين حُذفت ثم عوّضت الياء منها قبل الفاء . فمثالها على هذا القول (أيْفُل)، وعلى القول الأوّل ( أعفيل ) ،

وذهب الفرّاء في ( الحلم ) إلى أنه مقلوب من الوجه . وروينا عن الفرّاء أنه قال: سمعت أعرابية من عَطَفان، وزجرها أبنها، فقلت لها: رُدِّي عليه، فقالت: أخاف أن يُجُوهِ في بأكثر من هذا. قال: وهو من الوجه، أرادت: يواجهني . وكان أبو على" – رحمه الله – يرى أنّ الجاه مقلوب عن الوجه أيضا . قال : ولَّ أعلُّوه بالقلب أعَلُّوه أيضا بتحريك عينه ونقله من قَعْلِ إلى فَعَلَ ، (يرُيْدُ أنه) صار من وجه إلى جُوهِ ، ثم حُرَّك عينــه فصار إلى جَوِّهِ ، ثم أبدلت عينــه لتحرَّكها وانفتاح ما قبلها ، فصار (جاد) كما ترى ، وحَكى أبو زيد: قد وجُه الرجل وجاهة عند السلطان ، وهو وَجيه . وهذا يقوِّي القلب؛ لأنهم لم يقولوا (جَو يه ) ولا نحوَّ ذلك .

> ومن المقلوب (قِسيٌّ ) و (أشياء ) في قول الخليل . وقب له:

# (٣) مروان مروان أخو اليوم اليمي

فيه قولان: أحدهما أنه أراد: أخو اليوم السهلِ اليومُ الصعب، يقال يوم أيُّوم، (٤) (٤) وَ يَوِم، كَأَشْعَث وشْعِث، وأخشن وخشِن ، وأوجل ووجِل، فقُلُبَ فصار ( يَمِوُّ )

<sup>(</sup>١) كذا ف ١ ، ج ، وف ش ، ب : « قالوا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي سائر الأصول : ﴿ ثُمْ إِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سبق هــذا الرجز في ٢٤ من الحز، الأول، وفيــه إحالة على ما هنا وهو في سيبويه ٢٧٩/٢ غيرمعزق . وفي اللــان (كرم ) عزوه لأبي الأخزر الحمائي"، وتكاته .

<sup>\*</sup> ليوم زوع أرفسال مكرم \*

وانظر أيضا اللسان في ترجمة ( يوم ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ج . وني ش ، ب : « كاشعب وشعب » .

فانقلبت العين لا نكسار ماقبلها، طَرَفا والآخر أنه أراد: أخو اليوم اليَّوْم ، كما يقال عند الشدّة والأمر العظيم : اليومُ اليومُ، فقلّب فصار (اليَّمُوُ) ثم نقله من قعل إلى فعل، كما أنشده أبو زيد من قوله :

دا) علام قتـــلُ مسلم تعبُّـدا مذ سـنةً ونَمِسون عددا

ــ يريد تَمْسونَ ــ فلما انكسر ما قبل الواو قلبت ياء فصار اليَمِي. هذان قولان فيه معولان .

و يجوز عندى فيه وجه ثالث لم يُقَل به ، وهو أن يكون أصله على ما قيل في المذهب الثانى: أخو اليوم اليوم، ثم فُلِب فِصار (اليَّمُوُ) ثم نُقِلت الضمَّة إلى الميم على حدّ قولك: هذا بَكُرُّ، فصارت اليَّمُوُ، فلمَّا وقعت الواو طَرَفا بعد ضمَّة في الاسم أبدلوا من الضمَّة كسرة، ثم من الواوياء، فصارت اليَّي، كأحق وأدْل .

أَإِن قيل : هلا لم تُستنكَر الواو هنا بعد الضمة لمَّ لم تكن الضمَّة لازمة ؟

بل: هذا و إن كانعلى ما ذكرته فإنهم قد أجرَوه في هذا النحو مجرى اللازم؛ ألا تراهم يقولون على هذه اللغة: هذه هيند، ومررت مجمل فيتبعون الكسر الكسر والضمّ الضمّ ؛ كراهية للخروج من كسرة ها، هند إلى ضمة النون، و إن كانت الضمّة عارضة. وكذلك كرهوا مررت بجيل لئلا يصيروا في الأسماء إلى لفظ فيل . فكما أجروا النقل في هذين الموضعين عرى اللازم فكذلك يجوز أن يجرى اليموعرى (أدلو وأحقون) في هذين الموضعين عرى اللازم فكذلك يجوز أن يجرى اليموعرى (أدلو وأحقون) فيغيركما غيرا، فقيل اليمي ملاعلى الأدلى والأحقى . (فإن قيل: نحو زيد وعون

<sup>(</sup>۱) «سنة »كذا في أ ، ب، ش وهو الموافق لما في النوادر . وفي ج: «سنة» . وفي اللسان في يوم : «خسة » . و « تعبداً » روى بصيغة المصدر، وبصيغة المماضي . وانظر النوادر ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ج . وفي ا ، ب ، ش : « كأحتى وأدل ، ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ب . وفي ش : ﴿ رَكَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ثبت في إ ما بين القوسين ، وسقط في ش ، ب ، ح .

لا ينقل إلى عينه حركةً لامه، واليوم كعون، قيل جاز ذلك ضرورةً لما يُعقِب من صلاح القافية، وأكثر ما فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح لضرورة الشعر).

ومن المقلوب بيت الْقُطَامَى :

ما اعتاد حبُّ سُلَيْمَى حينَ معتاد ولا تَقَضَّى بواق دَيْسٍ الطادِى ما اعتاد حبُّ سُلَيْمَى حينَ معتاد وهو الفاعل من وَطَد يطِد، أَى ثبت ، فقُلب عن (فاعل) الله (عالف) .

ومثله عندنا (الحادى) لأنه فاعل من وحد ، وأصله الواحد فنقل عن فاعل ( إلى عالف ) سواء ، فإنقلبت الواو التي هي في الأصل فاء ياء ؛ لانكسار (٥) ما قبلها في الموضعين جميعا ، وحكى الفتراء : معى عشرة فأحدهن لى ، أى اجعلهن أحد عشر، فظاهر هذا يؤيس بأن (الحادى) فاعل ، والوجه إن كان المروى صحيحا أن يكون الفعل مقلوبا من وحدت إلى حدوت ، وذلك أنهم لما وأوا (الحادى) في ظاهر الأمر على صورة فاعل صاركانه جار على ( حدوت ) جريان فاز على غزوت ؛ كما أنهم لما استمر استعالم (المكلك) بتخفيف الهمزة صاركان ملكا على غزوت ؛ كما أنهم لما استمر استعالم (المكلك) بتخفيف الهمزة صاركان ملكا على

<sup>(</sup>١) هو صدرقصيدة له عدثها ٣٦ بيتا . وانظر الديوان ٧

۱ کدا نی ش، پ. وسقط فی ا ۰

<sup>(</sup>٣) كذا في ش، ب . وقد سقص في ١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، وقد سقط في ش ، ب .

<sup>(-</sup>a) هما الطادى فى بيت القطامى والحادى ·

<sup>(</sup>٢) ضبط فى اللسان (وحد): « فأحدهن » على صيغة التفعيل، ولا يستقيم عليسه القلب ولا ما يأتى من الكلام، وضبط فى الإصلاح ٣٣٢: « فآحدهن» على صيغة الإضال وهو أيضا لا يستقيم طهه القلب. فالصواب ما هنا وفقا لما فى ٢.

<sup>(</sup>٧) كذا ف أ · وف ش ، ب : « على صورة » .

فَعَـل ، فلمّا صار اللفظ بهم إلى هذا بنى الشاعر على ظاهر أمره فاعلا منه ، فقال حين ماتت نساؤه بعضمين إثر بعض :

فدا مالك يربي نِسائى كأتّما نِسائى لِسهمَّى مالكِ غَرَضَانِ يعنى مَلَك الموت؛ ألا تراه يقول بعد هذا :

فيارب عَمِّر لى جُهَيمة أعْصُرا فالك موت بالقضاء دهانى وهذا ضرب من تدريج اللغة ، وقد تقدّم الباب الذى ذكرنا فيه طريقه فى كلامهم فليضمم هذا إليه ؟ فإنه كثير جدًا .

ومثل قوله (فَأَحْدُهُنَّ) في أنه مقلوب من (وحد) قول الأعرابيَّة : (أخاف (٣) أن يَجُوهَنِي )(وهو) مقلوب من الوَّجه .

فَأَمَّا و زَنَ ( مَالَك ) على الحقيقة فليس فاعلا لكنه (مَافَل ) ألا ترى أن أصل ( مَلَك ) مَلَّاك : مَفْعَـل ، من تصريف الكني إليها عَمْرَكَ اللهُ ، وأصله الْفِكْني المَه اللهُ عَمْرَكَ اللهُ ، وأصله الْفِكْني : خَفَفْت همزته ، فصار الكني ، كما صار ( مَلَّاك ) بعد التخفيف إلى مَلَك ، و وزن مَلَك ( مَفَل ) .

ومن طريف المقلوب قولهم للقطعة الصعبة من الرمل (تَيَهُورة) وهي عندنا (فَيْعُولة) من تهـوّر الجُـرُف، وانهار الرمل ونحوه ، وفياسها أن تكون قبل تغييرها

<sup>(</sup>١) ورد هذان البيتان في السان في ألك وفيه ضبط مالك بفتح اللام . وضبط في 1 ، ج: بكسر اللام ، وفي السان «جهينة» بدل «جهينة» وقد ورد في السان (لأك) وظاهر، نسبته إلى رويشد .

 <sup>(</sup>٢) اظر ص ٤٧ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

۲) کذا فی ش ، ب ، وسقط فی ۱ ،

<sup>(</sup>٤) هو صدر بيت ذكره ابن جنى فى أغلاط العرب من الخصائص ، وهو : ذُلكنى إليها عمسرك الله با فستى بآيسسة ماجاءت إلينها تهماديا م

( مَيْسُوورة ) فقدّمت العين وياء ( فيصول ) إلى ما قبل الفاء ، فصارت ( وَيَهُورة ) ثمّ أيدلت الواو التي هي عين مقدّمة قبل الياء تاءً كَتْيَقُور ، فصارت ( تيهورة ) كما ترى . فوزنها على لفظها الآن (عيفولة ) ، أنشدنا أبو على :

جليلَ لا يبقى على الدهير فادر بتيهورة بين الطّخَا فالعصائب .

(2)

[ و يروى : الطّخَاف العصائب ] — فهذا قول ؛ وهو لأبى على رحمه الله .

و يجوز عندى أن تكون فى الأصل أيضا ( تَفْعولة ) كَتَعضوضة ، وتَدُنُوبة ، فيكون أصلها على هــذا ( تَهُوُورة ) فقدّمت العين على الغاء إلى أن صار وزنها ( تَعُفُولة ) وآل اللفظ بها إلى ( تَوُهُورة ) فأبدلت الواو التي هي عين مقدّمة ياءً ، كا أبدلت عين ( أَيْنُتَى ) لمَّ قدّمت فى أحد مذهبي الكتّاب ياء فنقلت من

١٠ کدا نی ۴ ، ج ، وفی شر، ب : هيئورة ، وفيه قلب الواد همزة، وهذا إبدال جائز كما يقال
 النثورق مصدوغار، وكما يقال آدؤر فى أدور جمع دار .

<sup>(</sup>٢) هو الوقار . وأصله : ويقود . وانظر الكتاب ٢/٢ و٣

<sup>(</sup>٣) نسبه في اللسان في طخف إلى محفرالني وفي عصب إلى أبي ذئيب . وفي شرح أشعار الهذايين اللسكري نسبته إلى محفرالني من قصيدته يرثى أخاه أبا عمرو، وكان قد نهشته حية فات ، ثم قال ؛ إنها تروى الألى ذئيب، وفي ديوان الهذليين طبع الدار ٣ - ٥ القصيدة بطولها لصخرالني ٥ و «خليل» في اللسان «أعيني» و «بين» في اللسان «تحت» : و «العلمة فالمصائب»، في اللسان : «الطمفاف المصائب» والطبقا مقصور من العلمة وهو السحاب المرتفع الرقيق ، والعصائب جمع عصابة وهو غيم أحر تراه في الأفق الفرني ، والطبقاف - بعم طبقف وهو الطبقاف - بعم طبقف وهو الطبقاف - بكسرالطاء - جمع طبقف وهو الطبقاف ، والفادر : الومل المذتن ، يقول إن الموت يدرك الومل المنتم بالجبل المشرف يجلله السحاب ،

<sup>(</sup>٤) زيادة في ١، م . (٥) هو ضرب من التمر .

<sup>(</sup>٦) هي البسرة التي بدأ فيها الإرطاب -

 <sup>(</sup>٧) كذا أثبتها . وفي الأصول : « فا. » .

<sup>(</sup>٨) كذا في أ . وفي ش ، ب ، ٤ ، ه : « سيويه » .

(أَنْوَق) إلى (أَوْنُق) ومن (أَوْنُق) تقديرا إلى (أَيْنَق) لأنهاكما أُعِلَّت بالقلب كذا (أَنُوق ) إلى (أَوْنُق) ومن (أَوْنُق) تقديرا إلى (أَيْنَق) لأنهاكما أُعِلَّت بالإبدال فصارت أينقا . وكذلك صارت تَوْهورة ( إلى تَيْهورة ) .

و إن شئت جعلتها من الياء لا من الواو ، فقد حكى أبو الحسن عنهم : هار الحُرُف يهير . ولا تحمله على طاح يطبح وتاه يتيه في قول الخليل ، لقلة ذلك ، ولأنهم قد قالوا أيضا : تهيّر الحُرُف ، في معنى تهوّر ، وحمله على (تفعل) أولى من حمله على (تفعّل) كتحفّر ، فإذا كانت (تيهورة) من الياء على هذا القول فأصلها (تهيورة) ثم قدّمت العين التي هي الياء على الفاء فصار تيهورة ، وهذا القول إنما فيه التقديم من غير إبدال ، و إنما قدّمنا القول الأول و إن كانت كُلْفة الصنعة فيه أكثر ؛ لأن كون صن هذه النكامة واوا في اللغة أكثر من كونها ياء ،

و يجوز فيه عندى وجه ثالث، وهو أن يكون فى الأصل (يفعولة ) كَيَعُسُوبٍ ويربوع، فيكون أصلها (يهوورة ) ثم قدّمت العين إلى صدر الكلمة فصارت (ويهورة : عيفولة ) ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدّمة تاء على ما مضى فصارت (تيهورة) .

ودعانا إلى اعتقاد القلب والتحريف في هذه الكلمة المعنى المتقاضِيَّة هي . وذلك أن الرمل مما ينهار، ويتهوّر، ويَهُور، ويَهِير، ويتهيّر.

فإن كسّرت هذه الكلمة أفررت تغييرها [عليها] كما أن (أينقا) لما كسّرتها العرب أفرّتها على تغييرها، فقالت: أيانق، فقياس هذا أن تقول في تكسير (تيهورة)

10

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (۲) كذا في ج . وفي أ ، ب ، ش : « كتحبر» والصواب ما أثبت . يريد أن تحسير من الحوز فهي تفيعل أصلها تحبوز فحصل قلب ، ولوكانت تفعل القبل : تحوزه أما تحبر ، فهي من الحبرة فهي تفعل ، وانظر لتحيز سيبو يه ٣٧٣/٢ . (٣) كذا في أ . وفي ش ، ب : «المتعول» . (٤) كذا في أ ، ب ، وفي ش : «المتقاضيه» . (٥) كذا في ش ، ب ، وسقط في أ . (٢) كذا في أ ، وفي سائر الأصول : « حالها في التغيير» .

على كل قسولٍ وكل تقسدير: تياهير ، وكذلك المسموع عرب العرب أيضًا في تكسيرها ،

والقلب فى كلامهم كثير . وقد قدّمنا فى أقل هذا الباب أنه متى أمكن تناول الكلمة على ظاهرها لم يُجز العسدول عن ذلك بها ، و إن دءت ضرورة إلى القول بقلبها كان ذلك مُضْطَرًا إليه لا مختارا .

باب في الحرفين المتقاربين يُستعمل أحدُهما مكان صاحبه

اعلم أن هذا الباب لاحق بما قبله وتال له . فمتى أمكن أن يكون الحرفان را) معلم أن هذا الباب لاحق بما قبله وتال له . فمتى أمكن أن يكون الحرفان بميعا أصلين (كل واحد منهما قائم برأسه) لم يَسْغ العدول عن الحكم بذلك . فإن دلّ دال أو دعَتْ ضرورةً إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عُمِل بموجَب الدلالة ، وصير إلى مقتضَى الصنعة .

ومن ذلك سُكَّر طَبَرْزَل ، وطَبَرْزَن : هما متساويان في الاستعال ، فلست بأن تجعل أحدهما أصلا لصاحبه أولى منك بحله على ضدّه .

ومن ذلك قولهم : هتلتِ السهاء ، وهتنت : هما أصلان ، ألا تراهما متساويين في التصرُّف ؛ يقولون : هتنتِ السهاء تَهْتِن تَهْتانا ، وهتلت تهتِل تهتالا ، وهي سحائب هُتَّن ، وهُتَّل ؛ قال امرؤ القيس :

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي ش ، ب : « أنكر » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي ش ، ب : «كان كل واحد منهما قائما » .

 <sup>(</sup>٣) کذا في ج ٠ وفي ١ ، ش : « يسم » .

<sup>(</sup>٤) ويقال فيه أيضا : طبزرد · وهو السكر الأبيض الصلب · والكلمة فارسية مؤلفة من «طبر» وهو الفأس ، و «زد» أى ضرب ، أطلق عليه هـــذا لأنه لصلابته كأنه يضرب بالفأس ، وانظر معرب الجواليق وتعليقه ٢٢٨ .

نَسَحْت دموعي في الرداء كأنها كُلِّى من شَعِيبٍ ذاتُ سَحْ وتَهَانِ وقال العجّاج :

عَنْزَ مِنْـه وهو مُعْطِى الإسهال ضربُ السوارِى مَتْنَــه بالتهتال

ومن ذلك ما حكاه الأصمعيّ من قولهم : دَهْمَجَ البعيرُ يدهمِج دَهْمَجَهُ، ودُهنج يُدهمِج دَهْمَجهُ، ودُهنج يُدهمِج دَهْمَجهُ، ودُهنج وَدُهنج، ودُهانج، وأنشد العجّاج: يُدَهنج دَهْمَجَه ويُن قَيْلُ اللّهُ منه في الآلُ بين الضُحَا وبين قَيْلُ القَيّالُ \* إذا بدا دُهانج ذو أعدالُ \*

(١) الشميب: السقاء البالى . والكلى: جمع الكلية وهى رقعة فى السقاء . وسحت: صبت . يقول: إنه تذكر العهد القديم لأحبابه ـــ وذكر هذا فى شمحره السابق ـــ فبكى وانصبت دموعه ، كا لوكات عينه قربة قديمة امثلاً ت ما فتقطعت الرقع فيها فسال الماء . وهو من قصيدته التى أوفا :

١.

قفا نبـك مي ذكرى حبيب وعرفان وربع عفـت آثاره منــذ أزمار وهي في الديوان •

(٢) تبله :

دار للهسو اللهي مكسال فهي ضناك كالكنيب المتهال وانظر والضناك : الضخمة ؛ يشبه من يهواها بالكثيب في اللين ، ثم وصف بأنه متماسك غير سترهل . وانظر ملحق الديوان ٨٦ ، والسمط ٧٠٩ .

- (٣) كذا ف ١ ، ب ، ونى ش : « أنشدنا » .
- (٤) الرعن: مقدّم الجبل وقوله «بين الضحا وبين قيل القيال» أى فى الوقت الذى يشتد فيه توهج
   الشمس وقيل: القيال أن يقيل فى الظهيرة شبه أطراف الجبل والسراب يرفعه فيضطرب ببعير عليه أعدال
   يمشى ١٠٠٠ وقبله كما فى السمط ٧٢٨ :

ومهمه نائی المباه مغتال مضال تسمیله السبال آورد ینبسو عراصه بالدلال مرتالصحادی ذی سهوب وأفلال وانظر ملحق الدیوان ۸۲ ۰

#### وأنشد أيضا:

وعَيْر لهما من بناتِ الكُذَادِ يُدَهْنِج بالوَطِبِ والمستَّود فامَّا قولهم : ما قام زيد بل عمرو ، وبَنْ عمرو فالنون بدل من اللام ؛ ألا ترى إلى كثرة استعال ( بل ) وقلة استعال ( بَنْ ) والحكم على الأكثر لا على الأقل . همذا هو الظاهر من أمره ، ولستُ مع هذا أدفع أن يكون ( بَنْ ) لغة قائمه برأسها ، وكذلك قولهم : رجل (خامِل) و (خامِن) النون فيه بدل من اللام ؛ ألا ترى أنه أكثر، وأن الفعل عليه تصرَّف، وذلك قولهم : نَعَل يَعْمُلُ نُمُّولًا ، وكذلك قولهم : قام زيد في عمرو، الفاء بدل من الثاء في ثُمَّ ؛ ألا ترى أنه أكثر استعالا ، فأمًّا قولهم ( في الأثافي : الأثافي) فقد ذكرناه في كتابنا « في سرِّ الصناعة » وقال الأصمى " : بنات ( في الأثافي : الأثافي) فقد ذكرناه في كتابنا « في سرِّ الصناعة » وقال الأصمى " : بنات

١ (١) ن قصيدة للفرزدق يهجو جريرا، أولها :

10

عرفت المنسازل مرے مهدد کوحی الزبور لدی الغرقــــد يقول فيا :

ف حاجب فى بنى دارم ولاأسرة الأقرع الأعجد ولا آل قيس بنسو خاله ولا العسيد مسيد بن مرثد بأخيد منهم إذا زينسوا بمنرتهم حاجبي مؤجد مارلهم من بنات الكداد يدهنج بالوطب والمسزود

وترى أن التغيير قد تناول البيت الشاهد . وانظر الأمالي ١/٢ ٩ والسمط ٧٢٧ والنقائض ٧٩٤ .

- (٢) كَدَا فِي ا . وَفِي شَ ، بِ : ﴿ الْأَثَافِي وَالْأَثَانِي ﴾ .
- (٣) عبارته فى حرف الثاه: « فأما قولهم فى أثاف أثاث بالثاء فن كانت عنده أثفية أفعولة وأخذها
   ٣٠ من ثفاه يثفوه قالثاء الثانية فى أثاث بدل من الفاه فى يثفوه . ومن كانت أثفية عنده فعلية فجائز أن تكون
   الثاء بدلا من الفاء لقول النابغة :

### ﴿ وَإِنْ تَأْتُفُكُ الْأَعْدَا، بِالرَفْد ،

وجائزاًن تكون من أث يئث إذا ثبت واطمأن لأنهم يصفون الأثافى بالخلود والركود. والوجه أن تكون الناء بدلا من الفاء أيضا ؛ لأنا لم نسمهم قالوا أثبة » . عَوْر وبنات بَخْدِر : سحائب يأتِين قُبُـل الصيف [ بيض ] منتصِباتُ في السماء ، قال طَرَفة :

رم) كبناتِ الخَدرِ يَمَادُنَ إذا أنبت الصيفُ عسالِيجَ الخَضِر

قال أبو على رحمه الله : كان أبو بكريشتق هذه الأسماء من البُخَار ، فالميم على هذا في ( تَحْر ) بدل من الباء في ( بَخْر ) لما ذكر أبو بكر . وليس ببعيد عندى أن تكون الميم أصلا في هذا أيضا ، وذلك لقول الله سبحانه : «وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ» أى ذاهبة ( وجائية ) ، وهذا أمر قد يشاركها فيه السحائب ؛ ألا ترى الى قول الهذلي .

شربن بماءِ البحـــرِ ثم ترفّعت مَنَّى لِحَـــج خُضْرٍ لهن نليج

لا تلنى إنها من نسوة وقسد الصيف مقاليت نزر يقول: لا تلنى فى تعلقى بهذه المرأة فإنها منعمة لم ينل من حسنها كثرة الولاد ، ثم قال إنها من نسوة و يا كهذه السحب، و يمأدن: يتثنين والعساليج: جعم العسلوج والعسلاج وهو ما لان واخضر من الأغصان والحضر: ما اخصر من النبات و يروى الخضر بضم فقتح - جعم الخضرة و يرادبها الأخضر من النبات وانظر الديوان طبعة قاؤان ص ٢٤٠٠

- (٤) آية ١٢ سورة فاطر -
- (ه) كذا ني ا ، ج . وني ش ، ب : « جارية » ·
  - (٦) هوأبوذؤيب.
    - (v) نبسله :

ستى أم عمسرو كل آخرليسسلة حناتم سمم ماؤهن ثبعيج والحناتم : سمب سود . وتجيبج : سائل مصبوب . وقوله : كل آخرليلة أى أبدا . والنائيج : الصوت . وانظر ديوان الهذلين ١ / ٥٠ .

۲.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، ج ، ش . وفي أ : ﴿ فِي . وقوله : ﴿ قبل الصيف » أي في أوله ·

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ ، ج ، وسقط فی ش ، ب .

<sup>(</sup>٣) قبـــله :

فهــذا يدُل على مخالطة السحائب عندهم البحر وترَّكضها فيه ، وتصرُّفِها على صفحة مائه . وعلى كل حال فقول أبى بكر أظهر .

ومن ذلك قولهم: بلهلة بن أعُصُر، ويَعْصُر؛ فالياء في (يعصر) بدل من الهمزة في (يعصر) بدل من الهمزة في (أعصر) يشهد بذلك ما ورد به الخبر من أنه إنما سُمّى بذلك لقوله :

أبنى إن أباكَ غيِّر لونَه تَرُّ الليالِي واختلافُ الأعصير

يريد جمع عصر . وهذا واضح .

فأتما قولهم : إناء قربان، وكر بان إذا دنا أن يمتلئ فينبغى أن يكونا أصلين ؟ لأنك تجدد لكل واحدة منهما متصرفا ، أى قارب أن يمتلئ ، وكرب أن يمتلئ ، الا أنهم قد قالوا: بعمجمة قربى ، ولم نسيمهم قالوا (كر بى ) . فإن غلبت القاف على الكاف من هنا فقياس مما .

وقال الأصمى : يقال : جُعشُوش ، وجُعسُوس ، وكل ذلك إلى قَمْـاً وقِلَّهُ وَقِلَّهُ وَقِلَةً وَقِلَةً وَقِلَةً وَقِلَةً وَقِلَةً وَقِلَةً وَقِلَةً الشينِ وَ هذا، فضيق الشينِ وَصِغر، ويقال : هم من جعاسِيسِ الناس، ولا يقال بالشين في هذا، فضيق الشين مع سعة السين يؤذن بأنّ الشين بدل من السين، نعم، والآشتقاق يَعْضُد كون السين

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ ، ب ، وفی ش : « بقـ وله » ، واسم أعصر منبه بن سـ عد بن قیس عبلان ،
 وانظرالتاج (عصر)والاشتقاق لابن دوید ۱۹۶۶

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ش ، ب. وفى ا : « وأتا » .

<sup>(</sup>٣) هي قلح من خشب يشرب فيه ، وهي أيضا ضرب ،ن المكايبل .

<sup>(</sup>٤) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب .

<sup>(</sup>٥) هو القصير اللئيم .

۱۰ (٦) كذا في ۱ · وفي ب : « قـــاءة » · والقياءة مصدر قــــؤ ، والقمأة مصدر قـــا ، وكلاهمـــا معناه : صغر وذل .

غير معجمة - هي الأصل ، وكأنه آشتق من ( الجَعْسِ ) صفة على ( فَعْلُول )
 (١) (١) (١) وذلك أنه شبّة الساقط المهين من الرجال بالخُرْءِ ؛ لذلّة ونتَنْيه ،

ونعو من ذلك في البيدل قولهم : فُسطاط وفُستاط ، وفُسّاط ، وبُسَر الفاء أيضا ، فذلك ست لغات ، فإذا صاروا إلى الجميع قالوا ( فساطيط وفساسيط ) ( ولا يقولون ) ( فساتيط ) بالتاء ، فهذا يدل أد التاء ، في ( فستاط ) إنما هي بدل من طاء ( فُسُطاط ) أو من سين ( فُسّاط ) ، فإن قلت : هَلاَّ اعتزمت أن تكون التاء في ( فستاط ) بدلا من طاء ( فسطاط ) لأن التاء أشبه بالطاء منها بالسين ؟ قيل بإزاء ذلك أيضا : إنك إذا حكت بأنها بدل من سين ( فُسّاط ) ففيه شيئان جيدان : أحدهما تغيير للثاني من المثلين ، وهو أقيس من تغيير الأول من المثلين ، لأن الاستكراه في الشاني يكون لا في الأول ؟ . والآخر أن السينين في ( فُساط ) ملتقيتان ، والطاءين في ( فسطاط ) منفصلتان بالألف بينهما ، واستثقال المثلين ملتقيين أحرى من استثقالها مفترقين ، [ وأيضا ) فإن السين والتاء جميعا مهموستان ، والطاء مهورة ] .

فعلى هـذا الاعتبار ينبغى أن يتلقى ما يرد من حديث الإبدال إن كان هنـاك ابدال ، أو اعتقاد أصلية الحرفين إن كانا أصلين . وعلى ما ذكرناه فى الباب الذى

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب . وفى ا : « الحين » . (۲) كذا فى ش، ب . وفى ا : « فى ا : « فى ا : « فى ا : « وفى ا : « وفى ا : « ولى يقسولوا » . (٤) كذا فى ا . وفى ش ، ب : « الثانى » . وفى ش ، ب : « الثانى » .

قبل هــذا ينبغى أن تعتبر الكلمتان فى التقديم والتأخير ؛ نحو آضمحلً وامضحلً ، وطامن وآطمات ، والأمر واسع ، وفيما أوردناه من مقاييسه كافٍ بإذن الله .

ونحن نعتقد إن أصبنا فُسْحة أن نشرح كتاب يعقوب بن السِكِيّت في القلب والإبدال؛ فإن معرفة هذه الحال فيه (أمثل من معرفة عشرة أمثال لغته، وذلك أن مسألة واحدة من القياس)، أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس. قال لى أبو على رحمه الله (بحلب) سنة ست وأربعين: أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس. ومن الله المعونة وعليه الاعتماد.

## باب فى قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطّف، لا بالإقدام والتعجرفُ

أما ماطريقه الإفدام من غير صنعة فنحو ما قدّمناه آنفا من قولهم : ما أطيبه وأيطبه، وأشياء في قول الخليل و (قِسِي ) وقولِه ( أخو اليوم اليمي ) . فهـذا ونحوه طريقه طريق الاتساع في اللغة من غير تأت ولا صنعة . ومثله موقوف على السماع، وليس لنا الإقدام عليه من طريق القياس .

(٥) فأتما مايتاً في له ويُتطرق إليه بالملاينة والإكتاب، من غيركد ولا اغتصاب، (٦) فهو ما (عليه عَقْد هذا الباب) . وذلك كأن يقول لك قائل : كيف تُحيل لفظ

<sup>(</sup>۱) كذا في أ · وفي ش ، ب : « أبي يوسف » · وقد طبع '' كتاب القلب والإبدال '' لابن السكيت في مجموعة الكنز اللغوى في بيروت سنة ٢ - ١٩ ، نشره المستشرق هفنر .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ش ، ب ، وسقط ما بین القوسین فی ۱ . (۳) کذا فی ۱ . وفی ش ، ب ؛
 « بضیع » ، وهو پرید : بعد الثلاثمائة . (٤) یقال : ا کثب إلى الشيء : دنا منه .
 (۵) کذا فی ۱ . وفی ش ، ب : « اعتضاب » . (۲) کذا فی ۱ ، ب . وفی ش ;

<sup>(</sup>۵) هـاق ۱ · وق س <sup>۵</sup> ب : «اعتضاب » · (۹) هـَاق ۱ ، ب · وق ش : «عقد عليه هذا الباب » ·

(وأيت إلى لفظ أويت) فطريقه أن تبنى من (وأيت) فَوْعُلَا، فيصير بك التقدير فيه إلى (وَوْأَيِ) فتقلب اللام الفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فيصير (وَوْأَي) ثم تقلب الواو الأولى همزة ؛ لاجتماع الواوين فى أوّل الكلمة فيصير (أواًي) ثم تخفّف الهمسزة فتحذفها، وتلتي حركتها على الواو قبلها، فيصير (أواً) اسما كان أو فعلا، فقد رأيت كيف استحال لفظ (وأى) إلى لفظ (أوا) من غير تعجرف ولا تهكم على الحروف.

وكذلك لو بنيت مثل فَوْعال لصرت إلى (وَوْآي) ثم إلى (أُوْآي) ثم (أُوْآي) . ثم أَوْآء) . ثم تخفّف فيصير إلى (أُواء) فيشبه حينئذ لفظ (آءة) أو أويت، أو لفظ قوله :

\* فَاوْ لَذَكُواهَا إِذَا مَاذَكُونَهَا \*\*

وقد فعلت العرب ذلك ؛ منه قولهم: (أوار النار) وهو وَهَجها ولَفْحُها ، ذهب فيسه الكسائي مذهبا حسنا – وكان هذا الرجل كثيرا في السداد والثقة عند المحابنا – قال : هو (فُعَال ) من وَأَدْتُ الإِرة أي احتفرتها لإضرام النار فيها ، وأصلها (وار) ثم خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ [ واوا ] فصارت ( وُوَار ) فالمنا التقت في أوّل الكلمة الواوان وأجرى غير اللازم مجرى اللازم أبدات الأولى همزة فصارت (أواد) إلى لفظ (أور) إلى استحالة لفظ (وأر) إلى لفظ (أور) بالصنعة ، همارت (أور) بالصنعة ،

<sup>(</sup>۱) كذا في ٢، ج ، وفي ش، ب : « أريت إلى لفظ وأيت » وهو خطأ ، ووأيت من الوأى وهو الوعد ، (٢) راعيت في الضبط العابق الاسم فتؤنث ، وغير خاف أن ضبط العالم

بغير تنوين . (٣) الآءة شجرة عندهم وأصلها : أوأة بالتحريك · ' (٤) عجزه :

<sup>\*</sup> ومن يعد أرض بيثنا وسماء \*

وانظر اللسان فی أوا ۰ (ه) هر موقد النـار ۰ (۲) كذا فی ۱٬ ج ۰ وسقط ۰ ۳ فی ش ، ب . (۷) كذا فی ۱ ۰ وسقط فی ش ، ب ۰

وقال أبو زيد في تخفيف همزتي (افعوعلت) من (وأيت) جميعا : (أويت) وقد أوضع هذا أبو زيد وكيف صنعته ، وتلاه بعده أبوعثمان في تصريفه ، وأجاز أبوعثمان أيضا فيها (وويت) [قال] لأن نيّة الهمزة فاصلة بين الواوين، فقياس هذا أن تصحّح واوى (ووار) عند التخفيف ، لتقديرك فيه نيّة التحقيق ، وعليه قال الخليل في تخفيف (فُعُل ) من وأيت (أوى )؛ أفلا تراه كيف أحالته الصنعة من لفظ إلى لفظ ، وكذلك لو بنيت من (أول) مثال (فَمَل) لوجب أن تقول (أول): فتصيّرك الصنعة من لفظ (وول) إلى لفظ (أول) .

ومن ذلك قول العرب: (تسرَّيت ) من لفظ (سرر) ، وقد أحالته الصنعة إلى لفظ (سرر) ، ومثلة (قصص) ، إلى لفظ (سررى) ، ومثلة (قصص) ، وكذلك قوله :

\* تَقَضَّى البازى إذا البازى كَسَر \*

هو في الأصل من تركيب (ق ض ض) ، ثم أحاله ما عَرَض من استثقال تكريره

<sup>(</sup>۱) كذا فى أ ، ب ، ش ، وفى ج : «أبو بكر » ، وهو خطأ ؛ فإن أبا بكر ـــ هو ابن السراج ـــ ليس ســابقا على أبى عثمان ، وأبن السراج أخذ عن المبرد وهذا أخذ عن المـــازتى ؛ فأنى لأبي عثمان أن يتلو أبا بكر ! .

<sup>(</sup>٢) كذا في ج . وسقط هذا الحرف في أ ، ب، ش .

<sup>(</sup>٣) وذلك أن افعوعلت من وأيت: ايأوأيت · ثم تنقل حركة الممزة الأولى على ما قبلها وتحذف ، وترد الباء إلى الواو الأصلية وتحذف همزة الوصل فتصير إلى ووأيت ، ثم تنقل حركة الهمزة وتحذفها فتصير إلى اويت ، وانظر شرح الأشونى على الألفية عند قول آبن مالك : وهمزا آول الواوين ، في باب الإبدال .

<sup>(</sup>٤) أنظر تصريف المازئي بشرحه المنصف ه ٤ ه تسخة التيمورية .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ، ب، وسقط في ش.

<sup>(</sup>١) كذا في ش، ب. وسقط في ١.

<sup>(</sup>v) أى العجاج · وانظر ديوانه ١٧ ·

إلى لفظ (ق ضى) ، وكذلك قولهم: تلعَّيتُ \_ من الْلَعَاعة \_ أى خرجت أطلبها \_\_وهى نبت \_ أصلها (ل ع ع)؛ ثم صارت بالصنعة إلى لفظ (ل ع ى)؛ قال:

كاد اللَّمَاعُ من الحَوْذَانِ يَشْحَطُها . ورِجْرِجُ بين لَحْشَهَا خَنَاطِيلُ وَأَشْبَا خَنَاطِيلُ وَأَشْبَاهُ هذا كشر .

والقياس من بعدُ أنه متى ورد عليك لفظُّ أن ثنناوله على ظاهره، ولا تدّعى فيه قلبا ولا تحريفا، إلا أن تضعَ سبيل، أو يقتادَ دليل.

ومن طريف هذا الباب قولك في النسب إلى ( عُمَّاً ) : ( مُحَـوى " ) وذلك أنك حذفت الألف؛ لأنها خامسة ، فبق مُحَى " كَفُصَى " ، فَذَفْتَ للإضافة ماحذفت من قُصَى " ، فه الباء الأولى التي هي عين ( مُحَيّا ) الأولى ، فبق ( مُحَى ) فقلبت الباء الفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصارت ( مُحًا ) كَهُدًى . فلمًا أضفت إليها قلبت الألف واوا ، فقلت ( مُحَوى " ) كقولك في هُدًى : هُدَوى " . فثال مُحوى " في اللفظ ( مُفَعِى " ) واللام على ما تقدم محذوفة . ثم إنك من بعد لو بنيت من ( ضَرب )

10

۲.

7 9

<sup>(</sup>۱) أى ابن مقبل كما فى اللسان فى لعم . وفى السمط ٤٤ أنه اختلف فيــه . فبعضهم ينسبه إلى جران العود ، و بعضهم إلى ابن مقبل . وفى منتهى الطلب هذا البيت من قصيدة عدتها خمسة وأربعون بيتا خران العود، وقال : « وتروى للقحيف الخفاجى ، وللحكم الخضرى" » وأول القصيدة :

بان الأنيس فــا للقلب معقول ولا على الجـــيرة الغادين تعويل

<sup>(</sup>۲) الحوذان: نبت . « يشحطها» كذا بالشين في أ ، ب، ش . وفي اللسان في غير موضع: « يسحطها » بالسين . والشحط والسحط : الذبح . والسحط أعلى . والرجرج : اللماب . وخناطيل : قطع متفرقة . يصف بقرة أكل السبع ولدها ، فهني تفص بما لا ينص به من اللماع الأخضر حتى ليكاد ينبحها ، وهي تفص أيضا باللماب الذي يتقطع خناطيل حزنا على ولدها .

 <sup>(</sup>٣) كذا . وكأن الأصل : « فالواجب أن تتناوله ... » أو كأن المؤلف راعى أن هذه العبارة خبر عن « الهياس » وهذا لا يستقيم مع (أنه) . وفي ج : « و بعد فتى و رد عليك لفظان فا حملهما على ظاهرهما ، ولا تدع في واحد منهما قلبا ولا تحريفا إلا أن يدل على شيء من ذلك دليل فتصير حينئذ إلى مادل عليه الدليل » وهي ظاهرة .

<sup>(</sup>٤) وكذلك لونسبت إلى المحيى ( اسم فاعل من حيا ) وانفار شرح الرضى للثافية ٢٥/٢ •

(۱)
- على قول من أجاز الحذف فى الصحيح لضربٍ من الصنعة - مثل قولك ( تُحَوِى ) لقلت ( مُضَرِى ) فحذفت الباء من ( ضرب ) كما حذفت لام ( عُماً ) . أفلا تراك كيف أحدّت بالصنعة لفظ (ضرب) إلى لفظ ( مَضَر ) فصار ( مُضَرَى ) كأنه منسوب إلى ( مُضَر ) .

وكذلك لو بنيت مثل قولهم في النسب إلى تَعَيَّة : (نَّعَيِية ) من نَزَف أو نَشَف أو نَصَف أو نَعَيْة : (نَّعَيْة ) من نَزَف أو نَشَف أو نَعود ذلك لقلت : تَنَفِي . وذلك أن ( تحيية ) تفعلة ، وأصلها ( تحيية ) كالتسوية والتجزئة ، فلمّا نسبت إليها حذفت أشبه حرفيها بالزائد وهو العبين ، أعنى الياء الأولى ، فكما تقول في ( عَصِيَّة وقَضِيّة ) عَصَوى وقَضَوى "، قلت أيضا في تحيّة ( تحوى ") فوزن لفظ ( تحوى ") الآن ( تقلّي ") فإذا أردت مثل ذلك من نزف ونشف ، قلت ( تَنَفِّى ") ومثالها ( تقلّي ") ؛ إلا أنه مع هذا خرج إلى لفظ الإضافة إلى تَشُوفة إذا قلت ( تَنَفِى ") كقول العرب في الإضافة إلى ( شَنُون ") : شَنَيْ " ، فلا ترى إلى الصنعة كيف تحيل لفظا إلى لفظ ، وأصلا إلى أصل ،

وهـذا ونحوه إنما الغرض فيه الرياضة به ، وتدرَّب الفِكْر بَحَبَشَمه، و إصلاحُ الطبع لما يعرِض في معناه وعلى شَمْته . فأمَّا لِأن يستعمل في الكلام (مُضَرِئ) من (ضرب)، و (تَنَفِي ) من (نزف) فلا. ولو كان لا يُخاض في علم من العلوم إلا بما (ه) (١) (لا بدُّ له من وقوع مسائله معيَّنةً محصَّلة لم يتم علم على وجه، ولبق مبهوتا بلا لحظ، لا بدُّ له من وقوع مسائله معيَّنةً محصَّلة لم يتم علم على وجه، ولبق مبهوتا بلا لحظ،

<sup>(</sup>١) الحذف في هذه الصيغة للتمرين جائز عند أبي على أستاذ المؤلف . وانظر الكتاب السابق ٣٩٦/٣

<sup>(</sup>٢) انظر في النسب إلى تحبة شرح الرضى للشافية ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) يريد أن تأخد كلمة من هذين الفعلين على تفعلة ، فتقول : تنزفة وتنشقة ، ثم تنسب إليهما على · حدف العين فتقول : تنغي فيهما . (٤) كذا في ا . وسقط في ب ، ش .

<sup>(</sup>ه) كذا فى ش ، ب . وسقط فى أ . ﴿ (٣) كذا فى ا ، ب . وفى ش ، ه : «مهوتا» . بريد بالمبهوت المرتجل الذى لم يدبر ولم يرز فيه ، من قولهم : بهته · أخذه بنتة .

<sup>(</sup>v) كذا في ا ، وفي ش ، ب : « لحظه » وفي د : « لحظة » .

وغشو با بلا صنعة ؛ ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه والفرائض والحساب والهندسة وغشو با بلا صنعة ؛ ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه والفرائض والحساب والهندسة وغير ذلك من المرجّات المستصعّبات ، (وذلك) إنما يُمرّ في الفرط منها الجزء النادر الفرد ، وإنما الانتفاع بها من قِبل ما تقنيه النفس من الارتياض بمعاناتها .

## باب فى اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين فى الحروف والحركات والسكون

غرضنا من هدذا الباب ليس ما جاء به الناس في كتبهم ؛ نحو وجدت في الحزن ، ووجدت الضالة ، ووجدت في الغضب ، ووجدت أي علمت ؛ كقولك : وجدت الله غالبا ، ولا كما جاء عنهم من نحو (الصدى) : الطائر يخرج من رأس المقتول إذا لم يُدرَك بثاره ، و (الصدى) : العطش ، و (العمدى) : ما يعارض الصوت في الأوعية الخالية ، و (الصدى) من قولم : فلان صدَى ما يعارض الصوت في الأوعية الخالية ، ولا (هل) بمعني الاستفهام ، وبمعني مالي ؛ أي حَسَن الرعية له ، والقيام عليه ، ولا (هل) بمعني الاستفهام ، وبمعني من أكام ونحو ذلك ؛ فإن هذا الضرب من الكلام عليه ، و إن أم ) للاستفهام وبمعني بَل ، ونحو ذلك ؛ فإن هذا الضرب من الكلام حوالت كان أحد الإقسام الثلاثة عندنا التي أقلها اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، (ويليه) اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين — كثير في كتب العلماء ، وقد تناهبته أقوالهُم ، وأحاطت بحقيقته أغراضهم ، وإنما غرضنا هنا ما وراءه من القول على هذا النحو في الحروف ، والحركات ، والسكون ، المَصُوعة في أنفُس الكلم .

<sup>(</sup>۱) المراديه هذا ما ليمن معقولا . (۲) ثبت ما بين القوسين في ۱، وسقط في ش ، ب . (۳) أى في الحين . ويقال : إنما ألتي فلانا في الفرط إذا كنت تلقاء بعد أيام . وتقول أيضا : ألقاء في الفرط بعد الفرط بعد الفرط أى في الحين بعد الحين . (٤) هذا متعلق بقوله : «ا تفاق الفضين » . ومن الأمثلة التي يذكرها هجان يأتي مفردا وجعا ، فهما لفظان ا تفقا في الحرف وهـ و الألف ، ولكن المني مختلف ، والفلك . مفردا والفلك جعا لفظان ا تفقا في السكون والمعنى مختلف . (٥) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب . وفي أ : وآخر » . في ش ، ب . وفي أ : وآخر » . ويريد بأحد الأقسام الثلاثة ا تفاق اللفظين مع اختلاف المغي . وانظر في الأقسام الثلاثة الكتاب ١٧١ . وفي ش ، ب : وفساد » .

من ذلك الحروف .

قد يتّفق (لفظ الحروف و يختلف معناها ) وذلك نحو قولهم : درع دلاص ، وأدرع دلاص ، وناقـة هجان ، ونُوق هجان ، فالألف في دلاص في الواحد بمغلة الألف في ناقة كَازْ ، وامرأة ضناك ، و ( الألف في دلاص ) في الجمع بمغلة ألف الألف في ناقة كازْ ، وامرأة ضناك ، و ( الألف في دلاص ) في الجمع بمغلة ألف ظراف ، وشراف ، وذلك لأن العرب كسّرت فعالا على فعال ، كما كسرت فعيلا على فعال ، كما كسرت فعيلا على فعال ، نحسو كريم ، وكرام ، ولئيم ولئام ، وعُذرها في ذلك أن فعيلا أخت فعال ، ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثي الأصل ، وتالثه حرف لين ، وقد اعتقبا فعال ، ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثي الأصل ، وعبيد وعباد ، وطبيبيس وطساس ، وأل الشاعى :

العّلية الطسيسا \*

(١) كذا في أ · وفي ش ، ب : «لفظا الحرف ويختلف معناه» · (٣) أى ملساء لينة ·

(٣) أى بيضاء كريمة · (٤) أى كثيرة اللم صلبة · (٥) كذا في أ · وفي ش ،

ب: ﴿ ﴿ صَاكَ ﴾ . والضَّاك ؛ الضَّمَةُ . ﴿ (٦) كُذَا فِي أَنْ وَفِي شَ بُ بِ : ﴿ أَلَفَ دَلَاصَ ﴾ .

(٧) كذا فى ش ، ب ، وفيهما بعد: « أخف من فعال » ، وهو الموجود فى أ ، وهذا كله خطأ -

وما أثبت موافق لمـا في اللسان عن ابن سيده في هجن •

1 -

10

۲.

(٨) الواحد الطس ، وهو الطست .
 (٩) هو رؤية كما في اللسان في ط مس ، وهو من أرجوزة عدّة أشطارها ١٥٩ في مدح أبان بن الوليد البجلي مطلعها :

دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لا يقرع الناقوسا

\* حتى أرانا وجهــك المرغوسا \*

ويقال : وجه مرغوس : طلق مبارك ميمون .

(١٠) قبله في وصف الليل :

وجل ليسمل يحسب السدوسا يستسمع السارى به الجروسا هماهما يسهرن أو رسيسا علوت حين يخضع الرعوسا

جل الليل : معظمه ، والسدوس (يفتح السين وضمها ) الطيلسان الأخضر ، والجروس جمع الجرس وهو الصوت ، والحيام ، وهو الصوت غيرالمين ، والرسيس : الحديث الحلم ، وربي قولم ، هم يتراسون الخبر أى يسرّونه ، والرعوس : الذي يهز رأسه في نومه ، وقوله : « قرع يد اللمابة الطسيسا » أي أن النوم يميل الروس ويلمب بها ، كما يلمب اللاعب بالطسيس .

فلمّا كانا كذلك – و إنما بينهما اختسلاف حرف اللين لا غير ، ومعسلوم مع ذلك قرب الياء من الألف ، وأنها أقسرب إلى الياء منها إلى الواو – كُسّر أحدهما على ما كُسّر عليه صاحبه ، فقيل: درع دلاص ، وأدرع دلاص ، كا قيل : ظريف وظراف ، وشيريف وشراف .

(۱) ومثل لدلك قولهم فى تكسير عُذَافِر، وجُوَالِق : عَذافِر، وجَوالِق، وفى تكسير (۲) قُناقِن : قَنَاقِن ، وهُدَاهِد : هَداهِد ؛ قال الراعى :

كُهُداهِد كَسَر الرَّما أُهُ جَنَامه يدعو بِقارِعةِ الطريق هَديلا كُهُداهِد كَسَر الرَّما أُهُ جَنَامه يدعو بِقارِعةِ الطريق هَديلا فَالفُ عُذَافِر أَلفُ التكسير ، فَالفُ عُذافِر تُحذَف كَا تحدذف نون جَمَنقُلِ في جَمَافِل ، وَالفَ مُذَافِر تُحذَف كَا تحدذف نون جَمَنقُلِ في جَمَافِل ، وواو فَدَوْكيس ، في فدا كس ، وكذلك بقيَّة الباب .

وأغمض من ذلك أن تسمى رجلا بِعَبَالٌ وحَمَارٌ، جمع عَبَالَة ، وحَمَارَة ، على حدّ قولك : شجرة وشجر، ودجاجة ودجاج، فتصرف، فإن كسَّرت عبالًا، وحمارًا هاتين، قلت : حَمَّارٌ، وعَبَالٌ ؛ فلم تصرف ؛ لأن هذه الألف الآن ألف التكسير، بمنزلة ألف عالمة ، ومُشادٌ ، خمع مِحْدة ومِشدٌ . أفسلا نرى إلى هاتين الألفين كيف اتّفق لفظاهما واختلف معناهما، ولذلك لم تصرف الثاني لمِل ذكرنا، وصرفت الأول ؛

<sup>(</sup>١) هو الأسد ، والعظيم الشديد - ﴿ ﴿ ﴾ هو البصير بالمـا، في حفرالةنيَّ .

 <sup>(</sup>٣) الحداهد ، الهدهد ، والهديل : صوته ، والمشبه به رجل أخذ عا الركاة إبله ظلما ،
 وهو مذكور في قوله قبل :

أخذوا حمولتسمه فأصبح قاعدا لايستطيع عن الديارحو يسلا

وانظر اللسان في هدد . والقصيدة بطولها في جهرة آشعار العرب . ﴿ ٤ ﴾ كَذَا في أ . وفي ش ، ب : .

<sup>&</sup>quot; (٧) كذا فى ش ، ب . وفى ا : « حاجة وحاج » . (٨) كذا فى ا فيا يظهــر .

وفى ش ، ب : « مشدّة » · (٩) كذا فى ش ، ب ، وفى أ : « قياس » .

لأنه ليست ألفه للتكسير، إنما هي كألف دجاجة ، وسَمَامة ، وَحَامة .
ومن ذلك أن توقع في قافية اسما لا ينصرف منصوبا في لغة من نؤن القافية في الإنشاد ؛ نحو قوله :

### أُقِلِّى اللوم عاذِلَ والعِتابَن \*

فتقول فى القافية : رأيت سمادًا ، فأنت في هذه النون غيّر : إن شئت اعتقدت أنها نون الصرف ، وأنك صرفت الاسم ضرورة ، أو على لغنة من صرف جميع ما لا ينصرف ، كقول الله تعالى « سلاسِلًا وأغلالًا وسمعيرًا » وإن شئت جعلت هذه النون في سعادا نون الإنشاد كقوله :

دَايَنْتُ أَرْوَى والديونُ تُقضَن فَطَلَتْ بعضًا وأدّت بَعضَن

روكذلك أيضا تكون النــون التي في قوله : وأدّت بعضن ، هي اللاحقة للإنشاد ؛ كقـــوله :

### \* يا أنَّتَ علُّكَ أو عساكَنْ \*

(١) من معانيه شخص الرجل رما شخص من الديار الحراب

1 .

(٣) هـذه لغة حكاها ثملب على ما في الأشموني والتصريح في أواخرباب ما لأينصرف • وحكاها الأخفش على ما في الهم ٣٠/١ • وقال : « وكأنّ هـذه لغة الشعراه لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر، الأخفش على ما في الهم ٣٠/١ • وانظر البحر لأبي حيان ٨/٤ ٣٩ • (٤) آية ٤ سورة الإنسان.

(٥) ورد هــذا الرجز في الكتاب ٢/٣٠٠ . وقوله « تقضن » كتب في أ نجانبه : « منا » ،

· ٢ · وكذا توله : « بعضن » كتب فها أيضا : « ضا » ، دلاله على أن الأصل : تفضي ، وبعضا .

(٦) أى رؤية، وقيل العجاج. وانظرالكتاب ٢٩٨/١ ، ٢٩٩/٢ . وفي الخزانة ٣٣٤/٣ : « والأكثرون على أن هذا الرجز لرؤية بن العجاج لا للعجاج » .

<sup>(</sup>٢) أى جرير، وهو مطلع قصيدته المشهورة في هجاء الرَّاعى النِّم ي ، وتمـامه :

<sup>\*</sup> وقولى إن أصبت لقد أضابن \*

(١)
 ولكن إنما يُفعَل ذلك في لغة من وقف على المنصوب بلا ألف؛ كقول الأعشى:

(٢)
 وآخُذ مِن كُل حَى عِصْم \*

٣٠) وكما رو يناه عن قُطُرُبٍ من قول آخر :

ره) وعليه قال أهل هــذه اللغة فى الوقف : رأيت فرح . ولم يحكِ سيبويه هذه اللغة، هو وعليه قال أهل هــذه اللغة، وأيت فرح . ولم يحكِ سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها الجماعة : أبو الحسن ، وأبو عُبَيْلُدَة ، وقُطْرُب ، وأكثر الكوفيين .

فعلى هذه اللغة يكون قوله :

(٧)
 فطلت بعضًا ، وأدّت بعضن \*

(١) تعرف هذه اللغة في كتب النحو بلغة ربيعة .

(٢) صدره: \* إلى المره قيس أطيل السرى \*

وانظر الصبح المنير ٢٩ ٠ والبيت هو المشرون من قصيدته التي أولها :

أتهجر غانيــة أم تسلم ام الحبل واه بها منجذم

والعصم جمع العصمة وهى السبب والحبل أى العهد، وقد فسرها بذلك ابن هشام صاحب السيرة فى ص ٣/ ٢٣٤ على هامش الروض، وقد يعبر عنها بالبذرقة وهي الخفارة . وانظر اللسان فى بذرق .

- (٣) هو عدى بن زيد كما فى اللسان فى هدأ ، وكما فى شعراء النصرانية ١ / ٢ ه ٤ ٣ ه ٤
  - (٤) قبل هذا البيت كما في شعراء النصرانية :

وكأن الليــل فيــه مشــله ولقـــدما ظن بالليــل القصر لم أغمض ليـــلة حتى انقضى أتمنى لو أرى الصبح جشر

شئر: قلق ؛ يقال: شئر الرجل إذا قلق من هم أو مرض ؛ ومهدأ من أهدأ الصبي إذا علله لينام ؛ والذف الحنب . يقول إن الهموم غشيته فهمسو قلق كأنه صبيّ يتعاصى على النوم فهو يعلل لينام ، وكأنمـــاكوى ٢٠ القين ــــــ وهو الحدّاد ــــــ جنبه بالإبر المحهاة .

- (ه) کدانی ش، ب، ج، رسقط هذانی ۱ .
- (٦) كذا بالحاء المهملة في أ · وفي ش ، ب ، ج : « فرج » ·
  - ٧) كتب في أ فوق الضاد : « شا » .

(Y-Y)

١.

إنما نونه نون الإنشاد لا نونُ الصَّرْف؛ ألا ترى أن صاحب هذه اللغة إنما يقف على حرف الإعراب ساكنا ، فيقول : رأيت زَيْدُ، كالمرفوع والمجرور . هذا هو الظاهر من الأمر .

\* بل جَوْ زِنَيْهَاءَ كَظَهُ رِ الْجَفَتُ \*

فإن هذا و إن كان ضربا من ضروب المطالبة فإنه يبعد؛ وذلك أنه لم يمرر بنا عن أحد من العرب أنه يقف في غير الإنشاد على تنوين الصرف، فيقول في غير قافية الشعر : رأيت جَعْفَرَنْ ، ولا كلّمت سعيدَنْ ، فيقف بالنون ، فإذا لم يجئ مثله قبح حمله عليه ، فوجب حمل قوله : وأدت بعضن على أنه تنوير الإنشاد على ما تقدّم ، من قوله :

- \* ولا تُبق نُحور الأندرينَنُ \*
- و \* أُفَلِّى اللَّومَ عاذِلَ والعِسَابَنْ \*
- و \* ماهاج أحزانا وشَجُوًّا قد شَجْنَ \*

١ (١) كذا في ١، ب . وفي ش : ﴿ يجوذ » .

<sup>(</sup>٢) انظرص ٤٠٤ من الجزء الأول .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف ١ . وف ش، ب: « قول عمرو بن كلثوم » . وهو الشطر الأخير من مطلع معلقته

المشهورة - (٤) مطلع أرجوزة للعجاج - وعجزه :

<sup>\*</sup> من طلل كالأبحى أنهجن \*

ولم تحضُرنا هـذه المسألةُ في وقت عملنا الكتاب « المعـرِب » في تفسـيرقوافي أبي الحسن ، فنـودعَها إيَّاه ، فلتلحق هـذه المسألة به بإذن الله ، فإذا مر بك في الحروف ما هذه سبيله ، فأضفه إليه .

ومن ذلك الحركات.

هذه الحال موجودة فى الحركات وجدانها فى الحروف ، وذلك كامرأة سميتها ، يحيث ، وقبلُ ، و بعد ، فإنك قائل فى رفعه : هذه حيث ، وجاءتنى قبلُ ، وعندى بعد ، فالضمّة الآن إعراب ، وقد كانت فى هذه الأسماء قبل التسمية بها بناء ، وكذلك لو سميتها بأين ، وكيف ، فقلت : رأيت أين ، وكلّمت كيف ، لكانت هذه الفتحة إعرابا ، بعد ما كانت قبل التسمية فى أين وكيف بناء ، وكذلك لو سميت رجلا بأميس ، وجير ، لقلت مررت بأميس وجير ، فكانت هذه الكسرة إعرابا ، بعد ما كانت قبل التسمية بناء ، وهذا واضح ، فإن سمّيته بهؤلاء ، فقلت (ف الحرز) ، مررت بهؤلاء ، فقلت (ف الحرز) : مررت بهؤلاء ) فقلت (ف الحرز) ، مررت بهؤلاء ) فقلت (ف الحرز) بعد وخالف (هؤلاء) ، كانت كسرة الهمزة بعد التسمية به ، هى ( الكسرة قبل ) التسمية به ، وخالف (هؤلاء) باب أميس وجير ، وذلك أن (هؤلاء) ، كا يجب بناؤه ، وحكايته به . وخالف (هؤلاء) ، كا يجب بناؤه ، وحكايته به . و التسمية به على ما كان من قبل التسمية ، ألا ترى أنه اسم ضمّ إليه حرف ،

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ب . وفي ش : « المغرب» . وانظرص ٦٦ من تصدير هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲) قد يقول قائل في أمس وجير : انهما قبل التسمية غير منونين ، وبعد التسمية منؤنان . وها تان حالتان متماديتان لا تشتبهان . (۳) كذا في أ ، ب . وفي ش : « بالجز »

<sup>(</sup>٤) كذا فى ب، ش . وفى أ : « لكانت» . واللام غير سائفة هنا مع جواب « إن » . وقد وقعت فى جوهى سائفة هناك نإن فيها : « فلو سميته » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في أ . وفي ش، ب: «كسرة قبل» . (٦) كذا في ش، ب. وسقط ف أ .

<sup>(</sup>٧) ثبت في إ ، وسقط في ش ، ب . وانظر في التسمية بهؤلا، ولعل الكتاب ٢/٢٧

فأشبه الجملة ؛ كرجل سمّيته بِلعلَّ ؛ فإنك تحكى الاسم؛ لأنه حرف ضُمَّ إليه حرف، وهو (عَلَّ) ضمَّت إليه اللام؛ كما أنك لو سميته بأنت لحكيته أيضا فقلت : رأيت أنت، ولعلَّ ، فكانت الفتحة في التاء بعد التسمية به هي التي كانت فيه قبلها ، لكمُك إن سمّيته بأولاء أعربته فقلت : هذا أولاءً ، ورأيت أولاءً ، ومررت بأولا ، فكانت الكسرة الآن فيه إعرابا لا غير ؛ لأن أولاء اسم مفرد مثاله فُعَال ؛ كُفرَابِ وعُقَابِ .

ومن الحركات في هدذا الباب أن ترخم أسم رجل يسمى منصورا، فتقول على لغمة من قال يا حار: يا مَنْصُ، ومَن قال يا حار قال كذلك أيضا بضم الصاد في الموضعين جميعا . أمّا على يا حار فلا نك حذفت الواو وأقررت الضمّة بحالها ؟ كما أنك لمّا حذفت الثاء أقررت الكسرة بحالها . وأمّا على ياحار فلا نك حذفت الواو والضمة قبلها ؟ كما أنك في ياحار حذفت الثاء والكسرة قبلها ، ثم اجتلبت الواو والضمة قبلها ؛ كما أنك في ياحار حذفت الثاء والكسرة قبلها ، ثم اجتلبت ضمّة النداء فقلت : يا مَنْصُ ، فاللفظان كما ترى واحد، والمعنيان مختلفان .

(٤) (ه) وكذلك إن سُمّيته بُيرَثَنِ، وَثَرْتُمُ، ويعقوب، ويربوع، ويعسوب .

ومثلُ ذلك قــول العرب فى جمع الفُلك؛ الفُلك؛ كسَّروا فُعُــلا على فُعْلى، من حيث كانت فُعْل تعاقب فَعَلَا على المعنى الواحد؛ نحو الشُغْل، والشَغَلِ، والبُخْل، والبُخْل، والبُخْل، والبُخْل، والبَخْل، كأَسَد، والبَخَل، والمُرْب، والعَرب، وفَعَلُ ممَّا يكسَّر على فُعْل، كأَسَد،

<sup>(</sup>١) كذا ف أ . وفي سائر الأصول: «مثال» . (٢) كذا في أ . وفي ش ، ب : «سمى» .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش، ب، ج. وفي ا: «أعقبت» .
 (٤) هو ما فضل من الطعام في الإنا. .

فقد ترى اتفاق الضمَّتين لفظا واختلافَهما تقديرا ومعنى . وإذاكانكذلك فكسرة الفاء في يُخاذٍ وضِناكٍ، وكسرة الفاء في يُخاذٍ وضِناكٍ، وكسرة الفاء في هجان ودلاص في الجمع ككسرة الفاء في كرام ولِنسام .

ومن ذلك قولهم قِنُو وقِنُوانَ ، وَصِنُو وَصِنُوانَ ، وَخِشْف وِخِشْفانَ ، ورِئِلا ، ورِئِلا ، ورِئِلا ، وخو ذلك مما كَسَّر فيه فِعْل على فِعْلان ، كاكسَّروا فَعَلا على فِعْلان ، وذلك أن فِعْلا وَفَعَلا على المعنى الواحد ، نحو بِدْلٍ وبَدَلٍ ، وشِبْه وشَبَه ، ومثل ومَثْلِ ، فَكَا كسَّروا فَعَلا على فِعْلان كَشَبْثِ وشِبْثان ، وخرب وخربان ، ومن المعتل على فِعْلان كشَبْث وشِبْثان ، وخرب وخربان ، ومن المعتل على فِعْلان كشَبْروا أيضا فِعْسَلًا على فِعْلان ، فقالوا : قنو وقنوان ، وصنو وصنوان .

۲.

<sup>(</sup>۱) الذي في الكتاب ۱۷۷/۲: «وذلك نحو أسد وأسد، ووثن ووثن، بلغنا أنها قرأه م وقراءة أثن ذكرها أبو حيان ولم يعزها، وأثن عليها مبدلة من وثن وانظر البحر ۳۵۲/۳ عند قوله تعالى في سورة النساء الآية ۱۱۷: إن يدعون من ذونه إلا إنا ثا و إن يدعون إلا شيطانا مريدا. (۲) كذا في أ وسقط حرف العطف في ش، ب (۳) كذا في ج و وسقط في أ، ب، ش (٤) انظر الكتاب ١٨١/٢

<sup>(</sup>o) آية ١١٩ سورة الشعراء، آية ٤١ سورة يس · (٦) آية ٢٢ سورة يونس ·

<sup>(</sup>٧) كذا في ش، ب . وفي أ : ﴿ الجبيع ﴾ . وانظر في هجان ودلاص الكتاب ٢٠٩/٢

<sup>(</sup>A) هوما لان من الأغصان · (٩) كذا في أ · وفي ش ، ب : « فيا » ·

<sup>(</sup>١٠) هو درية كثيرة الأرجل · (١١) هو ذكر الحبارى -

ومن وجه آخر أنهم رأوا فِعُسلا وَهُمُلا قسد اعتقبا على المعنى الواحد ؛ نحسو العِسْلو والمُمْلو ، والسِفْل والسُفْل ، والرِجْز والرُجْز ؛ فكا كسروا فُعُلا على فِعسلان ؟ كَكُوز وكِيزان ، وحُسوت وحِيتان ، كذلك كسروا أيضا فِعسلا على فِعسلان ؛ فعو صنو وصنوان ، وحِسْلان ، وخِشْف وخِشْفان ، فكا أن كسرة فاء شبيثان ، وبِرقان غير فتحة فاء شَبَت ، وبرق لفظا ، فكذلك كسرة فاء صنو غير كسرة فاء صنوان تفديرا ، وكا أن كسرة فاء حيتان وكيزان غير ضمَّة فاء كُوز وحوت لفظا ، فكذلك أيضا كسرة فاء صنوان غير كسرة فاء حيتان وكيزان غير ضمَّة فاء كُوز وحوت لفظا ، فكذلك أيضا كسرة فاء صنوان غير كسرة فاء صنو تقديرا ، وسنذكر في كتابنا هذا فكذلك أيضا كسرة فاء صنوان غير كسرة فاء صنو تقديرا ، وعلى هذا فكسرة فاء هجان ودلاص لفظًا غير كسرة فاء هجان ودلاص تقديرا ؛ كما أن كسرة فاء كرام وليام غير ودلاص لفظًا غير كسرة فاء هجان ودلاص تقديرا ؛ كما أن كسرة فاء كرام وليام غير فتحة فاء كريم ولئم لفظا ، وغلى هذا استمرار ما هذه سهيله فاعرفه .

وأمَّا السكون في هذه الطريقة فهوكسكون نون صِنو وقِنْوٍ ، فينبغي أن يكون في الواحد غير سكون نون صِنوان وقِنُوان ، لأن هذا شيء أحدثته الجمعيَّة ، وإن كان بلفظ ماكان في الواحد ، ألا ترى أن سكون عين شِبْثان و بِرْقان غير فتحة عين صَبَّد و بَرَق ، فكا أن هذين مختلفان لفظا ، فكذلك ذانك السكونان هما مختلفان تقسدرا .

ونظير فِعُمل وفِعُلان في همذا الموضع فُعُل وفُعُملان في قولهم فُوم وفُومَان ، ونظير فِعُملان في قولهم فُوم وفُومَان ، وخُوط وخُوطان ، قواجبُ إذًا أن تكون الضمَّة والسكون في فُوم غير الضمَّة والسكون في فُومان، وكذلك خُوط وخُوطان ، ومثله أنّ سكون مين بُطُنان وظُهْران

<sup>(</sup>۱) هو ولد الضب (۲) هو الحمل و هو الصغير من ولد الضأن (۲) كذا في م و في غيرها ، « نكما » (٤) كذا في ش، ب و في أ : « بابا من » . (٥) كذا في أ ، وسقط في ش، ب . (٤) خدر بالزرع، والحنطة، وفسر بغير ذلك من الحبوب . (٧) هو الغصن الناهم .

غير سكون عين بَطْن وظَهْر الباب واحد غير مختلف، وكذلك كسرة اللام من دِهْلِيز ينبغى أن تكون غير كسرتها في دهاليز ؛ لأن هـذه كسرة ما يأتى بعد ألف التكسير (٢) (٢) (٤) ( أغو مفتاح ) ومفاتيح ، و جُرُمُوق، وجراميق ، (٥) (١) (على هذا أيضا يجب أن تكون ضمة فاء رُبَابٍ غير ضمة فاء رُبِّي ؛ لأن ربابا كُورَاق، وطُواً ر، وتُواً م فكا أن أوائل كل منهن على غير [ أول ] واحده الذي هو عرق ، (١) (١) وطرّر ، وتوأم لفظا، فكذلك فليكن أول رُبِّي ورُبَابٍ تقديراً ،

## باب فى اتفاق المصاير، على اختلاف المصادر

من ذلك اسم الفاعل والمفعول في ( افتعل ) ثمَّا عينه معتلَّة ، أو مافيه تضعيف.

فالمعتل نحو قولك: اختار فهو مختار، واختير فهو مختار: الفاعل والمفعول واحد لفظا، غير أنهما مختلفان تقسديرا؛ ألا ترى أن أصل الفاعل ( مختير) بكسر العين، وأصل المفعول ( مختير) بفتحها، وكذلك هذا رجل معتاد للخير، وهذا أمر معتاد، وهذا فرس مقتاد، إذا قاده صاحبه، والصاحب مقتاد له.

وأتما المدَّغَم فنحو قولك : أنا معتد لك بكذا وكذا ، وهــذا أمر معتد به . فأصل الفــاعل (معتدد) كمقتطع، وأصل المفعول (معتدَد) كمقتطع . ومثله هذا

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . وفي ش ، ب : « الواحد » . (۲) سقط ما بين القوسين في ش ، ب . و . و . (۲) سقط ما بين القوسين في ش ، ب . و . و . بنت في أ . (٤) هو ما يلبس فوق الخد . (۵) كذا في ش ، ب . وسقط في أ . (٦) الربي : الشاة الحديثة النتاج . والرباب جمها . (٧) ثبت في الأصول ما عدا أ . (٨) هـو العظم أكل لحمه . (٩) هي المرضعة لولد غيرها . (١٠) كذا في ش ، ب ، وفي أ ، ج « عن » .

ر(۱) (۲) فرس مستنّ، لنشاطه، وهذا مكان مستنّ فيه، إذا استَلّت فيه الخيل؛ ومنه قولهم ر(٣) ( استَلْتِ الفِصَالُ حتى القَرْعى ) .

وكذلك افعلَّ وافعالَ من المنضاعف أيضا ؛ نحو هذا بُسْر مجرّ ومجمارٌ ، وهذا وقت مجمرٌ فيسه ، ومجمارٌ فيه ، فأصل الفاعل مجرّر ، ومجمارٌ رسكسور العين ؛ وأصل المفعول مجرّر فيه ومجمارٌ وفيه مفتوحها .

وليس كذلك اسم الفاعل والمفعول في آفعال (إذا ضعف فيه حرفا علة) بل ينفصل فيه اسم الفاعل من اسم المفعول عندنا . وذلك قولك : هذا رجل مُرْعَو، وأمر مُرْعَوي إليه ، وهذا رجل مُنْزَاوٍ، وهذا وقت مُنْزَاوًى فيه ؛ لكنه على مذهب الكوفيين لا فرق بينهما ؛ لأنهم يدَّغمون هذا النحو من مضاعف المعتل، ويجُرؤنه مُجرى الصحيح، فيقولون آغزاوً، يغزاوً، هذا النحو من مضاعف المعتل، ويجُرؤنه مُجرى الصحيح، فيقولون آغزاوً، يغزاوً، وآغزوً، يغزوً، واستشهد أبو الحسن على فساد مذهبهم بقول العرب: ارعوى ، قال ولم يقولوا : آرعوً ، ومثله من كلامهم قول يزيد بن الحكم — أنشدنيه أبو على وقرأته في القصيدة عليه — :

تبدَّلُ خليلا بي كشكلك شكلُه فإنى خليلا صالحا بك مُفْتَوِى الله عندنا مُفْعِلٌ من القَتُو وهو المراعاة والخدمة ؛ كقوله :

انِي آمرؤ من بنى نُعَزِيمة لا أُحسِنُ قَتُو المسلوك والحفدا

<sup>(</sup>١) يقال : استن الفرس في المضار إذا جرى في نشاطه على سننه في جهة واحدة .

<sup>(</sup>٢) كذا فى أ ، ج ، وسقط فى ش ، ب (٣) أى جرت الفصال مرحا حتى القرعى منها ، وهى تنزو تشها بالصحاح ، وهذا مثل يضرب للرجل يدخل نفسه فى قوم ليس منهم ، (٤) كذا فى أ ، وفى ش : « وافتعل مما ضعف فيه حرف علة » وفى ب : « وافتعل مما ضعف فيه حرف علة » وفى ب : « وافتعل مما ضعف فيه حرف علة » .

(۱) وفيها أيضا : مُدْحَوِى، وفيها أيضا مُخْجَوِى :

فهذا كله مُفْعَلَ كَمَا تَرَاهُ غَيْرُ مَدُّغُم .

وآنفعل فى المضاعف كافتهل؟ نجو قولك هذا أمر منحل ، ومكان منحل فيه، (٣) (٣) ويوم منحل فيه ، أى تنحل فيهما الأمور ، فهذا طَرف من هذا النحو .

ومن ذلك قولك فى تخفيف ( نُعْمل ) من جئت على قول الخليل وأبى الحسن ؛ تقول في المعلى التقياعن أصابين القولين جميعا : جُحُ ؛ غير أن هــذين الفرعين المتفقين التقياعن أصابين عنتلفين .

وذلك أن الخليسل يقول في ( فُعْسل ) من جئت : جِيءٌ كقوله فيه من بِعْت بِيعٌ ، وأصل الفاء عنسده الضم ؛ لكنه كَسَرها لثلا تنقِلب الياء واوا فيلزمه أن يقول : بُوع، ويستدل على ذلك بقول العرب في جمع أبيض و بيضاء : بيض ، وكذلك (عينٌ ) تكسير أعين وعيناء، و ( شيم ) في أشيم وشيماء .

وأبوالحسن يخالفه فيُقِرَ الضِمّة في الفاء، فيبدل لها العين واوا فيقول: بُوع وجُوء، (٥) فإذا خفّها جميعاصارا إلى جُي لاغير، فأمّا الخليل فيقول: إذا تجركت العين بحركة الممزة الملقاة عليها فقويتُ رددتُ ضمة الفاء لأمنى على الهين القلب، فأقول: جنّ ، وأما أبو الحسن فيقول: إنما كنتُ قاتُ : جُوءً فقلتُ المهن واوا لمكان الضمّة

<sup>(</sup>١) أى فى قصيدة يزيد بن الحكم مدحو ومحجو . وهما فى قوله :

أفحشا وخيا واختناء عن الندى كأنك أفعى كدية فسر محجوى فيدحو بك الداحى إل كل ســوهة فياشر من يدحو بأطيش مدحوى

الاختناه: النقبض؛ والكدية: الأرض الغليظة الصلبة؛ ومحجو: منطو؛ ومدحو: مرمى وكأنه مطاوع دحا. وكأنه يقال دحوت الشيء فادحوى. وانظر الأمالى ١/ ٨٨ والخزانة ١ / ٢٩ ٤، وأمالى ابن الشجرى ١٧٦/١

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ۱، ب و و ش « منحل » .
 (۳) کذا فی ۱ و و ش « طور » .

<sup>(؛)</sup> هو الذي به شامة ، وهي لون يخالف لون سائر البدن . (ه) كذا في ش، ب . وفي أ و إذا » . (٦) كذا في ب . وفي ش: «الأمني » وهو في أ «لأبني» وكل ذلك تحريف .

قبلها وسكونها ، فإذا قويت بالحركة الملقاة عليها تحصَّنتَ فحمت نفسها من القلب ، فأقول : بُحَى ، أفلا ترى إلى ماارتمى إليه الفرعان من الوفاق بعد ماكان عليه الأصلان من الخلاف ، وهذا ظاهر ،

ومن ذلك قولك فى الإضافة إلى مائة فى قول سيبويه ويونس جميعا فيمن ردّ اللام: مِنُوى كَمَوِى ، فيتوافى اللفظان على أصابين مختلفين ، ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة مِنْية ساكنة العين ، فلمّا حذفت اللام تخفيفا جاورت العين تاء التأنيث ، فانة تحت على العادة والعُرف فى ذلك ، فقيل : مئة ، فإذا رددت اللام فحذهب سيبويه أن يقر العين بحالها متحرّكة وقد كانت قبل الردّ مفتوحة ، فتقلب لها اللام ألفا ، فيصير تقديرها : مِنَاكِمى فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت : مِنُوى كَيْنُوى ، فيصير تقديرها : مِنَاكِمى فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت : مِنُوى كَيْنُوى ، وأمّا مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعْلة أو فعلة مما لامه ياء أجراه مجرى ما أصله فَيلة أو فعيلة ؛ ألا تراه كيف كان يقول فى الإضافة إلى ظَبية : ظَبوى ، وألى زِنْية : زِنَوِى ، فقياس ويعتج بقول العرب فى النسب إلى يطية : بَطوي ، و إلى زِنْية : زِنَوِى ، فيتفق هذا أن تجرى مائة – وإن كانت فِعْلة – مجرى فِيلة ؛ فتقول فيها : مِنْوَى ، فيتفق اللفظان من أصلين غتلفين ،

و و ن ذلك أن تبنى من قلت و نحوه فُعُلا ، فتسكّن عينه استثقالا للضمّة فيها ، فتقول : (فُولُ) كما يقول أهل الحجاز في تكسير عَوَان ونَوَار : عُون ونُور ، فيسكّنون ، وإن كانوايقولون : رُسُل وكُتُب بالتحريك ، فهذا حديث فعُل من باب قلت ، وكذلك فعل منه أيضا قُول ، فيتَّفق فُعُل وفُعُل ، فيخرجان على لفظ متفق عن أوّل مختلف . وكذلك فعل منه أيضا قُول ، فيتَّفق فُعُل وفَعْل ، فيخرجان على لفظ متفق عن أوّل مختلف . وكذلك فعل من باب بعت ، وفعل في قول الخليل وسيبويه : تقول فيهما حميما (١) كذا في أ ، وسقط في ش ، ب ، (٢) كذا في ش ، ب ، وفيها : «كنى » وفي ج في وستم في المنافئ ، وفي ش ، ب ، وفيها : «كنى » ، وفي الخليل وسيبويه ولم تفسر ، وانظر الكتاب ٢ / ٧٥ (١) كذا في أ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ ، وفي ش ، ب ، وفي المنافئ ش ، ب ، وفي المنافئ ش ، ب ، وفي المنافئ ش ، ب ، وفي أن كذا في أ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ ش ، ب ، وفي المنافئ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ المنافئ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ المنافئ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ المنافئ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ المنافئ المنافئ ، وسقط في ش ، ب ، وفي المنافئ المنافئة ا

بيعً ، وسألت أبا على رحمه الله فقلت : لو أردنا فُعْلات مما عينه ياء لا نريد بها أَنْ تَكُونَ جَارِيةَ عَلَى فَعْلَةَ كَتِينَة وَتِينَاتُ ؟ فقال أقول على هذا الشرط: تُونات؛ وأجراها لبعدها عن الطَّرَف بُجرى واو عُوطَطُّ .

ومن ذلك أن تبنى من غَزَوت مثلَ إصبُع بضم الباء، فتقول : إغزِ . وكذلك إن أردت مثل إصبِـع قلت أيضا: إغزِ. فيستوى لفظ إنْعُل ولفظ إفْعل. وذلك أنك تبدل من الضمّة قبل الواو كسرة فتقلبها ياء، فيستوى حينئــــذ لفظها وافظ إفعمل . وإصبُع ، وإن كانت مستكرَّهة الحروجك من كيمر إلى ضمَّ بناء لازما ، عِكَيَّةٌ ؛ تروى عن متقدِّمي أصحابنا .

وما يخرج إلى لفظ واحد عن أصلين مختلفين كثير، لكن هذا مذهبه وطريقه؟ فاعرفه وقشه .

ره) ومن ذلك قولك في جمع تعزية وتعزّوة جميعا : تَعَازٍ، ﴿ وَكَذَلْكُ اللَّهُظَ بُمُصِّدُرُ تعازّ ينا ؛ أى عَزَّى بعضنا بعضا: تعازِي يافتى ، فهذه تفاعُل كتضارُب وتحاسد ، وأصلها تعازُو ، ثم تعازِى ، ثم تعازِ ، فأما ( تَعَازِ ) في الجـع فأصل عينها الكسر كنتافيل (١٧١ \_ . و١٨٠) وتناضِب، جمع تَتْفُل وتنضيب ، ونظائره كثيرة ،

(١) جواب لو محذوف، أي : فاذا يقال ؟

(٢) العوطط: ألا تلقح الناقة فتسمن لذلك ؛ وهو آسم فى ممتى المصدر لقولهم: عاطت الناقة تعيط -ير يد أن الواو في عرطط مبدلة من الياء ، ولم يقل عيطط كما قبل بيض ؛ لبعد الياء عن الطرف فلم تشبه بيضا , و إنما أشبهت موتنا . وانظر الكتَّاب ٣٧٧/٢ - وكذلك ما نحن فيه ، وهو فعلات من التين على ألا يكون هذا جمعاً جاريًا على واحد بل يكون بناء مرتجلاً •

(٣) انظر ص ٦٩ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

(٤) هي اسم للعزاء: كماحكاه المصنف عنأ بي زيد . والوار هنا مبدلة من الياء لمكان الضمة قبلها ؛ كما فالوا: الفتوة . وانظر اللسان (عزا) . ﴿ (ه) ثبت ما بين القوسين في ا . وسقط في ش ، ب .

(٦) کذا في ۱ ، رني ش ، ب ، « رأما » ،

(۸) هو شجر پنیٽ بالحجاز . (٧) هو راد الثعلب

10

۲.

1 .

#### ۱۱) باب في ترافع الأحكام

هذا موضع من العربيّة لطيف، لم أرّ لأحد من أصحابنا فيــه رَسَمًا، ولا نقلوا إلينا (٢) فيه ذكرا .

من ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من ( فَهَلٍ ) على (أفعال)؛ نحو عَلَم وأعلام، وقَدَم وأقدام، ورَسَنِ وأرسان، وفَدَنِ وأفدانٍ. قال سيبويه: فإن كان على (فَعَلَة ) كسَّروه على (أَفْعُلِ)؛ نحو أَكَمْ وآكُم ، ولأجل ذلك (ما حمل) أَمَةً على أنها (فَعَلَة ) لفولهم في تكسيرها : (آم ) إلى هنا انتهى كلامه ، إلا أنه أرسله ولم يعلَّله .

والقول فيه عندى أن حركة العين قد عاقبت فى بعض المواضع ثاءً (١) (١) التأنيث، وذلك فى الأدواء؛ تحو قولهم: رَمِث رَمَثًا، وحَبِط حَبَطًا، وحَبِيج حَبَجًا.

(۱) ير يد أنه قد يجتمع في الكلمة أمران ، يقضى كل منهما إذا انفرد بحكم في اللغة ، تكون عليه الكلمة ؛ فيكون ذلك داعيا إلى إلغاء تأثيرهما ، فكأنّ هذا رفع حكم هذا ، وهذا رفع حكم هذا وأبطله - فن ثم صاغ ابن جنى لهذا الأصل « ترافع الأحكام » و يقرب مر ... هدا قول الأصوليين وأرباب الاستدلال : إن الأمرين إذا تمارضا تساقطا ، وقد عرض لهذا الأصل المؤلف في المحتسب عند قوله تعالى في سورة آل عمران : « أمنة نماسا - آية ٢٢ - فقال : « والأمنة - بفتح الميم - أشبه بمعاقبة الأمن ، ونظير ذلك قولم : الحبط والحبج والرمث ، كل ذلك في أدواء الإبل ، فلما أسكنوا العسين جاءوا بالها، فقالوا : منل مغلة ، وحقل حقلة ، وقد أفردنا بابا في كتابنا الخصائص لنحو هذا وهو ( باب ترافع الأحكام )» ، وفي نسخة المحتسب المحفوظة في دارالكتب : « تدافع » وظاهر أنه تحريف ،

- (٢) كذا ف ش ، ب . وف ا : « له » .
- (٣) كذا نى أ · وفى ب : « ما يحمل سيبو يه » · ونى ش : « نما يحمل سيبو يه » ·
- (٤) كذا في أ · وفي ش ، ب : « هذا » · (ه) انظرالكتاب ٢ /١٩١ ·
  - (٦) يقال : رمث البعير اذا اشتكى من أكل الرث . وهو مرعى للإبل من الحمض .
    - (v) أى أصابه الحبط؛ وهو وجع ببطن البعير من كلاً يستوبله •
    - (٨) أى أصابه الحبج؛ وهو انتفاخ بطن البمير من أكل العرفج -

فإذا أَلحقوا الناء أسكنوا العين؛ فقالوا: حَقِل حَقْلة، ومَغَل مُغْلَة، فقد ترى إلى معاقبة حركة العين تاء التأنيث، ومن ذلك قولهم : جَفْنة وجَفَنات، وقَصْعة وقَصَعات؛ للّ حذفوا الناء حَرَّكوا العين .

فامًا تعاقبت التاء وحركة العين جَريا لذلك تَجْــزَى الضِدَّين المتعاقِبَين ، فلمًا اجتمعا في ( فَعَــلة ) ترافعا أحكامَهما ، فاسقطت التاء حكم الحركة ، وأســقطت الحركة حكم التاء ، فآل الأمر بالمثال إلى أن صاركانه قَعْل ، و ( فَعْل ) بابُ تكسيره ( أَفْعُــل ) .

وهذا حديث من هذه الصناعة غريب المأخذ، لطيف المضطرّب. أتأمّله فإنه مُجد عليك، مُقَوِّ لنظرك .

ومِن ( فَعَلَة ) و ( أَفُعُل ) رَقَبة وأَرْقُب ، وناقة وأَيْتُق .

رون ذلك أنا قد رأينا تاء التأنيث تعاقيب ياء المذ، وذلك نحو فرازين وفرازنة ، المدى و المدى و فرازين وفرازنة ، و جحاجيح و جحاجحة ، وزناديق وزنادقة ، فلمّا نسبوا إلى نحو حنيفة ، و بَجِيلة ، المحسوّروا ذلك الحديث أيضا ، فترافعت التاء والياء أحكامهما ، فصارت حنيفة و بَجِيلة ، إلى أنهما كأنهما حيف و بَجِل ، فحريا لذلك مجرى شَقِر و تَمير ، فكما تقول

10

<sup>(</sup>١) الحقلة : من أدواء الإبل، يصيبها من أكل التراب مع البقل .

<sup>(</sup>٢) المغلة : هو أيضا دا. في الحيوان من أكل البقل مع التراب .

<sup>(</sup>٣) كذان ١ . ون ش ، ب : « الإعراب » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول · والمناسب : «جرتا» ·

<sup>(</sup>٥) وأحده فرزان ، وهو من لعب الشطرنج . وانظر ص ١١٤ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) واحده جمجاح؛ وهو السيد .

<sup>(</sup>٧) كذا فى ش، ب ، وفى ا : « أحكامها » -

<sup>(</sup>۸) هو شقا ثن النعان .

فيهما : شَقَرِى وَمَرَى ، كذلك قلت أيضا في حَنيفة : حنفي ، وفي بجِيلة : بجلي . يؤكّد ذلك عندك أيضا أنه إذا لم تكن هناك تاء كان القياس إقرار الياء ؛ كقولهم في حَنيف : حنيفي ، وفي سعيد : سعيدى ، فأمّا ثقفي فشأذ عنده ، ومشبّه (٢) بحنفي ، فهذا طريق آخر من الحجاج في باب حنفي و بجل ، مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف تلك الياء .

ويزيد عندك في وضوح ذلك أنهم قالوا في الإضافة إلى اليمين ، والشام ، وتهامة : يَمَانٍ ، وشآم ، وتهام ؛ فعلوا الألف قبل الطَرَف عوضا من إحدى الياءين اللاحقتين بعدها ، وهذا يدلك أن الشيئين إذا اكتنفا الشيء من ناحيتيه ، تقاربت حالاهما (وحالاه) بهما ، ولأجله و بسببه ماذهب قوم إلى أن حركة الحرف تحدث قبله ، وآخرون إلى أنها تحدث بعده ، وآخرون إلى أنها تحدث معه ، قال أبو على : وذلك لغموض الأمر وشدة القرب ، نعم ، وربما احتج بهذا لحين تقدم الدلالة وتأخرها ، هذا في موضع (وهذا في موضع) ، وذلك لإحاطتهما جميعا بالمعنى المدلول عليه ،

<sup>(</sup>١) أي عند سيبويه • وقيد بذلك لأن من النحو يين غيرسيبويه من يجعل هذا قياسا ؛ وهو المبرد •

<sup>(</sup>٢) كذا في ش ، ب . وسقط في ١٠ (٣) كذا في ١٠ وفي ش ، ب : « تا التأنيث» .

۲۰ (۱) زیادة من ب . (٥) کذا نی ۱ ، ج . ونی ش ، ب : ﴿ معنی » .

فها تأخر دليله قولهم : ضربنى وضربت زيدا ؛ ألا ترى أن المفسّر للضمير المتقدّم جاء من بعده ، وضده زيد ضربته ؛ لأن المفسّر للضمير منقدّم عليه ، وقريب من (٢) (٢) (٢) (٢) هذا أيضا إتباع الثانى للأوّل ؛ نحو شُدٌّ ، وفر ، وضَنَّ ، وعكسه قولك : أقتل ، أستُضعف ، ضممت الأوّل للآخر .

فإن قلت: فإن في تهامة ألفا، فَلَم ذهبت إلى أن الألف في تَهَا مِ عِوَض من إحدى الياءين للإضافة ؟ قيل: قال الخليل في هذا: إنهم كأنهم نسبوه إلى فَعْل، أو فَعَل، وكأنهم فكُوا صيغة تهامة فأصاروها إلى تَهَمّ أو تَهْم، ثم أضافوا إليه فقالوا: تَهَامٍ.

و إنما ميَّل الخليل بين فَعْل وفَعَل ، ولم يقطع باحدهما ؛ لأنه قد جاء هـذا العمل في هذين المثالين جميعا ، وهما الشأم واليَمَن ، وهذا الترجيم الذي أشرف عليه الحليل ظنًا ، قد جاء به السماع نصا؛ أنشدنا أبو على ، قال أنشد أحمد بن يحيى : أرقني الليـلة بَرْقُ بالتَهِـمُ يالَكَ برقا من يَشُـقُه لا ينمُ

<sup>(</sup>۱) كذا فى أ · وفى ش ، ب : ﴿ إلى ﴾ · ﴿ (٢) يريد فعل الأمر · وفى ضن لفتان · يقال : ضنفت أضن يقال : ضنفت أضن يقال : ضنفت أضن من باب ضرب · ﴿ كَذَا فَى أ · وهو يوافق ما فى اللسان · وفى ش ، ب : «كفوا» ·

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ . وفي ش ، ب ، وعبارة اللسان : «مثل» . والوجه ما أثبت ، يقال : ميل بين
 الأمرين أي تردد فيهما أسهما يأخذ .
 (٥) كذا في م . وفي بعض الأصول « هو » .

 <sup>(</sup>١) كذا في ١ . وفي ش ، ب ، ج ، وعبارة اللسان في تهم : «الترخيم» والوجه ما أثبت . والترجيم مبالغة الرجم ، وهو القول بالفلن والحدم .
 (٧) كذا في ش ، ب ، وهو القول بالفلن والحدم .
 (٨) كذا في ب ، وفي ١ ، ش : «أنشدنا » وما أثبته هو الصواب ؟ وفي ١ ، ش : «أنشدنا » وما أثبته هو الصواب ؟ فإن أبا على لم يدوك أحمد بن يحيي ثملبا ؟ فقد مات ثملب سنة ٢٩١ ، ومات أبو على سنة ٣٧٧ .

 <sup>(</sup>٩) «يشقه» كذا في أ ، ب ، وفي ش ، «يشفه» ، وفي ج : «تشقه» ، وفي اللسان «يشمه»
 والبيت في خزانة الأدب ١/٧ ٤ ١ طبعة السافية ، وفيها بعد، ثلاثة أشطار عن نوادر ابن الأعرابي .

فانظر إلى قوة تصور الحليل إلى أن هجم به الظنّ على اليقين ؛ فهو المعنيّ بقوله :

الألمعُّ الذي يظنُّ بك الظ نّ كأن قــد رأى وقــد سممًا
و إذا كان ما قدّمناه من أن العرب لا تكسِّر فعَلَة على أفعال مذهبا لها فواجب أن
يكون (أفلاء) من قوله :

مِثْلُها يُخرِج النصيحة للقـو مِ فَلَاةٌ مِن دُونِها أَفـلاء (٣) تكسيرَ (فَلَا) الذي هو جمع فلاةٍ، لا جمعا لفلاةٍ؛ إذْ كانت فَعَلَة ، وعلى هذا فينبغي أيضا أن يكون قوله :

كأن مَتْنيهِ من النّفِي مواقِعُ الطّبِهِ على الصُفِيّ إِنْ مَتْنيهِ من النّفِيّ مواقِعُ الطّبِهِ على الصُفِيّ إِنما هو تكسير صَفًا الذي هو جمع صفاة؛ إذ كانت نَقَاةٍ لا تَكُسُر على نُعُول، إنما ذلك فَعْلة ؛ كَبَدْرة و بُدُور ، ومَأْنة ومُثُون . أو فَقِل ۽ كَالِلَي وَطُلُول ، وأسد وأسود . وقد ترى بهذا أيضا مشابهة فَعَلة لَقَعَل في تكسيرها جيوا على فُول .

ومن ذلك قولهم فى الزكام: آرضه الله ؛ وأميلا مم وأبيلا مم وأبيلا مم وقالوا: هى الضُؤدة، والمُلائة، والأَرْض. والصنعة فى ذلك أن ( فَهَلا ) قله عاقبت ( فَعَلا ) على الموضع الواحد؛ نحو العُجْم والعَجْم، والعُرْب والعَرَب ، والشُغْل والشَغْل ، الشَغَل ، الموضع الواحد؛ نحو العُجْم والعَجْم، والعُرْب والعَرَب ، والشُغْل والشَغْل والشَغَل ، (١) يريد أنه يصح أن يعنى بهذا البيت تمثلا، وهو من قصيدة لأوس بن جر في رئا، فضالة بن كلدة

أيتها النقس أجملى جزءا إن الذى تحذرين قد وقعا وانظر ذيل الأمالى ٣٤ طبعة دار الكتب المصرية .

(٢) أى الحارث بن حلزة - وهو من معلقته التي مطلمها :

٢٠ آذنتنا بينها أسماء رب نار بمل منه النواء

(٣) كذا في أ . وفي ش ، ب : « ينبغى » . (٤) نسبه في اللسان في تفي الى الأخيل . وانظر والنفي : ما تطاير من الرشاش على ظهر المسائح . شبه المسا، وقد وقع على متن الساقى بذرق الطائر . وانظر اللسان في نفى ، والأمالى ٣٠٤/٣، وابن برى في شواهد الإيضاح ٨١ (٥) هي من اللحم السرة وما حولها وقبل : هي شحمة قص الصدر . (٦) كذا في ش ، ب ، وفي أ : « في » .

٢٥ (٧) انظر في هذه المعاقبة ص ١٠٠ من هذا الجز. .

والبُخْل والبَخْل والبَخْل ، وقد عاقبتها أيضا في التكسير على أفعال؛ نحو بُرْد وأبراد، وجُنْد وأجناد ؛ فهذا كَقَلَم وأقلام، وقدّم وأقدام ، فلمّا كان ( فُعْل ) من حيث ذكرنا كفّم صارت المُلاء والضؤدة كأنها فعلة، وقعلَة قد كسّرت على أفعل على ما قدّمنا في أكمة وآثم، وأممة، وآم، [فكا رفعت الناء في ( فَعَلة ) حكم الحركة في العين، ورفعت حركة العين حكم الناء، فصار الأمر لذلك إلى حكم ( فعدل ) حتى قالوا : أكمه وآثم، ككلب وأكلب، وكعب وأكعب، فكذلك جرت ( فُعْدلة ) مجرى ( فَعْل ) حتى عاقبته في الضؤدة والمُلاء والكب، فعارت الأرض كأنه أرضة ، أو صار المُلاء والضؤدة كأنهما مَل، وصَاد الأمرى إلى الضمّة كيف رفعت حكم الناء، كا رفعت الناء حكم الضمّة، وصار الأمر إلى الضمّة كيف رفعت حكم الناء، كا رفعت الناء حكم الضمّة، وصار الأمر إلى (فَعْل) ] .

باب فى تلاقي المعانى، على اختلاف الأصول والمباني

١.

۲ -

هذا فصل من العربيَّة حَسَن كثير المنفعة، قوى الدلالة على شرف هذه اللغة . وذلك أن تجد للعنى الواحد أسماء كثيرة ، فتبحث عن أصل كلّ اسم منها ، فتجده مُفْضِيَ المعنى إلى معنى صاحبه .

(٢) وذلك كقولهم : (خُلُق الإنسان) فهو ( نُعُل ) من خَلَّقت الشيء ، أي ملَّسته ؛ ومنسه صخرة خَلْقاء اللساء ، ومعناه أن خُلُق الإنسان هو ما قُدَّر له ورُتِّب عليسه ،

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرين هو ما فى † . وفى ش ، ب هذا بترتيب آخر وهاك إياه : « وأفدل إنما هو لفعل ، فلذلك برت فعلة مجرى فعل حتى عاقبته فى الضؤدة والمسلانة والأرض . فصارت الأرض كأنه أرضة ، وصارت الملائة والضؤدة كأنهما مل، وضأد ، أفلا ترى إلى الضمة كيف رفعت حكم الناء كما رفعت حكم الناء كا رفعت حكم الضمة ، وصار الأمر إلى فعل كما وفعت الناء فى فعلة حكم الحركة فى العين و رفعت حركة العين حكم الناء فصار الأمر لذلك إلى حكم فعل حتى قالوا : أكمة وآكم ككلب وأكلب وكعب وأكب به .

<sup>(</sup>۲) گذا فی ۱ ، وفی سائر النسخ : ﴿ وَصَارَتَ » ، (۳) كذا فی ۱ ، رفی ش ، ب : « هو » ، (٤) كذا فی ۲ ، وفی ش ، ب : ﴿ إذا » ،

فكأنه أمر قد استقر ، وزال عنه الشكّ . ومنه قولهم فى الخبر : ( قد فرغ الله من الخَلْق والخُلُقُ ) . والخليقة فَعِيلة منه .

وقد كثرت فعيلة في هذا الموضع ، وهو قولهم : (الطبيعة) وهي من طبعت الشيء (أى قررته ) على أمر ثبتَ عليه ، كما يُطبَع الشيء كالدرهم والدينار، فتلزمُه أشكاله، فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله .

(٢) (٣) (٣) وهي قَدِيـــلة من نَحَتُّ الشيء [أي ] مُلسته وقرَّرته على ما أُردته منه . فالنحيتة كالخليفة : هذا من نَحَتُّ، وهذا من خُلُّقت .

ومنها (الغريزة) وهمى فعيلة من غَرَزت كما قيل لها طبيعة ؛ لأن طبع الدُرَّهُم ونحوه ضرب من وَشمه، وتغريزه بالآلة التي تثبت عليه الصورة ، وذلك استكراه له وغزعليه كالطبع .

ومنها (النَقِيبة) وهي فَعيلة من نَقَبَت الشيء، وهو نحو من الغريزة .
ومنها (الضريبة) وذلك أن الطبع لابد معه من الضرب؛ لتثبت [له] الصورة المرادة .

ومنها (النَّجِيزة) هي فَعِيلة من نَحَزْت الشيء أي دققته؛ ومنه المِنْحاز: الهاوون؛ لأنه موضوع للدفع به والاعتماد على المدقوق؛ قال :

\* يُغْرَن من جانبيها وهُي تنسلِب \*

(۱) كذا فى أ · وفى ج : «إذا أقررته» وفى ش ، ب : «إذا أفرزته» · (۲) كذا فى ش ، ب · وسقط فى أ ، (١) كذا فى أ ، وفى ش ، ب : « تذرته » · (١) كذا فى ش ، ب · وسقط حرف العطف فى أ · (٥) كذا فى أ · وفى سائر الأصول : « الدراهم » ·

، (٦) كذا في أ، ج · وفي ش، ب : «له » · (٧) زيادة في م · (٨) أي ذو الرمة · (٩) هذا شطريت صدره : \* والعيس من عاتبج أو واتبج خيبا \*

وهو من قصيدته التي مطلعها :

ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلى مفرية سرب الماء في السير، وانظر الديوان، المسرع، والسير، وانظر الديوان،

(۱) أَى تُضَرَّب الإِبْلُ حول هذه الناقة للحاق بها، وهي تسبقهن وتنسلب أمامهن . ومنها (السجِيَّة) هي فَعِيلة من سجا يسجُو إذا سكن ؛ ومنه طَرْف ساجٍ ، وليل ساج ؛ قال :

يًا حَبِّذَا القَمْراءُ والليِلُ الساجِ وطُوُق مِثْلُ مُلَاء النَّسَاجِ وقال الراعي :

ألا اسلمى اليوم ذات الطوق والعاج والدَّلِّ والنَظَر المستأنيس الساجى وذلك أن خُلُق الإنسان أمر قد سكن إليه واستقر عليه؛ ألا تراهم يقولون في مدح الرجل: فلان يرجع إلى مُرُوءة، ويُعْلِد إلى كَرَم، ويأوي إلى سدَاد وثقة ، فيأوى الرجل: فلان يرجع إلى مُرُوءة، ويُعْلِد إلى كَرَم، ويأوي إلى سدَاد وثقة ، فيأوى الرجل: فلان يرجع إلى مُرُوءة، ويُعْلِد إلى كَرَم، ويأوي إلى المنزل ونحوه) إليه هو هذا؛ لأن الماوى خلاف (المعتمل) لأنه إنما يأوي إلى (المنزل ونحوه) إذا أراد السكون ،

ومنها (الطريقة) من طَرَّقت الشيء أي وِطَّأَتة وذَلَّاته، وهذا هو معني ضربته، (٥) وفقبتــه ، وغرزته ، ونحتَّه ؛ لأن هذه كلها رياضات وتدريب واعتمادات وتهذب .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب . وهو يوافق ما فى اللسان فى تحسـز . وفى أ : « بنامنهن » . أى تمضى بنا مبتعدة منهنّ .

<sup>(</sup>٢) نسبه في السان في سجا إلى الجارثي. وورد هذا في الكامل ١٤٨/٣ غير ممزو. والقمراء: الليلة المنيرة بنور القمر ، والملاء جمع الملاءة ، وفي شرح الكامل للرصفي : « شبه خيوط الطرق وقد سطع نور القمر عليها بخيوط ملاءة بيضاء قد نسجت » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١٠ وفي ش ، ب : « المحل والمنزل وتحوهما » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ج . وفي أ ، م : « لأن » . وفي ش ، ب : « لأ » . وهو خطأ في النسخ .

<sup>(</sup>ه) كذا ني ش ، ب . رني **١ . « دن**قته » .

<sup>(</sup>٦) كذا فى الأمسول . ويريد بالاعتماد القصسد والتحرّى . ولو كانت ﴿ اعسمَالات ﴾ كانت أدنى إلى السياق .

ومنها ( السجيحة ) وهي قَمِيلة من سَجِيح خُلُقُه ، وذلك أن الطبيعة قد قرّت واطمأنّت فسجِحت وتذلّك . وإيما الكُلْفَة واطمأنّت فسجِحت وتذلّك ، وليس على الإنسان من طبعه كُلْفَة ، وإنما الكُلْفَة فها يتعاطاه و يتجشّمه ؛ قال حسّان :

· ذَرُوا التخاجُوَ وامشُوا مِشْيةً سُجُخًا إِن الرجال ذَوُو عَصْب وتذكيرِ · ذَرُوا التخاجُوَ وامشُوا مِشْيةً سُجُخًا

وقال الأصمعي : إذا استوت أخلاق القوم قيل : هم على سُرجُوجة واحدة ، ومَرِن واحده (ومنهم من يقول : سِرجيجة وهي فِعْليلة من هذا) ، فسرجوجة : فعلولة ، من لفظ السَرج ومعناه ، والتقاؤهما أن السَرج إنما أريد للراكب ليُعدِّله ، ويزيل اعتلاله وميسله ، فهو من تقويم الأمر ، وكذلك إذا استَنبَوُّا على وتَيرة واحدة فقد تشابهت أحوالهُم ، وزاح خلافهم ، وهذا أيضا ضرب من التقرير والتقدير ، فهو بالمعنى عائد إلى النَّحية ، والسيحيَّة ، والخليقة ؛ لأن هذه كلَّها صفات تُؤذن بالمشابهة والمقاربة ، والمرن مصدر كالحليف والكذب ، والفعل منه مَرَن على الشيء إذا والمقدى فهو أيضا عائد إلى أصل الباب ؛ ألا ترى أن الخليفة ، والنَّحية ، والطبيعة ، والسيحيَّة ، وجميع هذه المعانى الباب ؛ ألا ترى أن الخليفة ، والملاينة ، والمواجعاب والمتابعة .

10

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب. وفي : «قررت» · (۲) كذا فى أ . وفى ش، ب: «ذلك» ·

 <sup>(</sup>٣) التخاجؤ نسرها بعضهم بأنها مشية فيها تجنر . مشية سجحا : مهلة لينة . عصب : شدة وقوة .
 وهو من قصيدته التي يهجو بها بنى الحارث بن كعب ، وأؤلها :

حاد بن كعب الا أحلام تزجركم عنا وأنتم من الجوف الجماخير والجماخير والجماخير والجماخير والجماخير والمحاجدة المرتوقى ٢١٤ والجماخير والمحاجدة المرتوقى ٢١٤ والمحاجدة المرتوقى ٢١٤ والمحاجدة المرتوق ١٤١٤ والمحاجدة المرتوق المرتوق

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ٢ . وثبت في ش ، ب .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ب . وفي ش : « تقديم » .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ ، ب ، وفي ش : ﴿ هِي ﴾ .

(١) ومنها (السَلِيقة) وهي من قولهم: فلان يقرأ بالسليقية أى بالطبيعة ، وتلخيص ذلك أنهاكالنحيتة ، وذلك أن السَلِيق ما تحاتّ من صِفَار الشَّجَر ؛ قال :

تسمعُ منها فى السليق الأشهبِ معمعةً مشلَ الأَباءِ المُلْهِبِ
وذلك أنه إذا تحاتُ لان وزالت شِدَّته ، والحت كالنحت، وهما فى غاية القرب،
ومنه قول الله سبحانه «سلقوكم بالسنة حداد» أى نالوا منكم ، وهذا هو نفس المعنى
ومنه قول الله سبحانه (أن)
فى الشيء المنحوت المحتوت ؛ ألا تراهم يقولون : فلان كريم النِجَار والنَجْر ؛ أى
الأصل ، والنَجْر ، والنحت ، والحتّ ، والضرب ، والدقّ، والنَحْز ، والطبع،
والحَلْق ، والغَرْز، والسلق ، كله التمرين على الشيء، وتليين القوى ليصيحب و ينجذب،

فَاعَجَبُ للطف صنع البارى سبحانه فى أَنْ طَبَع الناس على هذا، وأمكنهم من ترتيبه وتنزيله ، وهداهم للتواضع عليه وتقريره .

١.

10

رِدٍ› ومن ذلك قولهم للقطعة من المسك : (الصُّوار) قال الأعشى :

إذا تقومُ يضُوعُ المِسْكُ أَصُورةً والعنبرُ الوردُ من أردانمِ الله سبحانه فقيل له : (صُوار) لأنه ( فُعال ) من صاره يَصوره إذا عطَفه وشَنَاه ؛ قال الله سبحانه (١١) « فَفُرُهِنَّ إليك » وإنما قيل له ذلك لأنه يجذب حاسَّة مَن

(١) كَذَ فِي أَ • رَقِ شَ • بِ : ﴿ بِالسَّلِيقَةِ ﴾ • وكلاهما وارد في اللغة •

<sup>(</sup>٢) « الأباء »كذا في أ . وفي سائر الأصول : « الضرام » . وانظر الجهرة ٣/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) آية ١٩ سورة الأحزاب · (٤) كذا في ١٠ وف ش ، ب : « فهذا » ·

<sup>(</sup>o) كذا في ا · وسقط في ش ، ب · (٦) كذا في ج · وفي ا : « فـــوى » ·

وفى ش ، ب : « الأقوى » · (٧) كذا فى أ · وفى ش ، ب : « مكنهم » ·

 <sup>(</sup>۸) بكسر الصاد وضمها • (۹) هو البيت النالث عشر من معلقته المشهورة • رالورد : الذي لونه الورد أي الأحمر • ويروى « الزنبق » في مكان « العنبر » • رالأردان : الأكام للنوب ، وشمل : أي عام •ن شملهم الأمر • وانظر الصبح المنير ٣٤
 هذا الكتاب • (١١) آنة • ٢٦ سورة اللقرة •

يَشَمُّهُ إليه ، وليس من خبائث الأزواح فيعرض بينسه ، ويُنْحَرف إلى شِقِّ غيرِه، و ألا ترى إلى قوله :

ولو أن رَكِما يَمُموك لقادهم نسيمُك حتى يَستدِلُ بك الركب

(٢)
وكذا نجد أيضا معنى المِسْك ، وذلك انه ( فِعْل ) من أمسكت الشيء، كأنه
لطيب رائحته يُمسك الحاسَّة عليه ، ولا يعدِل بها صاحبُها عنه ، ومنه عندى قولهم
للجِلد: ( المَسْك ) هو فعَل من هـذا الموضع ؛ ألا ترى أنه يُمسك ما تحته من جسم
الإنسان وغيره من الحيوان ، ولولا الجِلد لم يتماسك ما في الجسم: من اللحم، والشحم
والدم وبقيَّة الأمشاح وغيرها .

فقولهم إذا : مِسْك يلاقى معناه معنى الصِّبوار، وإن كانا من أصلين مختلفين، وبناء بن متباينين : أحدهما (مسك) والآخر (صور) كما أن الحَلِيقة من (خ ل ق) والسحية من (ط بع) والنحيتة من (خ ل ق) والسحية من (س ج و) والطبيعة من (س ل ق) والضريبة من (ن ح ت) والغريزة من (غ ر ز) والسليقة من (س ل ق) والضريبة من (ض ر ب) والسجيعة من (س ج ح) والسُرْجُوجة والسِرْجِيجة من (س ر ج) والنبار من (ن ج ر) والمَرِن من (م ر ن) ، فالأصول مختلفة، والأمثلة متعادية، والمعانى مع ذينك متلاقية ،

ومن ذلك قولهم : صبى وصبيّة ، وطِفْل وطِفلة ، وغلام وجارية ؛ وكله لِلّين والانجذاب وترك الشدة والاعتياص . وذلك أن صبيّا مِن صبوت إلى الشيء إذا

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَ . وَفِي شُر ، ب : « يَحْرَف » . (٢) « يمموك » كَذَا فِي أَ . وَفِي ش ، ب ، ج : « أمموك » . وقوله : «بك» كذا في الأصول . والماسب : «مه » .

<sup>·</sup> ٢٠ كذا في أ · وفي ب: « نجله » · (٤) انظر ص ٢٤ من مقدّمة هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٥) أى منباينة من قولهم : تعادى ما بين القوم : تباعد ، أو من قولهم تعادى المكان : تفاوت ولم يستو .

<sup>(</sup>٦) كذا في ١٠ وفي سائر الأصول: من ٩ .

مِنْت إليه ولم تستعصم دونه ، وكذلك الطِّفل: هو من لفظ طفَّاتِ الشمسُ للغروب أَى مالت إليه وانجذبت نحوه؛ ألا ترى إلى قول العجَّاج :

(1)
 والشمس فــد كادت تكون دنفا \*

(٣)
 يصف ضعفها و إكبابها . وقد جاء به بعض المولّدين فقال :

\* وقد وضعَتْ خدًّا إلى الأرض أضرعا \*

ومنه قيل : فلان طُفَيلي ؟ وذلك أنه يَيسل إلى الطعام . وعلى هذا قالوا له : غلام ؟ لأنه من الغُلْمة وهي اللين وضَعْفة العِصْمة . وكذلك قالوا : جارية . فهي فاعلة من جرى الماء وغيره ؟ ألا ترى أنهم يقولون : إنها غضَّة [ بضّـة ] رَطْبة ؟ ولذلك قالوا : قد علاها ماء الشباب ؟ قال عمر :

وهى مكنونة تحير منها في أديم الخدّين ماء الشباب (٩) وذلك أن الطفل والصبي والنسلام والجارية ليست لهم عِصْمة الشيوخ ولا جُسْأة الكهول . وسألت بعض بني عُقَيل عن قول الجمْصي :

\* أدنعها بالراح كى تزحلفا \*

أى حين اصفرت . أراد مداناتها للغروب فكأنها مريضة دنف حينئذ . وانظر اللسان فى دنف وَملحق ما الديوان ٨٢ ما مريضة دنف حينئذ . وانظر اللسان فى دنف وَملحق الديوان ٨٢ من علومها من علوها ، من قولهم : كبينه على وجهه فأكب هو .

(۳) هو ابن الروى . وانظر مختارات البارودى ٤/٥٧.

(٤) صـــدره :

🕸 ولاحظت النوار وهي مريضـــة 🔹

وقبله في رصف الشمس :

وقد رنّقت شمس الأصيل ونفضت على الأفق الفربي ورسا مزعزعا و ردعت الدنيا لتفضى نعبها وشـــوّل باقى عمــــرها فتشمشها

(ه) انظر ص ٤ ٣ من مقدَّمة هذا الكتَّابِ. (٦) كذا في أ . وني ش، ب: «هي» .

(٧) زيادة في م · (٨) ير يد عمر بن أبي ربيعة · وانظر الأغاني طبع الدار ١٣٩/١

(٩) هي الصلابة والخشونة . (١٠) هو ديك الجن . وانظر ص ٤٧ من هذا الجز. . ٢٥

لمُ تُبْلِ جِدَةَ سَمَرِهُم سُمُّرُ ولم تَسِم السَّمُوم لِأَدْمِهِنَّ أَدِيكَ فَقَالَ : هن بَمَا شِينًا قَيلُ له حَرَّوْر ، وهو (فَعَوَّلُ) من اللَّبَنَ الحازر إذا اشتدَّ للحموضة ؛ قال العجليّ :

وَّارَضُوْا بِإَحْلَابَةٌ وَطُبِ الدَّخُرُو \*

(۲) وقال :

\* نَزْعَ الْحَـزَّوْرِ بِالرِشاء المحمَــد \*

وكأنهم زادوا الواو وشددوها لتشديد معنى القوّة؛ كما قالوا للسيّع الخُلُق : عَذَوّر، فضاعفوا الواو الزائدة لذلك؛ قال :

إذا نزل الأضيافُ كان عَذَورا على الحَّى حتى تستقلَّ مَرَاجِـلُهُ ومنه رجل كَرَوَّس؛ للصُلْب الرأس، وسَفَر عَطَوَّد؛ للشديد؛ قال:

إذا جَشِمر قَذَهَا عَطَدوا رَمَين بالطَرْف مَدَه الأبعدا (٥) ومثل الأول : قولهم : طلم رَطْل هور الله النها . وهو من قولهم : رطّل شعره ومثل الأول : قولهم : علام رَطْل ، وجارية رَطلة للينها . وهو من قولهم : رطّل شعره إذا اطاله فاسترخى ، ومنه عندى الرّطل الذي يوزن به . وذلك أن الغرض في الإوزان . أن أبدا إلى أن يعادِلها الموزون بها ، ولهذا قيل لها : مثاقيل فهى مفاعيل أبدا إلى أن يعادِلها الموزون بها ، ولهذا قيل لها : مثاقيل فهى مفاعيل من الثيقل ، والشيء إذا تَقُل استرسل وارجحنَّ ، فكان ضِدَّ الطائش الخفيف .

۲.

من آل مبسة رائح أو مغتسد عجسلان ذا زاد وغير مزود

<sup>(</sup>١) كَذَا في ش ، ب . وفي أ : « عاهن » بدون نقط الحرفين الأولين .

 <sup>(</sup>٣) أى النابغة الذبياني في قصيدته التي مطلعها :

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ٠ و في ش ٠ ب : « التشديد رممني القوة» .
 (٤) البيت لزينب بفت الطثرية ترثى أخاها يزيد ، من كلمة لها في الأما في ٢ / ٥ ٨ و فيها أبيات تغسب العجير السلول " . فقوله : «قال» يريد الشخص الشاعر ، وانظر السمط ٧١٨ (٥) كذا في ٢ > ج . وسقط في ش ٤ ب .

 <sup>(</sup>٦) يصف إبلا و يريد بالقذف الفلاة البعيدة .
 (٧) أى لم يشتد عظامة أوقارب الاحتلام .

 <sup>(</sup>٨) انظر ص ٣٤ من مقدّمة هذا الكتّاب .

فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة . وإنما يسمع النهاس هذه الألفاظ فتكونُ الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنياتها . فأمّا كيف، ومن أين فهو ما نحن عليه . وأُحج به أن يكون عندكثير منهم نيفا لا يحتاج إليه ، وفضلا غرّه أولى منه .

ومن ذلك أيضا قالوا: ناقة ؛ كما قالوا: بَمَل ، وقالوا (مابها) دِبَيْج ؛ كما قالوا:

من ذلك أيضا قالوا: ناقة ؛ كما قالوا: بَمَل ، وقالوا (مابها) دِبَيْج ؛ كما قالوا:

تناسل عليه الوَشَاء، والتقاء معانيهما أن الناقة كانت عندهم مما يتحسّنون بهو يتباهّون

علكه ، فهي (فَعَلة) من قولهم: تنوقت في الشيء إذا أحكته وتخيرته ؛ قال ذو الرُمَّة :

به حضرميَّات الأكفّ الحوائك

... ... ... ... تنوقت به حضرميَّات الأكفّ الحوائك

وعلى هذا قالوا: (جمل) لأن هذا (قَعَل) من الجَمَال؛ كما أن تلك (قَعَلة) من تتوقت ــوأجود اللغتين تأتقت قال الله سبحانه: «ولكم فيها جَمَال حِينَ تُريحُون وحين تَسْرَحُون» . وقولهم: (ما بها دِبّيج) هو (فِعَيل) من لفظ الديباج ومعناه . وذلك أن الناس بهم العارة وحسن الآثار، وعلى أيديهم يتم الأنس وطيب الديار، ولذلك قيل لهم: ناس لأنه في الأصل أناس ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستمال . فهو (قَعَال ) من الأنس ؛ قال :

أُناسُ لاَيمُلُونِ المنايا إذا دارت رَحى الحربِ الزَّبُونِ

 <sup>(</sup>١) ثبت هذا اللفظ في أ ، وسقط في سائر الأصول ، وقوله ﴿ معنياتها » في م : ﴿ معانيها » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ . وفي ش ، ب : «نفيا» والوجه ما أثبت . والنيف : الفضل والزيادة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش، ب ، وفي ا : « قبل » .
 (٤) كذا في ش، ب، وفي ا : « قبل » .

<sup>(</sup>a) هو في الأصل كثرة المـال أي الإبل والنع · و يراد به هنا المـال نفسه ·

<sup>(</sup>٦) كذا في أ . أي مسي الناقة ومعنى الجل . وفي ب : « معانيها » .

 <sup>(</sup>٧) انظر ص ١٢٢ من الجزء الأول ٠ (٨) آية ٩ سورة النحل ٠

<sup>(</sup>٩) أى أبو الغول الطهوى • وانظر الحماسة بشرح النبريزي طبعة بن ١٣

وقال :

في الأسنان .

أَناسُ عِــدًا مُلَّقُت فيهــم وليتني طلبتُ الهوى في رأس ذى زَلَقِ أشم وكما المُناسُ عِــدًا مُلَّقُت فيهــم وليتني الأرم المنتقوا الوَشَاء من الوَشْى؛ فهو ( فَعَال ) منه وذلك أن المال يَشِي الأرض و يحسِّنها . ( وعلى ذلك قالوا: الغَنَم لأنه من الغنيمة ؟ كا قالوا لهــا : الخيل؛ لأنها قعل من الاختيال وكل ذلك مستحب ) .

أفلا ترى إلى نتالى هذه المعانى وتلاحظها، وتقابلها وتناظرها؛ وهى التنوق، (١) والجنّال، والأنْس، والديباج، والوَشّى، والعنيمة، [ والاختيال . ولذلك قالوا : البقر ؛ مر بقرت بطنه أى شققته ؛ فهو إلى السعة والفُسْحة، وضدَّ الضيق والضَغْطة ] .

فإن قلت : فإن الشاة من قولهم : رجل أشوه، وامرأة شوهاء؛ للقبيحين . [1]
وهذا ضِد الأول؛ ففيه جوابان : أحدهما أن تكون الشاة جرت مجرى القلب لدفع العين عنها لحسنها ؛ كما يقال في استحسان الشئ : قاتله الله ؛ كقوله :

رمى الله في عيني بُثَينَــة بالقَدّى وفي الشُنْب من أنيابها بالقوادِج

<sup>(</sup>۱) «أناس» كذا في أ . وفي ش ؛ ب : « وناسا » · « زلق أشم » كذا في أ · وفي ش ، ب :

«زلق الأشم » والعدا : الغربا · • و ير يد بذى الزلق الأشم جبلا عاليا تزلق فيه القدم · يقول : إن هواه
في قوم غربا · ، وكان أ يسرله وأرفق أن يكون هواه في مر تق وعر · (٢) كذا في أ · وسقط في ش ، ب

(٣) سقط ما بين القوسين في أ ، وثبت في ش ، ب (٤) كذا في ش ، ب · وسقط في أ

(٥) كذا في ش ، ب · وفي أ ، ج : «للقبحين » (٦) كذا في أ ، ج · وفي ش ، ب : «برى»

(٧) كذا في أ ، ج · وفي ش ، ب : «تقول» (٨) أى جميل · (٩) «الشنب »

كذا في الأسول · والذي في اللسان وغيره : « الغر » والشنب ـ و يقال الشهب بإبدال النون مها ـ - حسم أشنب ، ن الشنب وهو رقة الأسنان وعذو بتها · والقسواد ح جمع القادح ، وهو السواد يظهر

ومنه تحوَّب وتأمُّ، أي ترك الحُبوب والإثم .

وهو باب واسع ؛ وقد كتبنا منه فى هـذا الكتاب ما ستراه بإذن الله تعالى . (٧) وأهل اللغة يسمعون هـذا فيرونه ساذجا غُفْلا ، ولايحسون لمـا نحن فيه من حدشه فرعا ولا أصلا .

ومن ذلك قولهم: الفضّة؛ سمّيت بذلك لانفضاض أجزائها، وتفرُقها في تراب معدنها، كذا أصلها و إن كانت فيا بعد قد تُصَفَّى وتهذّب وتسبك، وقيل لها فضّة، كا قيل لها لجُين ، وذلك لأنها ما دامت في تراب معدنها فهي ملتزقة (في التراب) (١١)

متاجنة به ؛ قال الشّاخ :

وماء قد وردتُ أُميْم طامٍ عليه الطديرُ كالورَقِ الجّدينِ

(١٤)

أي المتلزق المتلجن ؛ وينبغى أن يكونوا إنما ألزموا هذا الاسم التحقير لاستصغار معناه ما دام في تراب معدنه ، ويشهد عندك بهذا المعنى قولهم في مُراسِله (الذهب)

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . و في سائر الأصول : «أبواب» . (۲) كذا في ش ، ب . و في أ : «القبيح» . (۳) الذي في اللسان أن النمالة ما حول الحرم ؛ و يريد ابن جني من بنائها على السلب أن من كان في النالة لم تناه البيد ، وكذا نقل عنه كما في اللسان في نول . (٤) هي خشبة تشد على أطباء الناقة لئلا يرضعها الفصيل . وكذا فه يريد من سائها على السلب أن الفرض من النودية منع الودي ، وهو السيلان يقلودي : سال ، أي أن النودية تحول دون ودي اللبن . (٥) وجه السلب هنا أن مادة السكاك مبنا ها الضبق ، يقال استكت مسامعه : ضافت ، والجو من السعة بحيث لا ينكر . (٦) كذا في ش ، ب . وفي أ : « و » . (٧) كذا في أ ، وفي ش ، ب : « فير رونه » . (٨) كذا في أ . وفي ش ، ب : « فير رونه » . (٨) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (١٠) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (١٠) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (١٠) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (١٠) كذا في أ . وسقط في ش ، ب : « المائزة ي مدح عرابة بن أ وس رضي الله عنه ، وانظر الديوان . ٩ ، والخزانة ٢ / ٢٢٢ ، واللاكي وسمطه ٣ ٢ . (١٤) كذا في أ . وفي ش ، ب : « المائزة » .

وذلك لأنه مادام كذلك غير مصفى فهو كالذاهب ؟ لأن ما فيه من التراب كالمستهلك له ، أو لأنه لمّ قلّ في الدنيا في لم يوجد إلا عزيزا صار كأنه مفقود ذاهب ؟ ألا ترى أن الشئ إذا قلّ قارب الانتفاء ، وعلى ذلك قالت العرب : قلّ رَجِلٌ يقول ذلك إلّا زيد بالرفع ؟ لأنهم أُجروه مُجرى ما يقول ذاك أحد إلا زيد ، (٢) وعلى نحو من هذا قالوا : قلّماً يقوم زيد ؟ فكفّوا (قل) به (مما) عن اقتضائها الفاعل ، وجاز عندهم إخلاء الفعل من الفاعل لمّ دخله من مشابهة حرف النفى ؟ كما بَقّوا المبتدأ بلا خبر في نحو هذا من قولهم : أقلُّ امرأتين تقولان ذلك ، لمّ ضارع المبتدأ حرف النفى ، أفلا ترى الى أنسهم باستمال القلة مقارنة للانتفاء . فكذلك لمّ قلّ هذا الحوهر في الدنيا أخذوا له اسما من الذهاب الذي هو الهلاك .

ولأجل هذا أيضا سمَّوه ( تِبْرا ) لأنه (فِعْل) من التَبَار . ولا يقال له ( تِبْر ) حتى يكون في تراب معدنه ، أو مكسورا .

ولهذا قالوا ألجام من الفيضة (الغَرَب) ، وهو (فَعَل) من الشئ الغريب؛ وذلك أنه ليس في العادة وألعرف استعال الآنية من الفضّة، فلمّا استُعمل ذلك في بعض الأحوال كان عزيزا غريبا ، هذا قول أبي إسحق ، وإن شئت جذبته الى ما خمّا عليه فقلت : إنّ هذا الجوهر غريب من بين الجواهر لنفاسته وشرفه ؛ ألا تراهم إذا أثنوا على إنساني قالوا : هو وحيد في وقته، وغريب في زمانه ، ومنقطع النظير، ونسيج وحدة ، ومنه قول الطائية الكبير :

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي ش ، ب: ﴿ كَالْدُهِبِ ﴾ . (٢) كذا في أ . وسقط في ش ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ - وفي ش ، ب : «وكفوا» . (٤) كذا في أ - وفي ش ، ب : «مقاربة» .

٢ (٥) كذا في ش ، ب . وفي أ : ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ . (٦) يراد به ندح يستى فيه الخمر .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ · وفي ش ، ب : «وهذا» · وأبو إسمق هو الزجاج · (٨) كذا في أ وسقط هذا الحرف في ش ، س .

غرّبتُه العُسلاعلى كثرةِ النّا س فاضحى في الأقربِين جَنِيبا فليطُل عُمْسرُه فلو مات في مَنْ وَمُقيا بها لمات غيريبا وقول شاعرنا:

أبدو فيسجد مَن بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحا و إهْـــوانا وهكذا كنتُ في أهلي وفي وطني إنـــ النفيس عيز بز حيثما كانا

و يدلك على أنهم قد تصوروا هدذا الموضع من امتزاجه بتراب معدنه أنهم إذا صفّوه وهذّبوه أخذوا له اسما من ذلك المعنى، فقالوا له: الحلاص، والإبريز، والعقيان . فالحلاص فعال من تخلّص ، والإبريز إفعيل من برز يبرز ، والعقيان فعلان من عَقَى الصبي يَعْقِي، وهو أول ما يُنجيه عند سقوطه مر بطن أمّه فبل أن ياكل ، وهو العثى . فقيل له ذلك لبروزه ؛ كما قيل له البراز .

(2) فالتأتى والتلطّف في جميع هذه الأشياء وضمُّها، وملاءمةُ ذات بينها هو (خاص (٦) (٨) اللغة) وسرّها، وطلاوتها الرائقة وجوهرها ، فأتما حفظها ساذجةً، وقمشها محطوبة (٩) هرجة فنعوذ بالله منه، ونرغب بما آناناه سبحانه عنه .

10

<sup>(</sup>١) جنيبا أي غريبا . والببتان من قصيدة يمدح بها أباسعيد محمد بن يوسف التغري" . وهي ف الديوان .

 <sup>(</sup>٣) هذا عود للهديث عن النبر فالأسماء الآثية للذهب ،
 (٣) أى يخرجه من دبره ٠

 <sup>(</sup>٤) كذا ق أ . وق ش ، ب : «فالتأنى» .

<sup>(</sup>٥) كذا ق إ . وق ش ؛ ب: « خاص أمر اللغة » .

<sup>(</sup>٦) ﴿ذَا فِي مَا . وَقَ شُءَ بِ : ﴿طَلَاقَتُهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) يقال : قش الثي. : جمع من ههنا رههنا من غير تحرّ للجيد .

 <sup>(</sup>A) من حطب الحطب : جمعه ، رمن أمنالهم : هو كحاطب ليـــل : لا يبالى ما أخذ ، وهو كذلك
 في أ ، وفي ش ، ب : « مخطوطة » ، (٩) يتال هرج البمير : سدو من شدة الحروكثرة الطلاء
 مالقطران ، فكأنه ير يد أن تكون ضعيفة ، وفي اللغة الحرج - بكسر الها، وسكون الراء - الضعيف ،

وقال أبو على رحمه الله : قيل له حبي كما قيل له سحاب . تفسيره أن حَبِيًا ( فَعِيل ) من حبا يحبو . وكأن السحاب لثقله يحبو حَبُوًا ؛ كما قيل له سحاب وهو (١٠) من سحب بلانه يسحب أهدابه ، وقد جاء بكليهما شعر العرب ؛ قالت اصرأة : وأقبل يزحف زَحْف الكسير سياق الرعاء البطاء العشارا

رم) وقال أوس :

دان مسفّ أو يق الأرض هَيْدَبُه يكاد يدفعه من قام بالراج

وقالت صيبة منهم لأبيها فتجاوزت ذلك :

(ه) (ه) الناخ بذى تَفَسَدٍ بَرْكَه كَأَنَّ عَلَى عَضْدَيِه كَأَنَّا وَقَالَ [أبوهم]: وقال [أبوهم]: وإلى المعالى في العياب المحمِّل والسقى بصحراء النبيط بَعَاعِه نزولَ اليمانِي في العياب المحمِّل

(۱) كذانى ش . وفى ا ، ب : «سحبت» . (۲) ورد هذا البيت فى سنة أبيات فى ديوان المعانى للمسكرى ۲/٥ . وفيه : فأقبل ، وهو فى الأمالى ١ ــ ١٧٧ فى سبعة أبيات . وافظر اللسان (حبا) . (٣) يريد أوس بن حجسر . وينسب بعضهم هذا إلى عبيد بن الأيرس فنسبتها لأوس ليست موضع وفاق، وهى موجودة فى ديرانى الشاعرين وانظر اللاكل وسمطه ٤٣٩ .

۱ (٤) قبله : يامن لبرق أبيت الليل أرقبه في عارض كلفي "الصبح لماح ومسف : دان قر س ، وديد به : ما تدلى منه كأنه خيوط .

(ه) «نفر» كذا فى ش . وذر نفر موضع . وفى أ ، ب: «نقر» وهو تحريف . وفى أسماء الأمكنة ذر بقر، وقد ورد هذا فى اللسان (حبا) : «بذى بقر» . وبرك الجمل : صدره ؛ شبه السحاب بجمل بارك إذ تلبث بهذا الموضع . (٦) كذا فى أ . وسقط هذا فى ش ، ب . وأ بوهم أى أبو الشسعرا، الوصافين للسحاب وسابقهم والمبرّز فيهم ، وهو امرؤ القيس فى المعلقة .

(٧) صحراء الغبيط موضع والبعاع السحاب المثقل بالمساء • ويريد باليمانى المحمل جملا عليه بضائع
 من اليمن ، فإذا نزل بين القوم أقام حتى يباع ما جاء به ، ويروى المحمل -- بكسر الميم -- وصفا اليمانى
 بمعنى التاجر الذى جاء ببضاعة من اليمن •

قال: ومن ذلك قولهم فى أسماء الحساجة: الحاجة، والحَوْجاء، واللوجاء واللوجاء واللوجاء واللوجاء واللهرب والله والله والله أنه والله أنه والله أنه والله أنه والله والله كلة والله والله عنه والله كلة والله الله والله كلة والله والله عنه والله و

لم أفض حين ارتحلوا شهلائى من الكَعَابِ الطَّفْلةِ الغيداءِ

وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصولها ومبانيها جميعها [راجعا] إلى موضع
واحد، ومخطوما بمعنى لا يختلف، وهو الإقامة على الشيء والتشبّث به، وذلك
أن صاحب الحاجة كلِفُ بها، ملازم الفكر فيها، مقيم على تنجّزها واستحثاثها ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حُبّك الشيء يُعمى ويُصِم " » وقال المولد :
صاحبُ الحاجة أعمى لا يَرَى إلا قَضَداها

وتفسير ذلك أن الحاج شجر له شدوك، وما كانت هذه سبيله فهو متشبّت بالأشياء، فأى شيء مرّ عليه اعتاقه وتشبّث به ، فسمّيت الحاجة تشبيها بالشجرة ذات الشوك. أى أنا مقيم عليها، متمسّك بقضائها، كهذه الشجرة في اجتذابها مامر (٩) بها، وقرب منها، والحوجاء منها، وعنها تصرّف الفعل ؛ احتاج يحتاج احتياجا، وأحوج يُحوج، فهو حائج.

(١) زيادة في ش، ب، خلت منها ١٠

(۲) يروى: \* من العروب الكاعب الحسناء \*

كَا فَى الْلَمَانَ فَيْشَهِلْ . وفيه ﴿حتى» بدل ﴿جينَ» وما هنا هو ما فى الأصول .

(٣) بيان الهوله «ذاك» ٠ (٤) كذا في ١٠ وفي ش، ب: «جيما» ٠

(٥) زيادة وفق ما في ج ٠ وقد خلت منها باقي الأصول ٠

(٦) أى مربوطا بحبل واحد هو المعنى الذي ينصب إليه ؛ يقال : خطبت البعير : جعلت فيه الخطام
 وهو الحيل يقاد به . وما أثبت هو ما في أ . وفي ب : «محفوظا» وفي ش : «تحطوما محفوظا» .

10

(۷) رواه أحمد في مسنده، والبخاري في التاريخ، وأبو داود، وانظر الحاسم الصغير في حرف الحاء، وفي شرح الجامع أن إسناده ضعيف . (۸) كذا في أ ، وفي ش : « فتشبت » وفي ب : « فشبت » . (۹) كذا في أ ، ب ، .

واللوجاء من قولهم: بُحُت الشيء ألُوجه لَوْجا، إذا أَدَرْته في فيك. والتقاؤهما أن الحاجة مترددة على الفكر، ذاهبة جائية إلى أن تُقضى ؛ كما أن الشيء إذا تردد في الفم فإنه لا يزال كذلك إلى أن يُسيغه الإنسان أو يلفظه.

والإرب ، والإربة ، والمأربة كله من الأُرْبة وهي العُقْدة ، وعَقْد مؤرَّب ، (٤) (٤) المُدَّد ، وأنشد أبو العباس لكناز بن نُفيع يقوله لحرير :

فَضَيْتَ علينا أَن علاك ابن غالِبٍ فَهِلَّا على جَدَّيك إِذْ ذَاك تَعْضُبُ! هما حِين يسمى المرءُ مَسْعاة جَدِّهِ أَناخا فشَــدَاك ؛ العِقالُ المؤرّبُ!

والحاجة معقودة بنفس الإنسان، متردّدة على فكره .

واللَّبَانة من قولهم: تلبَّن بالمكان إذا أقام به ولزِمه ، وهذا هو المعنى عينه ، والتَّلَاوة والتليَّة من تلوت الشيء إذا قَفَوته واتَّبعته لندركه ، ومنه قوله : اللهُ بيني و بين قيِّمها يفيدرُّ منى بها وأتّبِسع

<sup>(</sup>۱) كذا في ۱ ، ج ، وفي ش ، ب : «و» (۲) كذا في ش ، ب ، وسقط الواو في ۱ ، وأبو العباس ثملب ، كا في اللمان (أرب) ، (٣) كذا في ١ ، وفي ش ، ب . « كا في» وهو تحريف ، وأبو العباس ثملب ، كذا في ١ ، ب وفي ش : «تقيع» ، وهو تحريف ، وكاثر بن تفيع من شعراء تميم ، وانظر معجم الشعراء الرزباني ٣ ه ٣ ، (٥) يريد بابن غالب الفرزدق ، (٦) يريد بالمرء الفرزدق أو هو المبره غير مخصص ، يقول : إذا سعى الفرزدق في المكارم مسماة جده قعد بك جداك عن سبل العلاقهما ينيخانك ويشدانك : يعقلانك عن السير ، ثم قال : العقال المؤرب أى هذا هو العقال حقا ، فقوله العقال خبر لمبشداً محذوف كما ترى ، وبرى المبرد أن العقال بدل من الضمير في شداك بدل اشتمال ، وانظر معجم الشعراء الرزباني ٣٥٣ (٧) أى الأحوص الأنصاري ، وانظر ما الأغاني ٤/٩ ؛ طبعة بولاق ، وشعراء ابن قتيبة ، • • • وقبل البيت :

كأن لبنى صسبير غادية أو دمية زينت بها البيع والصبير : السحاب الأينض • والغادمة : السحامة تجيى وقت النداة •

والأشكلة كذلك؛ كأنها من الشكال، أى طالبُ الحاجة مقيم عليها، كأنهاشكال له، ومانعة من تصرفه وانصرافه عنها، ومنه الأشكل من الألوان: الذى خالطت حمرتُه بياضَه، فكأن كل واحد من اللونين اعتاق صاحبه أن يصحّ و يصفو لونه.

ومن ذلك ماجاء عنهم في الرجل الحافظ المال ، الحَسَن الرِعْية له والقيام عليه . (٤)
يقال: هو خال مال ، وخائل مال ، وصدّى مال ، وسُرسُورُ مال ، وسؤ بان مال ، وغيجن (٢)
مال (و إزاء مال) و يِلُومال ، وحبُل مال ، (وغيسل مال) وزِرَ مال ، وجميع ذلك راجع إلى الحفظ الما، والمعرفة بها .

\* لاتُ به الأَشَاءُ والعُبْرِي \*

10

<sup>(</sup>۱) هو حبل یونق به ید الدابة ورجلها ، (۲) هو أبو الأسود العجلی کیا فی اللسان فی شبل و بازل ، (۳) قال ابن بری : صوابه «البازلة» وهی مشبة فیها سرعة ، وانظر اللسان فی شهل ، (۶) کذا فی ۴ ج ، وفی ش : « سربان » وهو تحریف ، (۵) کدا فی ش ، ب ، وسقط فی ۱ ، (۱) کذا فی ش ، ب ، ج ، وفی ۱ « عسیل مال» ، والصواب ما آئنت ، (۷) کذا فی ۱ ، ج ، وفی ش ، ب : « رز » وهو تصحیف ، (۸) کذا فی الأصول : « لحا و بها » والضمیر برجع بالی المال ، وقد ذکر الجوهری عن بعض الذو بین أن المال یونت فهذا محله ، وانظر اللسان فی مول ، (۹) کی العجاج ، (۱۰) هو فی وصف أیك ، ولاث أصله لائث وهو وصف من لاث النبات : التف وکثر ، والأشاه : سفار النخل ، والعبری ما بنبت من شجر الضال علی شفوط الأنهار ، یصن آن هذا الأیك به نبات کشیر وانها و ،

(۱) فأمَّاخائل مال ففاعللامحالة وكلاهما من قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخوَّلنا بالموعظة ، أى يتعهِّدنا بها شيئا فشيئا و يراعينا . قال أبو على : هو من قولهم (۳) تساقطوا أخولَ أخولَ أى شيئا بعد شيء . وأنشدنا :

(٥) يُساقِط عنـــه رَوْقُه ضارِ ياتِها سِقاطَ حديدِ القَيْنِ أَخُولَ أَخُولًا

فكأنَّ هذا الرجل يرعى ماله، ويتعهَّده، حِفْظًا له وشُّحًّا عليه .

وأما صَدَى مال، فإنه يعارضها من ههنا وههنا، ولا يهملها ولايضيع أمرها — ومنه الصَدَى لما يعارض الصوت، ومنه قراءة الحسن رضى الله عنه (صاد والقرآن) وكان يفسّره: عارض القرآن بعملك، أى قابل كلّ واحد منهما بصاحبه — (٢) قال العجليّ :

\* يأتِي لها مِن أَيْمُنٍ وأَشْمُلُ \* ]

وكذلك سُرْسور مالٍ، أى عارف بأسرار المال، فلا يخفى عنه شى، من أمره، ولست أقول كما يقول الكوفيون ــ وأبو بكر معهم ــ : إن سُرْسُورا من لفظ السر، الكنه قريب من لفظه ومعناه، بمنزلة عين ثَرَّةٍ وثرثارةٍ ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

<sup>(</sup>١) أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والحديث في البخاري في كتاب العلم .

١ (٢) كذا في أ ، ج ، وفي ش ، ب : « أو » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ش، ب، ج، وڧ ١ : « تساقط » .

<sup>(</sup>٤) نسبه في اللسان في سقط إلى ضابي من الحارث البرجمي .

<sup>(</sup>ه) هذا فی وصف النور یردع عنه الکلاب ، والروق : القرن ، وحدید الفین الشرار ، وقوله : «منار یاتها» أی الضاری منالکلاب، وهوکذلك فی ا ، ب ، ش ، وفی جه: «ضاریاتها» وهو تحریف ،

<sup>.</sup> ٢ (٦) زيادة في ش ، ب خلت منها أ . وفي جه: «قال المجلى يصف الراعى : يأتى بها من أيمن وأشمل » . والمجلى هو أبو النجم . وهذا في أرجوزته العلو يلة التي أولها :

<sup>\*</sup> الحمد لله الوهوب المجزل \*

انظر ص ٤ ه وما بعدها من هذا ألجزه .

وكذلك سُو بان مالٍ ؛ هو ( فَعْلان ) من السَّأْب ، وهو الزِقَّ للشراب ؛ قال الشَّاعر :

إذا ذُفتَ فاها قلتَ عِلْق مُدَمَّس أَريدَ به قَيْسُل فغودر في ساب والتقاؤهما أن الزقّ إنما وضع لحفظ مافيه، فكذلك هذا الراعى يحفظ المال و يحتاط عليه احتياط الزقّ على ما فيه .

وَكُذَلَكَ عُمَجَنَ مَالَ، هُو (مِفْعُلُ) مِن احتجنت الشيء إذا حفظته وادّخرته. وكذلك إِذَاء مال، هو (فِمَال) مِن أَزَى الشيء يأزِي إذا تقبض واجتمع؛ قال: (٣) \* ظلُّ لها يومٌ مِن الشِمْرَى أَزِى \*

أَى يَئُمُّ الأنفاس و يضيِّقها لشدة الحرّ . وكذلك هذا الراعى يشِّح عليها و يمنع من تسرّبها . وأنشد أبو على عن أبي بكر لُعارة :

1 .

10

۲.

هسذا الزمان مول خيرُه آذِى صارت رءوسٌ به أذنابَ أعجاز وكذلك بِلُومال ، أى هو بمعرفته به قد بلاه واختبره ؛ قال الله سبحانه « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » قال عُمَر بن لِمَا :

فصادفَتُ أعصلَ من أبلائها يُعجبه النزع على ظَائها)

(۱) «قبل» كذا فى أ، ج . وفى ش ، ب: « كيل » وهو تحريف . « فغودر » كذا فى أ ، ب ، ش ، وفى ج : « فغرد » وهو تحريف أيضا ، وقوله : « ساب» ببإبدال الهمزة ألفالينة للردف كا ذ رّه اللسان فى سأب وعلق ، والعلق هنا الخمر لنفاستها، والمدمس المخبوء المكنون ، والقبل : الملك واحد الأقيال ، وانظر الممزلأبي زيد ١٣ ، (٢) كذا فى ش، ب ، وفى أ : «نقص» ، وهو صحيح فإن فى التقبض والاجتاع نقصا الشيء فى المرآة ، وفى اللسان : أزى ماله : نقص ،

(٣) قائله من باهسلة • وججزه : \* نعوذ منه بزرانيق الركى \* وذرانيق الركى أبنيه تبنى على جوانب الآبار ، وعلى البئر زرنوةان بعلق عليهما البكرة • وانظر اللسان (أذى) ومجالس تعلب ٦١٤ • (3) آية ٣١ سورة بحد ، (۵) يتحدث عن إبل سقاها • والأعسل : اليابس البدن • وذلك أقوى له • والذع هنا نزع المدلو من البئر، وهو جذبها •

وكذلك حِبل مال، كأنه يضبطها؛ كما يضيطها الحَبلُ يشدّ به . ومنه الحِبل: الداهيةُ من الرجال؛ لأنه يضبط الأمور ويحيط بها .

(۱) وكذلك عسل مال ؛ لأنه يأتيها و يعسِل إليها من كلّ مكان ، ومنه الذئب (۱) العَسُول؛ ألا ترى أنه إنماسي ذئبا لتذاؤ به وخبثه، وجميئه تارة منهنا، وصرة منهنا، وكذلك زِرّ مال: أي يجمعه و يضيطه؛ كما يضبط الزِرّ [ الشيء ] المزرود ،

فهذه الأصول وهــذه الصّيغ على اختلاف الجميع مرتمية إلى موضع وأحد

فهذه الاصول وهــده الصيغ على اختلاف الجميع مرعميه إلى موضع واحد على ما ترى .

ومن ذلك قولهم للدم: الحَديَّة ، والبَصِيرة ، فالدم من الدُّمية لفظا ومعنى ، وذلك أن الدُّمية إنما هي للعين والبصر، وإذا شوهدت فكأن ماهي صورته مشاهد بها، وغير غائب مع حضورها ، فهي تَصِف حال مابعد عنك ، وهذا هو الغرض في هذه الصُور المرسومة للشاهدة ، وتلك عندهم حال الدم؛ ألا ترى أن الرَّمية إذا غابت عن الرامي استدل عليها بدمها فاتبعه حتى يؤديه إليها، ويؤكّد ذلك لك قولهم فيه ( البصيرة ) وذلك أنها [ إذا ] أُبصِرت أدَّت إلى المرميّ الحريج ، ولذلك أيضا قالوا له ( الحِديَّة ) لا نه يُجدي على الطالب للرميَّة ما يبغيه منها ، ولولم يُرالدم لم يستدلل عليها ، ولا عرف موضعها ؛ قال صلى الله عليه وسلم «كل ما أصيت ودع ما أثميت » ،

<sup>(</sup>١) كذا ني ش ، ب ، ج . وفي ا : «عسيل» . وهو خطأ كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) أى بتردد بينها . وهو من قولهم : عسل الذئب : أسرع في مشيه واضطرب .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ج ، وسقط في ش ، ب . (٤) كذا في ا ، وفي ش ، ب ، ج : « تارة » .

<sup>(</sup>ه) كذا في ب، ج، ش. وسقط في أ. (٦) كذا في أ. وفي ش، ب: «العين» ·

<sup>(</sup>v) كذا في أ . وسقط في ش ، ب . (A) كذا في أ ، وسقط في ش ، ب .

 <sup>(</sup>٩) كذا نى ١ . ونى ش ، ب : «معها» - (١٠) «ما أصميت» أى قتلت من الصيد فرهقت روحه بين يديك ، و « ما أنميت » هو ما أصبته إصابة غير قاتلة ثم غاب عن نظرك ومات بعد » و الخديث رواه الطبرانى . و انظر الجامع الصغير فى حرف الكاف .

وهذا مذهب في هذه اللغة طريف ، غريب لطيف ، وهو فقهها ، وجامع (١) معانيها ، وضام آشرها ، وقد هممث غير دَفَعة أن أنشي في ذلك كتابا أتقصى فيه معانيها ، وضام آشرها ، وقد هممث غير دَفَعة أن أنشي في ذلك كتابا أتقصى فيه أكثرها ، والوقت يضيق دونه ، ولعسله لو خرج لمّا أقنعسه ألفُ ورقة إلا على اختصار وإيماء ، وكان أبو على رحمه الله يستحسن هذا الموضع جدّا ، وينبه عليه ، ويُسرّ بما يحضره خاطره منه ، وهذا باب إنما يُجع بين بعضه و بعض من طريق الممانى مجرَّدة من الألفاظ ، وابس كالاشتقاق الذي هو من لفظ واحد ، فكأن بعضه مَنْبَهة على بعض ، وهذا إنما يعتنق فيه الفكر الممانى غير منهته عليهاالألفاظ ، فهو أشرف الصنعتين ، وأعلى الماخذين ، فتفطّن له ، وتأنّ لجمعه ، فإنه يؤنقك ويُغي عليك ، ويبسط ما تجمّد من خاطرك ، ويُريك من حكم البارى سمن اسمه ما تجمّد من خاطرك ، ويُريك من حكم البارى سمن اسمه ما تحدّ من خاطرك ، ويُريك من حكم البارى سمن اسمه ما تحدّ هما الصنعة فيه ، وما أودعته أحضائه ونواحيه ،

## اب في الاشتقاق الأكبر

هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا ؛ غير أن أبا على - رحمه الله - كان يستعين به ، و يُخلِد إليه ، مع إعواز الاشتقاق الأصغر ، لكنه مع هذا لم يسمّه ، و إنما كان يعتاده عند الضرورة ، ويَسْتروح إليه ، و يتمثّل به ، و إنما هذا التلقيب لنا نحن ، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن ، وذلك أن الاشتقاق عندى على ضربين : كبير وصغير ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش ، ب ، وفى ا : « فهذا » . (۲) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « ظريف » . (۴) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « ظريف » . (۴) كذا فى ا ، ب ، وفى ش : « فقيها » . (۶) النشر : المتفرّق غير المجتمع . (۵) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « العسنفين » . (۸) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « العسنفين » . (۸) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « مستحق » . (۵) كذا فى ا ، وفى ش ، ب : « مستحق » .

(۱) فالصغير ما في أيدى الناس وكتبهم ؛ كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع يين معانيه ، و إن اختلفت صِيغه ومبانيه ، وذلك كتركيب ( س ل م ) فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرّفه ؛ نحو سلم و يسلم ، وسالم ، وسلمان ، وسلمى والسلامة ، والسلامة ، والسلامة ، وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته ، والسليم : اللديغ ؛ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة ، وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته ، وبقية الأصول غيره ؛ كتركيب (ض رب) و (ج ل س) و (زب ل) على ما في أيدى وبقية الأصول غيره ؛ كتركيب (ض رب) و (ج ل س) و (زب ل) على ما في أيدى الناس من ذلك ، فهذا هو الاشتقاق الأصغر ، وقد قدّم أبو بكر – رحمه الله – رسالته فيه بما أغنى عن إعادته ؛ لأرب أبا بكر لم يَأْلُ فيه نصحا ، و إحكاما ، وصنعة وتأنيسا .

وأتما الاشتقاق الأكبرفهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه السنة معنى واحدا، تجتمع التراكيب السنة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك [عنه] رُدّ بلطف الصنعة والتأويل اليه؛ كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد، وقد كما قدمنا ذكر طَرَف من هذا الضرب من الاشتقاق في أقل هـذا الكتاب عند ذكرنا أصل الكلام والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما؛ نحو (ك ل م) (ك م ل) (م ك ل) (م ل ك) (ل ك م) من تقليب تراكيبهما؛ نحو (ك ل م) (ك م ل) (م ك ل) (ول ق) (ل ك م) (ل م ك)، وكذلك (ق ول) (ق ل و) (وق ل) (ول ق) (ول ق) ال يقاليب (ل وق)، وهـذا أعوص مذهبا، وأحزن مُضطرَبا، وذلك أنا عقدنا تقاليب

<sup>(</sup>۱) كذا في ۱، وفي ب: « يأخذ ... فيتقراه فيجمع» وفي ش كما في ب غير أن فيه : «فيقراه» وهو بصحيف . (۲) يريد ابن السرّاج ، وله كذاب الاشتقاق ، ولم يتمهه ، راجع البغية ؟ ؟ . (٣) كذا في ١، ج ، وفي ش ، ب : « الثلاثة » . (٤) كذا في ١، ب ، وفي ج : «مقاليبه » . (٥) كذا في ش ، ب ، ج ، وسقط هذا في ١ . (٦) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب . (٧) كذا في ش ، ب ، ج ، وسقط في ش ، ب . (٨) كذا في ش ، ب ، وفي ش : « ولذلك » .

الكلام الستة على القوَّة والشــدَّة ، وتقاليبَ القول الســتَّة على الإسراع والِحفَّة . وقد مضى ذلك في صدر الكتاب .

(٢) لكن بقى علينا ( أن نحضِر هنا ) مما يتّصل به أحرفا ، تؤنّس بالأول، وتُشجع منه المتأمّل .

فن ذلك تقليب (ج ب ر) فهى - أين وقعت - للقوة والشدة . منها (جبرت العظم والفقير) إذا قو يتهما وشددت منهما والجيّر : الملك لقوته وتقويته لغيره . (ه) ومنها (رجل مجرّب) إذا جرّسته الأور ونجذته ، فقويت مُنته ، واشتدّت شكيمته . ومنه الجرّاب لأنه يحفظ مافيه ، و إذا حُفظ الشيء وروعي اشتد وقوى ، و إذا أغفل وأهمل تساقط وردي . ومنها (الأبجر والبُجْرة) وهو القوى السُرّة ، ومنه قول على صلوات الله عليه : إلى الله أشكو عُجَري و بُجَرِي ، تأويله : هموى وأحزاني ، وطريقه أن العُجْرة كلّ عُقْدة في الجسّد ؛ فإذا كانت في البطن والسرة فهي البُجْرة [والبجرة] تأويله أن العُجْرة على البُحْرة على من أحوالي ، و (منه البُرج لقوته في نفسه وقوة أمرها ، وهو قوة أمرها ، وكذلك البَرَج لنقاء بياض العين وصفاء سوادها ، هو قوة أمرها ،

 <sup>(</sup>۱) كذا في إ . وفي ش ، ب : «نحضرهما» .
 (۲) كذا في إ . وفي ش ، ب : «اين» وهو تحريف .
 (٤) كذا في إ . وفي ش ، ب : «اين» وهو تحريف .
 (٤) كذا في إ . وفي ش ، ب :
 «حرسته» وهو تصحيف . وجرّسته الأمور : جربته وأحكمته .
 (٥) كذا في إ ، ج . وفي ش ،
 ب : « نجدة » وكلاهما صحيح . والذال أعلى . يقال نجده الدهر ونجهذه : عرّفه وعلمه .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ . وفي ش ، ب : «ردى» وكلاهمًا صحيح . فردى هلك ، ورذى : أثفله المرض .

 <sup>(</sup>٧) كذا في أ ، وسقط هذا في ش ، ب · (٨) كذا في ش ، ب · وفي أ : « منها البرج . ب
 المؤيد في نفسه وقوة من عليه » ·

وأنه ليس بلون مستضعف ، ومنها رجّبت الرجل إذا عظمته وقو يت أمره ، ومنه رَجّب لتعظيمهم إيّاه عن القتال فيه ، و إذا كُرمت النخلة على أهلها فمالت دَعَموها بالرّجبة ، وهو شيء تُسند إليه لتقوى به ، والراجبة : أحد فصوص الأصابع ، وهي مقوّية لها ، ومنها الرّباجي وهو الرجّل يفخر بأكثر من فعله ؛ قال :

« وتلقــاه رَبَاجِيّــا فحـــورا \*

تأويله أنه يعظِّم نفسه، ويقوّى أمره .

ومن ذلك تراكيب (قسو) (قوس) (وقس) (وسق) (وسق) (وسق) (س ق) (س وق) وأهمل (س قو) وجميعُ ذلك إلى القوّة والاجتماع ، منها (القسوة) وهي شدّة القلب وآجتماعه ؛ ألا ترى إلى قوله :

ياليت شِعْرى - والمُنَى لا تنفع - هل أَعْدُونَ يوما وأمرِي مُجَمِع (٥)
أى قوى جمتمع ، ومنها ( القوس ) لشدتها ، وآجتاع طَرَفيها ، ومنها ( الوَقْس ) لأبتداء الجرب، وذلك لأنه يجمع الحِلْد ويُقْحِله ، ومنها ( الوَسْق ) للحمل ، وذلك لاَجتاعه وشدته ، ومنه استوسق الأمر أي اجتمع « والليل وما وَسَق » أي جَمّع ،

وتحت رحلي زفيان ميلع حرف إذا مازجرت تبستوع

<sup>(</sup>١) ؟ ا في (١ ج ، وفي ش ، ب . « الأمر » .

١٥) أرده في الجهرة ١ / ٢٠٩ غير معزق ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في إ . وفي ش : « فأهمل » وفي إ ماهو أدنى إلى ما في ش .

<sup>(</sup>٤) في النوادِر ١٣٣ . وبعده :

<sup>(</sup>ه) كذا في أ · وني ش ، ب : « مجمع » ·

۲۰ (۲) كذا نى ب ، أى يجعله قملا يابسا ، ونى ا : « يحفيه » أى يذهبه ، وفى ج : « يخفيه » وفى ش : « يفلحه » وكأنه تحريف عن « يقحله » · (٧) آية ١٧ سوره الانشقاق .

، ومنها ( السَـوق ) ، وذلك لأنه آسـتحثاث و بَمْع للسـوق بعضِـه إلى بعض ؛ وعليه قال :

## « مستوسِقاتٍ لو يجدن سائقا »

فهذا كةولك : مجتمعات لو يجِدن جامعا .

فإن شَدَّ شِيء من شُعَب هـذه الأصول عن عَقْده ظاهرا رُدَّ بالتأويل إليه ، وعُطِف بالملاطفة عليه ، بل إذا كان هـذا قد يَعْرِض في الأصـل الواحد حتى يُحتاج فيـه إلى ما قلناه ، كان فيما انتشرت أصوله بالتقديم والتأخير أولى باحتماله ، وأجدر بالتأول له .

ومن ذلك تقليب (سمل) (سلم) (مسل) (ملس) (ملس) (ملس) (لممس) (لم مسل) (لم مسل) (للسم) والمعنى الجامع لهما المشتمل عليها الإصحاب والملاينة ، ومنها الثوب (السَمَل) وهو الحَلَق ، وذلك الأنه ليس عليه من الوَ بَروالزيْبِر ما على الجديد ، فاليد إذا مَرَّت عليه المِّس لم يستوقفها عنسه جِدَّة المنسج، ولا خُشنة المامس والسَمَل : الماء القليل ؛ كأنه شيء قد أَخْلَق وضعف عن قؤة المضطرَب ، و بَحَّة المرتكفي ، واذلك قال :

ره، حوضًا كَأَنَّ مَاءُهُ إِذَا عَسَلُ مِن آخِرِ اللَّيلِ رُوَيزِي شَمْلُ وَاللَّهِ رُوَيزِي شَمْلُ وَقَالِ آخِر:

ورّاد أسمال المياه السُدْم في أُخْرِيات الغَبَـش المِغَـم

<sup>(</sup>١) أَى المجاج كما في اللَّمَان في وسق · (٢) قبله : \* إن لنا لإبلا حقائقا \*

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ش ، ب ، وسقط فى ا . (٤) كذا فى ش ، ب ، وفى ا : « حدة » .

<sup>(</sup>و) قبله كما في اللسان في عسل عن ثعلب: \* قد صبحت والفلل غض مازحل \* كانه يصف إبلاً وقطا و ردت الماء، و يقال عسـل الماء إذا حركته الربح فاضطرب وارتفعت حبكه وطرائقه ، والرويزى تصفير الرازى : المنسوب إلى الرى ، ويعنى به ثوب أخضر يشبه الماء به .

 <sup>(</sup>٦) السدم : المندفنة الغائرة · والغبش : الفلمة إذ يقبل الصباح · والمنم ذو الغيم أو الذي يضبق الأنفاس من شدة الحر ·

ومنها السلامة . وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولا يعترض عليها به . ومنها [ المسل و ] المسل والمسيل كلة واحد، وذلك أن الماء لا يجرى إلا في مَذْهب له و إمام منقاد به ، ولو صادف حاجزا لاعتاقه فلم يجد مُتسرً با معه ، ومنها الأملس والملساء . وذلك أنه لا اعتراض على الناظر فيه والمتصفّح له . ومنها اللهس . وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصح هناك لمس ؛ فإنما هو إهواء باليد نحوه ، و وصول منها اليه لا حاجز ولا مانع ، ولا بد مع اللهس من إمرار اليد وتحريكها على الملموس ، ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه . ومنه الملامسة ( أو لامستم النساء ) أي جامعتم ، وذلك أنه لا بد هناك من حركات واعتمال ، وهذا واضح . فأنما ( ل س م ) فهمكل . وعلى أنهم قد قالوا :

قسَمت الرمجُ إذا مرت مرا منهلا ضعيفا، والنون أخت اللام ، وسترى نحو ذلك . ( ومرّ بنا أيضا ألسَمْتُ الرجل تُحبّه إذا لقنته وألزمته إياها . قال :

لا تُلْسِمَنْ أبا عمران حُجّته ولا تكوننْ له عونا على عمرا

وآعلم أنا لا ندعى أن هذا مستمرّ في جميع اللغة ، كما لا ندعى للاشتقاق الأصغر (٧) أنه في جميع اللغة ، بل إذا كان ذلك (الذي هو) في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذّرا صعبا كان تطبيق هـذا و إحاطته أصعب مذهبا وأعزّ ملتمساً . بل لوصح

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ج ، وسُسقط هذا في ش ، ب ، والمعنى الواحد الذي يأتى له هسذه الأنفاظ. الثلاثة هو مجرى الماء ، وصاحب القاءوس يجعل المسل في معنى السيلان ، والخطب سهل .

<sup>(</sup>٢) في ش بعد « حاجزا » : « أو جائزا » وفي ب : « أو حائزا » . (٣) أى الليس .

<sup>.</sup> ٢ (٤) آية ٦ سورة المائدة . (٥) ما بين القوسين في ش، ٤ ب . وسقط في ٢ .

 <sup>(</sup>٦) «عبرا» كذا فى ب • وهو الموافق الما فى اللمان فى لهم • وفى ش : « عمر » بكسر الراء •

<sup>(</sup>٧) كذا ف أ · رف ش ، ب : « هو الذي » .

<sup>(</sup>٨) کذا في ش ، ب ، وفي ا : « ملسا » .

من هـذا النحو وهـذه الصنعة المـادّةُ الواحدة تتقلّب على ضروب التقلب كان غريبا معجباً . فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر، و يجاريه إلى المـدّى الأ بعـــد .

وقد رَسَمَتُ لك منه رسمًا فاحت ذه ، وتَقَيَّله تحظ به ، وتُكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله ، نعم، وتسترفده فى بعض الحاجة إليه ، فيعينك ويأخذ بيديك ؛ الا ترى أن أبا على [رحمه الله] كان يقوى كون لام (أُثقيَّة) فيمن جعلها (أفعولة) واوا بقولم : جاء يَشفُه، ويقول : [هذا] من الواو لا محالة كيعده ، فيرجح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها في يَثفوه وَيثفيه ، أفلا تراه كيف استعان على لام تَفا يِفاء وأنف ، وإنما ذلك لأنها مادة واحدة شُكِّلت على صُدور مختلفة ، فكأنها لفظة واحدة ، وقلت مرة للتنبئ : أراك تستعمل في شعرك ذا ، وتا ، وذى كثيرا ، ففكر واحدة ، وقلت له : أجل لكن المادة واحدة ، فامسك البنة ، والشيء يذكر لنظيره ؛ فإن المعانى و إن اختلفت معنياتها ، آو ية إلى مضجم غير مُقض ، وآخذ بعضُها برقاب بعض .

## باب في الادّغام الأصغر

قد ثبت أن الادّغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت . وهو فى الكلام على ضربين : أحدهما أن يلتق المِثْلان على الأحكام التى يكون عنها الادّغام، فيدّغم الأول فى الآخِر .

 <sup>(</sup>۱) کذا نی ش ، ب ، رفی ا : « فاحذه » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ . وفي ش ، ب : «تقبله» . وتقبله : تبعه وترسمه من قولهم : تقبل فلان آباه إذا
 زع إليه في الشبه .
 (٣) كذا في أ . وسقط في ش ، ب .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش ، ب . ونى ا : «فترجح» .

<sup>(</sup>a) كذا في أ . وفي سائر الأصول « إلا أنّ » .

والأوّل مر. الحرفين في ذلك على ضربين : ساكن ومتحرك ؛ فالمدّغم الساكن الأصل كطاء قطم ، وكاف مُكر الأوليين ؛ والمتحرك نحو دال شُلْد ، ولام معتــل . والآخر أن يلتق المتقارِ بان على الأحكام التي يسوغ معها الادّغام، فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فَتَدْغُمُه فيه . وذلك مشل ( وَدُّ ) في اللغة التميمية ، والحيى ، وأمّاز ، وأصَّهر ، وأثَّاقل عنه . والمعنى الحامع لهذا كله تقريب الصوت مر \_ الصوت ؛ ألا تزى أنك في فطّع ونحوه قد أخفيت الساكن الأوّل ف الثاني حتى نَبًا اللسانُ عنهما نَبُوة واحدة ، وزالت الوَقْفة التي كانت تكون في الأوَّل لولم تَدْعُمه في الآخر؛ ألا ترى أنك لو تكلّفت ترك ادّغام الطاء الأولى لتجشّمت لها وقفة عليها تُمتَّازُ من شدَّه ممازجتها للثانية بها ؛ كقولك قَطْطَع وسُكْكَرَ ، وهذا إنما تحكُمُهُ المشافهةُ به . فإن أنت أزلت تلك الوُقَيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني فكان قربه منه ( وادّغامه ) فيه أشد لحذبه إليه و إلحاقه بحكه . فإن كان الأوّل من المثلين متحرًكا ثم أسكنته وادَّغمته في الثاني فهو أظهر أمرًا، وأوضع حُكمًا ؛ ألا ترى أنك إنما أسكنته لتخلطه بالشباني وتجذبه إلى مضامَّته ومماسَّة لفظه بلفظه بزواً (^^ الحركة التي كانت حاجزة بينه و بينه . وأمّا إن كانا مختلفين ثم قلبت وادغمت، فلا إشكال في إيثار تقريب أحدهما من صاحبه ؛ لأن قلب المتقارب أوكد من تسكين النظير .

<sup>(</sup>١) أي فعلا لا مصدرا . (٢) كذا في ش ، ب ، وفي أ : « فيدغمه » .

<sup>(</sup>٣) وأصله وتد · (٤) كذا في ش ، ب · وفي ا : « تمتازها » ·

<sup>(</sup>a) كذا في ش · وفي أ ، ب : «يحكمه» ·

<sup>·</sup> ٢ (٦) كذا في أ · وفي سائر الأصول : « فإذا » ·

<sup>(</sup>v) كذا في أ · وفي سائر الأصول : ﴿ بعد ادغامه » ·

 <sup>(</sup>۸) کنا ق ش ، ب ، وق † : «فزوال» ، وهو تصحیف -

فهذا حديث الاقتفام الأكبر؛ وأما الاقتفام الأصغر، فهـو تقريب الحرف من الحرف و إدناؤه منه من غيراقتفام يكون هناك . وهو ضروب .

فمن ذلك الإمالة ، و إنمُ أَ وقعَتْ فى الكلام لتقريب الصوت من الصوت . وذلك نحو عالم ، وكتاب ، وسَعَى ، وقَضَى ، واستقضى ؛ ألا تراك قرَّ بت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه ، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة ، فأملت الألف نحو الياء . وكذلك سعى وقضى: نحوت بالألف نحو الياء التى انقلبت عنها ، وعليه بقية الباب .

ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا أو ضادا، أو طاء أو ظاء ، فتقلب لها تاؤه طاء ، وذلك نحو اصطبر ، واضطرب ، واطّرد ، واظطلم ، فهذا تقريب من غير ادّغام، فأمّا اطّرد فمن ذا الباب أيضا ، ولكن ادّغامه وردههنا التقاطا لا قصدا ، وذلك أن فاءه طاء ، فلمّا أبدلت تاؤه طاء صادفت الفاء طاء فوجب الادّغام ، لما أته ، حينئذ ، وأو لم يكن هناك طاء لم يكن ادّغام ، ألا ترى أن اصطبر واضطرب واظطلم لمّا كان الأول منه غير طاء لم يقع ادّغام ، قال :

## « ويُظلمَ أحيانا فيَظطلم \*

10

وأما فيظُّلم [وفيطُّلم] بالظاء والطاء جميعا فادّغام عن قصد لا عن توارد.

فقد عرفت بذلك فَرْق ما بين اطّرد، وبين اصَّـبَر، واظّم، واطّلم،

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي ش ، ب : « الأصغر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) كذا ف أ . ونى ش ، ب : « الأكبر » رهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش ، ب ، وسقط حرف العطف في أ .

 <sup>(</sup>٤) أى من غير أن يقصد إليه . تقول : لقيت فلانا التقاطأ أى بثأة .

<sup>(</sup>٥) هو زهير . وانظر الديوان بشرح ثعلب ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) زيادة على حسب ما في جخلت منها الأصول الثلاثة .

ومن ذلك أن تقع فاء ( افتعل ) زايا أو دالا أو ذالا ، فتقلب تأوَّه لها دالا؛ كقولهم : ازدان ، وادْعى ( وادْكُر ، واذدكر ) فيما حكاه أبو عمرو .

فأما ادّعى فحديثه حديث اطرد لا غير فى أنه لم تقلب قصدا للادّغام ، لكن قلبت أنه الله الله الله الله الله من التاء ، قلبت أناء ادّعى دالا ؛ كقلبها فى ازدان ، ثم وافقت فاؤه الدال المبدلة من التاء ،

فلم يكن من الادّغام بدّ .

وأما اذدكر ( فمنزلة بين ) ازدان وادّعى . وذلك أنه لما قلب التاء دالا (٢٠) [ لوقوع الذال ] قبلها صار إلى اذدكر ، فقد كان هذا وجها يقال مثله ، مع أن أبا عمرو قد أثبته وذكره ؛ غير أنه أجريت الذال لقربها من الدال بالجهر مُجرى الدال ، فأوثر الادّفام لنضام الحرفين في الجهر فأدغم ، فهذه منزلة بين منزلتي ازدان وادّعى ، وأما أذكر فكاسمّع ، واصّبر .

ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلي فتقرب منه بقلبها صادا على ما هو مبين في موضعه من باب الادّغام . وذلك كقولهم في سُقْت : صُقّت ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب، ج. وفى أ : «فاؤه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في أ : « أذكر » . وفي ب : « ذدكر » . وهي أذدكر . وفي ش : « أذكر » وفي ج :

« أذكر » . وقد رأيت أن المقام يدعو إلى أذدكر وأذكر ؟ فإن فيهما قلب تا، الافتمال دالا . وقد جملت

« أذدكر » . بإزاء ما حكاه أبو عمرو فإنه هــو الذي أثبها ، وسيبو يه يمنعها ، وأذكر يقولها الحبيع .

وأنظر شرح الرضي للنائية في مبحث الادغام ، وأبن يعيش . ١٠ . ٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا ف ش، ب . وفي ٢ ، ح : « عمر » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كذا أثبتها . وفي الأصول : ﴿ فَا. ﴾ .

٠٠ (٥) كذا في أ ، ج . وفي ش ، ب : «فبمنزلة» . والوجه ما أثبت كما يتبين بمــا يجي. .

 <sup>(</sup>٦) كذا نى ش، ب وسقط هذا نى ١٠ (٧) كذا نى ١٠ ونى ش، ب : «منزلتين» .

 <sup>(</sup>A) كذا أثبته . وفي الأصول: اذكر . والوجه ما أثبت . يريد أن اذكر فيها إبدال تاء الافتعال
 من جنس الفاء كما في اسمع وأصله استمع ، واصبر وأصله اصطبر .

<sup>(</sup>٩) كذا في ١ ، وفي ش ، ب: « فيقرب» .

وفي السُّوق : الصُّوق ، وفي سبقت : صبقت ، وفي سَمْاتِي وسَويق : صَمْاتِي وصَويق : صَمْاتِي وصَويق ، صَمْالِيخ : وصَويق ، وفي مساليخ : ومن ذلك قولم ستّ أصلها سِدْس ، فقرِّ بوا السين من الدال بأن قلبوها تاء ، فصارت سِدْت فهذا تقريب لغير ادّفام ، ثم إنهم فيما بعد أبدلوا الدال تاء لقربها منها ؟ إرادة للإدغام الآن ، فقالوا سِتّ ، فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام ، والتغيير الثاني مقصود به الإدغام .

ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق ؛ نحو شعير ، ويعير ، ورغيف ، وسمعت الشجرى غير مرة يقول : زئير الأسد، يريد الزئير ، وحكى أبو زيد عنهم : الحنّة لمن خاف وعيد الله ، فأمّا مغيرة فليس إتباعه لأجل حرف الحلق ؛ إنما هو من باب منين، ومن قولهم أنا أَجُوءُك وأنبوك ، والقرفصاء، والسُلطان، وهو مُنحُدر من الحبل ، وحكى سيبويه أيضا مُنتَن ، ففيه إذّا ثلاث لغات منتن ، وهو الأصل ، ثم يليه منتن ، وأقلها مُنتُن ، فأمّا قول من قال : إنّ مُنتِن من قولهم أنتن ، فأمّا قول من قال : إنّ

ومن ذلك أيضا قولهم ( فَعَل يَفْعَل ) مما عينه أو لامه حرف حلق، نحو سأل يسأل ، وقرأ يقرأ ، وسَعَر يسعر ، وقرع يقرع ، وسَعَل يسحل ، وسَبَح يسبَح . وسَعَل يسحل ، وسَبَح يسبَح . وذلك أنهم ضارعوا بفتحة العسين في المضارع جنس حرف الحلق لمساكان موضعا منه مخرج الألف التي منها الفتحة .

10

<sup>(</sup>۱) السملق: هو الأرض المستوية أو القفر لانبات فيه . (۲) يقال: سلغت الشاة إذا طلع نابها . (۲) ثبت هذا في أ ، وسقط في سائر الأصول . (٤) كذا في ش، ب . وسسقط في أ . (٥) هكذا بسكون الفاء كما في اللسان والقاموس بضبط القلم . وفى ج ضبط « القرفصاء » بضم القاف والراء والفاء . (٦) يقال: سمر النار: أوقدها . وفى ح: «شعر يشعر » ولم يعرف في هذا فتح العين في المساضى والمضارع . (٧) أى لما كان الحلق منه مخرج الألف ، والألف ينشأ منها الفتحة فإن الفتحة ألف صفيرة كان حرف الحلق مقتضيا للفتحة . وانظر في توضيح هذا شرح الرضى للنافية ١٩/١ .

ومن التقريب قولمم : الحمدُ لَنَّهُ، والحمدِ يَقدِ.

ومنه تقريب الحرف من الحرف؛ نحو قولم في نحو مَصْدر: مَنْدر، وفي التصدير: التردير، وعليه قول العرب في المَثَل (لم يُعُرَمُ مَنْ أَوْدَ لَهُ) أصله فُصِد لَهُ، ثم أُسكنت التردير، وعليه قولم في ضُرِب: ضُرْبَ، وقوله:

(٣) \* ونُفْخوا في مدائنيهم فطاروا \*

فصار تقديره: فُصْدله، فلمّا سكنت الصاد فضُعُفّت به وجاورتِ الصاد ـ وهي مهموسة ـ الدال ـ وهي مهموسة ـ الدال ـ وهي مجهورة ـ قُرِّبت منها بأن أُشِمّت شيئا من لفظ الزاي رُّ المقارِبة للدال بالجهر.

ونحو من ذلك قولمم : مردت بمذعور وابن بور ؛ فهذا نحو من قِيل وغِيض (ه) لفظا ، و إن اختلفا طريقا .

ومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك من السكون ؛ نحو حيى ، وأُحيى ، وأُعيى ، وأُعيى ، وأُعيى ، وأُعيى ، وأُعيى ، وأعيى ، فهــو – وإن كان مُخنَّى – ( بوزنه محركا ) ، وشاهد ذاك قبــول وزن الشعر له قبولة للتحرّك البتة ، وذلك قوله :

أان زم أجمال وفارق چيرة

(۱) كذا فى ش، ب. وفى أ : «منها» • (٢) يقال فصد العرق ؛ شقه فاستخرج ما فيه من الدم . وقال في القاموس فى شأن هذا المثل : بات رجلان عند أعرابي فالتقيا صباحا، فسأل أحدهما صاحبه عن القرى ، فقال : ما قريت و إنما فصد لى . فقال : «لم يحرم من فزد له» • (٣) صدره : 

# ألم يخسز التفرق جند كمرى \*

والبيت للقطامى . وانظر الديوان ٤ ٨ ٠ (٤) الذى أثبته سيبويه فى باب الإمالة : ابن نور بالنون . والمراد إشمام الضمة شيئا من الكسر لكسر الراء . (٥) يريد أن لفة الإشمام فى قيل وهو الإتيان بحركة الفاء بين الضم والكسر — كالإشمام فى ابن مذعور، ولكن طريق الإشمامين مختلف ٤ فطريق الإشمام فى قيل هو مراعاة ضم الفاء ومراعاة الياء، وطريق الإشمام فى ابن مذعور مراعاة كسرالراه .

(٦) كذا في أ · وفي سائر الأصول: « بزنته متحرًّكا» · وانظر في إخفاء الحركة الكتاب٣٧٨/٢

(v) عِــــزه: \* وصاح غراب البين أنت حزين \*

٢٥ والبيت في ابن يعيش ٩ / ١١٣ وهو من شعر كثير - وانظر ، في ترجمة عدى بن الرقاع في الأغاني .
 والمراد النطق بقوله : أأنت يتخفيف الهوزة النانية بجعلها بين بين .

فهذا بزنته محقفا في قولك: أأن زمّ أجمال . فأمّا رَوْم الحركة فهي و إن كانت من هذا فإنما هي كالإهابة بالساكن نحو الحركة ، وهو لذلك ضرب من المضارعة . وأخنى منها الإشمام ؛ لأنه للمين لا للأذُن . وقد دعاهم إيثار قرب الصوت إلى أن أَخَلُوا بالإعراب، فقال بعضهم :

(٢)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (8)
 (8)
 (9)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)

وجميع ما هذه حاله بما قُرِّب فيه الصوت من الصوت جار مجرى الإدغام بما ذكرناه من التقريب ، و إنما احتطنا له بهذه السِمَة التي هي الإدغام الصغير؛ لأن في هذا إيذانا بأن التقريب شامل للوضعين، وأنه هو المراد المبغي في كلتا الجهتين ، فاعرف ذلك .

باب فى تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى

« المعانى من العربية لا يُنتصَف منه ولا يكاد يُحاط به ، وأكثر كلام العرب عليه ، وإن كان غُفْلا مسهوًا عنه ، وهو على أضرب :

منها افتراب الأصلين الثلاثيين ؛ كضيّاط وضَيْطار ، ولُوقةٍ وأَلوقةٍ ، ورخُو (٧) ورِخُودٌ ، ويَغْجُوج وأَلَنْجُوج ، وقد مضى ذكر ذلك .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش ، ب . وفى أ : « مجففا » . (۲) الشاهد فيه كسر الميم فى إلى إتباها لكسر الهمزة ، والإتم لغة فى الأتم ، وهذا إخلال بإعراب المبتدأ . ومن الناس من يرويه : (آضرب الساقين أمك ) بضم النون فى الساقين إتباها لهمزة أمك ، وأنفار تفسير القرطبي ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ج . وسقط في ش ، ب . (١) كذا في أ ، ب . وفي ش : ﴿ أَذَانَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ١ ، ب ، ش . وفي ج : « تصاريف الأنفاظ لتعاقب المعانى » .

<sup>(</sup>٦) أي لا مدرك كله . يقال : انتصف منه : استوفى منه حقه كاملا .

<sup>(</sup>٧) أنظرص ه ٤ من هذا الجزء.

ومنها اقتراب الأصلين، ثلاثيًا أحدهما، ورباعيًا صاحبُه، أو رباعيًا أحدهما، وخماسيًّا صاحبه ؛ كدّميث ودِمَثْر ، وسَسبِط وسِبَطْرٍ ، ولؤلؤ ولآل ، والضَبَغْطَى والضَبَغْطَى ، ومنه قوله :

\* قـد دَرْدَبِث والشيخُ دَرْدَبِيس \* وقد مضى هذا [أيضا] .

ومنها التقديم والتأخير على ما قلنا فى الباب الذى قبل هذا فى تقليب الأصول؛ نحو (ك ل م) و (ك م ك ل) ونحسو ذلك . وهسذا كله والحروف واحدة غير متجاوِرة . لكن من وراء هذا ضرب غيره، وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعانى . وهذا باب واسع .

من ذلك قول الله سبحانه: «[ألم تر] أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَؤُزُهم أَزًا» أى تزعجهم وتقلقهم . فهذا في معنى تهزّهم هَزّا، والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين ، وكأنهم خَصّوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزّ؛ لأنك قد تهزّ ما لا بال له ؛ كالجِذْع وساق الشجرة، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٩ وما بعدها من هذا الجزء ٠ (٣) كذا في ١ . وسقط في ش ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ش . وفي ب : «متجاوزة» . وهو تصحيف . (٤) آية ٨٣ سورة مريم :

<sup>(</sup>ه) كذا في ش، ب ، وفي 1 : « وذلك كأنهم » . (٦) سقط ما بين القوسين في ١، وثبت في ش، ب ، (٧) في ح : «العسيف والأسيف» والعسيف : الأجير، والأسيف : الشيخ الكبير، ومن اشتذ به الأسف ، وكأنه يريد بالعسف هنا السمير على غير طريق وهدى ، ويناسبه قوله بعد : « كما أن أسف النفس أغلظ من التردّد بالعسف » . (٨) أى ينال منها ، يقال : عسف فلانا : ظلمه ، ونال منه . (٩) في ش ، ب : « التودّد » ، وهو غير ،ناسب .

ومنه القَرْمة وهى الفَقْرة نُحَزَّ على أنف البعير ، وقريب منه قلّمت أظفارى ؛ لأن هـذا انتقاص للظُفُر ، وذلك انتقاص للجِلْد ، فالراء أخت اللام ، والعَملان متقاربان ، وعليه قالوا فيها : الجَرْفة ، وهى من (ج ر ف ) وهى أخت جَلَفت لقلَم ، إذا أخذت جُلْفته ، وهذا من (ج ل ف ) ؛ وقريب منه الجَنَف وهو الجَيْل ، وإذا جَلَفت الشيء أو جَرَفته فقد أمَلْته عمّا كان عليه ، وهذا من (ج ن ف ) .

ومثله تركيب (على م) فى العلامة والعَلَم ، وقالوا مع ذلك : بَيْضة عَرْماء، وقطيع أعرم، إذا كان فيهما سواد و بياض، وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه ، فكان كل واحد منهما عَلَما لصاحبه ، وهو من (عرم) قال أبو وَجْزة السعدى :

ما زِلن يَنْسُبن وَهُنا كُلِّ صادِقة باتت تباشِر عُرْما غير أزواج حتى سَلَكن الشَوَى مِنهن في مَسَلِك مِن نَسْل جَوَابةِ الآفاقِ مِهداج

ومن ذلك تركيب (ح م س ) و (ح ب س ) قالوا : حبست الشيء وحمِس الشرّ إذا اشتدّ . والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازّا ، فكان ذلك كالشرّ يقع بينهما .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت في اللسان ، والحيوان ه حس ٧٣ ه ، والبيتان في صفة حمير الوحش ، وقد وردن ١٥ المساء ليلا فأثرن القطا حتى وردنه وأدخلن أرجلهن فيه ، وقوله «وهنا » أى حين أدبر الليل ، ويريد بالصادقة القطاة لأن القطاة تصيح : قطا قطا ؛ وهو اسمها فنسب إليها الصدق وقيل : أصدق من قطاة ، وقد وصفها بأن بيضها عرم غير أزواج ، أفراد وكذلك بيض القطا ، والشوى من الدابة اليدان والرجلان ، والمسك ما يكون في رجل الدابة كالخلطال ، وأراد بجوابة الآفاق المهداج : الربح الحنون ، أراد أن الأثن أدخان قوائمهن في رجل المدابة كالخلطال ، وأراد بجوابة الآفاق المهداج : الربح الحنون ، أراد أن الأثن أدخان قوائمهن في المسان في هدج ومسك ، والبيت الأقل في الحيوان ،

ومنه العَلْب : الأثر ، والمَلْم : الشقّ في الشّفَة العليا ، فذاك من (ع ل ب ) وهذا من (ع ل م ) والباء أخت الميم؛ قال طَرَفة :

الله عَلُوبِ النِّسْعِ فِي دَأَيَاتِهَا مُوارِدِ مِن خَلْقًاء فِي ظهرِ قَـرددِ

ومنه تركيب (ق رد) و (ق رت) قالوا للأرض: قَرْدَد، وتلك نِبَاك رَبَاك بَبَاك مَكُون في الأرض، فهو من قرد الشيء وتقرد إذا تجتم؛ أنشدنا أبو على :

أهْوَى لها مِشْقَصَّ حَشْر فَشَبْرقها وكنتُ أدعو قذاها الإثمد القردا

(ه) [أى أسمّى الإثمد القرد أذى لها . يعنى عينه ] وقالوا : قَرَت الدُّم عليه أى جَمَّد، والتاء أخت الدالكما ترى . فأمّا لم خُصَّ هذا المعنى بذا الحرف فسنذكره فى باب يلم هذا بعون الله تعالى .

ا ومن ذلك العَلَز: خِفَة وطيش وقَلَق يعرِض الإنسان، وقالوا (العِلَوْس) لوجع في الجوف يلتوى له الإنسان و يقلق منه. فذاك من (ع ل ز) وهذا من (ع ل ص ) والزاى أخت الصاد .

<sup>(</sup>۱) البيت في معلقته . وهو في وصف الناقة . والنسع : سير تشدّ به الرحال . والدأيات : أضلاع الكنف . والموارد : طرق الواردين إلى الماء . والخلقاء ؛ الصخرة الملساء . والقردد : ما ارتفع من الأرض . يصف آثار الحزام فيأضلاعها ؛ وشبهها بالطرق في صفرة ملساء ؛ وذلك من كثرة حمل الرحل عليها . (۲) واحدها نبكة وهي التل أو الأكمة .

<sup>(</sup>٣) نسبه في اللمان في هوى إلى ابن أحمر .

<sup>(</sup>٤) أهوى : هوى وانقض عليها وسقط · والمشقص : السهم العسريض · والحشر : اللطيف الدنيق · وشبرقها : مرفها · يريد أن عينه أصابها سهم ففقاً ها ، وكان من قبل مشفقاً عليها حريصاً على ألا ينالها شيء ؟ حتى إن الإثمد القرد كان يراه قذى لها · وفي رواية اللسان في هوى : « مشقصا » ·

 <sup>(</sup>a) كذا فى ش ، ب ، وسقط ما بين القوسين فى † .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ب ، وسقط في ١ .

(۱) ومنه الغَـرْب : الدَّلُو العظيمة، (وذلك الأنها يُغرف من الماء بها)، فذاك من (غرب) وهذا من (غرف) أنشد أبو زيد :

كَانِ عَنِيٌ وقد بانونِي غَرْبالِنِ في جَدُولِ مَنجَنُونِ

واستعملوا تركيب (ج ب ل) و (ج ب ن) و (ج ب ر) لتقاربها فى موضع واحد، وهو الالتئام والتماسك . منه الجَرَبِلِ لشدّته وقوّته، وجَبُن إذا استمسك وتوقّف وتجم، ومنه جَبَرت العَظْم ونحوه أى قوّيته .

وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين ؛ تحدو قولهم : السَحِيل ، (٣) والصهيل ، قال :

ره) كأن سجيله في كل فحدي على أحساء بمدؤود دعاء

وذاك من ( س ح ل ) وهــذا من ( ص ه ل ) والصاد أخت السين كما أن الهاء أخت الحاء . ونحو منه قولهم ( سحل ) في الصوت و ( زحر ) والسين أخت الزاى ؟ كما أن اللام أخت الراء .

وقالوا (جَلف وجَرَم) فهذا للقَشْر، وهـذا للقَطْع، وهُما متقاربان معنى، متقاربان لفظا ؛ لأن ذاك من (ج ل ف) وهذا من (ج رم).

1 0

 <sup>(</sup>١) في ج : « وذلك لأنها تغرف من المــا، ، والفاء أخت الباء »

<sup>(</sup>٢) بانونى : بانوا عنى وفارقونى . والمنجنون ما يستنى به وهو الدولاب . وانظر النوادر ٢٠

 <sup>(</sup>٣) هو ژهير في قصيدته التي مطلعها :

عفا من آل فاطمة الجسواء فيمن فالقسوادم فالحساء

 <sup>(</sup>٤) هــذا في الحديث عن الحمار الوحشى : وسحيله صــوته ، و يمؤود : واد في أرض غطفان .
 والأحساء : الرمال يكون فيها المــا. . وانظر الديوان بشرح ثعلب طبعة الدار ٧٠ .

(۱) (وقالوا : صال يصول ؛ كما قالوا : سار يسور ) .

نعم، وتجاو زوا ذلك الى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة : الفاء والعين واللام . (۲)
فقالوا : عصر الشيء ، وقالوا : أزّله ، إذا حبسه ، والعَصْر ضرب ،ن الحبس ، وذلك من (ع ص ر) وهـذا من (أزل) والعين أخت الهمزة ، والصاد أخت الزاى ، والراء أخت اللام ، وقالوا : الأزّم : المنع ، والعَصْب : الشدّ ؛ فالمعنيان متقاربان ، والهمزة أخت العين ، والزاى أخت الصاد ، والميم أخت الباء ، وذاك من (أزم) وهذا من (ع ص ب) .

وقالوا: السلب والصرف، وإذا سُلِب الشيء فقد صُرِف عن وجهه. فذاك من (س ل ب) وهذا من (ص ر ف) والسين أخت الصاد، واللام أخت الراء، والباء أخت الفاء .

وقالوا: النَّذُر؛ كما قالوا الخَتْل؛ والمعنيان متقارِ بان، واللفظان متراسِلان؛ فذاك من (غ د ر) وهــذا من (خ ت ل) فالغين أخت الخاء، والدال أخت التاء، والراء أخت اللام.

وقالوا : زأر؛ كما قالوا : سَعَل ؛ لتقارب اللفظ والمعني .

وقالوا : عَدَن بالمكان؛ كما قالوا تأمَّر، أي أقام وتلبُّثَ .

وقالوا: شرب؛ كما قالوا: جَلَف؛ لأن شارب الماء مُفْنِ له ، كالجَلْف الشيء. وقالوا: أَلتَه حقَّه؛ كما قالوا: عانده ، وقالوا: الأُرْفة للحَدّ بين الشيئين؛ كما قالوا: عَلَامة ، وقالوا: قفز؛ كما قالوا: كَبَس ، وذلك أن القافز إذا استقرّ على الأرض

<sup>(</sup>١) سِقط ما بين القوسين في ٢٠١ وثبت في ش ، ب .

٠٠ کذا ني ۱ ، ج . وني ش ، ب : ﴿ أَزَالُهُ ﴾ . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) يقال : جلف الشيء : استأصله .

كبسها ، وقالوا : صهل؛ كما قالوا : زأر ، وقالوا : الهيتر؛ كما قالوا : الإدل، وكلاهما العَجَب، وقالوا : تجعّد؛ كما قالوا : تقرّب منه، وقالوا : تجعّد؛ كما قالوا : شَحَط؛ وذلك أن الشيء إذا تجعّد وتقبّض عن غيره شَحَط و بعد عنه، ومنه قول الأعشى : وذلك أن الشيء إذا نزل الحيّ حلّ الحقيش شقيّا غَوياً مُبينا غَبُورا

وذاك من تركيب (جعد) وهذا من تركيب (شحط) فالجيم أخت الشين، والعين أخت الحاء، والدال أخت الطاء، وقالوا: السيف والصوب، وذلك أن السيف يوصف بأنه يَرْسُب في الضَريبة لحدَّته ومَضَائه، ولذلك قالوا: سيف رَسُوب، وهذا هو معنى صاب يَصُوب إذا انحدر، فذاك من (سى ف) وهذا من (صوب) فالسين أخت الصاد، والياء أخت الواو، والفاء أخت الباء، وقالوا: جاع يجوع، وشاء يشاء، والحائم مريد للطعام لامحالة، ولهذا يقول المدعق إلى الطعام إذا لم يجب: لا أريد، ولست أشتهى، ونحو ذلك، والإرادة هي المشيئة، فذاك من (ج وع) وهذا من (ش ي أ) والجيم أخت الشين، والواو أخت الياء، والعين أخت الحمزة، وقالوا: فلان على بيته إذا لازمه، وقالوا: أرز إلى الشيء إذا آجتمع نحوه، وتقبض وقالوا: فلان على ومنه إن الإسلام ليأرز إلى المدينة ، وقال :

(ه) بآرِ زَةِ الفَقَارَةِ لِم يَحُنُهُ قِطافَ فَ الرَكابِ ولا خِلاءً

10

۲.

(١) هذا صحيح في الهتر ، جاءت به اللغة ، فأما الإدل فهو وجع يأخذ في العتى ، وهو أيضا اللبن الخوضة ، ولم أقف على وروده للمجب ،
 (٢) المعروف في الرواية :
 ٣ حريد المحسل غويا ، غيسورا \*

وهو فى وصف رجل غيورعلى امرأته ، فإذا نزل بها فى السير اعتزل القوم بها ، وانظر الصبح المنير ٦٨ ، واللسان (جحش) والجحيش يروى بالنصب على الظرفية أى المكان المنفرد، ويروى بالرفسع أى زوجها المستزل بها عن الناس ، (٣) هسذا الحديث فى البخارى فى « فضائل المدينة » بافسط : « إن الإيمان ... » (٤) أى زهير ، (٥) « آرزة الفقارة » أى قوية ، وهو من وصف الناقة ، وذلك أن فقارها آرز : متداخل مجتمع ، وذلك من قوتها ، «ولم يخنها » : لم ينقصها ، والفطاف : مقاربة الخطو، والخلاء فى الإبل كالحران فى الدواب ، وافطر الديوان بشرح ثعلب (الدار) ٣٣ ،

فذاك من (ح ل س) وهذا من (أرز) فالحاء أخت الهمزة، واللام أخت الراء، والسين أخت الزاء، والعابر غائب والسين أخت الزاى ، وقالوا : أفل ؛ كما قالوا : غبر؛ لأن أفل : غاب، والغابر غائب أيضا ، فذاك من (أف ل) وهدذا من (غ ب ر) فالهمزة أخت الغين، والفاء أخت الباء، واللام أخت الراء .

وهذا النحو من الصنعة موجود فى أكثر الكلام وفَرْش اللغة ، و إنما بق مَنْ يثيره و يبحث عن مكنونه ، بل مَرْف إذا أُوضِح له وكُشِفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها ، وهيهات ذلك مطلبا ، وعن فيهم مذهبا ! وقد قال أبو بكر : من عرف ألف ، ومن جهِل استوحش ، ونحن تُتبع هذا الباب بابا أغرب منه ، وأدن على حكة القديم سبحانه ، وتقدّست أسماؤه ، فتأمّله تَعْظَ به بعون الله تعالى .

#### باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف . وقد نبّه عليـ الخليل وسببو يه، وتلقّته الجاعة بالقبول له، والاعتراف بصحّته .

قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجُنْدُب استطالة ومدًا فقالوا : صَرَّ ، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا : صرصر .

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَعَــلان : إنهــا تأتى للاضطراب (٢) والحركة ؛ نحو النَقَرَان، والغلبان، والغَثَيان، فقابلوا بتوالى حركات المشــال توالى حركات المشال توالى حركات الأفعال.

<sup>(</sup>۱) عبارة سيبويه فى الكتاب ۲۱۸/۲: « ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت الممانى قولك : النزوان والنقزان والقفزان . و إنما هذه الأشياء فى زعزعة البدن واهتزازه فى ارتفاع . ومثله المسلان والرتكان ... ومثل هسـذا الغليان لأنه زعزعة وتحرّك . ومثله الغثيان لأنه تجيش نفسه وتثور ، ومثله الخطران واللمان لأن هذا اضطراب وتحرّك ، ومثل ذلك اللهبان والوهجان لأنه تحرّك الحرّ وتثوره ، فإنما هو يمنزلة الغليان » . (٢) يقال : نقر الغلى : وثب صعدا .

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام ابن جني لا من كلام سيبويه ، كما يعلم من نص سيبويه السابق .

ووجدت أنا مر هذا الحديث أشياء كثيرة على سَمْت.ما حدّاه ، ومنهاج ما مثّلاه ، وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعّفة تأتى للتكرير ؛ نحو الزعزعة ، والقلقلة ، والصلصلة ، والقعقعة ، [ والصعصعة ] ، والجرجرة ، والقرقرة ، ووجدت أيضا ( الفَعَلى ) في المصادر والصفات إنما تأتى للسرعة ؛ نحو البَشكي ، والجَمَزى ، والوَلَة ي قال رؤبة :

« أو بَشَكَى وَغْد الظليم النزّ »

(؛) وقال الهذلي :

كأنّى ورَحْلِي إِذَا هِلَّـرت على جَمَزَى جَازِئُ بَالرِمالِ (٥) أَنْ ورَحْلِي إِذَا هِلِّـرت عَلَى جَمَزَى جَازِئُ بِالرِمالِ أَوْ آصِيمَ حَامٍ جَرامِــيزه حَرَابِيـةٍ حَيــدَى بالدِحالِ

فِعلوا المثال المكرر للعنى المكرر للهني المكرر وأعنى باب القلقلة لله والمثال الذَّن توالت حركاته للا ُفعال التي توالت الحركات فيها .

ومن ذلك \_ وهو أصنع منه \_ أنهم جعلوا (استفعل) في أكثر الأمر للطلب؟ نحو استسقى ، واستطعم ، واستوهب ، واستمنح ، واستقدم عمرا ، واستصرخ جعفرا ، فرتبت في هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال ، وتفسير ذلك أن الأفعال المحدّث عنها أنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الأصول ، أو ماضارع بالصنعة الأصول .

 <sup>(</sup>۱) گذا ن ۱ ، ون ب : « حذیاه » ، ون ش : « حذیاه » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ش ، ب ، ج . وسقط هذا في ١ . والصمصة : النحريك والقلقلة .

<sup>(</sup>٣) يقال ظليم نز : لا يستقرّ في مكان . وانظر الديوان ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) هوأمية بن أبي عائذ كما فى اللسان فى حمز ، وانظر الهذليين ٢ / ١٧٦.

 <sup>(</sup>٥) يريد بالجمزى: حاروحش ، وجازئ: يستغنى بالرطب عن المهاء، والأصحم ،ن الصحمة وهى
سواد إلى صفرة ، ويريد به أيضا حماروحش ، وجراميزه: جسده ونفسه ، يحميها من الصائد، حزابية:
غليظ ، حيدى: يحيد من سرعته ، والدحال: جمع الدحل ، وهو هوة ضيقة الأعلى واسمة الأسفل .

 <sup>(</sup>٣) كذانىش، ب، ج. وفي : «التي » وهوخطأ . (٧) كذا في ١ . وفي ش، ب: « الصفة » .

فالأصول نحو قولهم : طعم ووهب ، ودخل وخرج ، وصعد ونزل ، فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت، ولم يكن معها دلالة تدلّ على طلب لها ولا إعمال فيها ، وكذلك ما تقدّمت الزيادة فيه على سَمْتِ الأصل بنحو أحسن ، وأكم ، وأعطى وأولى ، فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل في نحو دحرج ، وسَرهف ، وقوق وزوزى ، وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعانى، فكلما ازدادت العبارة شَبَها بالمعنى كانت أدلّ عليه، وأشهد بالغرض فيه .

فلما كانت إذا فأجأت الأفعال فاجأت أصول المُثُل الدالّة عليها أو ماجرى مجرى السولها؛ نحو وهب، ومنح، وأكرم، وأحسن، كذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسبّبت لها، وجب أن تقبدم أمام حروفها الأصول في مُثُلها الدالّة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدّمة لها، والمُؤدِّبة إليها.

وذلك نحو استفعل ؛ فاءت الهمزة والسين والتاء زوائد ، ثم وردت بعدها الأصول : الفاء ، والعين ، واللام ، فهدذا من اللفظ وَفَق المعنى الموجود هناك . وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعى فيه والتأتى لوقوعه تقدمه ، ثم وقعت الإجابة اليه ، فتبع الفعل السؤال فيه والتسبّب لوقوعه ، فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب ، كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسئلة ، وذلك نحو استخرج ، واستقدم ، واستوهب ، واستمنح ، واستعطى ، واستدنى ، فهذا على سَمّتِ الصنعة التي تقدمت في رأى الخليل وسيبويه ؛ إلا أن واستدنى ، فهذا على سَمّتِ الصنعة التي تقدمت في رأى الخليل وسيبويه ؛ إلا أن هذه أغمض من تلك ، غيرانها و إن كانت كذلك فإنها منقولة عنها ، ومعقودة عليها .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ١، ب. وفي ش: «الصيغة» . (٢) كذا في ١ . وفي ش، ب: « إذ » .

۴۰ (۳) کذا ق ب . ونی ش ، ۱ : « الثانی » وهو تصحیف .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش وب . وفى أ : « مقودة » .

ومن وجد مقالا قال به و إن لم يسبق اليـــهِ غيره · فكيف به ِ إذا تبع العلماء فيهِ ، وتلاهم على تمثيل معانيه .

ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المشال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا: كسّر، وقطّع، وفتّح، وغلّق. وذلك أنهم لمسّا جعلوا الألفاظ دليلة المعانى فأقوى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام، وذلك لأنها واسطة لها، ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما سِيَاج لها، ومبذولان للعوارض دونها ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها ، فأمما حذف الفاء ففي المصادر من باب وعد، نحو العيدة، والزنة، والطدة، والتيدة، والهبة، والإبة ، وأما اللام فنحو وعد، نحو العدة، والذب ، والأب، والأخ، والسنة ، والمائة، والفئة، وقلّما تجد الحذف في العين .

فلمّا كانت الأفعال دليلة المعانى كرروا أقواها، وجعلوه دليلا على قوّة المعنى المحدّث به، وهو تكرير الفعل ؛ كما جعلوا تقطيعه فى نحو صرصر وحقحق دليلا على تقطيعه ، ولم يكونوا ليضعّفوا الفاء ولا اللام لكراهية التضعيف فى أول الكلمة ، والإشــفاق على الحرف المضعّف أن يجيء فى آخرها، وهو مكان الحذف وموضع الإعلال، وهم قد أرادوا تحصين الحسرف الدال على قوة الفعل ، فهــذا أيضا من مساوقة الصيغة للمانى .

وقد أتبعوا اللام في باب المبالغة العين ؛ وذلك إذا كررت العين معها في نحو دَمَكُك وصَّمَحُمَّ وعَرَكُك وعَصَبْصَب وغَشَمْشَم ؛ والموضع في ذلك للعين و إنما

<sup>(</sup>١) يريد بالمثال البنا. (٢) كذا في أ . وفي ش ، ب: «بدلا سنها» . (٣) كذا في أ .

وفى ش ، ب : ﴿ الصدة » . والطدة من وطد والصدة من وصد يقال : وطد الشي. ووصد : ثبت .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ . وفي ش ، ب : « الهنة » . (ه) من ذلك السه وأصله السته ومذ وأصله منذ .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش، ب . وفي أ : «الصنعة» . (٧) كذا في ش، ب، ج . وفي أ : «بالمين» .

۸) بقال بمیر عرکرك : قوى غلیظ ٠

ضامَّتُهَا اللامُ هنا تبعالها ولاحِقة بها ؛ ألا ترى إلى ماجاء عنهم للبالغة من نحو اخلولق، واعشوشب، واغدودن، واحمومَى، واذلَوْلَى، واقطَوْطَى، وكذلك في الاسم؛ الحواعَثُوثل، وغَجَنْجُل ، قال : الحواعَثُوثل، وغَجَنْجُل ، قال : طلّت وظلّ يومُها حَوْبَ حَل في وظلل يومُها حَوْبَ حَل في وظلل يومُها حَوْبَ حَل في وظلل يومُها حَوْبَ حَل

فدخول لام التعريف فيه مع العلميَّة يدلُّ على أنه في الأصـل صفة كالحرث، والعَّباس؛ وكل واحد من هذه المُثُل قد تُفصل بين عينيه بالزائد لا باللام.

فعلمت أن تكربر المعنى في باب صَمَحْمَع (إنما هو للعبن) و إن كانت اللام فيه أقوى من الزائد في باب افعوعل وفعوعل وفعيعل ، (وفعنعل) لأن اللام بالعين أشبه من الزائد بها . ولهذا أيضا ضاعفوها كما ضاعفوا العين للبالغة ، نحو عُتَل ، وصُلّ ، وقُددً ، وحُرُق ، إلا أن العين أقعد في ذلك من اللام ، ألا ترى أن الفعل الذي هو موضع لعاني لا يضعف ولا يؤكّد تكريره إلا بالعين ، هذا هو الباب ، فأما اقعنسس ، واسحنك فليس العرض فيه التوكيد والتكرير ؛ لأن ذا إنما ضعف للإلحاق ، فهذه طريق صناعية ، وباب تكرير العين هو طريق معنوية ؛ ألا ترى أنهم لما اعتزموا إفادة المعنى توقروا عليه ، وتحاموا طريق الصنعة والإلحاق فيه ، فقالوا : قطع وكسّر، تقطيعا وتكسيرا، ولم يجيئوا بمصدره على مثال ( فعالة ) فيقولوا : قطعة ، وكسّر، تقطيعا وتكسيرا، ولم يجيئوا بمصدره على مثال ( فعالة ) فيقولوا : قطعة ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ · وفي ش ، ب : «خفيفه» وكلاهما السريع في وصف الظليم ·

<sup>(</sup>۲) كذا في أوسقط في ش.، ب ، والعبنبل : الضخم الشديد . (۳) يريد ظل يومها مقولا فيه : حوب حل ، وحوب زجر لذكور الإبل ، وحل زجر لإنائها ، وورد هذا الرجز مع صلة له في شرح النبريزى للماسة ، ۳۳۲ بمحقبق الشيخ محمد محيى الدين . (٤) كذا في أ ، وسسقط في ش، ب . (٥) كذا في ش ، ب وسقط في أ ، (٦) كذا في أ وفي ش ، ب ي «أولى» . (٧) كذا في ش ، ب وسقط في أ ، (٨) كذا في أ وفي ش، ب وسقط في أ ، (٨) كذا في أ وفي ش، ب «طريقة» . (٩) كذا في أ ، وفي سائر الأصول : «معنوى"» .

ويتدلك على أن افعوعل لما ضُمَّفت عينه للعنى أنصُرِف به عن طريق الإلحاق \_ تغليبا للعنى على اللفظ ، و إعلاما أن قدر المعنى عندهم أعلى وأشرف من قدر اللفظ \_ تغليبا للعنى على اللفظ ، و إعلاما أن قدر المعنى عندهم أعلى وأشرف من قدر اللفظ \_ أنهسم قالوا فى افعوعل من رددت : ( آردَوَدٌ ) ولم يقولوا : آردَوُدد ، فيظهروا التضعيف للإلحاق ؛ كما أظهروه فى باب اسحنكك ، واكلندد ، كما كان للإلحاق باحرنجم ، واخرنظم ، ولا تجد فى بنات الأربعة نحو آخرو جَم ، فيظهروا ( افعوعل ) باحرنجم ، واخرنظم ، ولا تجد فى بنات الأربعة نحو آخر و جَم ، فيظهروا ( افعوعل ) من رددت فيضال ( أردَّودَد ) لأنه لا مثال له رباعيًا فيلحق هذا به .

(٥) فهذا طريق المُثُل وآحتياطاتُهم فيها بالصنعة ، ودلالاتهم [ منها ] على الإرادة والبُغية .

فأمّا مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسم ، ونَهُج مُثْلِثِ عند عارفيه مأموم ، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف . على سَمْتِ الأحداث المعبرَّ بها عنها، فيعدلونها بها و يحتذُونها عليها ، وذلك أكثر ممّا فقدره، وأضعاف مانستشعره ،

من ذلك قولهم: خَيْم، وقضِم، فالحَشْم لأكل الرَّطْب، كالبِطْيخ والقِثَّاء وماكان نحوهما من الماكول الرَّطْب، والقَشْم للصُلْب البابس؛ نحو قضِمتِ الدابَّة شعيرها، ونحو ذلك ، وفي الخبر « قد يُدْرَك الحَشْم بالقَشْم » أى قد يدرك الرخاء بالشدة، واللين بالشَظْف، وعليه قول أبي الدرداء: (يخضمون ونقضم والموعد الله)

 <sup>(</sup>۱) كذا في ٢ . وفي ش، ب: «يدل» .
 (٢) كذا في ٢ . وفي ش، ب: «يدل» .
 (٣) يقال اكاندد: اشتد .
 (٤) كذا في ش، ب. وسقط في ١ .
 (٥) كذا في أن وسقط في ش، ب. بالنون . وفي ٢ بالناء فيما .
 (٧) في النهاية أن في حديث أبي ذرّ: «تأكاون خضا ونا كل قضا» ، وفيها أيضا : «وفي حديث أبي هريرة أنه مر" بمروان وهو يهني بنيانا له ، فقال : ابنوا شديدا ، وأتلوا بعيدا ، واخضموا فسنقضم » وفي الأساس : «وفي حديث أبي ذرّ: اخضموا فسنقضم » وفي الأساس : «وفي حديث أنف على نسبة هذا لأبي الدرداء .

 <sup>(</sup>٨) كذا في ش، ١، ب ، وفي ج : « تخضيون » .

فا ختاروا الحاء لرخاوتها للرَّطب ، والقافَ لصلابتها لليابس ؛ حَذْوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث .

ومن ذلك القَــــ مُلُولا ، والقطّ عَرْضا . وذلك أن الطاء أحصر للصــوت (٣) وأسرع قطعا له من الدال . فعلوا الطــاء المناجِزة لقطع العَرْضِ ؛ لقربه وسرعته ، والدالَ الماطلة لمــا طال من الأثر، وهو قطعه طولا .

ومن ذلك قولهم : قَرَتَ الدُمُ ، وقرِد الشيء ، وتقرّد ، وقَرَط يَقْرُط . فالتاء أخفت الشيلانة ، فاستعملوها في الدم إذا جَفّ ؛ لأنه قصد ومستخفّ في الحس عن القرّد الذي هو النباك في الأرض وبحوها . وجعلوا الطاء \_ وهي أعلى الثلاثة موتا \_ (نه) صوتا \_ (للقرط) الذي يسمع . وقرد من القرد ؛ وذلك لأنه موصوف بالقِلة والذلّة ؛ قال الله تعالى : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » .

ينبغى أن يكون (خاسئين) خبرا آخر لـ(كونوا) والأقِل (قِرَـة) نهو كقولك : هذا خُلُو حامِض، و إن جعلته وصفا لـ(قِرَدة) صغّر معناه؛ ألا ترى أنّ القِرْد لذَّلّه

<sup>(</sup>۱) آیة ۲ ۳ سورة الرحمن (۲) کذا نی آ و فی ج: «أخصر» و فی ب: «أخصر» و فی ش: « أخفض » و ببدو فیها الإصلاح و كأنّ أصلها أخص و هو ما فی ب ، وكلاهما تحریف عن أحصر .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف أ . وفي ش : «للناجزة» وفي ب : «المناجرة» . (٤) كذا في ش ، ١، ب .
 وفي ج : «أخف» وأخفتها : أخفا ها صوتا . والخفت إسرار المنطق . (٥) يقال : قرط الكراث :
 قطعه في القدر، والقرط يسمع له صوت إذ كان قطعا وشقا . (٦) آية ه ٢ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٧) الأخلق بما نحن فيه أن يكون كقوله تمالى: «وهو الففور الودود» بما يصح الاقتصار فيه
 على أحد الخبرين أو الأخبار، وأما « هذا حلو حامض » فالخبران فى قوة خبر واحد، وهو « من » »

وصفاره خاسئ أبدا ، فيكون إذًا صفة غير مفيدة ، و إذا جعلت (خاسئين) خبرا ثانيا حسن وأفاد ، حتى كأنه قال : كونوا قردة [و] كونوا خاسئين ؛ ألا ترى أنْ ليس لأحد الاسمين من الاختصاص بالخبرية إلا ما لصاحبه ، وليس كذلك الصفة بعد الموصوف ، ثم الصفة من بعد تابعة له .

ولست أعنى بقولى: إنه كأنه قال تعالى: كونوا قردة ، كونوا خاسئين ، أن العامل فى (خاسئين) عامل ثان غير الأقل ب مَعَاذَ الله أن أريد ذلك ، إنما هذا شيء يقدّر مع البدل ، فأما فى الحبرين فإن العامل فيهما جميعا واحد، ولوكان هناك عامل آخر لمَلَ كانا خبرين لمخبر عنه واحد، و إنما مُفَاد الجبر من مجوعهما ، ولهذا كان عند أبى على أن العائد على المبتدأ من مجوعهما ، لا من أحدهما ، لأنه ليس الحبر بأحدهما ، بل العائد على المبتدأ من مجوعهما ، لا من أحدهما ، لأنه ليس الحبر بأحدهما ، بل مجموعهما ، و إنما أريد أنك متى شئت باشرت بركونوا) أى الاسمين آثرت ، ولست كذلك الصفة ،

و يؤنّس بذلك أنه لوكانت (خاسئين) صفة له ( قِرَدة ) لكان الأخلق أن يكون ( قردة خاسئة )، ( وفى أن ) لم يُقْرأ بذلك البتّة دلالة على أنه ليس بوصف و إن كان قد يجوز أن يكون (خاسئين) صفة ( لقردة على المعنى إذ كان المعنى) أنها هي هم في المعنى؛ إلا أن هذا إنما هو جائز وليس بالوجه؛ بل الوجه أن يكون وصفا لوكان على اللفظ ، فكيف وقد سبق ضَعْف الصفة ههنا ، فهذا شيء عَرَض قلنا فيه ثم لنعد ،

أفلا ترَى إلى تشييههم الحروف بالأفعال وتنزيلهم إياها على احتذائها .

ومن ذلك قولم: الوسيلة ، والوصيلة ، والصاد - كاترى - أقوى صوتا من السين ؛ لما فيها من الاستعلاء ، والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة ، وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة ؛ بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ، وكونه في أكثر الأحوال بعضا له ، كاتصال الأعضاء بالإنسان ، وهي أبعاضه ، ونعو ذلك ، والتوسل معنى يضعف و يصغران يكون المتوسل جزءا أو كالجزء من المتوسل إليه ، وهذا واضح ، فحملوا الصاد لقوتها ، للعني الأقوى ، والسين لضعفها ، للعني الأضعف .

ومن ذلك قولهم : (الخذا) في الأُذُن ، (والخذأ : الاستخذاء) بفعلوا الواو في خذواء ــ لأنها دون الهمزة صوتا ــ للعني الأضعف، وذلك أن استرخاء الأذن (٢) من العيوب التي يُسبّ بها ، ولا يُتناهى في استقباحها ، وأما الذلّ فهو من أقبح الديوب ، وأذهبها في المَرْراةِ والسبّ ، فعبّروا عنه بالهمزة لقوتها ، وعن عيب الأذن المحتمل بالواو ، لضعفها ، بفعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين ، وأضعفهما لأضعفهما .

ومن ذلك قولهم : قد جفا الشيء يجفو، وقالوا : جفأ الوادى بُسَّالَة ، ففيهما (٥) كليهما معنى الجفاء ؛ لارتفاعهما ؛ إلا أنهم استعملوا الهمزة في الوادي لمِلَّا هُناك دريًا مُناك من حَفزه، وقوّة دفعه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ۱ ، ب ، وفى ش : « والخسفا والاستخذاء » وواو العطف يبدر أنها ملحقة إصلاحا ، وكتب فى الهامش بعد هذا : « فى الذل» و «صح» ، (۲) كذا فى ۱ ، وفى ش ، ب : « الحذوا» أى فى قولم أذن خذوا ، وصفا من الحذا . (۳) كذا فى ۱ ، ب ، وسقط فى ش ، وفي ب : «ليس من العبوب التي يتناهى فى استقباحها » ، (٤) كذا فى ش ، ب ، وفى ۱ ، « بعبابه » ، وفى المسان : جقا الوادى غثاء م يجفا جفا : رمى باتز بد والقذى ، (٥) كذا فى ش ، ب ، وفى ١ : « حفره » ، « كلتهما » ، (٢) كذا فى ش ، ب ، وفى ش ، ب : « حفره » ،

ومن ذلك قولهم : صعد وسعد . فعلوا الصاد - الأنها أقوى - لما فيه أثر مشاهد يُرَى ، وهو الصعود في الجبل والحائط ، ونحو ذلك ، وجعلوا السين - لضعفها - لما لا يظهر ولا يشاهد حسّا ، إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجدّ ، لا صعود الجسم ، ألا تراهم يقولون : هو سعيد الجدّ ، وهو عالى الجدّ ، وقد ارتفع أمره ، وعلا قدره . فعلوا الصاد لقوّتها ، مع ما يشاهد مر الأفعال المعالجة المتجشّمة ، وجعلوا السين لضعفها ، فيا تعرفه النفس و إن لم تره العين ، والدلالة المعنوية .

فإن قلت : فِكان يجب على هذا أن يكون الخذا في الأذن مهموزا، وفي الذلّ غير مهموز؛ لأن عيب الأُذن مشاهد، وعيب النفس غير مشاهد، قبل : عيب الأذن و إن كان مشاهدا، فإنه لا علاج فيه على الأُذُن ، و إنما هو خمول وذبول ، ومشقة الصاعد ظاهرة مباشرة معتدة متجشمة ، فالأثر فيها أقوى ، فكانت بالحرف الأقوى ... وهو الصاد ... أحرى .

ومن ذلك أيضا سدّ وصدّ والسُّد دون الصَّد ؛ لأن السدّ للباب يُسدّ والمَنظرة وعموها ، والصُّد جانب الجَبَل والوادي والشِعْب ، وهذا أقوى من السدّ ، الذي قد يكون لتَقْب الكُوز ورأس القارورة ونحو ذلك [فعلوا الصاد لقوّتها ، للافوى ، والسين لضعفها ، للاضعف ] .

ومن ذلك القَسْم والقَصْم ، فالقَصْم أقوى فِعْلَا من القسم ؛ لأن القصم يكون معه الدقى ، وقد يقسم بين الشيئين فلا يُنْكأ أحدهما ، فلذلك خصّت بالأقدوى الصاد، و بالأضعف السين .

<sup>(</sup>١) كذا في ش ، أ . وفي ب : « مباسرة » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في ش، ب، ج . وني ا : « الكؤة » ·

<sup>(</sup>٣) ما بين المربعين ساقط من ١ -

ومن ذلك تركيب (قطر) و (قدر) و (ق ت ر) فالناء خافية متسفّلة، والطاء سامية متصعّدة ، فاستُعمانا – لتعاديهما – في الطَرَفين ؛ كقولهم: قُتُر الشيء وتُقطّره ، والدال بينهما، ليس لها صعود الطاء ولا نزول الناء، فكانت لذلك واسطة بينهما، فعبّر بها عن معظّم الأمر ومقابلته ، فقيل قَدْر الشيء لجماعه ومحونجه . وينبغى أن يكون قولهم : قَطَر الإناءُ الماء ونحوه إنما هو (فَعَل) من لفظ القُطْر ومعناه ، وذلك أنه إنما ينقط الماء عنصفحته الحارجة وهي قُطّره، فاعرف ذلك .

فه خا ونحوه أمر إذا أنت أتيته من بابه ، وأصلحت فكرك لتناوله وتأتمله ، أعطاك مقادته ، وأركبك ذروته ، وجلا عليك بهَجاته ومحاسنه . وإن أنت تناكرته ، وقلت : هذا أمر منتشر ، ومذهب صعب موعر ؛ حرمت نفسك لذّته ، وسددت عليها باب الحُنظوة به .

نعم، ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر، والحكمة أعلى وأصنع. وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبَّر عنها بها ترتيبَها، وتقسديم ما يضاهى أول الحسدث، وتأخير ما يضاهى آخره، وتوسيط ما يضاهى أوسطه ، سَوْقا للحروف على سَمْت المعنى المقصود، والغرض المطلوب.

۱۵ (۱) أى لتباينهما — وكذا هو فى ش، ب. وفى أ : « لعادتهما » .

<sup>(</sup>٢) قتر الشيء وقطوه : ناحيته وجانبه . والأصل القطر ، والقترلغة فيه ، كما في اللسان .

<sup>(</sup>٣) کذا في ش ، ب ، وفي ا : « وکانت » .

<sup>(</sup>٤) هو حيث يجتمع ، من قولهم : احرنجمت الإبل ؛ اجتمعت .

<sup>(</sup>ه) کذا نی ش، ب. ونی ۱ : ﴿ مقاده » .

۲۰ (۲) کذانی ۱ ، ونی ش ، ب : « توسط » .

وذلك قولم : بحث ، فالباء لغلظها تُشبه بصوتها خَفقة الكف على الأرض ، (٢)
والحاء لصَحلها تشبه مخالب الأسد و براين الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض ، والمناء للنفي ، والبث للتراب ، وهدا أمر تراه محسوسا محصّلا ، فأيَّ شبهة تبقى بعسده ، أم أي شك يعرض على مثله ، وقد ذكرت هذا في موضع آخر من كتبي لأمر دعا إليه هناك ، فأمّا هذا الموضع فإنه أهله وحقيق به ؟ لأنه موضوع له ولأمثاله .

ومن ذلك قولهم: شدّ الحبل ونحوه ، فالشين بما فيها من التفشّي تشبّه بالصوت أوّل انجذاب الحبل قبل استحكام العَقْد، ثم يليه إحكام الشدّ والحذب، وتأريب العَقْد، فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين، لا سيما وهي مدّغمة ، فهو أقوى لصنعتها وأدّل على المعنى الذي أريد بهما ، ويقال شدّ وهو بُشِدّ . فأما الشدّة في الأمر فإنها مستعارة من شدّ الحبل ونحوه ، لضرب من الاتساع والمبالغة ، على حدّ ما نقول فها يشبه بغيره لتقوية أمره المراد به .

10

<sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ ، ج ، وفی ش ، ب : ﴿ بِغَلْظُهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ش ، ب ، وفی ۱ : « لصوتها » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف ش ، ب . وفى ١ : « خفقة الكف على الكف » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ج ، وهو محرّف في ش ، ب ، وفي أ : ﴿ فيها » ، والصحل : البعة في الصوت .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ب ، ج . وفي ش : « النبث » .

<sup>(</sup>٦) کذا فی ۱ · وفی ش ، ب : « یعترض» ·

 <sup>(</sup>٧) كذا ف أ . وف ش ، ب : « فيقال » .

<sup>(</sup>A) کذا فی ش ، ب ، وفی ا : « فهو » .

<sup>(</sup>٩) في أ ، ش : «يقول» · وفي ب غير منقوطة ·

<sup>(</sup>١٠) كذا في أ . وفي ب : « بالمراد » .

ومن ذلك أيضا جرّ الشيء يجره؛ قدّموا الجيم لأنها حرف شديد ، وأوّل الجرّ الله عشقة على الجارّ والمجرور جميعا، ثم عقبوا ذلك بالراء ، وهو حرف مكرر ، وكرّ روها مع ذلك في نفسها ، وذلك لأن الشيء إذا بُحرّ على الأرض في غالب الأمر اهتر عليها، واضطرب صاعدا عنها، ونازلا إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتمة والفسلق ، فكانت الراء – لمسا فيها من التكرير ، ولأنها أيضا قد كردت في نفسها في (جرّ )و (جردت ) – أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها ، هسذا هو عبيّة هذا ومذهبه .

فإن أنت رأيت شيئا من هــذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ، ولا يتابعك على ما أوردناه ، فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنسه ، أو لأن لمذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا [كما قال سيبويه : ] أو لأن الأقل وصل إليه علم كم يصل إلى الآخر .

فإن قلت : فهلًا أَجَرْت أيضا أن يكون ما أوردته في هذا الموضع شيئا اتّفق، وأمرا وقع في صورة المقصود، من غير أن يُعتقد [ وما الفرق ] ؟ .

قيل : في همذا حكم بإبطال ما دلَّت الدلالة عليه من حكمة العوب التي تشهد (٧) بهـــا العقول ، وتتناصر إليها أغراض ذوى التحصيل . فمــا ورد على وجه يقبــله

 <sup>(</sup>١) كذا ف ١، ب، ج . وف ش : « المشقة » .

<sup>(</sup>۲) كذا ڧ ش ، ب ، ج . وڧ ا : « المنفة » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ . وفي ش ، ب : « الأمرين » . وفي ج : « فلا عد أمرين » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش ، ب ، ج ، وسقط في ١

۲۰ (۵) کنافی ش ، ب ، ج . وفی ۱ : « و » .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ب . وسقط في ٢ .

 <sup>(</sup>٧) کذا فی ۱ ، ج . وفی ش ، ب : « يتنا ضل » .

القياس ، وتقتاد إليه دواعي النظر والإنصاف، مُسل عليها، ونُسِبت الصنعة فيه إليها . وما تجاوز ذلك في لم تُومِين النفس منسه ، ووُكِل إلى [ مصادقة النظر فيه ]، وكان الأحرى به أن يتَّهــم الإنسان نظره، ولا يَخفُّ إلى ادَّعاء النَّفْضُ فيا قد ثبت الله أطنابه، وأحصف بالحكة أسبابه . ولو لم يُتنبُّه ( على ذلك ) إلا بما جاء عنهــم من تسميتهم الأشياء بأصــواتها ؛ كالخازبازلصوته ، والبطُّ لصوته ، والحاقباق لصوت الفرج عند الجساع . والواق للصرد لصوته ، وغاق للغسراب الموته ، (وقوله ) ( تداعين باسيم الشيب ) لصوت مشافرها ، وقوله :

بينا نحن مُرْتِمَ ون بَفَلْج قالتِ الدُّلُّحُ الرُّواء إنبِيهِ

فهذا حكاية لَرَزَمْة السحاب وحنينِ الرعد، وقولِه : (١٣)

۱۳)
 کالبحر یدعو مقا وهقا ...

وذلك لصوته . ونحو منه قولهم : حاحيت، وعاعيت، وهاهيت؛ إذا قلت : حاء، وعامِ ، وهامِ . وقولهم : بسملت ، وهيلك ، وحولقت ؛ كل ذلك ( وأشباهه ) إنما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات . والأمر أوسع .

(۱) كذا في أ، ب، ج، وفي ش : « تيأس » . (۲) كذا في أ، وفي ش، ب، ج : «لذلك» . «معاودة» . (۶) كذا في أ ، وفي ش، ب : «لذلك» . (ه) كذا في ش، ب. وفي أ : «تشبيههم» . (٦) كذا في ش، ب. وفي أ : «لجنونه» . (٧) الواق (بكسر القاف حكامة لصوته ) ويقال فيمه الواقي . والخازباز : الذباب . (٨) كذا في ب · وفي ج : « الصرد » · وفي أ ، « المصر " » وهو تحريف عن المصرصر أي المعترت ، وفي ش : « المصرد » ، والصرد : طأرٌ فوق العصمفور ، وهو الواقي والسواق . (٩) گذا فی ش ، ب . وفی ا ، ج : «الغراب» . (١٠) کذا فی ش، ب، ج . وفي أ : « في قوله » · (١١) الشيب (بالكسر) : حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب · والكلمة من بيت لذي الرمة رهو :

(١٢) أنظر ص ٢٣ من الجزه الأول . (١٣) الهيقم : حكاية صوت اضطراب البحر .

(١٤) كذا في ش، ب ، وفي أ : ﴿ إِشْبَاهِ ﴾ .

73

[ومن طريف ما مربى في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بُعدُها ، ولا يحاط بقاصيها ، ازدحام الدال ، والتاء ، والطاء ، والراء ، واللام ، والنسون ، إذا ما زجتهن الفاء على التقديم والتاخير ، فأكثر أحوالها و بجوع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهما] ، من ذلك (الدالف) للشيخ الضعيف ، والشيء التالف ، والطليف ، (والظليف ) الحبان وليست له عصمة الثمين ، والطنف ، لما أشرف خارجا عرب البناء وهو الحبان وليست له عصمة الثمين ، والطنف ، لما أشرف خارجا عرب البناء وهو (در) الضعف ، لأنه ليست له قوة الراكب الأساس والأصل ، والنطف : العيب ، وهو إلى الضعف ) ، والديف : المريض ، ومنه ( التنوفة ) وذلك لأن الفلاة إلى الملاك بألا تراهم يقولون لها : مهلكة ، وكذلك قالوا لها : بيداء ، فهى فعلاء من باد يبيد ، ومنه الترفة ، لأنها إلى اللين والضعف ، وعليه قالوا : الطرف بلأن طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه ، قال الله سبحانه « أو لم يَرُوا أنا ناتي الأرض نَنْقُصها مِن أطرافها » ، وقال الطائية الكبر :

كانت هي الوسط الممنوع فاستَلَبت ما حولها الخيلُ حتى أصبحت طَرَفا ومنه (القَرْد) لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والمرء كثير بأخيه "، والفارط المتقدّم ، وإذا تقدّم انفرد ، وإذا انفرد

 <sup>(</sup>١) ما بين المربعين ساقط من ١٠ (٢) كذا في ش، ب، ج. وفي ١ : « ومن » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ٢ ، ج . وفي ش ، ب : « اللطيف » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش ، ب ، وسقط فى أ ، ج ، والظليف لغة فى الطليف ، و يقال : ذهب به مجانا وظليفا وطليفا إذا أخذه بغير ثمن ، (٥) كذا فى أ ، ج ، وفى ش ، ب : «المجاز» ، وهو تحريف . (٦) كذا فى أ ، وفى ش ، ب : «اللائساس» ، وفى ج : «على الأساس» .

<sup>(</sup>٧) كذا في ٢ . وفي ب: «وهو إلى الضمة والغض» . وفي ش: «وهى الضمة والفض» . وفي ج: «وهو إلى الضمة والنقص» . وهو تحريف. «وهو إلى الضمة والنقص» . ﴿ (٨) كذا في ٢ ، ج ، وفي ش، ب: «الدنوفة» . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) هم التنام ولين العيش · وتقال الترفة أيضا للطعام الطيب · (١٠) آية ١٤ سورة الرعد ·

<sup>(</sup>١١) كُنَا فَى ش، ب، ج. وسقطت الواو فى أ · (١٢) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخوان عن سهل بن سعد الساعدي · وافظر الجامع الصغير فى حرف المبيم ،

(أعرض للهلاك) ولذلك ما يوصف بالتقدّم و يمدح به لهول مقامه وتعرّض راكبه. وقال مجمد بن حبيب في الفَرْتَنَى الفاجرة : إنها مر الفُرَات، وحَكَمَ بزيادة النون والألف. فهي على هذا كقولهم لها ( هَلُوك ) . قال الهذلي: :

السالك النُغْرةِ اليقظانِ كالِئها مَشَى الهلوكِ عليها الخَيْعَلِ الفُضُل (١) (١) (١) وقياس مذهب سيبويه أن تكون ( قَرْتَنَى ) فعللى رباعية كجحجي . ومنه الفُرَات لأنه الماء العذب، وإذا عَذُب الشيء ميل عليه ونيل منه ؛ ألا ترى إلى قوله : مُمْقِد مُنَّ عسلى أعسدائه وعلى الأدنين حُسلُو كالعَسَدل (١) (١) وقال الآخ :

تراهم يغيزون من آسترگوا و يجتنبون مَنْ صَدَق المِصاعا ومنه الفُتُور للضعف، والرَفْت للكسر، والردِيف، لأنه ليس له تمكن الأقل، ومنه الطفل للصبي لضعفه، والطَفْل للرَّخْص، وهو ضد الشَّشْ، والتَفَل للربح المكروهة ، فهى منبوذة مطروحة ، وينبغى أن تكون (الدَّفْلَى) من ذلك لضعفه عن صلابة النَّبع والسراء والتَنْضُب، والشَوْحَطِ ، وقالوا : الدَفَر للنَّش، وقالوا

10

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَ . وَفِي شَ ، ب: «هلك» . (٢) كَذَا فِي أَ ، ب. وَفِي شَ : «كَذَاك» .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وفي ش ، ب : «فهو» . (٤) كذا في أ ، ج . وفي ش ، ب :

 <sup>«</sup> قولهم » • (٥) هو المتنخل برثى ابنــه أثيلة • وانظر ديوان الهذليين ( الدار) ٣٤/٢ •
 (٦) الثغرة موضع المخافة ، وكالمها : حافظها • والخيعل ثوب يخاط أحد شقيه و يترك الآخر • والفضل

هو الخيمل ليس تحته إزار ولا سرار يل . يقول : إن من شأنه سلوك موضع المحافة سمّىكنا سها غير هباب كا تمشى المرأة المتبخرة . وانظر الخزانة ٤/٨٨٠ . (٧) كذا في أ ، ب ، ج . وفي ش :

<sup>«</sup> فعلل » . وهو خطأ . (٨) هم حقّ من الأنصار . (٩) قائله لبيد ، وهو •ن قصيدة في مرثية أربد في الديوان ـ وأمقر الشيء : إذا كان مرّ اكالمقر وهو الصبر . (١٠) هو القطاميّ .

في مرثية أربد في الديوان ـ وأمقرالشيء : إذا كان مر"ا كالمقرودوالصبر · (١٠) هو الفظامي وانظر الديوان • ٤ · (١١) استركوا : استضعفوا · والمصاع : المجالدة بالسيوف ·

<sup>(</sup>١٢) شجرمر" أخضر يكون في الأودية . (١٣) كذا في أ ، ب ، ش . وفي ج : «الشرا» وهو تصحيف . « والسراء » من كبار الشجر ينبت في الجبال وتلخذ منه القسيّ .

(١) للدنيب (أَمْ دَفْرٍ) سَبِّ لهـا وتوضيع منها . ومنه (الفلتة ) لضَّفْقَة الرأى ؛ وفتل الملانيب (أَمْ دَفْرٍ) سَبِّ لهـا وتوضيع منها . ومنه (الفلتة ) لضَّفَة الرأى ، وهو إلى المغزل ، لإنه تَثَنَّ واستدارة ، وذاك إلى وَهْمِي وضَعْفة ، والفَطْر : الشقّ ، وهو إلى الوهر . .

الآن قد آنستك بمذهب القدوم فيا هذه حاله ، ووقفتك على طريقه ، وأبديت لك عن مكنونه ، و بق عليك أنت التنبه لأمثاله ، و إنعام الفحص عمّا هذه حاله ؛ فإننى إن زدت على هذا مَلت وأمللت . ولو شئت لكتبت من مثله أوراقا مثين ، فأبه له ولاطفه ، ولا تَجَفُ عليه فيعُرضَ عنك ولا يَهما بك .

#### باب في مشابهة معانى الإعراب معانى الشعر

نَبْهَنَا أَبُو عَلَى رَحْمُهُ اللّهُ مَنْ هَــَذَا المُوضِعَ عَلَى أَغْرَاضَ حَسَنَةً ، مَنْ ذَلِكُ قُولُهُم ا في (لا) النّــافية للنكرة : إنها تبنى معها، فتصير لِحَــزَهُ مِنَ الاسم ؛ تحــو لا رجل في الدار، ولا بأس عليك، وأنشدنا في هذا المعنى [قوله] :

خِيسطَ على زَفْسرةِ فتم ولم برجسع إلى دِقَسةٍ ولا هضَمَ (٦)
وتأويل ذلك أن هذا الفرس لسعة جوفه و إجفار محزِمه كأنه زَفَر فلمّا اغترق
نَفَسه بنى على ذلك، فلزمته تلك الزفرة فصيغ عليها لا يفارقها [كما أن الاسم بنى مع
لا حتى خُلط بها لا تفارقه ولا يفارقها ] وهذا موضع متناه في حسنه ، آخذ بغاية
الصنعة من مستخرجه .

<sup>(</sup>۱) كَذَا فَ ش ، ب . وفي أ ، ج : « والدنيا » . (٢) يقال بهأ بالشيء : أنس به .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ج . وفي ش ، ب : « بكزه واحد» .
 (٤) كذا في أ . وسقط في ش ،
 ب ، ج . والبيت النابغة الجعدى كما في اللسان في هضم ، والخيل لأبي عبيدة في أواخره .

 <sup>(\*)</sup> كذا فى أ ، ب ، وفى ش : «محرمه» وهو تصحيف ، وإجفار محزمه : سعة وسطه .
 وفى معانى ابن قنبة ١٣٩/١ : « يقول : كأنه زافر أبدا من عظم جونه ، والهضم : استقامة الضلوع
 ودخول أعالبها ، وهو عيب » . (٦) يقال : اغرق النفس : استوعب فى الزفير .

<sup>(</sup>٧) ما بين المربعين ساقط من أ

ومثله أيضا من وصف الفرس:

« بُنِت مِمَاقها على مُطَــوامُها »

أَى كَأَنَّهَا تُمَكَّتُ فَالمَّا تَنَاءَتُ أَطْرِافِهَا ، ورَحُبِت شَعْوتُهَا ، صيغت على ذلك .

قال : فمثل ذلك قول عَبِيد :

أعاف ر كذات رحم أم غانم كن يخبب

فكان ينبنى أن يعادل بقوله: «ذات رحم» نقيضتها فيقول: أغير ذات رحم كذات رحم، وهكذا أراد لا محالة، ولكنه جاء بالبيت على المسئلة، وذلك أنه لما لم تكن العاقر ولودا صارت و إن كانت ذات رحم كأنها لا رحم لها؛ فكأنه قال: أغير ذات رحم كذات رحم، كانها أنه لما لم يوف أذانه ولا إقامته حقهما لم يثبت له واحدا منهما؛ لأنه قاله بأو، ولو قال: ما أدرى أأذن أم أقام [ أم] لأثبت له أحدهما لا محالة،

ومن ذلك قول التحويين : إنهم لا يبنون من ضرب وعلم، وما كانت عينه لاما، أوراء مِثْلَ عَلْسَل ، قالوا : لأنا نصير به إلى ضدب وعنلم، فإن أدغمنا ألبس بفصّل، و إن أظهرنا النون قبل الراء واللام ثقلت؛ فتركنا بناءه أصلا ، وكان ينشد في هذا المعنى قوله :

10

۲.

10

فقال : ثُكل وغَدْر أنتَ بينهما فاختر وما فيهما حظّ لمختار

(١) شطريبت السيب بن علس صدره : \* بحالة تقص الذباب بطرفها \*

ومغميرة نسج الجنوب شهدتها تمضي سوابقها على غلوائها

(٢) الشعوة: الخطوة (٣) بريد عبيد بن الأبرص . والبيت في معلقته .

(٤) يريد بالمسألة ما أسلفه : أن الشي. إذا لم يوف ما يتوقع منه فكأنه لم يكن •

(·) ما بين المربعين ساقط من ا (٦) أي الأعشى ، وانظر الصبح المتر ١٢٦٠ ·

وقول الآخر:

رأى الأمر يُفيني إلى آخِر فصيّر آخِدره أوّلا ووجدت أنا من هذا الضرب أشياء صالحة .

منها أن الشعر المجزوء إذا لحق ضربَه قطع لم تتداركه العرب بالردّف. وذلك أنه لا يبلغ من قدره أن يفي بما حذفه الجَزْء؛ فيكون هذا أيضا [كقولهم للغنّي غير المحسن : تتعب ولا أطرب] . ومنهم من يُليحق الردف على كل حال . فنظير معنى هذا معنى قول الآخر :

﴿ وُمُبِلُغُ نَفْسِ عَذَرَهَا مِثْلُ مُنْجِع \*

وقول الآخر :

فإن لم تنل مطلبا رُمتَه فليس عليك سوى الاجتهاد

ومن ذلك قول من اختار إعمال الفعل الثانى لأنه العامل الأقرب؛ نحو ضربت وضربنى ذيد، وضربنى وضربت زيدا ، فنظير معنى هذا معنى قول الهذليّ : بسلى إنها تعفو الكُنُومُ وإنما نوكُل بالأَذْنَى وإن جلّ ما يمضى وعليه قول أبى نواس :

أمر غد أنت منه في لبس وأمس قد فات فا له عن أمس (٦) في أمل عيش عيش يومك ذا فباكر الشمس بابنة الشمس

۲۰ وقبسله:

رمن یك مثلی ذا عیال ومقترا • ن الممال یطرح نفسه كل مطرح (ه) در أبو خراش . وانظر الأمالی ۲۰۱/۱ ، واللاتل ۲۰۱ .

(٦) كَنَا فِي أَ • وَفِي سَائْرِ الْأَصُولُ : ﴿ وَإِنَّمَا لِهِ •

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ب، جه وفى أ : «هذه» وهو خطأ . (۲) كذا فى ش، ب، جه، وسقط فى أ . (٤) هذا عجز پيت صدره : وسقط فى أ . (٤) هذا عجز پيت صدره : \* ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة \*

ومنه قول تأبَّط شرّا: وماقَدُم نُسِي، ومن كان ذا شرَّ خُشِي، فى كلامله، وقوله:

( ! }

« و إذا مضى شيء كأن لم يُقْعَل \*

وقول الآخر ، أنشدناه أبو على عن أبى بكر عن أبى العباس عن أبى عثمان عن الأصمعيّ عن أبى عمرو أن رجلا من أهل نجد أنشده :

(٢) من كأن لم يكن إلا تذكُّرُه والدهر أيِّمَا حالي دهاريرُ ومن ذلك أيضا قول شاعرنا :

(٣) أُخَــ أُدُ ما تراه ودَعْ شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زُحل وما جاء في معنى إعمال الأول قول الطائعة الكبير:

نَقِّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للعبيب الأول وقول كُتَمِّر:

ولقسد أردتُ الصبر عنكِ فعاقني عَلَق بقلبي من هــواكِ قديم وقول الآخر :

تمرَّ به الأيام تسحب ذيلَها فتبسلَى به الأيامُ وهُو جديد ومن ذلك ما جاء عنهم من الجوار في قولهم: هذا جحر ضبَّ خَرِبٍ، وما يحكى أن أعرابيا أراد امرأة له، فقالت له: إنى حائض، فقال: فأين المُنَّة الأخرى، فقالت له: اتّق الله، فقال:

رَبِّ البيت ذي الأستار الأهتكنَّ مَلَقَ الحِتَّارِ ه قد يؤخذ الجار بجُرْم الجار \*

« مثل إسلامي ، وهو في شعر الحبكمي » ،

T 0

<sup>(</sup>۱) صحیدره: \* فإذا وذلك لیس إلا حینسه \*
وهو من قصیدة لأبی كیر الهلندلی ، وانفار رغبة الآمل ، شرح الكامل ۱۱۳/۲ (۲) جاء هذا
فی الأمالی ۱۸۲/۲ ) والكتاب ۱۲۲/۱ ، و يقول فيه البكری فی اللاكی: « أنشده سیبو یه ، ولم ينسبه
الجری » وانفلر اللاكی وسمطه ، ۸۰ والمصرین ، ۶ (۳) « الشمس » كذا فی ۱ ، وفی سائر
الأصول : « البسدر » ، (۶) الحتار : حلقسة المدبر ، (۵) « بجرم » كذا فی ۱ ، ج ،
وفی ش ، ب : «بذنب» ، وهذا الشطر مثل أورده المبدانی فی حرف القاف ۲/۲ و (بولاق ) وقال :

ومنه قول العرب : أعطيتك إذ سألتني، وزدتك إذ شكرنني . فعياذُ، معمولة المطيَّة والزيادة، وإذا عمل الفعل في ظرف، زما نيًّا كان أو مكانيًّا، فإنه لا بدّ أنْ يَكُونُ وَاقِعًا فِيهِ ، وليست العطيَّة واقعة في وقت المسئلة ، و إنما هي عقيبَه ؛ لأن المسئلة سبب العطيَّة ، والسبب جارِ عَجْرَى العسَّلة ، فيجب أن يتقدم المعلولَ والمسبِّب؛ لكنه لمَّاكانت العطية مسبِّبة عن المسئلة وواقعة على أثرها، وتقارب وقتاهما، صارا لذلك كأنهما في وقت واحد. فهذا تجاوُر في الزمان؛ كما أن ذاك تجاور ف الإعراب .

ومنه قول الله تعالى: «ولَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَا بِمُشْتَرَكُونَ». طاولت أبا على رحمه الله تعالى في هـــذا ، وراجعته فيــه عَوْدا على بَدْء ، فكان ري أكثر ما برد منه في اليــد أنه لمّـا كانت الدار الآخرة تلي الدار الدنيــا لا فاصل بينهما، إنمــا هي هذه فهذه ، صار ما يقع في الآخرة كأنه واقع في الدنيا ، فلذلك أجرى اليوم وهو الآخرة؛ عجسرى وقت الظلم وهو قوله : « إذ ظامتم » ووقت الظلم إنَّمَا كان في الدنيا . فإن لم تفعل هذا وترتكبه بتي « إِذْ ظلمتم » غير متعلق بشيء؛ فيصير ما قاله أبو على إلى أنه كأنه أبدل « إذ ظلمتم » من اليوم، أو كرّره علمه وجو كأنه هو .

فإن قلت : لم لا تكون « إذْ » محسولة على فعسلِ آخر؛ حتى كأنه قال : ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون (كذكرواً) إذ ظلمتم أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>١) آية ٣٩ ســورة الزغرف . (۲) كذا في ۱، ب، ج. رفي ش: « برز» .

و يَقَالُ : برر الشيء في اليد : أي ثبت . (٣) كذا في ش، ب. وسقط في ١.

<sup>(</sup>٤) خرج من هـــذا الإشكال متأخرو النعاة بأن إذ في الآية لمحض التعليـــل ، وليست للوقت ، ۲. فلا يطلب لما نسل يقع فيه • وانظر المغنى في ترجمة ﴿ إذْ ﴾ • (٥) كذا في ش ، ب ، ج . منى ا : ﴿ إِذَ ﴾ . (٦) كذا في ش ، ب . وسقط في ا .

قيل: ذلك أيفسد من موضعين: أحدهما اللفظ، والآخر المعنى . أما اللفظ فلأنك تفصل بالأجنبي — وهو قوله «إذ ظلمتم» — بين الفعل وهو «ينفهم» وفاعله وهو « أنكم فى العذاب مشتركون » وأنت عالم بما فى الفصل بينهما بالأجنبي . وإن كان الفصل بالظرف متجوّزا فيه ، وأمّا المعنى فلا نك لو فعلت ذلك لأخرجت من الجملة الظرف الذي هو « إذ ظلمتم » وهذا ينقض معناها، وذلك لأنها معقودة على دخول الظرف الذي هو « إذ » فيها ، ووجوده فى أثنائها ؛ ألا ترى أن عدم كذلك كان أحتياج الجملة إليه نحوا من أحتياجها إلى المفعول له ؛ نحو قولك : كذلك كان أحتياج الجملة إليه نحوا من أحتياجها إلى المفعول له ؛ نحو قولك : قصدتك رغبة في برك ، وأبيتك طَمَعا في صليك ؛ ألا ترى أن معناه : أنكم عدمتم سُلوة الناسي بمن شاركتم في العداب الأجل ظلمتم فيا مضى ؛ كا قيل في نظيره : « ذُق إنّك أنت العَزِيرُ الكَرِيمُ » أى ذق بما كنت تُعد في أهل العزّ والكرم . وكا قاز الله تعالى في نقيضه : « كُلُوا وَاشَر بُوا هَينِيمًا عِمَا أَسْلَقُتُمْ فِي الأَيام المُالية » . ومن الأول قوله : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدُون » ومثله في الشعر كثير، منه قول الأعشى :

على أنها إذ رأتني أُقادُ تقول بما قد أَراه بصيرا

10

<sup>(</sup>١) كذا في أ · وفي ش ، ب : « قولهم » · (٢) آية ٩٩ سورة الدخان ·

<sup>(</sup>٣) آية ٢٤ سورة الحاقة · (٤) آية ٢١ سورة البقرة ·

<sup>(</sup>ه) ﴿ أَنَهَا ﴾ كذا في أ . وفي ش ، ب : ﴿ أَنَى ﴾ . ﴿ أَقَادَ ﴾ . كذا في أ . وفي ش . ب : ﴿ تقادَ ﴾ وقوله : ﴿ بِمَا قَدَ أَرَاهِ ﴾ (ما) هنا كفت الباء عن الجز وأحدثت معها معنى التقليل • ف(مبا) تساوى ربما • أفظر المغنى في مبحث الباء المفردة • وابن جنى هنا لا يرى هذا و يرى أنها هنا يمعنى البدل • فقوله : بما قد أراه بصيرا • أى الضعف المشاهد الآن وسوه البصر بدل ما قد مضى من القوّة وصحة البصر ، وأنظر قوله هنا : أى هذا الضعف بتلك القوّة • والشعر للا عشى في الصبح المنبر ٦٩

وما سقته عن المغنى هو رأى أبي عمرو ، فقد قال : ﴿ مِمَا بِمَعْنِي رَبِمَا ﴾ وأنفار شرح ثملب · ورأى ابن جني تبع فيه الأصمى ، فقد قال : ﴿ قالت بِمَا قد أراه : هذا العمى بذاك البصر، أي هذا بذاك » ·

ومنه قولهم حكاية عن الشيخ : بما لا أُخَشَّى بالذئب؛ أى هذا الضعف بتلك القوّة . (١) ومنه أبيات العَجَّاج [ أتشدناها سنة إحدى وأربعين ]. :

إمَّا تربني أصِلُ القُعَّادا وأَتَّق أَن أَنهِ الإرعادا (٤) من أَن تبدّلتُ بآدِي آدا لم يَكُ بنادُ فأمسى آنادا من أَن تبدّلتُ بآدِي آدا لم يَكُ بنادُ فأمسى آنادا (٥) وقَصَابا حُتَى حَتَى كادا بعود بعد أعظُم أعوادا (٦) فقد أكون مَرَّة رَوَّادا أطلب النِجَاد فالنِجادا (٢) وآخر من جاء به على كثرته شاعر فا [ فقال ] :

واحر من جاء به على نعرته ساعرة إلى على الله الله على نعرته ساعرة إلى الله الله على نعرين يقول له قدومي ذا بذاكا (١٠)

فكشفه وحُرَّره . ويدلُّ على الانتفاع بالتأسَّى في المصيبة قولها :

١٠ كذا في ١٠ وفي ش، ب: ﴿ من » ٠

- (٣) ما بين المربمين ساقط في ش ، ب . وقوله : «أنشدناها» أى أبو على . وقوله «سنة إحدى وأربعين » أى وثلاثمائة . و بعض هذا الرجز في ملحق الديوان ٧ ٧
- (٣) القعاد : جميع قاعد ، وقوله : أصل القعاد : أى أكون منهم وأفعل فعلهم ، والإرعاد مفعول « أنق » أى أتنى الإرعاد من أن أنهض ،
- ١٠ (٤) الآد : القوة كالأيد . وآنآد : آنتني وآهوج . وقد ورد هذا البيت وما قبله في شواهد إصلاح المنطق لابن السيراني ، الورقة ٩٨
  - (٥) القصب : كل عظم ذي نح .
- (٦) الرَّدَاد : مبالغة الرائد ، وهو الذي يتقدّم قومه يلتمس لهم النجمة والكلا ، والنجاد : جمع نجد وهو ما أشرف من الأرض .
  - (٧) كذا في ١) وسقط في ش، ب.
- (٨) النوية : موضع قريب من الكوفة ، وقوله : « دون الثوية » كذا في ١ . وفي ش ، ب :
   « تحت النوية » .
  - (٩) گذافي ٢ ، ب . وفي ش : « من » .
    - (١٠) أى الخنساء .

ولولاكثرةُ الباكين جولي على إخوانهم لقتلتُ نفسى ولكن أُعَنِّى النفسَ عنه بالتأسَّى ومنه قول أبى دُواد.:

ويُصِيخ أَحيانا كما السـ متمع المُضِلُّ لصوتِ ناشِد

وهو كثيرجدًا .

ولسنا نريد ههنا الحوار الصناعي ؛ نحو قولم في الوقف : هــذا بَكُرُ، (ع) (مررت بَرِكُرُ، وقولم : صُمِّم وُقَيِّم ، وقول جرير :

\* لحب المؤقدان إلى مؤسى \* (٥) (٥) (٦) (٥) (٥) (٥) وقولم : هذا مصباح، ومقلات، ومطعان، وقوله :

(۱) «إخوانهم» كذا فى ش، ب ، وفي ا : «أحبابهم» ، والشعر من مرثيتها لأخيها صفر ،
 وأنظر الديوان ٩٤

- ( ) هـذا في وصف فرس ، يصفه بحدّة السمع ، والبيت في أربعة أبيات لأبي دواد ، وانظر تهذب ا فاظ وه و ا
- (٣) يريد أن «صيا» كان قياسه التصحيح؛ فيقال : صوّم، ولكن العين لمجاورتها اللام اكتسبت
   الإعلال؛ فإن الواو إذا وقعت لاما تقلب يا من الجمع؛ نحو جثّى وعصى "
  - (٤) من قصيدة بلر ير يمدح بها هشام بن عبد الملك · وعجزه :
  - \* وجعدة إذا أضاءهما الوقود \*

وقبل البيت :

نظرنا نارجمدة هل نراها ! أبعـــه غال ضوءك أم هجود

وجعدة ابنته ، وموسى ابنسه . وانظرالديوان (الصاوى) ١٤٧ ، وشواهد المفسى للسيوطى ٣٢٥ والله المنسى السيوطى ٣٢٥ والله المنادى ١٤٧ ، وشواهد المفسى همزة لمجاورتها المنهمة قبلها ، فكأنها مضمومة ، والهممز يجوز في الواو المضمومة ، نحو أجوه في وجوه ، وأفتت في وقتت ، وانظر المفنى، في القاعدة الثانية من الباب الثامن .

.

10

(ه) يريد أن هــذه الألفاظ جرت فيها الإمالة لأنب الحرف المتحرّك كأنه جاور المكسور إذ الحاجز ساكن وهو لا يمنع الجوار -

(٦) حر مامر بن كثير المعاربي، كما في اللمان في شقذ .

إذا اجتمعوا على وأشقدُونى فصرتُ كأنى فَراً مُتَارُ مَتَارُ مَتَارُ مَتَارُ مَتَارُ مَتَارُ المَنوى لا اللفظى الصناع ، وإنما اعترامنا هنا الجوارُ الممنوى لا اللفظى الصناع ، ومن ذلك قول سيبو به في نحو قوطم : هذا الحسن الوجه : إن الجرّ فيه من وجهين ، أحدهما طريق الإضافة ، والآخر تشبيهه بالضارب الرجل ، هذا مع العلم بأن الجرّ في الضارب الرجل إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه بالحسن الوجه ، فعاد الأصلُ في الضارب الرجل إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه بالحسن الوجه ، فعاد الأصلُ فاستعاد من الفرع نفسَ الحكم الذي كان الأصل بدأ أعطاه إياه ، حتى دلّ ذلك على قاستعاد من الفرع وعلوها في التقدير ، وقد ذكرنا ذلك ، ونظيمه في المعنى قول ذي الرقة : ورَمْل كأو واليه العَذَارَى قطعتُه إذا المسته المظلمات الحنادس (١٤)

(۱) نبسه:

فإنى لست من غطفان أصلى ولا بيني و بينهسم اعتشار

والاعتشار: العشرة وقوله: «اجتمعوا» في رواية اللسان: «غضبوا» وه أشقذوني»: طردوني والفرأ: حمار الوحش و وعالم: أصله متأرك اسم مفعول من أثاره: أفزعه وطريده في فتقلت حركة الحدودة إلى الساكن قبلها وكان الواجب بعد هذا حذف الحمزة فيقال: متر ولكنه فدر السكون على الحرف قبل الحمزة واقعا على الحمزة و اقعا على الحمزة و الكلمة هز قرساكنة و وحقها الإبدال فأبد لها ألفا نظرا لهذا الجوار و وقعم ابن حرثة أن هذا تصحيف وأن صوابه: منار - بالنون - أى مفزع كيقال: أزنه أى أفوعه وانظر اللسان في شقذ كو تأر و وقوله « متار » بالمثناة في أ كوهو الصواب و بالمثلثة في ش ك ب وهو تصحيف و و نظر المختب في آخر سورة الفاء كذا في أ ك ب ك ش ، وفي ج : « قرأ » وهو تصحيف و انظر المختب في آخر سورة الفاتحة ،

المعنى في باب قبل هذا لا تصاله به . ومنه قول الآخر ؛

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب، ج ، وفي ش : وتشبيه ،

<sup>(</sup>٣) کذا ف ۱ ، ج ، وفي ش ، ب : «وآناه» .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٠٠ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(0)</sup> كذا في ش، ب ، وفي ا : والعادة يه ،

۲۵ کذا فی ۱۴ رسقط هذا فی ش، ب.

<sup>(</sup>٧) كذا في ش، ب . وفي ١ : «مثله» .

## وقرّبوا كلُّ بُمَالِيٌّ عَضِمه فريسة نُدُوتُهُ مِن تَحْمَضِه

وقد ذكرنا حاله ، وشرحنا الغرض فيه فى باب متقدّم ، فلا وجه لإعادته ههنا . وسبب تمكّن هذه الفروع عندى أنها في حال استعالها على فرعيّها تأتى مأتى الأصل الحقيق لا الفرع التشبيهي ، وذلك قولهم : أنت الأسد ، وكفّك البحر ، فهذا لفظه لفظ الحقيقة ، ومعناه الحجاز والآنساع ، ألا ترى أنه إنما يريد : أنت كالأسد ، وكفّك مثل البحر ، وعليه جاء قوله :

## « ليــلَى قضيب تحتــه كَثِيبُ »

وإنما يريد : نصف ليلي الأعلى كالقضيب ، وبحتــه رِدف مثــل الكثيب ، وقول طَرَفة :

جازت القومَ إلى أرحُلنا آخرَ الليـــلِ بَيْعَفُورٍ خَدِرْ

أى بشخص أو بإنسان مثل اليعفور، وهو واسع كثير. فلمّا كثر استعالهم إيّاه وهو عاز استعالى المقيقة واستمر والله بي تجاوزوا به ذاك إلى أن أصاروه كأنه هو الأصل والحقيقة، فعادوا فاستعاروا معناه لأصله فقال:

#### ورَمْل كأوراكِ العــذارى ... \*

1 .

10

<sup>(</sup>١) انظرص ٣٠٣ من الجزء الأول · (٢) كذا في أ ، ب · وفي ش : « أنه » ·

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٠٠ من الجزء الأول .
 (٤) هذا الببت من قصيدته التي أقلما :

أصوت السوم أم شاقتك هر" ومن الحب جنوب مستعر

وقوله : « القوم » يروى « البيد » • وقوله : « جازت » يعنى خيالها ، وأنه لأنه كأنه هى ، والخبر عنه خبر دنها • و إنما قال : « آخر الليل » لأن التعريس أى النزول وقطع السير يكون آخر الليل ، وعنه التعريس والنوم يأتيه خيالها • واليعفور : ظبى تعلوه حمرة • والخدر : الفاتر العظام البطى، عند القيام • يقول : قطعت البيد إلينا يمثل ظبى في ملاحته وحسنه • و إنما عناها نقسها ، وهذا من باب التجريد • وافظر شرح الشنتمري لديوان طرفة المطبوع في أود بة •

وهـ ذا من باب تدريج اللغـة ، وقد ذُكِر فيا مضى . وكان أبو على رحمه الله إذا أوجبتِ القسمةُ عنده أمرين كلّ واحد منهما غير جائزيقول فيه: قِسمةُ الأعشى، يريد قـوله :

### \* فَأَخْتَرُ وَمَا فِيهِمَا حَسُظٌ لِخْتَارِ \*

وسأله مرّة بعضُ أصحابه فقال له : قال الخليل فى ذراعٍ : كذا وكذا، فما عندك أنت في هٰذًا ؟ فانشده مجيبا له :

إذا قالت حَذَامٍ فصدّقوها فإنّ القول ما قالت حَذَامٍ

ويشبه هـذا ما يحكى عن الشعبى أنه آرتفِع إليه في رجل بَخَص عَينَ رَجُل، ما الواجب في ذلك ؟ فلم يزدهم على أن أنشدهم بيت الراعى :

فا نصرف القوم بُجَابين . أى يُنتظَر بهـذه العين المبخوصة ، فإن ترامى أمرُها إلى النهاب ففيها الدية كاملة ، وإن لم تبلغ ذاك ففيها حُكُومة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٤٧ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) أى فى تسمية المذكر بذراع، هل يصرف أو يمنع من الصرف . ورأى الخليل صرفه . وانظر الكتاب ١٩/٢، واللسان ( ذرع ) .

<sup>(</sup>۳) بهذا البیت سمی الشــاعـر عبید بن حصین بالراعی . وهو فی وصف ابل . وانظر الاشـــتقاق کبن درید ۱۷۹

<sup>(</sup>٤) هي جزاء مالي غير مقدّر في الشرع، و إنما يرجع في تقديره إلى الحاكم .

# باب في خَلْع الأدِلَّة

من ذلك حكاية يونس أول العرب: ضرب مَنَّ مَنَّا، أَى إنسان إنسانا، أو رجل (ع) رجل العرب أَنْ مَنَّا، أَى إنسان إنسانا، أو رجل (ع) رجلا؛ أفلا تراه كيف جرد (مَنْ ) من الاستفهام؛ ولذلك أعربها .

ونحوه قولهم فى الْخَبر : مررت برجل أيَّ رجل . فجرّد ( أيَّا ) ،ن الاستفهام أيضا . وعليه بيت الكتاب :

## « والدهر أَيِّمَا حالِ.دَهار يُر »

(۱) يراد بالأدلة أعلام المعانى فى العربية ، فالهمزة دليل الاستفهام ، وبإن دليل الشرط ، وهكذا ، ويراد بالمعانى المعانى التى تحدث فى الكلام من خبر واستخبار ونحو ذلك ، وأكثر ما يوضع لها الحروف والأدوات ، فلا يعنى أسماء الأجناس ، وخلع الأدلة تجريدها من المعانى المعزوفة لها والمتبادرة فها و إدادة معان أكر لها، أو تجريدها من بعض معانيا .

ومن أمثلة هذا الباب ماذكره الزنخشرى في تفسير قوله تعالى في سورة مريم: (ويقول الإنسان أثذا ما مت لدوف أخرج حيا) . ذلك أن اللام الداخلة على المضارع تخلصه للحال، وهذا معنى عرف لها، وسوف تخلصه للاستقبال، فقد توارد على المضارع (أخرج) دليلان متدافعان، والمخرج من هذا هو القول بخلع الحال عن الملام وإرادة التوكيد بها فحسب . ومن ذلك ماذكروه في نداء لفظ الجلالة . ذلك أن أل تثبت في ندائه فيقال: يا أقد، على حين أن المألوف من أمر النداء لما فيه أل أن تسقط أداة التمريف فيقال: يا الرجل . ولكن الذي سرةغ أن يقال يا ألله أن أل في لفظ الجلالة ليست للتمريف، و إنما قصد بها التمويض عن الفاء المحذوفة إذ أصل (الله) الإله - كا هو المحلالة ليست للتمريف، و إنما قصد بها التمويض عن الفاء المحذوفة إذ أصل (الله) الإله - كا هو أحد الأوجه - فزال المني الذي يدفع أن يجتمع مع أداة التمريف ؟ لأن من شأن العرب ألا يجموا أن النداء يكسب المنادي تمريفا بالتميين فلا يجتمع مع أداة التمريف ؟ لأن من شأن العرب ألا يجموا بين علامتين لمدني واحد ، فقد ترى كيف خلع اللام عن الحال في (لسوف أخرج)، وأل عن التمريف في فقط الجلالة ، وانظر المنتي في مبحث اللام المفردة .

وقد ترجم السيوطي في الأشباء والنظائر ١ / ٢٠٠ كا لهذا الباب، ونقل فيه معظم ماهنا ٠

- (٢) في ش : « من قول » وفي الأشباء والنظائر : « ما حكاه يونس من قول »
  - (٣) فى ش : « و » ٠ (٤) سقط فى ج ٥ ش ٠
    - (٥) انظر ص ١٧١ من هذا الجزء .

(۱) أى [ والدهر ] في كلّ وقت وعلى كلّ حال، دهار ير، أى متلوّن ومتقلّب بأهله . وأنشدنا أبو على :

وأسماءً ما أسماءً ليسلة أدبحت إلى وأصحابى بأى وأبيمًا قال : فحدد (أي:) من الإستفهام، ومنعها الصرف، لما فيها من التعريف والتأنيث ، وذلك أنه وضعها عَلَما على الجهة التي حلّنها .

فاتما قوله : (وأينما) فكذلك أيضا؛ غير أن لك في (أينما) وجهين :
أحدهما أن تكون الفتحة هي التي تكون في موضع (جرّ ما) لا ينصرف،
لأنه جعله صَلَّا للبقعة أيضا، فاجتمع فيه التعريف والتأنيث، وجعل (ما)
زائدة بعدها للتوكيد.

والآخر أن تكون فتحة النون من (أينما) فتحة التركيب ، ويضم (أين)
إلى (ما) فيبنى الأقل على الفتح ؛ كما يجب فى نحو حضرموت (وبيت بيت)
فإذا (أنت فعلت ذلك قدّرت) فى ألف (ما) فتحة ما لا ينصرف فى موضع الحرب (١١)
كررت بأحمد، وعُمَر ، ويدلّ على أنه قد يضم (ما) هذه إلى ما قبلها ما أنشدناه
أبو على عن أبى عبمان :

١٥ أَنُورَ مَا أَصِيدُكُمُ أَمْ تَوْدِينَ أَمْ تِيكُمُ الْجَمَّاءَ ذَاتَ القرنين

(۱) سقط فی ۱، م . (۲) ﴿ أُدَجِلَت ﴾ كذا فی ج، و ش . و فی سائر الأصول : ﴿ أُدِجُلُوا ﴾ و انظر ص ۱۳۰ من الجزء الأوّل . (۳) فی ج : ﴿ أَيا ﴾ . (٤) كذا فی ١، م . و فی سواهما : ﴿ وَأَمَا ﴾ . (٥) فی ش : ﴿ إِلَا ﴾ . (٦) سقط فی ش . (٧) فی ش : ﴿ إِلَمْ لَك ﴾ . (٨) فی أ ، م : ﴿ إِلَمْ هَا فَي ش : ﴿ إِلَا ﴾ . (١١) فی ش : ﴿ إِلَمْ أَنْ وَرِينَ ﴾ في أ : ﴿ أُورِينَ ﴾ . ﴿ أَنْهُ وَرِينَ ﴾ في أ : ﴿ أُورِينَ ﴾ . ﴿ أَنْهُ وَمِنَا لَا يَتْفَقَ مِع قُولُه : ﴿ كُذَا فَى ب ، وَش ، و في أ ، سه : ﴿ إِلَمَا هُمْ وَالْمَهُم ، والجماء ؛ السوداء ، والكلام عليها ظاهر ﴿ ذَاتَ القُرْنِينَ ﴾ . والحَمَاء ؛ السوداء ، والكلام عليها ظاهر لا غبار عليه ، والفار اللسان ، (ور) .

فقوله: (أثورَ ما) فتحة الراء منه فتحة تركيب (ثور) مع (ما) بعده؛ كفتحة راء حضرموت، ولوكانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة؛ لأنه مصروف. وبنيت (ما) مع الاسم وهي مُبَقَّاة على حرفيتها ؛ كما بنيت (لا) مع النكرة في نحو لا رجل . ولو جعلت (ما) مع (ثور) اسما ضممت إليه (ثورا) لوجب مدّها؛ لأنها قد صارت آسما ، فقلت : أثور ماء أصيدكم . وكما أنك لو جعلت (حاميم) من قـوله :

« يذكّرنى حاميم والرمحُ شاجِر »

اسمين مضموما أحَدُهما إلى صاحبه لمسددت (حا) فقلت : حاءً ميم ؛ ليصدير كمضرموت .

(٣)
 ومثل قوله : « أثور ما أصيدكم » في أنه آسم ضم إلى حرف في قول أبى عثمان
 ( ما أنشدناه أبو على ) :

أَلَا هَــيًّا ثَمَّا لِقِيتُ ، وهَــيًّا وويِّمًا لمن لم يلق منهنّ ويما

(۱) كذا في إ، م . وفي غيرهما : « كما » · (٢) عجــــزه : \* فهلا تلاحاميم قبل التقدّم \*

وهــذا ينسب لشريح بن أوفى العبسى" ، وقبــل : ألا شتر النخعى" . والضمير المرفوع فى ﴿ يَذَكُونَ ﴾ لمحمد بن طلعة ، قتله الأشتر أو شريح . وانظر اللسان (حمم) . وفى طبقات ابن سعد ه/٣٩ أن ذلك كان فى وقعة الجمل، وأن فى قاتله خلافًا ، وأن قاتله قال :

وأشمث قسرًام بآيات ربه الله الأذى فيا ترى الدين مسلم متكت له بالرخ جيب قيصه فسر صريعا لليدين وللفسم يذكرنى حسم والرمح شارع فهسلا تلا حسم قبل التقسد م على غير شيء غير أن ليس تابعا علي ومن لا يتبسم الحق يندم

۲.

وقوله ﴿ يَذَكُونَ حَامِمٍ ﴾ فذلك أن شـــعار شيعة على رضى الله عنه كان حم · وانظر البخارى وشروحه في أوّل تفسير سورة غافر · (٣) كذا في ١ ، م ، وفي ش ، ب : ﴿ مثله ﴾ ·

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين الفوسين في ش، ب .

وأسماء ما أسماء ليـــلة أدبـلت إلى وأصحابى بأى وأينما فالكلام فى (ويحما) هو الكلام فى (أثور ما).

فأتما قول الآخر:

وهل لِيَ أُمُّ غيرِها إن هِوتُها أبي الله إلا أن أكون لها أبنَّكَ

فليس من هـذا الضرب في شيء؛ وإنما هي ميم زيدت آخر آبن، وبَوَتْ قبلها حركة الإنباع، فصارت هذا أبْنُمُ، ورأيت ابنمًا، ومردت بأبنيم . فحريان حركات الإعراب على المسيم يدلّ على أنها ليست (ما) . وإنما المسيم في آخره كالميم في آخر ضِرْزِم، ودِقْيم، ودِرْدِم .

وأخبرنا أبو على أن أبا عثمان ذهب في قول الله – تعالى – : ( إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ (١٠) مَا أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ) إلى أنه جعل ( مشل ) و ( ما ) آسما واحدا ، فبني الأوّل على الفتح، وهما جميعا عنده في موضع رفع، لكونهما صفة لـ ( يحقّ) .

فإن قلت : فما موضع ( أَنَّـكُمْ تَنْطِقُونَ ) ؟ قيل : هو جرّ بإضافة ( مثل ما ) إليـــه .

يعسيرنى أمى رجال ولا أرى أخاكرم إلا بأن يسكرما ومن كانذاعرض كريم ولم يصن له حسبا كان اللتيم المذيما وانظر مختارات ابن الشجرى ٣٢، والخزانة ٤ / ٢١٦، ٢١٦، والأغانى ٢١ / ١٣٣، ١٣٧،

والأصميات . (٣) يقال نافة ضرزم : مسة .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَدَبُكُ ﴾ كُذَا في ش . وفي سواها : ﴿ أَدَبُلُوا ﴾ .

١٥ هذا من قصيدة للتلمس يقول فيها :

٣٠ (٤) انظر ص ٥١ من هذا الجزء . (٥) آية ٢٣ سورة الذاريات .

 <sup>(</sup>٦) فى ش، ب: « مثل ما » .
 (٧) فى ش، ب: « مثل ما » .

<sup>(</sup>٨) فى ش، ب : « مثل » ورسم فى أ ، م : « مثلما » .

فإن قلت : ألا تعلم أن (ما) على بنائها ؛ لأنها على حرفين ، الثانى منهما حرف لين ، فكيف تجوز إضافة المبنى ؟ قبل ليس المضاف (١٠) وحدها ؛ إنما المضاف الأسم المضموم إليه (ما) فلم تعد (ما) هذه أن تكون كتاء التأنيث في نحو هذه جارية زيد ، أو كالألف والنور في سِرْحان عمرو ، أو كياءى الإضافة في بصرى القوم ، أو كألنى التأنيث في صحراء رُمّ ، أو كالألف والتاء في :

ف غائلات الحائر المتوه

و إن شئت قلت : و (ما) في إضافة المبنى ! ألا ترى إلى إضافة (كم) في الخبر؛ نحوكم عبد ملكت، وهي مبنية، و إلى إضافة أي من قول الله سبحانه (ثُمُّ لَذَنْرِعَنَّ (٥) مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِياً) وهي مبنية عند سيبويه .

1.

10

وأيضا فلو ذهب ذاهب واعتقد معتقد أن الإضافة كان يجب أن تكون داعية إلى البناء ؛ من حيث كان المضاف من المضاف إليه بمنزلة صدر الكلمة من عَجُزها، و بعض الكلمة صوت، والأصواتُ إلى الضعف والبناء، لكان قولا! .

(٣) زم : بئر بحفائر سمد بن مالك . وقد ورد (صحرا، زم) في قول الأعشى :

وما كان ذلك إلا الصبا و إلا عقاب آمرئ قد أثم ونظروة عين على غرة محل الخليط بصراء زم

وانظر الصبح المنير ٢٨ ، واللسان (زم ) .

(٤) هذا من أرجوزة لرؤبة في الديوان ١٦٦ ، و « المتتوه » ضبط في أ على صيغة أسم الفاعل ، ٧
 بكسر الوار المشـــددة ، وفي ب ضبط بفتح الواو على صبيغة أسم المفعول ، وهو رصف من تؤه نفســـه
 أى صيرها ، والرواية المعروفة : « المتهته » في مكان « المتتره » أي المردد في الباطل .

 <sup>(</sup>١) فى ش : « ف » ر ( تعد ) على هذا يجب أن يكون ( تعدو ) .

<sup>(</sup>۲) ف ش : « کها.» .

<sup>(</sup>و) آية ٦٩ سورة مريم ·

ومما خُلِعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر ــ انشدَنَاه مسنة إحدى وأربعن ــ :

أَنَّى جَزَوْا عامرا سَيْنَا بفعلهـــُم أَم كِف يجزوننى السُوأَى من الحَسنِ أَنَّى جَزَوْا عامرا سَيْنَا بفعلهـــُم أَم كِف ينفع ما تُشْطِى العَــُلُوقُ به دَمَّانِ أَنْف إذا ما ضُنَّ باللبن

فأم فى أصل الوضع للاستفهام؛ كما أنّ (كيف) كذلك . ومحالٌ (اجتماع حرفين) لمعنى واحد؛ فلا بدّ أن يكون أحدهما قد خلِعت عنه دلالةُ الاستفهام . و ينبغى أن يكون ذلك الحرف (أم) دون (كيف) ؛ حتى كأنه قال : بل كيف ينفع، بفع، بغطاها بمنزلة (بل) فى الترك (والتحوّل) .

ولا يجوز أن تكون (كيف) هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام؛ لأنها لوخليمت عنها لوجب إعرابها ؛ لأنها إنمن بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام، فإذا زال ذلك عنها وجب إعرابها ؛ كما أنه لمن خلعت دلالة الاستفهام عن (مَنْ) أعربت في قولم : ضَرَب مَنْ مَناً ، وكذلك قولك : مردت برجل أي رجل، لمنا خلعت عنها دلالة الاستفهام (جرت وصفا) ، وهذا واضح جل .

<sup>(</sup>۱) من قصيدة لأفنون التغليّ - و « سيئا » هو مخفف سي، - وهو بهذه الصورة في ١ - وفي ش، ب ب ب ب ج : « شيئا » وهو تصحيف - وفي سم : « سوءا » - وعام هي القبيلة المعروفة - وقابل السوأى) بالحسن للقافية ، ولولا ذلك لقال : من الحسني - والعلوق من الإبل : التي لا ترام ولدها، ولا تدرّ عليه ؟ ورممانها : عطفها ومحبتها - وافظر الخزافة ٤ / ٥ ه ٤ ، ٩ ١ ه ، وشرح المفضليات لابن الأنباري ٢ ٤ ه ، وأمالي ابن الشجري ٢ ٧/١

 <sup>(</sup>۲) فى أ : « اجتماعهما » . وهو ير يد بالحرف الأداة و إن كانت اسما فى الاصطلاح النخوى .
 ومن هذا جعل (كيف) حرفا ، وهى فى عداد الأسماء . وهو ير يد اجتماع الحرفين لفير توكيد .

 <sup>(</sup>٣) نی ۴: « نی موضع واحد » .

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحرف في ٢، ٩ . (٥) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ . وفي غيرها : ﴿ أَعْرَبْتُ ﴾ .

ومن ذلك كاف المخاطب للذكر والمؤنث - نحسو رأيتك، وكلمتك - هي تفيد شيئين : الاسمية والحطاب، ثم قد خلع عنها دلالة الاسم في قولهم : ذلك، وأولئك، وهادك، وأبصرك زيدا، وأنت تريد : أبصر زيدا، وليسك أخاك في معنى لبس أخاك.

وكذلك قولهم : أرأيتك زيدا ماصنع ؟ وحكى أبو زيد : بَلاك والله ، وكلاك . والله ، أى بَلَى وكلا ، فالكاف في حميع ذلك حرف خطاب مخلوعة عنه دلالة الاسمية ؛ وعليه قول سيبويه ، ومن زعم أن الكاف فى ( ذلك ) آسم آنبنى له أن يقول : فلك نفسك ، وهذا كله مشروح فى أماكنه ، فدلا موضع إذا لهده الكاف من الإعراب ، وكذلك هى إذا وُصِلت بالميم والألف والواو ؛ نحبو ذلكا ، وذلكو ، فعلى هذا يكون قبول الله سبحانه : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُما الشَّحِوةِ ﴾ . وذلكو ، فعلى هذا يكون قبول الله سبحانه : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُما الشَّحِوةِ ﴾ . وذلكو ، فعلى هذا يكون قبول الله سبحانه : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُما الشَّحِوةِ ﴾ . وذلكو ، فعلى هذا يكون قبول الله سبحانه : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُما الشَّحِوةِ ﴾ . وخطأب ، وخطأب ،

فإن قيل : فإذا كانت حرفا لا آسما فكيف جاز أن تكون الألف المنفصلة التي (٢٠) قبلها تأسيساً في نحو قوله :

10

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي ب، شه : « تخلع » وفي ش : « ثم يخلع » ·

 <sup>(</sup>۲) ف ش، ب: « قواك » . (۳) انظر الكتّاب ۲۰٤/۲

<sup>(</sup>٤) آية ٢٢ سورة الأمراف · (٥) ف ش ، ب : « النظاب » ·

<sup>(</sup>٦) التأسيس : ألف بيته وبين الروى حرف ، وهو بمما يلتزم ، ومن شرطه أن يكون فى كلمة الروى ، ولا يكون فى الله فى (ذلك) الروى ، ولا يكون فى غيرها إلا إذا كان الروى شميرا . ومن هنا جاء هذا البحث ، فإن الألف فى (ذلك) جعلت تأسيسا فى الشعر بن المسوقين بدليل النزامها ، وهى من كلمة غير كلمة الروى ، والروى كاف (ذلك) . وهذا يقضى بأن تكون الكاف فيها ضميرا ،

 <sup>(</sup>٧) أى طرفة . وانظر الديوان ٤٤ ، والأصميات ٥٥

على صَدَفِي كَالْحِنْسِة بِالرَّكُ ولا غَرُو إلا جارتي وسؤالْمَا أليس لنا أهل سُئلت كذلك وَقُولَ خُفَّافِ مِنْ تُدْبِة :

وقفت له عَلْوَى وقد خام صُحبتي لأبنى عجدا أو لأثار هالكا أقولُ له والرمحُ ياطر مَتْنَه. تأمّل خُفَافا إنى أنا ذلكا

(١) هاك هذا الشطر مع صدر البيت وبيت قبله ، على مافى الديوان :

ظلات بذي الأرطى فويق مثقب بكينة سيوء ها لكا أو كها لك تلف على الربح ثوبي قاعدا الله مسدق كالحنيسة بارك

وترى « إلى صدف » بدل « على صدف » ورواية الأصمعيات « لدى صدف » والصدف : المنسوب إلى الصدف - بزنة كنف - وهي قبيلة عنية · وأراد بالصدفي جملا · وفي اللسان : « والصدفي ضرب من الإبل » • والحنية : القوس · شبه بعيره بها في صلابته وضمره ·

- (٢) هذا البيت بعد تسمعة أبيات من البيت السابق، فليس متصلا به، كما يوهمه وضع الكتاب. و إنما قرنهما ليبني على ذلك ما يذكره · وقوله : ﴿ أَلْيَسَ لَنَا أَهُلَ ﴾ في شد : ﴿ أَلَا هُلُ لَنَا أَهُلَ ﴾ وهي روابة الديوان . وبعد هذا البيت :
- تعیرنی جوب البسلاد ورحلتی الارب دار لی سوی حرّ دارك يذكر أنه دائب الترحال والضرب في البــــلاد لطلب الرزق ، وقــــد بلغ به الأمر أن أنكرت ذلك جارته -- وهي زوجه -- فقالت له : ألبس لك أهل تشــوي لديهم، وتقيم عندهم ! فقال في الردّ عليهــا : سئلت كذلك ! وهذه جملة دعائية ، أي صيرك الله غريبة فتسألين هذا السؤال كما سألتيني .
  - (٣) قبل هذا البت:

۲.

- إن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيمت مالكا الخيل : الفرسان ، وصميم الخيل عميدهم ومقدّمهم . ويريد به معاوية بن عمرو أخا الخنساء . ومالك هو مالك بن حمارسيد بني شمخ من فزارة . وعلوى : اسم فرســه . وفي اللسان ( جلا ) أن اسمها جلوى ، وأورد البيت . وخام أى جبن ، ونى ش، ب : « نام » .
- (٤) « يأطر منه » أى يثنيه و يعطفه، وذلك كسره بالطعن . وقوله : « إنني أنا ذلكا » أي أنا ذلك الذي سممت به - وانظر الكامل ٧ / ١٦٢ ، والأغاني ١٣٩/١٦ ، والخسزانة ٢ / ٤٧٠، والإنصاف ٢٠٤

ألا ترى أن الألف في (هالكا) و ( بارك ) تأسيس لا محالة ، وقد جمعهما مع الألف في (ذلكا) [و (ذلك) ] وهي منفصلة ، وليس الروى - وهو الكاف - آسما (٢) مضمرا (كاء قوله) (بداليا)، ولا من جملة آسم مضمر كميم (كماهما) . وهذا يدل على أن الكاف في (ذلك ) آسم مضمّر لا حرف .

قيل : هــذاكلام لا يدخل على المذهب فى كونها حرفا ، وقد قامت الدلالة على ذلك من عدّة أوجه ،

(٥) ولكن بقي علينا الآن أن تُرِى وجه علَّة جوازكون الألف فى (ذلك) تأسيسا ، مع أن الكاف ليست بآسم مضمر .

وعلّة ذلك أنها وإن تجرّدت في هـذا الموضع من معنى الأسمية فإنها في أكثر أحوالها آسم؛ نحو رأيتك، وكلّمتك، ونظرت إليك، واشتريت لك ثربا، وعجبت منك، ونحو ذلك . فلمّا جاءت ههنا على لفظ تلك التي هي آسم — وهو أقـل الموضعين — حُمِلت على الحكم في أكثر الأحـوال، لاسمّا وهي هنا و إن جرّدت من معنى الآسمية فإن ماكان فيها من معنى الخطاب باقي عليها، وغير مخترل عنها . وإذا جاز حمـل همزة علباء على همزة حراء، للزيادة، وإن عَيريت من التأنيث

(١) زيادة يقتضيها السياق خلت منها الأصول .

(٢) نى ش، ب : «كا فى قوله » ·

(٣) كأنه ير يد قول مالك بن الريب :

أقسول لأصحابى أرفعونى فإنه يقرّ بعبنى أن سهيل بداليا

وانظر الخزائة في شواهد المنادي .

(٤) يريد قول عوف بن عطية الخرع:
 ده والدري الخراج المراج الم

وإن شئتم القحتم وننجستم وإن شنتم عينا بعين كاهما

وانظر الخزانة ٣٨٣/٣ .

(ه) سقط في ش، ب. (٦) في شه: «ولا سيا» . (٧) في ش، ب: «متحرك» .

10

۲.

الذي دعا إلى قلبها في صحراوات وصحراوي ، كان حمل كاف (ذلك) على كاف رأيتك جائزًا أيضًا، و إن لم يكن أقوى لم يكن أضعف .

(٢٦)
 وقد أتصل بما نحن عليه موضع طريف . ونذكره لاستمرار مثله .

وذلك أن أصغر النياس قدرا قد يخاطِب أكبر الملوك عَمَلًا بالكاف من غير احتشام منه ، ولا إنكار عليه . وذلك نحو قول التابع الصغير للسيّد الخطير : قسد خاطبتُ ذلك الرجل ، واشتريت تينك الفرسين ، ونظرت إلى ذينك الغلامين ، فيخاطب الصاحب الأكبر بالكاف ، وليس الكلام شعرا فتُعتمل له جرأة الخطاب فيه، كَقُولُه : لقينا بك الأسدّ، وسألنا منك البحرَ، وأنت السيّد القادر، ونحو ذلك .

وعلَّة جواز ذلك عندى أنه إنما لم تخاطَب الملوكُ بأسمائها إعظاما لهب؛ إذكان الأسم دليسل المعنى ، وجاريا في أكثر الاستعمال مجراه؛ حتى دعا ذاك قوما إلى أن زَعْمُواْ أَنْ الاسم هو المستَّى . فلمَّا أَرادُواْ إعظام الملوك و إكبَّارهم تجافَوًا وتجانفوا عن أبتــذال أسمائهم التي هي شــواهـدهم، وإدلَّة عليهم، إلى الكتاية بلفظ الغَيبة، فقالوا : إن رأى المَلِك أدام الله علوه ، ونسأله حرس الله مُلْكَه ، ونحسو ذلك ، وتَعَامُوا (إن رأيت)، و (نحن نسألك)؛ لِمَا ذكرنا . فهذا هذا . فلمَّا خُلِعت عن هـذه الكاف دلالة الأسمية وجرَّدت للخطاب البُّنة جاز استعالها ؛ لأنهــا ليست

<sup>(</sup>۱) في همة حراء في قلما والله عنه عليه عنه عليه عنه عراء في قلما واوا عند (۲) سقط فیش، ب. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَشَ، ب: ﴿ فَتَخَاطُّبُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ش : «نتحمل» وفى ب: «نيحمل» · · (ه) فى ش، ب : «كقولنا» ·

 <sup>(</sup>٦) فى اللسان (سما): «وسسئل أبو العباس عن الاسم أهو المسمى أو غير المسمى ؟ فقال: قال أبو عبيدة : الامم هو المسمى ، وقال سيبويه : الاسم غير المسمى» . وهي سمألة كلامية جرى فيها بحث واختلاف بين المتكلين . وانظر الإنصاف المنسوب للباقلاني ٣ ه ، وتفسير البيضاري في سورة الفائحة . (٧) في ش، ب : «أراد الناس» .

<sup>(</sup>۸) ف ش، ب : «تجردت» .

باسم فيكونَ فى اللفظ به ابتذال له · فلمَّا خلَّصت هذه الكاف خطابا البتَّة ، وعَرِيت من معنى الاسمية ، استعملت فى خطاب الملوك لذلك .

فإن قيل: فهلاً جاز على هذا أن يقال لللك ومن يَلحَق به فى غير الشعر (أنت) لأن التاء هنا أيضا للخطاب، مخلوعة عنها دلالة الاسمية ؟ قيـل: التاء فى (أنت) وإن كانت حرف خطاب لا آسما، فإن معها نفسِها الآسم، وهو (أن) من (أنت) فالآسم على كل حال حاضر، وإن لم تكن الكاف وليس كذا قولنا (ذلك) ؟ لأنه ليس للخاطب بالكاف هنا آسم غير الكاف ؛ كما كان له مع التاء فى (أنت) اسم للخاطب نفسه، وهو (أن) ، فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين .

ونحو من ذلك ما رآه أبو الحسن فى أن الهاء والياء فى (إيّاه) و (إيّاى) حرفان، أحدهما للغَيبة، وهو الهاء، والآخر للحضور، وهو الياء، وذلك أنه كان يرى أن الكاف فى (إيّاك) حرف للخطاب، فإذا أدخلت عليه الهاء والياء فى (إيّاه) و (إيّاى) قال : هما أيضا حرفان للغيبة والحضور ، مخلوعة عنهما دلالة الاسمية فى رأيته، وغلامى، وصاحبى، وهذا مذهب هول ، وهو — وإن كان كذلك — جارٍ على القوّة، ومقتاس بالصحة ،

واعلم أن نظير الكاف فى رأيتك إذا خُلِعتْ عنها دلالة الآسميّـة واســـتقرّت للخطاب ـــ على ما أَرَينا ـــ التاء فى قمت، وقعدت، ونحو ذلك ، هى هنا تفيــد الاسميّــة والحطاب ، ثم تخلع عنها دلالة الاسمية ، وتخلُص للخطاب البتّــة فى أنتَ وأنت ، فالاسم (أن) وحده، والتاء (من بعد) للخطاب .

<sup>(</sup>۱) فى ش، ب: «كذلك» . (۲) فى ش: « رواه » . وفى شرح الرشى للكافية . (۱) فى ش: « رواه » . وفى شرح الرشى للكافية . (۲/۲ أن الأخفش — وهو أبو الحسن — يرى أن الها، واليا، فى إياه و إياى اسمان أضيف إليهما إيا، وهذا الرأى يعزى إلى الخليل . (٣) فى شه : « خلوع » . (٤) ير يد بالهول الشديد غير المتوقع ، الغريب ، وهو من الوصف بالمصدر . وفى شه : « مقول » . (٥) سقط حرف المسلف فى أ . (٥) فى ش، ب : « بعده » .

وللتاء موضع آخرتخلُص فيه للاسميَّة البتة، وليس (ذلك للكاف). وذلك الموضع وللتاء موضع آخرتخلُص فيه للاسميَّة البتة، وليس (ذلك للكاف). وذلك الموضع قولهم: أرأيتَك زيدا ما صَنَع، فالتاء آسم مجسَّرد من الخطاب، والكاف حرف للخطاب مجرد من الاسمية م هذا هو المذهب، ولذلك لزمت التاء الإفراد والفتح في الأحوال كلمَّها؛ نحو قولك للرأة: أرأيتَك زيدا ما شأنه ؟ وللاثنين، (واللاثنين) أرأيت كما زيدا ما خبره ؟ أرأيت كما زيدا أين جلس ؟ ولجماعة المذكر والمؤنَّث: أرأيت كم زيدا ما خبره ؟ وأرأيت كما زيدا ما حديثُه ؟ فالتغيير للخطاب لاحق للكاف، والناء كسر (لأنه) لا خطاب فيها — على صورة واحدة، لأنها مخلَصة اسما.

فإن قيل: هذا ينقض عليك أصلا مقررا . وذلك أنك إنما تعتل لبناء الأسماء المضمرة بأن تقول: إن شَبه الحرف ( غلب عليها ، ومعنى الاسم بعد عنها ) وذلك أخسو قولك: (ذلك) وأولئك. ، فتجد الكاف مخلصة للخطاب ، عارية من معنى الاسم ، وكذلك التاء في أنت وأنت عارية من معنى الاسم ، مجردة لمعنى الحرف ، وأنت مع هذا تقول: إن التاء في أرأيتك زيدا [ أين هو ، ونحو ذلك قد وأخلصتها اسما ، وخلفت عنها دلالة الحطاب ، فإذا كانت قد . تنايس في موضع أخلصت في آخر حرفا تعادل أمراها ، ولم يكن لك عذر في الاحتجاج المحدى حاليها .

<sup>(</sup>١) فى ش، ب: «كذلك الكاف» . (٢) مقط فى ش، ب.

<sup>(</sup>٣) فى ش ، ب : « مطردا » . (٤) سقط فى ش ، ب .

<sup>( · )</sup> في أ ، م : «أغلب عليها من معنى الاسم فتأخر عنها » .

<sup>(</sup>١) سقط في ١٠ (٧) سقط ما بين الحاصرين في ١٠٠

۲۰ (۸) کذا فی سه ، ونی ب، ش : «امرها» .

(قيسل: إن) الكاف في (ذلك) جُردت من معنى الاسمية، ولم تُقرَن بأسم المخاطَب بها ، والتاء في أزأيتك زيدا] ما صنع لم تجرد من معنى الحرفية إلا مقترفة بما مرة اسما ، ثم جُرد من معنى الاسمية ، وأخلص للخطاب والحرفية ، وهو الكاف في (أرأيتك زيدا ماصنع) ونحوه ، فأنت و إن خلعت عن تاء (أرأيتك زيدا ماخبره) معنى الحرفية فقد قرنت بها ما جردته من معنى الاسمية ، وهو الكاف بعدها ، ماخبره) معنى الحرف البتة ، وليس كذلك (ذلك) ؛ لأنك فاعدف أيما معك الكاف المجردة لمعنى الخطاب ، لاآسم معها للخاطب بالكاف ، فاعرف أنما معنى الحرف البتة ، وهو (أن) من معنى الحرفية ، فلك ، وكذلك أيضا في (أنت) قد جردت الاسم ، وهو (أن) من معنى الحرفية ، وأخلصت الكاف بعد التاء في (أرأيتك وأخلصت الكاف بعد التاء في (أرأيتك عمرا ما شأنه ) حرفا للخطاب ، كما أخلصت الكاف بعد التاء في (أرأيتك عمرا ما شأنه ) حرفا لخطاب .

فإن قلت : فران) من (أنت) لم تُستعمل قطَّ حرفا، ولا خلعت دلالة الاسمية عنها، فهذا يقسقى حكم الأسماء المضمرة ، كما أضعفها ما قدّمت أنت من حالها في تجرّدها من معنى الاسمية وما غَلب عليها من حكم الحرفية .

قيل: لسنا ندّعى أن كلّ آسم مضمّر لا بدّ من أن يُخلع عنه حكم الآسمية ويخلص للخطاب والحرفية، فيلزمنا مارمت إلزامَنا إيّاه، وإنما قلنا: إن معنى الحرفية قد أُخلص له بعضها، فضعف لذلك حكم جميعها، وذلك أن الخلع العارض فيها إنما لحق متصلّها دون منفصلِها — وذلك لضعف المتصل — فآجترئ عليه لضعفه، فخُلِع معنى الآسمية منه. وأمّا المنفصل في إلاسمية الظاهرة القويّة المعرّبة، وهذا واضح.

<sup>(</sup>۱) فی س : «فان» . (۲) كذا فی ۴ . وفی سواها : «وأنت» . (۳) كذافی ۴ ، م ، ش . وفی ب ، ش : «الاسمیة» . (۵) یوجد فیا عدا ۲ ، ۳ ، «معلت» . (۵) یوجد فیا عدا ۴ ، سه بعد «الاسمیة» ما یأتی : «وتقوی فی غیر ذهاب معنی الاسمیة» . (۱) سقط فی ش .

فإن قلت : في الأسماء الظاهرة كثير من المبنية نحو هـ نبا، وهذى، [وتاك] وذلك، والذى، والتي، وما، ومن، وكم، وإذ، ونحو ذلك، فهلا لمّ وجد البناء وذلك، والذي من المظهرة سرى في جميعها؛ كما أنه لمّ غلب شبه الحرف في بعض المضمّرة أجرى عليها جميعها، على ما قدّمته ؟

قيل : إن الأسماء المظهرة من حيث كانت هي الأُول الفدائم القدوية ، احتُمِل ذلك فيها ؛ لسبقها وقوتها ؛ والأسماء المضمرة ثوان لها ، وأخلافُ منها ، (ع) (ع) عنها ، فلم تقو قوة ما هي تابعة له ، ومعتاضة منه ، فأعلها ما لا يُعِلّه ، ووصل إليها ما يقصُر دونه .

وأيضا فإن المضمر المتصل وإن كان أضعف من الضمير المنفصل، فإنه أكثر (١) وأسير في الاستعال منه ؟ ألا تراك تقول: إذا قدرت على المتصل لم تأت بالمنفصل، فهذا يدلّك على أن المتصل أخفُّ عليهم، وآثر في أنفسهم . فلمَّ كان كذلك وهو مع ذلك أضعف من المنفصل، وسرى فيه لضعفه حكم، لزم المنفصل أعنى البناء؛ لأنه مضمر مثله، ولاحق في سعة الاستعال به .

فإن قيل: وما الذي رغّبهم في المتّصل حتى شاع استعاله ، وصار متى قُدِر
 مليه لم يؤت بالمنفصل مكانه ؟

<sup>(</sup>۱) فیش، ب: «فنی» · (۲) سقط فی غیرسه · (۳) فی ش، ب: «المظهر» ·

<sup>(</sup>٤) فى أ : ﴿ وَمَرُومَة ﴾ . وفى ب : ﴿ مَفُرُومَة ﴾ وفى م : ﴿ مَقُرُمَة ﴾ أى مَقَطُوعَة مَهَا . وأى ش، والقرم : القشر والقطع . ﴿ (٥) فى س : ﴿ مُعْرَضَة ﴾ . ﴿ (١) كَذَا فَى أَ ، وفى سواهما : ﴿ أَيْسِر ﴾ وفى سواهما : ﴿ أَيْسِر ﴾ وفى سواهما :

<sup>«</sup> أغوسهم » ·

قيل : علَّة ذلك أن الأسماء المضمَّرة إنما رُغِب فيها ، وفُوْع إليها ؛ طلبا للخفّة بها بعد زوال الشكّ بمكانها ، وذلك أنك لو قلت : زيد ضرب زيدا، فحثت بعادده مظهرا مثله ، لكان في ذلك إلباس واستثقال ،

أما الإلباس فلأنك إذا قلت: « زيد ضربت زيدا» لم تأمن أن يُظن أن زيدا الثانى غير الأوّل، وأن عائد الأوّل متوقع مترقب، فإذا قلت: «زيد ضربته» عُلِم بالمضمر أن الضرب إنما وقع بزيد المذكور لا محالة، وزال تعلق القلب لأجله وسببه، وإنما كان كذلك لأن المظهر يُربّجل، فلو قلت: زيد ضربت زيدا لجاز (ع) أن يُتوقع تمام الكلام، وأن يظن أن الثانى غير الأوّل ؛ كما تقول: زيد ضربت عمرا، فيتوقع أن تقول: في داره، أو معه، أو لأجله، فإذا قلت: «زيد ضربته» عمرا، فيتوقع أن تقول: في داره، أو معه، أو لأجله، فإذا قلت: «زيد ضربته» قطعت بالضمير سبب الإشكال ؛ من حيث كان المظهر يُربّجل ، والمضمر تابع فيرم تجل في أكثر اللغة ،

فهذا وجه كراهية الإشكال .

وأتما وجه الاستخفاف فلا نك إذا قلت : العَبْيَرَانُ شَمِمَتَه ، فَعَلَمَت مُوضِع التِسْعة واحدا ، كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها ، فتقول : العبيثران شمِمت العبيثران . نعم، و ينضاف إلى الطول قبحُ التكرار المُسلول . وكذلك ما تحته من العدد الثماني والسباعي فا تحتهما ، هو على كل حال أكثر من الواحد .

فلمًّا كان الأمر الباعث عليه، والسبب المقتاد إليه، إنما هو طلب الخفّة به، كان المتصل منه آثر في نفوسهم، وأقرب رُحمًا عندهم ؛ حتى إنهم متى قدروا عليه لم يأتوا بالمنفصل مكانه .

<sup>(</sup>۱) في ا : «بعائدة» · (۲) في ۱، م : «الفكر» · (۳) في ش، ب : «لسبه» · .

<sup>(</sup>٤) في ش، ب: ﴿ تتوقع ... تغلن » · (٥) هو نبت طيب الريح، من نبات البادية · وتغتج النا، فيه وتضم · (٦) أى من الأحرف ، وهي أحرف ﴿العبيران» ·

(۱) فلذلك لمَّا غلب شَبَه الحرفية على المتصل بما ذكرناه : من خلع دلالة الاسمية عنه فى ذلك، وأولئك، وأنتَ، وأنتِ، وقاما أخواك، وقاموا إخوتُك :

و \* ... يعصِرن السليط أقاربه \*

و \* قلن الجواري ما ذهبتَ مذهباً \*

محلوا المنفصل طيه في البناء؛ إذكان ضميرا مثلّه ، وقد يستعمل في بعض الأماكن في موضعه ؛ نحو قوله :

\* الیك حتى بلغت ایاكا \*

(٥)

أی بلغتك، وقول أبی بجیلة، — وهو بیت الكتاب — :

کأناً يوم قُسرًى إذّ حما نقت ل إيانا

(١) في ش، ب، ١: « الأدلة » .

(٢) من بيت للفرزدق . رهاكه بيمامه :

ولكن ديافي أبوء وأته بحوران يعصرن السليط أقاربه

وقبله فى هجو عمرو بن عفراء الضيّ :

و را ق منسوب إلى دياف وهي من قرى الشأم يسكنها النبط . يذكر أنة نبطئ غير خالص العربيـــة .
وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة . والسليط : الزيت . وانظر الخزانة ٢٨٦/٢ ٣٨٦

(٣) هذا من رجزاً نشده الفزا. في ( معانى القرآن ) ١/٤ عن أبي ثروان ، و بعده :

\* وعبنى ولم أكن معيبا \*
 وفيه « قال الجوارى » » وكذا فى اللسان (عيب) .

٠٠ (٤) قبله: \* أتتك عنس تقطع الأراكا \*

وهو لحيد الأرقط وانظر الكتاب ٢ / ٣٨٣ والخزانة ٢ / ٢ . ٤ (٥) سقط مابين الخطين في ١ .
(٦) ورد في سيبو يه ٣٨٣/١ معزوًا إلى بعض اللصوص وورد أيضا في ص ٢٧١ وقال الأعلم:
«رصف أن قومه أوقعوا ببني عمه فكأتهم فتلوا أنفسهم ... وقرى: اسم موضع» ونسيه ابن الشجرى
في أماليه ٢ / ١ ٣ إلى ذي الإصبم العدوا في ومصدر هذا تهذيب الألفاظ ٢١٠ وانظر الخزانة ٢ / ٧ . ٤

اربيت أمية :

بالوارث الباعث الأموات قد ضمِنَتْ إيَّاهم الأرضُ في دهــــر الدهارير كذلك قد يستعمل المتّصل موضع المنفصل ؛ محو قوله :

فَمَا نَبَالَىٰ إِذَا مَا كُنْتِ جَارِتُنَا ۚ اللَّا يَجِــَاوِرِنَا إِلَّاكِ دَيَّـَارُ

فإن قلت : زعمت أن المتصل آثر فى نفوسهم من المنفصل، وقد ترى إلى كثرة آستعال المنفصل موضع المتصل، وقلَّة استعال المتصل موضع المنفصل، فهلَّا دلَّك ذلك على خلاف مذهبك ؟

قيل: لمَّ كانوا متى قَدَروا على المتصل لم يأتوا مكانه بالمنفصل، غلب حكم المتصل ، فلمّا كان كذلك عوضوا منه أن جاءوا فى بعض المواضع بالمنفصل في موضع المتصل ؛ كمَّا قلبوا الياء إلى الواو في نحو الشَّرْوَى ، والفتوى ؛ لكثرة دخول الياء على الواو في اللغة .

ومن ذلك قولنا: «أَلَا قد كَانَ كذا، » وقول الله سبحانه: ﴿ أَلَا إِنْهِم يَثْنُونَ مُمُدُورَهُم ﴾، فرالًا) هذه فيها هنا شيئان: التنبيه، وافتتاح الكلام، فإذا جاءت معها (يا) خلصت افتتاحا (لا غير)، وصار التنبيه الذي كان فيها لـ (يا) دونها. وذلك (يا) خلصت افتتاحا (لا غير)، وصار التنبيه الذي كان فيها لـ (يا) دونها. وذلك نحو قول الله عنّ اسمه: ﴿ أَلَا يَا اشْجَدُوا لِلّٰهِ ﴾، وقول الشاعر:

(٨) الله يا سَنَا برق على قُلَل الحِمَى ﴿ لَمِنَّكَ من برق على كُريم

(۱) انظر ص ۳۰۷ من الجزء الأترل .

(٣) آية ه سورة هود ٠
 (٤) نى ش ، ب : « جا٠ » ٠

(ه) في ۱ : « لا غيره » . (٦) سقط في ١ .

(٧) آية ٢٥ سورة النمسل • والاستشهاد بالآية على تخفيف ألا • وهي قراءة الكسائى وأبى جمفر
 وابن عياس وآخرين • وقراءة العامة : ألا يسجدوا • يتشديد (ألا) •

(٨) انظر ص ٣١٥ من الجزء الأوّل .

ومن ذلك واو العطف ؛ فيها معنيان : العطف، ومعنى الجمع ، فإذا وُضعت موضع (مع) خلصت للاجتماع ، وخُلِعت عنها دلالة العطف ؛ نحدو قولهم : استوى الماء والخشبة ، وجاء البردُ والطيالسة .

ومن ذلك فاء العطف ؛ فيها معنيان : العطف، والإتباع ، فإذا استعملت في جواب الشرط خلِعت عنها دلالة العطف، وخلصت للإتباع ، وذلك قولك : إن تقم فأنا أقوم ، ونحو ذلك ،

ومن ذلك همزة الخطاب فى ( هاءً يا رجل )، و ( هاءِ يا آمرأة )؛ كقولك : ( هاكَ ) و ( هاكِ ) فإذا ألحقتها الكاف جرّدتها من الخطاب ؛ لأنه يصير بمدها فى الكاف ، وتفتح هى أبدا . وهو قولك : هاءكَ، وهاءَكِ، وهاءكَمَا، وهاءُكَمَ ،

. ، ومن ذلك (يا) في النداء؛ تكون تنبيها، ونداء، في نحو يازيد، وياعبدالله . (١٠ وقد تجرّدها من النداء للتنبيه البتّة؛ نحــو قول الله تعالى : (ألا يا اسجدوا) [كأنه قال : ألا ها اسجدوا] .

وكذلك قول العجاج :

• يا دار سَلْمَى يا اسْلَمِي مُم آسلمى .

ا أنما هوكقولك : ها اسلمى ، وهوكقولهم : ( هَلُمٌ ) فى التنبيه على الأمر ، (٣)
وأما قول أبى العباس : إنه أراد : ألا يا هؤلاء اسجدوا فردود عندنا ، وقد (٤)
كرر ذلك أبو على في غير موضع، فغنينا عن إعادته ،

 <sup>(</sup>۱) سقط فی ۱ . (۲) هذا مطلع أرجوزة له فی الدیوان ۸ ه . وقوله : « یادار سلمی »
 کذا فی شد . وفی ۱ ، ب ، ش : « یا دار می » . (۳) فی ۱ ، ب ، ش : « مردود » .
 ۲ . ووجه ردّه أن فی حذف المنادی مع حذف الفعل الذی ناب عنه حرف النسدا، وحذف فاعله إجحافا .
 وقد بسط الكلام على هذا أبو حيان فی البحر ۷/۹۲ (٤) فی شد : « ذکر » .

#### باب في تعليق الأعلام على المعانى دون الأعيان

هذا باب من العربية غريب الحديث، أراناه أبوعلى، رحمه الله تعالى ، وقد (١) كُنْتُ شرحت حاله في صدر تفسيرى أسماء شعراء الحماسة بما فيه مَقْمَع ؛ إلا أنّا أردنا ألّا تُحْلِي كَابِنا هذا منه لإغرابه، وحسن التنبيه عليه .

اعلم أن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان دون المعانى والأعيان والأعيان ولا عيان دون المعانى والأعيان هي الاشخاص ؛ نحو : زيد، وجعفر، وأبي محمد، [ وأبي القاسم ] ، وعبد الله ، وذي النون، وذي يَزَن، وأعوج، [وسبل] ، والوجيه، ولاحق، وعلوى، وعتوة، والحديل، و [ شَدْقم] وعُمَان ، ونجران ، والجياز ، والعراق ، والنجم ، والدَبران ، والثريّا ، ويرقع ، والحرباء . ومنه عَمُوة للشّال ؛ لأنها على كلّ حال جسم ، وإن لم تكن مرئية .

وكما جاءت الأعلام في الأعيان ، فيكذلك أيضا قد جاءت في المعاني ، نحو (٢٠) :

١.

۲.

أقول لمَّ جاءنى فحُـرُهُ سبحان مِنْ علقمةَ الفَـاخر (٧) (٨) فسبحان [ اسم ] علم لمعنى البراءة والتنزيه، بمنزلة عثمان، وحُران .

 <sup>(</sup>۱) سقط فی ۱ . وتفسیر اسماه شعراه الحماسة طبع فی دمشق باسم (المبهج) . وانظسر ص ۱۲
 من مقدمة (الخصائص) . وهذا البحث فی المهبج ص ۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) هو اسم فرس . (٤) . في شه : « نجد » . (٥) من أسماء السماء .

 <sup>(</sup>٦) أى الأعشى • وانظر (الصبح المنسير) ١٠٤ وما بعدها • وهو يعنى علقمة بن علائة يهجوه
 و ينتصر لعامر بن الطفيل • وقوله : « فخره » و « الفاخر » في الديوان : « فحره » و « الفاجر » •

 <sup>(</sup>٧) سقط ف ۱ ، م ، (۸) ش : «بمني » .

(۱) ومنه قوله :

و إن قال غاو من تَنُوخَ قصيدة بها جَرَبُ عُـدْت على بِرَوْبَرا سألت أبا على عن ترك صرف ( زو بر ) فقـال : علّقه عَلَما على القصيدة ، فاجتمع فيه التعريف والتأنيث؛ كما آجتمع في (سبحان) التعريف والألف والنون . ومنه - فيا ذكره أبو على - ما حكاه أبو زيد من قولم : كان ذلك الفينة ، وفينة ، وندرى ، والنـدرى ، فهذا عمّا اعتقب عليه تعريفان : العَلَمَـة ،

ومنه عنه و ريد من المحمد الموسى عند من عند المحمد الموريد من عوسم ، ما المحمد الفينة ، وفينة ، وندرى ، والنسدرى ، فهذا مما اعتقب عليه تعريفان : العكمية ، والألف واللام ، وهو كقولك : شَعُوب ، والشَعُوب للمنية ، [وعَرُوبة والعَرُوبة] ، كا أن الأول كقولك : في الفَرْط والحين ، [ومثله (غُدُوة) جعلوها علما للوقت] ، وكذلك أعلام الزمان ، نحدو ضَفَر، ورَجَعب ، و بقيدة الشهور ، [ وأول وأهون وجُيار ، و بقية تلك الأسماء ] .

ومنه أسماء الأعداد ، كقولك : ثلاثةً نصف ســتّة ، وثمانية ضعف أربعة ، إذا أردت قدر العدد لا نفس المعدود، فصار هذا اللفظ علما لهذا المعنى . (ئ) ومنه ما أنشده صاحب الكتاب من قوله :

أَنَا اقتسمنا خُطَّتينا بيننا فَعَملتُ بَرَّةَ وَاحتملتَ فِيار

۱۵ (۱) أى أبن أحمر، كما فى اللسان ( زبر ) - وقى (شرح المفصل لابن يعيش) ۳۸/۱ نسبته للطرماح . وانظر الخزانة ۳۷۹/۶ ففيها بيتان قريبان من هذا فى قصيدة للفرزدق . وانظر (المخصص) ۳۸/۱۵ وقوله : « عدت على بز و برا » أى بأجمعها وكليتها .

<sup>(</sup>٢) سقط في شه . وعروبة والعروبة يوم الجمة . وأنظر ص ٣٧ من الجزء الأوّل .

<sup>(</sup>r) سقط ف ۱ · (ع) ف ش : « مثله » ·

٢٠ (٥) أى النابغة ، يهجو زرعة بن عمرو الكلابي ، وكان لق النابغة بسوق عكاظ ، وحبب إليه الغدر
 بنى أسد ، فأبى عليه النابغة ، وقبل البيت :

أطبت بوم عكاظ حين لقيتني تحت الغيار في خططت غباري المولة : «أنا اقتسمنا ... » مفعول قوله : «أعلمت » ، وانظر الخزانة ٣٨/٣ .

فبرة اسم علم لمعنى البرّ، فلذلك لم يصرف للتعريف والتأنيث . وعرب مثله عُدِل جُفار، أى عن بَفْرة . وهي عَلَم غير مصروف؛ كما أن برّة كذلك . وقول سيبويه: إنها معدولة عن الفَجْرة تفسير على طريق المعنى، لإعلى طريق اللفظ . وذلك أنه أراد أن يعرف أنه معدول عن فجرة علما، ولم تستعمل تلك علما فيريك ذلك، فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد . وكذلك لو عدلت عن فعد لهذه لقلت : برار؛ كما قال : فجار . وشاهد ذلك أنهم عدلوا حذام وقطام عن حاذمة وقاطمة، وهما عَلَمان ؛ فكذلك يجب أن تكون فحار معدولة عن بَخْرة علما أيضا .

ومن الأعلام المعلّقة على المعانى ما استعمله النحويون فى عباراتهم من المُثُل المقابِل بها المثلات ؛ نحو قولهم : ( أفعل ) إذا أردت به الوصف وله ( فعلاء ) لم تصرفه . فلا تصرف أنت ( أفعل ) هذه ؛ من حيث صارت علما لهذا المثال ؛ نحو أحمر ، وأصفر ، وأسود ، وأبيض ، فتجرى ( أفعل ) هذا بجرى أحمد ، فواصرم عَلَمين . وتقول : ( فاعلة ) لا تنصرف معرفة ، وتنصرف نكرة ، فلا تصرف ( فاعلة ) ؛ لأنها عَلَم لهذا الوزن ، فحرت بَحْرَى فاطمة وعاتكة ، وتقول : ( فعلان ) إذا كانت له ( فعله الوزن ، فحرت بَحْرَى فاطمة وعاتكة ، وتقول : وزن ( فعلان ) إذا كانت له ( فعله الوزن ، بحرف معرفة ولا نكرة ، فلا تصرف ( فعلان ) هذا ؛ لأنه عَلَم لهذا الوزن ، بحدلة حمدان ، وقعلان ، وتقول : وزن طرفة ( فعله ) ، ومثال إسحار ( إفعال ) ، ووزن إسبوق ( إستفعل ) ، ووزن طريفة ( فعيلة ) ، وكذلك جميع ما جاء من هذا الطرز ، وتقول : وزن إبراهيم ( فعلان ) فتصرف هذا المثال ، لأنه لا مانع له من الصرف ؛

 <sup>(</sup>۱) انظر الكتّاب ۲/۳۹ ، (۲) سقط فى ش، ب ، (۳) فى شه : « هذا » .

<sup>(</sup>٤) ف ١ : « ظم» · (٥) ف ١ : « غرى » ·

 <sup>(</sup>٦) هو بقل يسمن عليه المال ، أى الإبل .

ألا ثرى أنه ليس فيسه أكثر من التعريف، والسبب الواحد لا يمنع الصرف ولا تصرف إبراهيم للتعريف والعُجْمة ، وكذلك وزن جَبْرئيل ( فعلئيلٌ ) فلا تصرف جبرئيل، وتصرف مثاله ، والحمزة فيه زائدة ؛ لقولهم : جبريل ، وتقول : مشال جعفر (فعلل) فتصرفهما جميما ؛ لأنه ليس في كل واحد منهما أكثر من التعريف ، وقد يجوز إذا قيل لك ما مثال ( أَفْكُل ) أن تقول : مثاله ( أفعل ) فتصرفه حكاية لصرف أفكل ؛ كا جررته حكاية بلدته ؛ ألا تراك إذا قيل لك : ما مثال ضرب ، قلت : فُعِل ، فتحكى في المثال بناء ضرب ، فتبنيه كما بنيت مثال المبنى ، ضرب ، فتبنيه كما بنيت مثال المبنى ، كذلك حكيت إعراب أفكل وتنوينه فقلت في جواب ما مشال أفكل : مثاله أفعل ، بفروت كما صرفت ، فآعرف ذلك .

فإن قلت : ولم قلّت الأعلام في المعانى، وكثرت في الأعيان؛ نحو زيد، وجعفر، وجميع ما علَّق عليه علم وهو شخص؟ قيل : لأن الأعيان أظهر للحاسَّة، وأبدى إلى المشاهدة، فكانت أشبه بالعلمية ممَّا لا يُرَى ولا يشاهَد حِسًا، و إنما يعلم تأمّلا وأستدلالا ، وليست كمُّلُوم الضرورة الشاهدة ،

 <sup>(</sup>١) مقط في أ · (٢) هذا مثل يضرب للا عر إذا بان وصرح ووضح بعد التباسه .

<sup>(</sup>٣) كذا في شه . وفي غيرها : « وهو » .(٤) في ا : « للعبور » .

<sup>(</sup>ه) هذا لا يعرف قائله . وفي اللسان أن الكسائي كان ينشده في رجل يطيل النوم . يعني أنه أطال النوم ومضى أصحابه في سفرهم حتى ساروا إلى موضع لا يعرفه . وقوله : « يذهب الأقوام» في هامش (سفر السعادة) عند هذا البيت : «الرواية : يدلج الأقوام» وهذا من نسخة صاحب الخزانة المحفوظة بالدار .

(٦) في أ : « وكانت » • (٧) في أ : « حيا » • (٨) في أ : « كتملق » •

باب فی الشیء یَرِد مع نظیره مَورِدَه مع نقیضه وذلك أضرب

منها آجتماع المذكّر والمؤنّث في الصفة المؤنّثة ؛ نحو رجل علّامة، وآمرأة علّامة، وآمرأة علّامة، ورجل علّامة، ورجل علّامة، ورجل مُمَزة لمُزَة، وامرأة مُمَزة لمُزَة، ورجل صَرورة، وقروقة، ورجل عِلباجة فَقاقة، وآمرأة كذلك. وهوكثير.

وذلك أن الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه ، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فحل تأنيث الصفة أمارةً كما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة، وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكرًا أم مؤتشا ، يدل على ذلك أن الهاء لو كانت في نحو آمرأة فروقة إنما لحقت لأن المرأة مؤتشة لوجب أن تحذف في المذكر ، فيقال : رجل فروق بكا أن التاء في [ نحو امرأة ] قائمة ، وظريفة كما لحفت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في نحو رجل ظريف ، وقائم ، وكريم ، وهذا واضح ،

وَيُحُوِّ مَن تَانِيث هَــذه الصّفة لِيعلم أنها بلغت المعنى الذى هو مؤنث أيضًا تصحيحهم العــين في نحو حول، وصَيد، واعتــوَنوا واجتوروا، إيذانا بأن ذلك في معنى ما لا بدّ من تصحيحه . وهو آحولً، وآصـيد، وتعاونوا، وتجاوروا،

۲.

<sup>(1)</sup> كذا في أ . وفي غيرها : «وروده» . وهذا الباب في ( الأشباء والنظائر) ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٢) سقط في إ . والهلباجة والفقافة كلاهما الأحق المخلط ، الذكروالأثنى في ذلك سواء .

 <sup>(</sup>۲) ف ا : « أمثلة » . (٤) ف شم : « أو » .

<sup>(</sup>ه) زيادة في ش . (٦) سقط في غير ش ، ١٠

<sup>(</sup>v) كذا في أ . وفي غيرها : ﴿ الصيغة » ·

وكما كُرَّرت الألفاظ لتكرير المعانى ؛ يحو الزلزلة ، والصلصلة والصرصرة . وهــذا باب واسع .

ومنها أجمّاع المذكِّر والمؤنَّث في الصفة المذكَّرة . وذلك نحو رجل خَشْم ، وآمراً أَ خَصْمَ ، ورجل عَدُّل ، وآمراً أه عدل ، ورجل ضيف ، وآمراً أه ضيف ، ورجل رضا ، وآمرأة رضا ، وكذلك ما فوق الواحد ؛ نحو رجلين رضا، وعدل ، وقوم رضا، وعدل؛ قال زُهبر:

متى يَشْتَجِرْ قوم يَقُلْ سَرَواتُهُمْ هُمُ بِينَا فَهُمْ رضًا وهُمُ عَدْلُ

وسبب أجمّاعهما هنا في هـ ذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبَل المصدرية ؟ فإذا قيل : رجل عدل فكأنه وُصف بجميع الحنس مبالغة ؛ كما تقول : استولى على الفضل، وحاز جميع الرياسة والنبل، ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود، ونحو ذلك . فوصف بالجنس أجمع ؛ تمكينا ( لهذا الموضع ) ، وتوكيدا .

وقد ظهر منهم ما يؤيّد هذا المعنى ويشهد به . وذلك نحو قوله : ـــ أنشدناه أبوعل -:

 (٨)
 وضنت علينا والضنين من البخل ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل

قالها في هرم بن سنان والحارث بن عوف المريين . وانظر الديوان ( الدار ) ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) كَنَا فِي أ . وفي غيرِها : ﴿ هُو ﴾ . (٢) كذا في أ · وفي شم : « رجلان » · (٣) ثبت في شه، وسقط في غيرها . (٤) من قصيدته التي مطلمها :

صحا القلب عن سلمي وقد كاد لا يسلو وأبقفر مرب سلمي التعانيدق والثقل

<sup>(</sup>ه) فى ش : « الصيغة » · (٦) فى شــ : « الجميع » · وسقط فى غيرها ·

 <sup>(</sup>٧) سقط في ١٠ (٨) نسبه في السان (منن) إلى البعيث . وقد أورد ابن فتيبة في الشعراء البغيث أربعة أبيات عل هذه الروى "، وليس منها البيت ، وورد غير معزرٌ في (أمالي ابن الشجري) ٧٢/١ .

فهذا كقولك : هو مجبول من الكرم، ومَطِين من الخير، وهي مخلوقة من البخل . (٢) وهـــــذا أوفق ممنى من أن تحمله على القلب، وأنه يريد به : والبخل من الضنين.؟ لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب .

ومنه ما أنشدناه أيضا من قوله :

\* وهنّ من الإخلاف قبلك والمُطُلِّلِ \* و[ قـــوله ] :

(٦)
 (٦)
 (٣)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)

(٧) وأقوى التأويلين في قولها :

\* فإنما هي إقبالٌ وإدبارَ \*

أَنْ يَكُونُ مِنْ هَذَاءَأَى كَأَنَهَا مُخْلُوقَةً مِنَ الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارِ ، لَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَن بَابِ
حَذَفَ الْمُضَافَ ، أَى ذَاتَ إِقْبَالُ وَذَاتَ إِدْبَارِ ، وَيَكْفَيْكُ مِنْ هَذَاكُلَّةً قُولُ الله

حَذْقُ الْمُضَافَ ، أَى ذَاتَ إِقْبَالُ وَذَاتَ إِدْبَارِ ، وَيَكْفَيْكُ مِنْ هَذَاكُلَّةً قُولُ الله

حَزْ وَجُلَّ — ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ ﴾ وذلك لكثرة فعله إيّاه ، واعتياده له ، وهــذا أقوى معنى من أن يكون أراد : خُلِق العَجَلُ من الإنسان ؛ لأنه أمر قد

10

۲.

والولمان : الكذب • وانظر( إصلاح المنطق ) طبعة المعارف ٢٩٨ ، و (شواهد ابن السيراف" ) •

\* ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت

واظر الخزانة ٢٠٧/١ (٨) في ٢: «تكون» . (٩) كذا في ١٠ وفي غيرها : «خلقت» . (١٠) آية ٣٧ سورة الأنبيا. .

<sup>(</sup>١) في أ : « مملوءة» . (٢) كذا في أ ، شه ، وفي غيرهما : « يجمله » . (٣) سقط في ش .

<sup>(</sup>٤) نسبه في السان (ولع) إلى البعيث ، وكأنه من القصيدة التي فيها البيت السابق ·

 <sup>(</sup>٥) سقط في غير شه ، ١ .
 (٦) صدره - كا في اللسان (ولع) - :

<sup>\*</sup> لخلابة العينين كذابة المني \*

<sup>(</sup>٧) أى الخنساء في رئاء أخيها صحفر، وصدره :

الطرد واتسع، فحملُه على القلب يَبعد في الصنعة، و (يصغر المعنى) ، وكأن هـذا الموضع لمَّ خفي على بعضهم قال في تأويله : إن العَجَل هنا الطين ، ولعمرى إنه في اللغـة كما ذكر ؛ غير أنه في هـذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة ؛ ألا تراه - عن آسمة - كيف قال عقبه ( سَأُريكُمْ آيَاتِي فَلَا تَشْتَعْجِلُونِ ) فنظـيره قوله تعـالي ( وخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ) ؛ لأن العجلة ضرب من الضعف؛ لمَا تؤذن به من الضرورة والحاجة ،

فلت كان النرض في قولم : رجل عدل، وأمراة عدل إنما هو إرادة المصدر (٥) والمناس جُعِل الإفراد والتذكير أمارةً المصدر المذكر .

فإن قلت : فإن نفس لفظ المصدر قد جاء مؤنّنا ؛ نحو الزيادة ، والعبادة ، والضئولة ، والجهومة ، والحّمِية ، والموجِدة ، والطلاقة ، والسَّبَاطة ، وهو كثير جدًا ، فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤنثا ، فيا هو في معناه ، ومجمول بالتأويل عليه أحجى بتأنينه .

قيل: الأصل - لقوته - أحمال لهذا المعنى، من الفرع لضعفه ، وذلك أن الزيادة ، والعبادة ، والجهومة ، والطلاقة ، ونحو ذلك مصادر من على مشكوك فيها ، فلحاق التاء لها لا يُخرِجها عمّا ثبت في النفس من مصدريتها ، وليس كذلك الصفة ؛ لأنها ليست في الحقيقة مصدرا؛ و إنما هي متأولة عليه، ومزدودة بالصنعة إليه ، فلوقيل: رجل عدل، وامرأة عدلة - وقد جرت صفة

<sup>(</sup>١) في (الأشباء السيوطي): ﴿ يَصِعُرِ فِي المَّنِي ﴾ ﴿ [٢] آية ١١ سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) آية ٢٨ سورة النساء . ﴿ ٤) كَذَا فِي شَ . وَفِي غَيْرِهَا : ﴿ يُؤْذِنَ ﴾ .

ع (a) في ا : « المصدر » · (٦) كذا في ا، هد ، وسقط في غيرهما ،

<sup>(</sup>٧) فى ش : « القيادة » · (٨) فى ش : « يها » ·

<sup>(</sup>٩) ف † : «عدل» رهو خطأ في النسخ .

كا ترى – لم يؤمن أن يُغلن بها أنها سفة حقيقية ؛ كَصَعْبة من صعب، ونَدْبة من ندب، ونَفْمة من نفم، ورَطْبة من رَطْب ، فلم يكن فيها من قوة الدلالة على المصدرية ما في نفس المصدر؛ نحو الجهومة، والشهومة، والطلاقة، والخَلاقة ، فالأصول لقوتها يتصرف فيها، والفروع لضعفها يتوقف بها، ويُقصَر عن بعض ما تسوغه القوة لأصولها .

فإن قلت : فقد قالوا : رجل عدل، وامرأة عدلة، وفرس طَوْعة القياد، وقال أُمَّة \_ أنشدَناه \_ :

(٣) والحيَّة ٱلحتفة الرِّقشاء أخرجها من بيتها آمِنات الله والكلم

قيل: هذا مِنَّ خرج على صورة الصفة؛ لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كلّ البعد عن اصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكّره ومؤشّه، فحرى هذا في حفظ الأصه ل، والتلفت إليها، ( للباقاة لها ) ، والتنبيه عليها، مجرى إخراج بعض المعتل على أصله ؛ نحو استحوذ، وضَيْنُوا – وقد تقدّم ذكره – ومجرى إعمال صُغّته وعُدْته، وإن كان قد نقل إلى ( فعلت ) لمّا كان أصله ( فعات ) ، وعلى ذلك أش بعضهم فقال : خصمة، وضيفة؛ وجمع، فقال :

ياعينِ هلًا بكيتِ أَرْ بَدَ إذ قَمْنَا وَقَامَ الْحُصُومُ فَي كَبِدِ وعليه قول الآخر:

(٧) إذا نزل الأضياف كان عَذَوْرًا على الحيّ حتى تستقلّ مراجلهُ

 <sup>(</sup>١) سقط في ١٠ (٢) كذا في ش ، ١٠ وفي غيرهما : « والأصول » ٠

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ١٥٤ من الجزء الأول .
 (٤) في ١ : ﴿ الناواة بها » .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، شَ . وفي غيرهما : ﴿ جمعوا » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في ٢ ، ش . وفي غيرهما : « قال » . والقائل هو لبيد . وانظر الأغاني ١٣٣/٥ والمدورات ١٩٣/٠ والسمط ٢٩٨، والسكامل ١٦٧/٨ (٧) انظر ص ١٢٠ من هذا الجنز.

(١)
 الأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضا؛ وليس كقوله :

### \* وأسيأفُنا يَقْطُون من تَجْدَةٍ دما \*

في أن المراد به معنى الكثرة . وذلك أمدح ؛ لأنه إذا قرى الأضياف وهم قليل بمراجل الحي أجمع ، في ظنك به لو نزل به الضيفان الكثيرون !

فإن قيل : فلم أنَّت المصدر أصلا ؟ وما الذى سوَّغ التأنيث فيه مع معنى العموم والجنس ، وكلاهما إلى التذكير، حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك : إنه أصل، وإن الأصول تحمل ما لا تحمله الفروع ؟ .

قيل: عِلَّة جواز تَأنيث المصدر مع ما ذكرته من وجوب تذكيره أنّ المصادر أون المصادر أون المعادر أون المعانى، (كما غيرها) أجناس للأعيان؛ نحو رجل، وفرس، وغلام، ودار، وبستان. فكما أن أسماء أجناس الأعيان قد تأتى مؤنّنة الألفاظ، ولا حقيقة تأنيث وبستان. فكما أن أسماء أجناس الأعيان قد تأتى مؤنّنة الإلفاظ، ولا حقيقة تأنيث في معناها ؛ نحو غرفة، ومشرقة، وعلية، ومروحة، ومِقْرَمة؛ كذلك جاءت أيضا أجناس المعانى مؤنّنا بعضها لفظا لا معنى. وذلك نحو المحمِدة، والموجِدة، والرشاقة، والجباسة، والضئولة، والجهومة .

(١) أي حسان من ثابت رضي الله عنه . وصدره :

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى \*

راظراغزانة ٢٠/٣ ، وسيبويه ١٨١/٢

10

(٣) كذا في أ . رفي غيرها : « بها » .

(٤) كذا في د ؟ ه ، والأشباء . وفي أ : « وذلك » .

(٥) في الأشباه: «كَا أَنْ غيرها» . (٦) كذا في أ . وفي د ، ه : « وكما » .

· ٢٠ المشرقة - مثلثة الراء - : موضع القعود في الشمس بالشناء · (٨) هي ستر رقيق ·

(٩) كذا في ٥٥ هـ، ز . والجباسة كأنه يريد بها ثقل الروح، من الجبس للثقيل الروح، والردى.، و إن لم يرد .نه فعل ولا مصدر . وفي أ : «الحباسة » .

نعم ، و إذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريّته غير موصوف به ، لم يكن النيثة و جمعه ، وقد ورد وصفا على الحلّ الذي من عادته أن يفرق فيه بين مذكّره ومؤنثه ، وواحده و جماعته ، قبيحا ولا مستكرها ؛ أعنى ضيفة وخَصْمة ، وأضيافا وخصوما ، وإن كان التذكير والإفراد أقوى في اللغة ، وأعلى في الصنعة ؛ قال الله تعالى : ( وَهَلُ أَنَاكَ نَبَأً الْحَصِمِ إذْ تَسَوَّرُوا المُحْرَابَ ) .

وإنما كان التذكير والإفراد أقوى من قبل أنك لمّا وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك، فكان من تمام المعنى وكاله أن تَوْكَد ذلك بترك التأنيث والجمع ؛ كا يجب المصدر في أقل أحواله ؛ ألا ترى أنك إذا أنّت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التي لا معنى المبالغة فيها ، نحو قائمة ، ومنطلقة ، وضار بات ، ومُكْرِمات ، فكان ذلك يكون نقضا للغرض، أو كالنقض له ، فلذلك قبل حتى وقع الجَعتذار لما جاء منه مؤنّا أو مجوعاً ،

\* مواعيد عُرْقوب أخاه بيثريب \*

و ( بيترب )

ومنه عنسدى قولهم : تركته بملاحس البقــر أولادها . فالملاحس جمع مَلْحَس ؛ ولا يخلو أن يكون مكانا، أو مصدرا، فلا يجوز أن يكون هنا مكانا؛ لأنه قد عمل

۲.

وهو من أبيات للشاخ أوردها فى (فرحة الأديب) فى المقطوعة ٣٤ . وقد روى ابن السيراف : «بيترب» بالنا، والرا، المفتوحة ، فردّ عليه صاحب الفرحة وذكر أن الرواية « بيثرب » اسم مديت الرسول عليه الصلاة والسلام .

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ . وفی غیرها : «جری» .
 (۲) کذا فی ۱ . وفی غیرها : «جری» .

 <sup>(</sup>٣) ف ١ : « شيفا » • (٤) آية ٢١ سورة ص • (٥) ف ١ : « لمبالغة » •

 <sup>(</sup>٦) في ١ : « تولم » . (٧) هذا مجز بيت أتله :

<sup>\*</sup> وواعدتني مالا أحاول نفعه \*

فى الأولاد فنصبها، والمكان لا يعمل فى المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل فيه ، و إذا كان الأمر على ما ذكرنا، كان المضاف هنا محذوفا مقدرا، وكأنه قال : تركته بمكان ملاحس البقر أولادَها ، كما أن قوله :

#### ، فأتما قوله :

۲ -

قد جرَّبوه في زادت تجاربُهُم أباً قُدَامة إلَّا الجيد والفَّنعا

(۱) نسب هذا البيت ابن السيرافي إلى حيد بن ثور، ولا يوجه في سهية حميد التي في ديوانه المطبوع في الدار ، وقد رد عليه ذلك صاحب (فرحة الأديب) فقال : ﴿ فَمَ ابْنِ السيرافُ قصيدة حميد الميمية التي أرضا :

سل الربع أنى يمنت أم سالم وهسل عادة للربع أن يتكلما فتوهم أن هذا البيت منها ... والبيت للطاح بن عاص بن الأعلم بن خو يلد العقيل 6 وهو شاهر مجيد 6 وله مقعامات حسان ، قال الطاح العقبيل :

عرفت لسلمى وسم دار تخالها ملاعب جنّ أو كتابا منها وعهدى بسلمى والشباب كأنه عسيب نمى فى رية فتقسؤها وما هى إلا ذات وثر وشوذر مناوابن همام على حرّ خشما »

والعلقة : قيص بلاكمين، أو هو ثوب صغير للصبيان، والشوذر : ثوب بلاكمين تلبسه المرأة، والوثر تلبسه الجارية قبل أن تدرك . وانظر الكامل ٢ / ٠ ٢ ، وتاريخ ابن الأثير ٧/١ .

- (٢) سقط ما بين الحاصرين في غير ٢ .
- (٣) من قصیدة للاً عشی فی ملح هوذة بن علی والفنع : الكرم والعطاء والجود الواسع وافظر ٢٠ (الصبح المنبر) ٧٢ رما بعدها • وقوله : « قد جرّبوه » فی ا : « كم جرّبوه » •

فقد يجوز أن يكون من هذا ، وقد يجوز أن يكون (أبا قدامة) منصوبا به (بزادت) أى ف زادت أبا قدامة تجاربهم إيّاه إلا المجد، والوجه أن ينصب به (تجاربهم) ؟ لأنه العامل الأقرب ، ولأنه لو أياد إعمال الأول لكان حَرَّى أن يعمل الثانى أيضا ، فيقول : ف زادت تجاربهم إيّاه أبا قدامة إلّا كذا ؛ كما تقول : (ضربت أيضا ، فيقول : ف زادت تجاربهم إيّاه أبا قدامة إلّا كذا ؛ كما تقول : (ضربت فأوجعته زيدا) ، وتُضَعف (ضربت فأوجعت زيدا) على إعمال الأول ، وذلك أنك إذا كنت تُعمِل الأول على بُعده ، وجب إعمال الثانى أيضا لقربه ؛ لأنه لا يكون الأبعد أقوى حالا من الأقرب ،

فإن قلت: أكتني بمفعول العامل الأول من مفعول العامل الثاني؛ قبل لك: فإذا كنت مكتفيا مختصرا فاكتفاؤك بإغمال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بإعمال الأول الأبعد ، وليس لك في هذا ما لك في الفاعل، لأنك تقول: لا أضمر على غير أن تقدم ذكر إلا مستكرها، فتعمل الأول فتقول (قام وقعدا أخواك) ، فاما المفعول فنه بد، فلا ينبغي أن تتباعد بالعمل إليه، وتترك ماهو أقرب إلى المعمول فيه منه ، ومر ذلك (فرس وَساع ) الذكر والأنثى فيه سواء، وفرس جواد، وناقة فامر ، وجمل ضامى، وناقة بازل، وجمسل بازل، وهو لباب قومه، وهي لباب

قومها ، وهم لباب قومهم ؛ قال جرير :

رد) تُدَرِّى فــوق مَثْنَهَا قُرُونا على بَشَر وآنســةً لبــاب

(٣) كذا في ٢ ، ش . وفي غيرهما : «يقول» . (٤) أى تنسبه إلى الضمف ، وضبط في ٢ :
 « تضمف » بصيغة مضارع الثلاثي أى تضمف هذه الصيغة . وفي الأشباه : « يضمف » .

(ه) في ش « بمعمول » . (١) كذا في ش . وفي ، ه « تقديم » رسقط في أ .

(٧) زرو: «المنمول» .

(۸) مدد فى الديوان مفردا . وجاء فى اللمتان (لبب) . وفى اللسان «ثدرى» بصيغة المبنى للفاعل ،
 وفى ش : «تجرى» وضبط فى أ بصيغة المبنى للفعول . وكأن معنى تدرية القرون من الشمر تسريحها وترجيلها .

10

۲.

14

وقال ذو الرمة :

سَبَعْد أبا شَرْخين أحيا بناته مَقَالِتُها فهى اللَب الحباش (١) فاتما ناقة هجان، ونُوق هجان، ودِرْع دِلَاص، وأدرع دلاص فليس من هذا الباب؛ فإن فِعالا منسه في الجمع تكسير فِعَال في الواحد، وقد تقسدم ذكر ذلك في باب ما اتفق لفظه واختلف تقدره.

باب في ورود الوِفاق مع وجود الخلاف

هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذلك تبع فيسه اللفظ ما ليس وَفقًا له ؟

فعو رجل نسّابة، وامرأة عدل وهذا الباب الذي نحن فيه ليس بلفظ تبع لفظا،

بل هو قائم برأسه ، وذلك قولهم : غاض الماء ، وغضته؛ سوّوا فيه بين المتعدّى وغير المتعدّى ، ومثله جبرت يده ، وجبرتها، وعَمَر المَنزل ، وعمرته ، وسار الدابّة ،

وسرته ، ودان الرجل ودنته ، من الدين في معنى أدنته — وعليه جاء (مديون)

في لغة التميميين — ، وهلك الشيء وهلكته ؛ قال العجّاج :

و مَهْمه هالك من تعرّجا \*

والغلر الديوان ٧

<sup>(</sup>۱) هـذا في وصف فحل الإبل • والسبحل : الضخم ، والشرخ : ثتاج السنة من أولاد الإبل • والمقالميت جمع المقلات ، وهي التي لا يعيش لها ولد • يقول : إن المقالميت إذا طرقها هذا الفحل عاش نسله منها ، فهن يحيين بناقه لذلك ، والحبائس : يحبسها من يملكها فلا يخرجها من ملكه • وانظر الديوان ٢٢ وانخصص ٢٧ / ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ک ع : « منفصل » ، (٣) ش : « فإن » ،

<sup>(</sup>٤) بمسده ؛ \* هائلة أهواله من أدلجا \*

<sup>.</sup> م وهو من أرجوزيَّه التي أترلها :

ها هاج أحزانا وشجسوا قد شجا

قيته قولان : أحدهما أن (هالكا) بمعنى مُهلِك ، أى مُهْلك مَنْ تعزج فيه ، والآخر : ومهمه هالك المتعزجين فيسه ؛ كقولك : هــذا رجل حسن الوجه ، فوضع (مَن) موضع الألف واللام ، ومثله هبط الشيءُ وهبطته ؛ قال :

ما راعنى إلا جَنَاحٌ هابط على البيوت قَوْطَه المُسلَابِطا

أى مهبطا قوطه . وقد يجوز أن يكون أراد : هابطا بقوطه ، فلماً حذف حرف (٢) الجئز نصب بالفعل ضرورة . والأؤل أقوى .

فأمّا قول الله سبحانه ( و إنّ مِنْهَا كَلَ يَهِيْطُ مِنْ خَشَيةِ الله ) فأجود القولين فيه أن يكون معناه : و أن منها كَلَ يهبط مَنْ نظر إليه لخشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عِظَم هذه المخلوقات تضاءل وتخشّع ، وهبطت نفسه ؛ لعظم ما شاهد ، فنسب الفعل إلي تلك المجارة ، كَلَ كان السقوط والخشوع مسبّبا عنها ، وحادثا لأجل النظر إليها ؛ كقول الله سبحانه ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ اللهُ رَحَى ) وأنشدوا بيت الآخر :

(۲) فَآذَكُرى موقفى إذا التقت الخيي لَى وسارت إلى الرجال الرجالا أى وسارت الخيلُ الرجالَ إلى الرجال .

۲.

<sup>(</sup>۱) جناح : اسم راع · والقوط ، القطيع من الغنم · والعلابط ؛ القطيع أيضا وأقله خمسون · و (قوطه ) مفعول هابطا · وللبيت صلة في اللسان (قوط ) · وانظر (نوادر.أبي زيد ) ۱۷۳

<sup>(</sup>٢) سقط في ش · (٣) آية ٤٤ سورة البقرة · (٤) ش: « خشع » ·

 <sup>(</sup>ه) آیة ۱۷ سورة الأنفال . (٦) کذا فی ۱ . وفی غیرها : « قول » .

<sup>(</sup>٧) في اللسان (سار) البيت بهذه العبورة :

فاذكرن موضما إذا التقت الخيه للم وقسد سارت الرجال الرجالا

وقد يجوز أن يكون أراد: وسارت إلى الرّجال بالرّجال، فحذف حرف الجرّ، فنصب . والأوّل أقوى . وقال خالد بن زُهَير :

فلا تفضين من سيرة أنت سِرتَها فأوّلُ راض سسيرة مَنْ يسيرها ورَجَنت الدابّة بالمكان إذا أقامت فيه ، ورجَنتها ، وعاب الشيء وعبته ، وهجمت على القوم ، وهجمت غيرى عليهم أيضا ، وعفا الشيء : كثر ، وعفوته : كثرته ، وفغر فاه ، وفغر فوه ، وشحا فاه ، وشحا فوه ، وعَنمَتْ يَدُه ، وعثمتها أى جبرتها على غير استواء ، ومدالنهر ، ومددته ، قال الله عز وجل (والبَحْرُ يمده مِنْ بعده سبعة أبحر) وقال الشاعر :

## « ماء خدیج مدّه خلیجان »

وسرحت المساشية ، وسرحتها ، وزاد الشيء ، وزدته ، وذرا الشيء وذروته : طبَّرته ، وخَسَف المكانُ ، وخسفه الله ، ودَلَع لسانُه ودلعته ، وهاج القدوم ، (٢) وهجتهم ، وطاخ الرجل وطُخته ، أى لطَخته بالقبيح — في معنى أطخته ، ووفر

أَلَمْ تَلْتَقَدُهَا مَن عويم بِن مَالَكَ وَأَنْتَ مَــَــَـَى \* نَفَــــَهُ وَسِجِيرِهَا وَسِجِيرِهَا وَالْطُر الأَغَانَى ( الدار ) 7 / ٢٧٧ . وقوله : « فأول » في أ : « أول » .

- (٢) كذا ني ١، ش . وفي ٤ ، هـ : ﴿ عاد ... عاد ﴾ ،
  - (٣) يقال : شحا فاه : فتحه ، وشحا فوه : انفتح .
- . ب (٤) آية ٢٧ سورة لقان . (٥) في السان : «خلج» هذا البيت :
  إلى فتى فاض أكف الفتيات فيسض الخيسسج مدّه خليجان
  وفي المخصص ٢٢/١٠ الشطرالشاهد فقط . وهوفي الجزء ١٩/٤٥ منسوبا إلى أبي النجم .
  (٦) الوارد في اللسان والقاموس من مزيد المادة (طبخه) من التفعيل.

<sup>(</sup>۱) هــذا من شعر يقوله فى أبى ذرّيب الهذلى . وكان يرسل خالدا إلى صديقة له فخانه فيها ، وقال فيسه شعرا . وكان أبو ذرّيب رسوله إليها فخانه فيها فيذكره خالد هذا . وقبل هذا البيت :

الشيء ووفرته . وقال الأصمى : رفع البعيرُ ورفعته في السير المرفوع - وقالوا : (١) نفي الشيءُ ونفيته ، أي أبعدته ؛ قال القطاعي :

الحسبح جاراكم قتيلا ونافيا
 (۲)
 ونحوه نكزت البئر ونكزتها أى أفللت ماءها ، ونزفت ونزفتها .

فهذا كلّه شاذّ عن القياس وإن كان مطّردا في الاستعال؛ إلا أن له عندى وجها لأجله جاز . وهو أن كل فاعل غير الفديم سبحانه فإنما الفعل منه شيء أُعيره وأعطيه وأُقدر عليه ، فهو وإن كان فاعلا فإنه لمّا كان مُعانا مُقدّرا صار كأنّ فعله لغيره؛ وأقدر عليه ، فهو وإن كان فاعلا فإنه لمّا كان مُعانا مُقدّرا صار كأنّ فعله لغيره؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه (ومّا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ ولكِنّ الله رَمِيْ) نعم ، وقد قال بعض الناس : إن الفعل لله وإن العبد مكتسبه، وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم ، فلمّا كان قولهم : غاض الماء أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له ، تجاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعملا بلفظ الأول متعدّيا ؛ لأنه قد كان فاعله في وقت فعله إياه إنما هو مُشاء إليه ، أو مُعان عليه ، فحرج اللفظان لما ذكرنا خوجا واحدا ، فاعرفه ،

10

لقسدكان جاراهم فتيلا وخائف أمم فقسمه زادوا مسامعه وقرا

(٢) الوارد في اللسان (نكرها) بالتشديد بضبط القلم.

(٣) آية ١٧ سورة الأنفال .

<sup>(</sup>١) كذا نسبه اللسان (نفي) إلى القطاعي • وفي ديوان القطاعي • ٨ نسبته في بيتين إلى الأخطل في قصة • والبيتان هيا :

<sup>(</sup>٤) هو وصف من أشاءه إلى الشيء : ألجأه إليه ، وهو لغة في أجاءه، وتنسب إلى تميم ، وأنظر القاموس وشرحَه (شيأ) .

#### ر۱) باب في نقض العادة

المعتاد المسألوف في اللغة أنه إذا كان فَعَل غير متعدّ كان أَفِعل متعدّيا ؛ لأن هذه الهمزة كثيرا ما تجيء للتعدية ، وذلك نحو قام زيد ، وأقمت زيدا ، وقعد بكر ، وأقعدت بكرا ، فإن كان فَعَسل متعدّيا إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدّيا إلى الثنين ؛ نحو طعم زيد خبزا ، وأطعمته خبزا ، وعطا بكر درهما ، وأعطيته ذرهما .

فأما كيبي زيد ثوبا، وكسوته ثوبا، فإنه وإن لم ينقل بالممزة فإنه نُقِل بالمِتال؛ الله تُقل من فعِل إلى فَعَل ، وإنما جاز نقله بفعَل لمَّا كان فَعَل وأفعل كثيرا ما يعتقبان على المعنى الواحد ؛ نحو جد في الأمر، وأجد، وصددته عن كذا، وأصددته ، وقصر عن الشيء وأقصر، وبمعته الله وأسحته، ونحو ذلك، فلما كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا : من الاعتقاب والتعاوض ، ونقل بأفعل ، نقل أيضا فعل بفعل كسي وكسوته، وشترت عينه وشترها، وعارت وعربها، ونحوذلك،

<sup>(</sup>۱) ترجم لهذا الباب السيوطى فى (الأشباء والنظائر) ٣٣٨/١ مكذا : «ورود الشيء على خلاف المادة» . (٣) كذا فى ش . وفى د ، ه : « أكثر » وفى الأشباء : « كثر » .

<sup>(</sup>٣) أى بالوزن والبناء ، فوزن ضل — يكسر المين — لازم فى هذه الأمثلة ، فاذا نقل إلى فعل صب بفتح المعين — صار متعدّيا ، وقد ذكر هذا الوجه من وسائل التعدية صاحب (المغنى) فى آخرالباب الرابغ ، وعير عنب بلحو يل حكة المعين ، ونسب القول به الكوفيين ، ثم قال : « وهدذا عندنا من باب المطاوعة ؛ يقال : شرّته فشرّ ، كا يقال : ثرمه فثرم ، ومه كسوته الثوب فكسيه » ، وقد قدّم فى الفصل السابق على هذا أن المطاوعة تنقص المطاوع — بكسر الواو — عن المطاوع — بفتح الواو — درجة فى التعدية ؛ كا تقول : البسته الثوب فلبسه ، وكسرت الإنا، فانكسر ،

 <sup>(</sup>٤) فد د ، ه ، ز : «يمقبان» . (٥) أى انقلب جفنها . وشترها : قلب جفنها .

<sup>(</sup>٦) الضمير العين، أى أصابها العور. و «عربها» أى أصبتها بالعور، وفى د، ه، ز، والأشباه: « غارت وغربتها » ، والذى فى اللسان : « وأغارعبنه وغارت تغور غورا وغنورا، وغروت : دخلت فى الرأس » وترى أنه لم يحنى فيه غارعبنه دون همز .

(۱)
 (۲)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

وذلك قولهم : أجفل الظليم ، وجفلته الريح ، وأشنق البمير ُ إذا رفع رأسـه ، وشَنَقْته ، وأنزف البَّرُ إذا ذهب ماؤها ، ونَزَفتها، وأقشع الغـــم ُ ، وقَشَعتُه الربج ، (٤) وأنسل ريش الطائر، ونسئته، وأمْرَت الناقةُ إذا دَرّ لبنها ومَرَيتها .

(٢) (٢) (٢) (٢) ونحو من ذلك ألوت الناقةُ بذَنَهما ، ولوَتْ ذَنَهما ، وصرَّ الفرس أَذُنه ، وأَصرَّ (٨) (٨) بأذنه ، وكَبَّه الله على وجهه، وأكبَّ هو، وعلوت الوسادة، وأعليت عنها .

(٩)
 فهذا نقض عادة الاستعال؛ لأن نَعلت فيه متعد، وأفعلت غير متعد،

وعلَّة ذلك \_عندى \_ أنه جُعل تعدّى فعلت وجمودُ أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدّى؛ نحو لجلس وأجلسته، ونهض وأنهضته؛ كما جعل وزرر) قلب الياء واوا في التقوى والرَّعْوى والنَّنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها ؛ وكما جُعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تامّا أو مخبونا ، بل تو بعت فيه الحركات الثلاث البَّنة تعويضا للضرب من كثرة

<sup>(</sup>۱) ج: « الحدّ» . (۲) « تنقل » كذا في ش . وفي ز: « ينقل » و « بالهمز » كذا في ش . وفي ز: « ينقل » و « بالهمز » كذا في ش . وفي د ، ه ، ز: « بالهمزة » . (۳) ظاهر الأمه عنده أن الحديث عن الظليم ، وفي اللسان « جفلت الربح السحاب » ، فكأنه يريد هـــذا فتكون الكتابة . فلا يقال هــذا في اللساب . (٤) أى سقط وتقطع . (٥) أى مسحت ضرعها لندرّ . في « جفلته » السحاب . (٤) أى سقط وتقطع . (٥) أى مسحت ضرعها لندرّ . (٢) أى حركت ذنبها . (٧) أى سوى أذنه ونصبها للاستماع ، وذلك إذا جدّ في السير .

 <sup>(</sup>۸) فی د ، ه ، والأشباه «علیه» (۹) ش : «استمال» · (۱۰) انظر فی هذه ۳۰
 الألفاظ ص ۷۸ ، ۷۰ من الجزء الأول ،

السواكن فيه ؛ نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك مَّا التتى في آخره من من الضروب ساكتان .

(۱)
ونحو من ذلك ما جاء عنهم من أفعلته فهو مفعول ، وذلك نحسو أحببته فهو
مجبوب، وأجنّه الله فهو مجنون، وأزكمه فهو منكوم، وأكرّه فهو مكزوز، وأقره
فهو مقرور، وآرضه الله فهو ماروض، وأملاء الله فهو مملوء، وأضاده الله فهسو
مضئود، وأحمّه الله سمن الحُمَّى بهو مجموم، وأهمّه سمن الهمّ بهو مهموم،
وأزعقته فهو منعوق أى مذعور.

ومثله ما أنشدَناه أبو على من قوله :

إذا ما استحمَّت أرضه من سمائه جرى وهو مَودُوع وواعد مَصْدَق وهو من أودعته . و ينبغي أن يكون جاء على وُدع .

وأما أحزنه الله فهسو محزون فقد حُمِل على هذا؛ غير أنه قسد قال أبو زيد: يقولون: الأمر يَحْزُننى، ولا يقولون: حَزَننى، إلا أنّ مجى، المضارع يشهد للماضى . (٥) فهذا أمثل مَّمَا مضى ، وقد قالوا فيه أيضا : مُحْزَن، على القياس، ومثله قولهم : مُحْزَن، على القياس، ومثله قولهم : مُحْزَن، على القياس، ومثله قولهم :

# ١٥ ولقـــد نولتِ فلا تظنَّى غيرَه منَّى بمـــنزلة الْحَتَ المُكَّرِمِ

(۱) انظرف هذا (الزهر) ۲/۲۲ (۲) أى أصابه بالكراز . وهو تشنج يصيب الإنسان من شدّة البرد، وتعتريه منه رعدة . (۳) أى أصابه بالزكام . وانظر ص ۱۰۷ من هذا الجزء . (٤) هذا البخزء الأوّل)، و(الأصميات) ٤٨ . (٤) هذا من قصيدة لخفاف بن ندية فى (منهى الطلب) (الجزء الأوّل)، و(الأصميات) ٤٨ . وهو فى وصف فرس . وأرض الدابة : أصفل قوائمها، والسماء ظهره . واستجام أرضه من العرق . وقوله : «مودوع » أى ساكن لا يجتهد . وأصسل مودوع مفعول من ودعه أى تركه ، فهو متروك من الزجر والغرب . وقوله : «واعد معمدة» أى يعد راكبه بمواصلة المدو و يصدق فى وعده، ولا يخيس فيه . وانظر اللسان (ودع) ومعاتى ابن تنيبة . (٥) وذلك أن محزونا جاء فعله الثلاثى ، وإن قرن أيضا بالمزيد استغناء به عن وصفه منه ، والأمثلة السابقة ليس فيا هذا المغى .

(٦) هذا في معلقته المشهورة .

ومثله قول الأخرى :

لأُنكحنَّ بَبُّهُ جارية خِـدَبة مُكرمَة عُجَبُّهُ أهل الكهبة

وقال الآخر:

ومن يناد آل يربوع يُجَبُ يأتيك منهم خيرُ فتيان العربُ \* المَنكِبُ الأيمَنُ والرِدْفُ المُحَبُّ \*

قالوا: وعِلَّة ما جاء من أفعلته فهو مفعول ـ نحو أجنَّه الله فهو مجنون وأسلَّه الله فهو مجنون وأسلَّه الله فهو مسلول ، و بابه ـ أنهم إنمـا جاءوا به على نُعِــل ؛ نحو جُنّ فهو مجنون ، وذُكِم فهو منكوم ، وسُلَّ فهو مسلول ، وكذلك بقيَّته .

فإن قيل لك من بعد : وما بالُ هذا خالف فيه الفعلُ مسندا إلى الفاعل صورته مسندا إلى المفعول ، وعادة الاستعال غير هذا ؛ وهو أن يجيء الضربان (٤) معا في عدة واحدة ؛ نحوضر بته وضرب، وأكرمته وأكرم ، وكذلك مَقَادُ هذا الباب ؟

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت أبي سفيان أخت معاوية رضى الله عنهما • كانت ترقص ابنها عبد الله من ذوجها الحارث بن نوفل بن عبد المطلب به أذا • وقد لقبته (ببه) وهو حكاية صوت الصبي • و « خدبة » : ضخمة • تقول : لأنكحن عبد الله جارية هده صفتها • وتولها : « تحب أهل التكعبة » أى تغلب نساء قريش بحسنها • وانظر اللسان (ببب) • (۲) « يأتيك » كذا في ج • وفي ش : « يأتك » • والمنكب : العريف على قومه أو رئيسهم ، والردف : الذي يخلف الرئيس أو الملك ويعيته ، نحو الوزير • وفي اللسان (ردف ) : « وكانت الردافة في الجاهلية لبني يربوع ، لأنه لم يكن في العرب أكثر إغارة على ملوك الحيرة من بني يربوع • فصالحوهم على أن جعلوا لهم الردافة ، و يكفوا عن أهل العراق الغاوة • ملوك الحيرة من بني يربوع • فصالحوهم على أن جعلوا لهم الردافة ، و يكفوا عن أهل العراق الغاوة • (٣) سقط في ى ، ه • وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (٥) في ش : « مفاد » وما هنا موافق لما في اللسان ( ذهق ) • (١٥)

قيل : إنّ العرب للّ قوى في أنفسها أمرُ المفعول حتى كاد يَلحق عندها ربي الفاعل ، وحتى قال سيبويه فيهما : « و إن كانا جيعا يُهمانهم و يعنيانهم » خصّوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضر بين من الصنعة : أحدهما تغيير صورة المثال مسندا إلى المفعول، عن صورته مسندا إلى الفاعل، والعدّة واحدة ؛ وذلك نحو ضَرب [ زيد ] وضُرب، وقتل وقتِل، وأكم وأكم، ودحرج ودُحرج ، والآخر أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدّر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيوا عدّة الحروف مع ضم أوله ، كما غيّروا في الأول الصورة والصيغة وحدها ، وذلك عدّ وقطم : أحبته وحُبّ ، وأزكه الله وزكم ، وأضاده الله وضَعد، وأملاه الله ومل .

(٩) قال أبو على : فهذا يدلّك على تمكّن المفعول عندهم، وتقدّم حاله في أنفسهم؟ (١٠) إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالِفة لصيغته وهو للفاعل .

وهــذا ضرب من تدريج اللغة عندهم الذي قدّمت بابه ؛ ألا ترى أنهم لل الله عندهم الذي قدّمت بابه ؛ ألا ترى أنهم لل عُيّروا الصيغة والعِدّةُ واحدة في نحو ضَرَب وضُرب و (شَتَم وشُتِم) تدرَّجوا من ذلك الله عنّروا الصيغة مع نقصان العدّة؛ نحو أزكمه الله وزُكم، وآرضه الله وأرض ،

<sup>(</sup>١) سقط حرف العطف في ٤ ، ه . (٢) انظر ص ١٥ ج ١ من (الكتاب) .

 <sup>(</sup>٣) ف ٤ ، ه ، اللسان : « الصيغة » .
 (٤) . « ميغة » .

 <sup>(</sup>٥) زيادة في ٤ ، ه ، السان . (٦) كذا في ٤ ، ه ، اللسان . وفي ش : «الصنعة» .

<sup>(</sup>٧) زیادة نی ی م . (۸) ی م : « وعذا » . (۹) ی م : « تقریر » .

<sup>(</sup>١٠) ش : « إذا » . وما هنا في جـ . (١١) انظر ص ٣٤٧ من الجزء الأوّل .

۲۰ (۱۲) ۶۰ ه : « شرب ، وشرب » . (۱۳) زیادة فی ۲ ، ه .

(۱) فهذا كقولهم في خَنِيفة : حَنَفِي ، لمّا حَدُفُوا هَاءَ حَنِيفة حَدُفُوا أَيضًا يَاءَهَا، (۲) ولمّا لم يكن في حنيف تأَّء تحذف فتحذفُ لهما الياء صحّت اليهاء ، فقالوا فيه : حنيفي ، وقد تقدّم القولُ على ذلك .

وهـذا الموضع هو الذي دعا أبا العباس أحمد بن يحيى في كتاب فَصِيحه أن أفرد له بابا ، فقال : هـذا باب فُعِل ـ بضم الفاء ـ نحو قولك : عُنِيت بحاجتك وبقية الباب ، إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة ؛ ألا تراهم يقولون : نُخيى زيد؛ من النخوة ولا يقال : نخاه كذا ، ويقولون (امتُقع لونه ولا يقولون : امتقعه كذا ، ويقولون) : انقطع بالرجل ولا يقولون انقطع به كذا ، فلهذا جاء بهذا الباب ، أى ليريك أفعالا خُصَّت بالرسناد إلى المفعول دون الفاعل ؟ كا خُصَّت أفعال بالإسسناد إلى المفعول دون الفاعل ؟ كا خُصَّت أفعال بالإسسناد إلى المفعول دون الفاعل ؟ كا خُصَّت أفعال بالإسسناد إلى الفاعل دون الفاعل دون الفعول ، نحو قام زيد ، وقعد جعفر ، وذهب مجد ، وانطلق يشر ، ولو كان غرضه أن يُريك صورة ما لم يسم قاعله مجملا غير مفصل على ما ذكرنا لأورد فيه نحو ضرب وركب وطلب وقيل وأكل وشميل وأكرم وأحسِن إليه واستُقصى عليه ، فرد يكاد يكون إلى ما لا نهاية [له] ،

فاعرف هذا الغرض؛ فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة .

ونظير مجىء اسم المفعول ههنا على حذف الزيادة ... نحو أحببته فهو محبوب ... (١٠) مجىء اسم الفاعِل على حذفها أيضا، وذلك نحو قولهم : أو رس الرِّمْثُ فهو وارس،

10

<sup>(</sup>۱) ٤ ، ه ، ز : «قولم» . (۲) يريد بالها، تا، التأنيث . (۳) سقط في ٤ ، ه .

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي ش · وَفِي ء أَهِ : « تَرَى أَنْهِم » · (٥) سَفَطَ فِي ٤ ، هِ مَا بِينِ القَوْسِينِ •

۲) سقط فی د ، ه ، (۷) د ، ه : «شمل» . (۸) فی د ، ه : «استمادی» .

 <sup>(</sup>٩) زيادة في الأشباء . (١٠) أي أسفة ورقه . والرمث : شجر ترعاه الإبل .

> أعاشني بعسدك واد مبقلُ آكل من حَوْذانِه وأُنسلُ (ع) وقد جاء أيضا حبّبته، قال [ الشاعر ] :

ووالله لولا تمـــرُد ما حَببتُــهُ ولا كان أدنى من عُبيد ومُشْرِق

ونظير مجىء اسم الفاعل والمفعول جميعا على حذف الزيادة فيما مضى مجىء المصدر أيضا على حذفها ؛ نحو قولهم جاء زيد وحده . فأصل هذا أوحدته بمرورى إيحادا ، ثم حذفت زيادتاه فجاء على الفَعْل . ومثله قولهم : عَمْرَكَ اللّهَ إِلّا فعلت أى عَمَّرتك الله تعميرا . ومثله قوله :

: \* بمنجرد قَبْدِ الأوادِدِ هَيْكُل \*

(١) آية ٢٣ سورة الحجر • (٢) آية ٩٨ سورة النحل • (٣) انظر ص ٩٧ من الجزء الأوّل • (٤) زيادة في د ٠ هـ • والشاعر هو غيلان بن شجاع النهشليّ • وانظر اللسان (حبب) • والكامل ٤/٤ (٥) قبــله :

أحب أبا مروان من أجل تمره وأعلم أن الجار بالجار أرفق

وترى في الشاهد إقواء - ويروى أبو العباس المبرّد الشطر الأخير هكذا :

\* وكان عياض منه أدنى ومشرق \*

(٦) كذا فى د ، ه ، وفى ش : « زيادته » وفى اللسان (وحد). ؛ « زياداته » . ويراد بزيادتيه الهـزة الأولى والألف بعد الحاء . (٧) زيادة فى د ، ه .

(٨) عجز بيت صدره: \* وقد أغندى والطير في وكناتها \*

٢٠ وهو من معلقة أمرئ القيس في وصف فرس .

أى تقييد الأوابد ثم حذف زائدتيه ؛ وإن شئت قلت : وصف بالجوهر لما فيه من (٣) منى الغمل ؛ نعو قوله :

فسلولا الله والمهسُر المُفَسدَّى لَرُحْتَ وأنت غِربال الإهاب فوضع الغِربال موضع غرَّق ، وعليه ما أنشدَناه عن أبي عَمَان :

\* مثبرة العرقوب إشْفَى المَرْفق \* (٥) أَى دَقَيْقَة المرفق ( وهو كثير ) . (٢) (٢) (٢) فأمّا قوله :

\* وبعد عطائك المائة الرِّتاعا \*

فليس على حذف الزيادة ؛ ألا ترى أن فى عطاء ألِّف إفعال الزائدة . ولو كان على حذف الزيادة لقال : و بعد عَطُوك ، فيكون كوحده . وقد ذكرنا هذا فيا مضى . ولل كان الجميع مضارعا للفعل بالفرعيَّة فيهما جاءت فيسه أيضا ألفاظ على حذف الزيادة التي كانت في الواحد .

قني قبــل التفرّق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا

وهي في مدح زفر بن الحارث الكلابي ، وكان أسره في حرب فنّ عليهَ وأعطاء مائة من الإبل . وهاك هذا . ٢ . الشطر مع سابقه و بيت قبله :

فن يكن استلام الى ثوى فقداً كرمت يا زفر المناعاً اكفرا بعد ردّ الموت عنى و بعد عطائك المائة الرتاعا

استلام : فعل ما يلام عليه . والثوى" : الضيف . والمتاع : الزاد .

(٩) كذا ق ج ، رنى ش : « فعال » .

7 0

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش . رنى د : « زيادته » . رنى ه : « زيادتيه » .

<sup>(</sup>٢) أي يراد بالقيد قيد الدابة؟ وهو اسم وصف به لمـا فيه من معني التقبيد؛ فلا يكون فيه حذف.

<sup>(</sup>٣) أى حسان فى الحارث بن هشام · ﴿ ﴿ ٤) كُذَا فَى دَ، هَ، جَ . وَفَى شَ : ﴿ حَادَةُ ﴾ · وَالْإِسْفَى فَى الْأُصِلُ مَحْرِزُ الْإِسْكَافَ ، والمئبرة : الْإِبْرة · يَهْجُو أَمْرَأَةً ·

 <sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في شه .
 (٦) كذا في ش . وفي د، ه : « وأما » .

 <sup>(</sup>٧) أى القطامى . وانظر الديوان .

وذلك نحو قولهم : كَرَوان وكِرُ وان ، ووَرَشان ووِرْشان ، في مذف زائدتيه ، حتى كأنه صار إلى قَعَــل ، فحرى عجرى خَرَب وَحْرِبَان ، وَبَرَقِ وَبِرْقانِ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

وأنشدنا لذى الرتمة :

مِنَ آلِ أَبِي مُوسَى تَرَى الناسَ حُولَة كَأَنْهُ مِ الْحَكُرُوانَ أَبْصِرِنَ بَازِياً وَمَنْهُ تَكْسَرِهُم فَعَالًا عَلَى أَنْعَالًا ؟ حتى كأنه إنما تُكَسِّر فَعَال ، وذلك نحو جواد (٣) (٥) (٥) وأجواد، وعياء وأعياء [ وحياء وأحياء ] وعراء وأعراء ؟ وأنشدَنا :

« أو مُجْنَ عنه عَيريت أعراؤه »

فیجوز أن یکون جمع عَراءٍ ، و یجوز أن یکون جمع عُری، و یجوز أن یکون جمع عَرًّا، من قولهم : نزل بِعَرَّاه أى ناحیته .

(١) من أرجوزة العجاج التي أولها :

\* قد جبر الدين الإله قبر \*

وهي في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر . وقبله :

إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر دانى جناحيه من الطور فر \* تقضى البازى إذا البازى كسر \*

وانظر الديوان ١٧

10

7 0

(٢) هذا البيت الثالث والثلاثون من قصيدته فى مدح بلال بن أبى بردة الأشعرى ، وأولها : الا حى بالزرق الرسوم الحواليا و إن لم تسكن إلا رسما بواليا

وانظرالديوان ١٠٤، والخزانة ٣٩٦/١ (٣) يقال فحل عياه: لايهتدى للضراب؛ وكذلك الرجل. (٤) زيادة في د، ه. والحياء للناقة رحمها وفرجها . (٥) هو ما استوى من ظهر الأرض،

أوهو المكان الخالى . (٦) من أرجوزة رؤية التي أرَّهُ أَنَّى أَرَّهُمَا :

\* وبسلد عامية أعماؤه \*

وفبسله : ﴿ إِذَا السَّرَابِ انتَسْجَتَ إِمَا وَهُ \*

وترى أنه فى وصف السراب والإضاء : الفدران ، وهو ما يتراءى فيه من المساء ، يقول فى السراب ؛ يظهر فيه تارة مثل الغدران ، وتارة تموج عنه وتذهب . (١) ومن ذلك قولهم : نِعْمة وأَنْتُم ، وشِدَّة وأشد في قول سيبويه : جاء ذلك على (٢) حذف الناء ؛ كقولهم : ذبّ وأذّؤب، وقِطْع وأقطع ، وضِرْس وأضْرُس ؛ قال : \* وقرعن نابك قَرْعة بالأضرِس \*

وذلك كثيرجدًا .

وما يجيء مخالفا ومنتقضا أوسعُ من ذلك؛ إلا أنّ لكل شيء منه عذرا وطريقا.
وفصل للعرب طريف؛ وهو إجماعهم على مجيء عين مضارع فَعَلته إذا كانت
(٣) (٤)
من فاعلني مضمومة البتّة ، وذلك نحو قولهم : ضاربى فضربته أضر به ، وعالمني
فعلمته أعلمه، وعاقلني - من العقل - فعقلته أعقُده ، وكارمني فكرمته أكُرمه،
وفاخرني ففخرته أفحده، وشاعرني فشعرته أشعره ، وحكى الكسائي : فاخرني
ففخرته أفخره - بفتح الحاء - وحكاها أبو زيد أفحده - بالضم - على الباب .
(٥)
كل هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه ،

(٢)
ووجه استغرابنا له أن خُصَّ مضارعه بالضَّم ، وذلك أنا قد دللنا على أنّ قياس باب مضارع فَعَل أن يأتى بالكسر؛ نحو ضرب يضرب وبابه ، وأرينا وجه دخول يفعل على يفعل فيه ، نحو قَتَل يُقتُل ، ونخل ينحُل ، فكان الأَّحجَى به هنا إذ أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضيا له في مضارع فَعَل ؛ وهو يفعِل بكسر العين ، وذلك أن العُرْف والعادة إذا أريد

<sup>(</sup>١) انظرالكتاب ١٨٣/٢ ؟ وانظرأيضا ص ٨٦ من الجزء الأوّل من الحصائص ٠

<sup>(</sup>٢) هو نصل صنير عريض · (٣) ج: «عن » دفي ز: «عين » ·

<sup>(</sup>٤) كذا في د ، م ، ج ، والأشباء . وفي ش : « فاعله » ·

<sup>(</sup>a) كذا في د، ه م وفي ش : «وكل» · (٦) سقط في د، ه حرف العطف ·

<sup>(</sup>v) انظر ص ٣٧٩ من الجزء الأول ·

(۱) الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه؛ ألا تراك الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه؛ ألا تراك تقول في تحقير أسود وجدول: أسيّد وجديّل بالقلب، وتجيز من بعد الإظهار وأن تقول: أسيود وجديول، فإذا صرت إلى باب مَقَام وعجوز اقتصرت على الإعلال البيّة فقلت: مقيّم وعجيّز، فأوجبت أقوى القياسين لا أضعفهما؛ وكذلك نظائره ،

فإن قلت : فقد تقول : فيها رجل قائم، وتجييز فيه النصب، فتقول : فيها رجل قائم، وتجييز فيه النصب، فتقول : فيها رجل قائما؛ فإذا قدَّمت أوجبت أضعف الجائزين . فكذلك أيضا تقتصر في هذه الأفعال ــ نحو أكرُّمه وأشعره ـ على أضعف الجائزين وهو الضمّ .

قيل : هذا إبعاد في التشبيه . وذلك أنك لم توجب النصب في (قائمًا) من قولك : فيها رجل قائمًا ، و (قائمًا ) هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع ، و إنما اقتصرت على النصب فيه لمَّا لم يجز فيسه الرفع أو لم يقُو ، فعلت أضعف الحائزين واجبا ضرورة لا اختيارا ؛ وليس كذلك كرمته أكرمه ؛ لأنه لم ينقض شيء عن موضعه ، ولم يقددم ولم يؤخر . ولو قيل : كرمته أكرمه لكان كشتمته أشيّه ، وهنمته أهيزمه .

وكذلك القول في نحو قولنا: ما جاء في إلا زيدا أحد في إيجاب نصبه، وقد كان النصب لو تأخر (زيد) أضعف الجائزين فيه إذا قلت: ما جاء في أحد الازيدا، الحال فيهما واحدة، وذلك أنك لما لم تجد مع تقديم المستثنى ما تبدله منه عدلت به للضرورة لل النصب الذي كان جائزا فيه متأخرا، هذا كنصب (فيها قائما رجل) البتة، والجواب عنهما واحد،

<sup>(</sup>۱) ش: «آكد» · (۲) ش: «أراك» ·

<sup>.</sup> ٢ (٣) سقط في د ، ه . و يريد قاب الواويا . . (٤) سقط عرف العطف في ش .

<sup>(</sup>٥) كذا في ش . وفي د ، ه : « الحالين » . (٦) د ، ه : « يَمَاتُم » .

 <sup>(</sup>٧) ش : « ينقص » وهو تصحيف .
 (٨) د ، ه : « فكذلك » .

و إذا كان الأمركذلك فقد وجب البحث عن علَّة مجىء هذا الباب في الصحبح كله بالضم؛ نحو أكرمه وأضرُبه .

وعلَّته عندى أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة، فدخله بذلك معنى الطبيعة والنَّمِيزة التي تغلِّب ولا تُغلب، وتلازم ولا تفارق. وتلك الأفعال بابها: فَمُل يَفْعُل ؛ نحو فقُه يفقُه إذا أجاد الفقه، وعلم يعلم إذا أجاد العلم. وروينا عن أحمد ابن يميى عن الكوفيين: ضَرُبت اليدُ يدُه، على وجه المبالغة.

وكذلك نعتقد نحن أيض في الفعل المبنى منه فِعْـلُ التعجب أنه قد نُقِل عن (٢) فَعَل وَفَعِل إِلَى نُعُلَ ، حتى صارت له صفة التحكن والتقدّم ، ثم بُنى منه الفعل ؛ فقيل : ما أفعله ؛ نحو ما أشعره ، إنما هو من شَعُر، وقد حكاها أيضا أبو زيد . وكذلك ما أقتله وأكفره : هو عندنا من قَتُل وَكَفُر تقديرا ، و إن لم يظهر في اللفظ استعالا .

فلمًّا كان قولهم : كارمني فكرمته أكرمه وبابه صائرا إلى معنى قَعُلَت أَفْعُل أَتَاهُ الضمِّ من هناك ، فاعرفه .

فإن قلت : فهلّا لمَّا دخله هــذا المعنى تمَّموا فيه الشــبه ، فقالوا : ضرُ بته (٧) أضرُ به وخَوْرَتُه أخْورُه (ونحو ذلك؟) .

قيـنل : مَنع من ذلك أنّ فَعُلْت لا يتعدّى إلى المفعول به أبدا، ويفعُل قد (٩) (٩) يكون في المتعدّى كما يكون في غيره؛ ألا ترى إلى قولهم : سلبه يسلُبه، وجلبه يجلبه،

۲.

<sup>(</sup>١) في الأشباه: « لذلك » · (٢) سقط في د ، ه ·

٣٠٨/٢ أخذ بهذا متأخرر النحاة . وانظر الرضى شرح الكافية ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ح : «أفعل » · (٥) د، ه، الأشباه : « إلى » ·

 <sup>(</sup>٦) سقط ف د، ه، خ ما بين القوسين ٠

<sup>(</sup>A) كذا في د، ه. وفي ش، والأشباه : « تتعدى » · (٩) ش : « المتعدية » ·

(١) ونخسله ينخُله، فلم يمنع من المضارع ما مَنَع من المساضى، فأخذوا منهما ما ساغ ، واجتنبوا ما لم يُسُغ .

فإن قلت : فقد قالوا : قاضانى فقضيته أقضيه ، وساعانى فسعيته أسعيه ؟ قيل : لم يكن مِن (يفعِله) ههنا بدّ، مخافة أن يأتى على يفعُل فينقلب الياء واوا ، وهذا مرفوض فى هذا النحو من الكلام .

وكما لم يكن من هذا بدّ ههنا لم يجئ أيضا مضارع فَعَل منه مَّكَ فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسر، على الرسم وعادة العرب ، فقالوا : واعدنى فوعدته أعده، وواجلنى فوجلته أجُله ، وواضأنى فوضأته ، أَضؤه ، فهذا كوضعته ــ من هذا الباب ــ أضعهُ .

و يدلك على أن لهذا الباب أثرا في تغييره باب فَعَل في مضارعه قولهم : ساعاتي الله فسعيته أسعيه، ولم يقولوا : أسعاه على قولهم : سعى يسعَى للنَّا كان مكانا قد رُتّب (٣) وتُور وزُوى عن نظيره في غير هذا الموضع .

فإن قلت : فهلّا غيّروا ما فاؤه واو؛ كما غيّروا ما لامه ياء فيما ذكرت، فقالوا :
(٤)
واعدنى فوعدته أَوْعُدُه؛ لِمَا دخله من المعنى المتجدّد؟ .

قيل: (نَعَل) مما فاؤه واو لا يأتى مضارعة أبدا بالضم ، إنما هو بالكسر، نحو (ه) وجد يجِد، ووزن يزن، و بابه، وما لامه ياء فقد يكون على يفعِل، كبرمى و يقضى، وعلى يفعَل، كبرعى ويسعى، فأمر الفاء إذا كانت واوا في فَعَل أغلظ حكما من أمر اللام إذا كانت ياء ، فاعرف ذلك فرقا .

<sup>(</sup>١) ش : « منها » والضمير في « منهما » لصيغتي فعل و يفعل المضمومي العين .

<sup>(</sup>٢) د، ه : « هنا » · (٣) أى نحى وأبعد · (٤) د ، د : « المجدّد » ·

٠٢ (۵) د ١ ه : « لله ،

## باب في تدافع الظاهر

هذا نحو من اللُّغة له انقسام .

فن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت غارجه من الحروف ؟ نحو الهمزة مع النون، والحاء مع الباء ؟ نحو آن ونأى ، وحبّ وبح ، واستقباحهم لتركيب ما تقارب من الحروف ؟ وذلك نحو صس وسص، وطث وثط ، ثم إنا من بعد نراهم يؤثرون في الحرفين المتباعدين أن يقر بوا أحدهما من صاحبه ويُدنوه إليه ؟ وذلك نحو قولهم في سَوِيق : صَوِيق ، وفي مساليخ : مصاليخ ، وفي السُوق : الصُوق : ولك نحو قولهم في المَّويق : وفي النان : ازدان ، ونحو ذلك مما أدني فيه الصوتان أحدهما من الآخر، مع ما قدمناه : من إيثارهم لتباعد الأصوات ؟ إذ كان الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولَصِيقه ؟ ولذلك كانت الكتابة بالسواد في السواد خفية ، وكذلك سائر الألوان .

والجواب عن ذلك أنهم قد علموا أن ادّغام الحرف فى الحرف أخفَ عليهم من إظهار الحرفين ؛ ألا ترى أن اللسان ينبو عنهما معا نَبْوَة واحدة ، نحو قواك : (١) شد وقطّع وسلم؛ ولذلك ما حُققت الهمزتان إذا كانتا عينين ؛ نحو سأل ورأس ، ولم تصحًا فى الكلمة الواحدة غير عينين ؛ ألا ترى إلى قولهم : آمن وآدم ، وجاء ، (٧) (٩)

۲.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٤ من الجزء الأول . (٢) انظر في هذا وما بعده ص ١٤٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) َ في ش ، ه : « استبر » . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كذا في د، م، ح. وفي ش: « قريبه » . (٥) سقط في د، ه.

<sup>(</sup>٦) في ش يعده : « كذلك » .

<sup>(</sup>٧) فى د، ه : « ساه » ، والمراد اسم الفاعل من جا، وشاء وساء .

۲۹/۲ رق د، ه : « ولأجل » . (۹) انظر الكتاب ۲۹/۲ .

فأجرى المسديم مجرى الحسرف الواحد ، نحسو نوب مَثْنَى إذا قلت : مَثْنَوِى ؟ قال الشاعر :

\* حلفتُ يمينا غير ذي مُثنويةٍ \*

ولأجل ذلك كان من قال : ( هم قالوا ) فآستخف بحذف الواو، ولم يُقَـل في (هن قلن) إلا بالإتمـام .

ولذلك كان الحرف المشدّد إذا وقع رويًا في الشـعر المقيّد خُفَف ؛ كما يسكّن المتحرك إذا وقع رويًا فيه ، فالمشدّد نحو قوله :

أصحوت اليوم أم شاقتك هِرُ ومن الحبّ جنونُ مستمِرُ فقابل براء (هرّ) راء (مستعر) وهي خفيفة أصلا ، وكذلك قوله :

ففداء لبنى قيس على ماأصاب الناس من سوء وضُرَّ ما أَ قَلْتُ قَدِيمِ إِنهِ اللهِ مَ الْمُرِ الدُّيْرِ ما أَ قَلْتُ قَدَيمِي إِنهِ اللهِ ما أَ قَلْتُ قَدَيمِي إِنهِ اللهِ ما أَ قَلْتُ قَدَيمِي إِنهِ ما أَ قَلْتُ قَدَيمِي إِنهِ ما أَنهِ اللهُ اللهِ ما أَنهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأمثاله كثيرة . والمتحرّك ( نحو قول رؤ به ) :

وقاتم الأعماق خاوى المخترق \*
 ونحو ذلك ممماكان مفردا محركا فاسكنه تقييدُ الروى .

١١ (١) سقط في ش، ح. وهو النابغة .

<sup>(</sup>٢) عجسزه : \* ولا علم إلا حسن ظن بصاحب \*

<sup>(</sup>٣) أى طوفة . وهو مطلع القصيدة . وهرّ : اسم امرأة .

<sup>(</sup>٤) أى طرفة أيضًا في القصيدة السابقة . والأمر المبرّ : الغالب الذي يعجز النّـاس . وقوله : « قيس » في د، ه : « عبس » والذي في الديوان الأوّل، وانظر الخزانة ١٠١٤ .

۲۰ (٥) كذا في د . وفي ه : « في قول ر ژبة » . وفي ش : « نجو قوله » .

ومن ذلك أن تبنى مما عينه واو مثل فِعَّل فتصحَّ العين للادِّغام؛ نحو قِوَّل وقِوَّم، (١) قتصحَّ العين للتشديد؛ كما تصحَّ للتحريك في نحو قولهم : عِوَض وحِوَل وطِوَل .

فلمّاكان فى ادّغامهم الحرف فى الحرف ما أريناه من استخفافهم أياه صار تقويهم الحرف ( من الحسرف ) ضربا من التطاول إلى الادّغ م . و إن لم يصلوا إلى ذلك فقد حاولوه وآشراً بوّا نحوه ؟ إلا أنهم مع هذا لا يبلغون بالحرف المقرّب من الآخر أن يصيروه إلى أن يكون من مخرجه ؟ لثلا يحصلوا من ذلك بين أمرين كلاهما مكوه .

(٣)
 أمّا أحدهما فأن يدَّغموا مع بعد الأصلين ؛ وهذا بعيد .

وأتما الآخر فأن يقرِّبوه منه حتى يجعلوه من مخرجه ثم لا يدّغموه ؟ وهذا كأنّه انتكاث وتراجع ؟ لأنه إذا بلغ من قربه إلى أن يصير من مخرجه وجب إدغامه ؟ فإن لم يدغموه حرموه المطلب المروم فيه ؟ ألا ترى أنك إذا قرّبت السين في سويق من القاف بأن تقلبها صادا فإنك لم تُخرج السين من خرجها ؟ ولا بلغت بها مخرج القاف فيلزم ادّغامها فيها . فأنت إذًا قد رُمت تقريب الإدغام المستخف ، لكمك لم تبلغ الغامة التي توجبه عليك ، وتنوط أسبابه بك .

وكذلك إذا قلت في اضتبر: اصطبر، فأنت قد قربت التاء من الصاد بأن المناء الله المناء من الصاد بأن المنتما إلى أختها في الإطباق والاستعلاء، والطاء مع ذلك من جملة مخرج التاء .

<sup>(</sup>١) في هـ: « للتحرك » ، وفي د : «التحرك» · (٢) سقط في د ؛ هما بين القوسين ·

<sup>(</sup>٣) د، ه: «أبعد» . (٤) كذا في ه . وفي د : «المرموم» وفي ش : « الملزوم » . •

<sup>(</sup>ه) د، ه : «توجه» والضمير المنصوب في «توجيه» للادغام · (٦) د، ه : «فإنك» ·

وكذلك إذا قلت في مَصْدَر : مَرْدَر ، فأخلصت الصاد زايا : قد قربتها من الدال بما في الزاى من الجهر ، ولم تختلجها عن نخرج الصاد . وهذه أيضا صورتك إذا أشممتها رائحة الزاى فقلت : مصدر ، هذا المعنى قصدت ، إلا أنك لم تبلغ بالحرف غاية القلب الذى فعلته مع إخلاصها زايا .

فإن كان الحرفان جميعا من مخرج واحد، فسلكت هذه الطريق فليس إلا أن تقلب أحدهما إلى لفظ الآخر البتة، ثم تدّغم لا غير، وذلك نحو اطّعن القوم ؟ أبدلت تاء الطتعن طاء البتة ثم ادّغمتها فيها لا غير، وذلك أن الحروف إذا كانت (٥) من (مخرج واحد ضاقت مساحتها أن تدنّى بالتقريب منها؛ لأنها إذا كانت معها من ) مخرجها فهى الغاية فى قربها ؛ فإن زدت على ذلك شيئا فإنما هو أن تخلص الحرف إلى لفظ أخيه البتة ، فتد غمه فيه لا محالة .

فهذا وجه التقريب مع إيثارهم الإبعاد .

ومن تدافع الظاهر مانعلمه من إيثارهم الياء على الواو . وذلك لويت لينا ، ومن تدافع الظاهر مانعلمه من إيثارهم الياء على الواو . وذلك لويت لينا ، وطويت طيّا، وسيّد، وهيّن (وطئ ) وأغريت ودانيت وآستقصيت، ثم إنهم مع ذلك قالوا : الفتوى ، والتقوى والثنوى ، فأبدلوا الياء واوا عن غير قوّة عِلّة أكثر من الاستحسان والملاينة .

<sup>(</sup>۱) أى لم تنزعها وتجنذبها . (۲) د، ه: «هذا» . (۲) د، ه: «إصلاحها» .

<sup>(</sup>٤) د، ه فيهما زيادة بعد : « معها » · ` (۵) سقط ما بين القوسين في د، ه .

<sup>(</sup>٦) فى د ٤ ه : «وتدغمه» · (٧) ٥ ؟ ه ؛ ز : «تباعد تدافع» · (٨) سقط فى ٤ ٥ ه ·

 <sup>(</sup>٩) كذا في ج ٠ وفي ٤٠ ه : « أعربت » وفي ش : « أغويت » ٢ وهو مصحف عما أثبت ٠
 ٢ وأغربت لامها واو ٠ وأصل المادة الغراء وهو يفيد اللصوق ٤ فإذا قبل : أغرى بينهم العمداوة أي ألصقها يهم ٠ والأشبه أن بكون : « أغزت » من الغزو ٥

والجواب عن هذا أيضا أنهم — مع ما أرادوه من الفرق بين الأسم والصفة (١) على ما قدّمناه — أنهم أرأدوا أن يعوضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها .

(٢) , (٣) , (٤) ومثله في التعويض لا الفرق قولهم : تقيّ ، وتُقُواء ، ومَضَى على مُضَواتُه ، (٥) وهذا أمر ممضُوّ عليه .

ونحوه فى الإغراب قولهم : عوى الكلب عَوّة، وقياسه عَيَّة ، وقالوا فى العَلَمَ "
للفرق بينه وبين الجنس: حَيْوة، وأصله حيَّة، فأبدلوا الياء واوا، وهذا ـــ مع إيثارهم
خَصَّ العَلَمَ بما ليس للجنس ـــ إنما هو لما قدّمنا ذكره : من تعويض الواو من
كثرة دخول الياء عليها .

فلا ترينٌ من ذلك شيئا ساذَجا عاريا من غرض وصنعة .

ومن ذلك آستثقالهم المِثلين ، حتى قلبوا أحدهما فى نحو أمليت – وأصلها ١٠ أمللت – وفيا حكاه أحمد بن يحيى – أخبرنا به أبو على عنه – مِن قولهم : لا ورَبِيك لا أفعل ، نعم، وقالوا في أشد من ذا : لا ورَبِيك لا أفعل ، نعم، وقالوا في أشد من ذا : (١) ينشَب فى المَسْعل واللّهاء أنشَبَ من مآشِر حداءً

والشيشاء من التمر : الشيص، وهو الذي لا يشتد نواه ، والمسمل موضع السعال من الحلق، واللهاء أصله اللهبي، واحدها لهاة وهي اللجمة المشرفة على الحلق ، والمآشر أصله المآشير جمع المنشار وهو المنشار ، ورّاه يصف التمر بأنه يعلق في الحلق لما فيه من الليز\_ وأنه ليس بيابس قحـــل ، وانظر اللسان (حدد، وشيش) ،

<sup>(</sup>١) أعيد ﴿ أنهم » توكيدا لطول الفصل . (٢) زيادة في ٤ ، ه .

 <sup>(</sup>٣) فالوارق تقوا أصلها اليا ، إذ مادة الوقاية يائية اللام .

<sup>(0) 23</sup> ه : « الأمر» .

وقال العجَّاج :

(٤)
 اجاجا مقلتیها هججا \*

وأجازوا في مثل فرزدق من رددت ردده، فجمعوا بين أربع دالات، وكرهوا أيضا حنيفي ، ثم جمعوا بين أربع ياءات ، فقال بعضهم: أمي وعَدِين ، وكرهوا أيضا أربع ياءات بينهما حرف صحيح حتى حذفوا الثانية منها ، وذلك قولهم في الإضافة إلى أُسَيد : أُسَيدي ، ثم إنهم جمعوا بين خمس ياءات مفصولا بينها بالحرف الواحد ، وذلك قولهم في الإضافة إلى مهيم مهيمي ، ولهذه الأشياء بالحرف الواحد ، وذلك قولهم في الإضافة إلى مهيم مهيمي ، ولهذه الأشياء أخوات ونظائر كثيرة ،

والجواب عن كل فصل من هذا حاضر . أمّا أمليت فلا إنكار لتخفيفه بإبداله .

(۱) ج: « حدادا » .
 (۲) کذا فی ی ه د و فی شه : « قالوا » .

7.0

الجنوبي المسان (قرد) من غير عزو • وعقبه بقوله : « عنى بالقراد الجنس؟ فلذلك أفرد نسبًا وذكره • ومعنى (قليسلات القراد) أن جلودها ملس لا يثبت عليها قراد > سمان ممثلة » • وانظر النواهم الأبي زيد ٩ ٢ ١ (٤) الحجاج - بفتح الحاه وكسرها - : منبت شعر الحاجب من العين • ويقال هجج البعير إذا غارت عينه من جوع أو عطش أو إعياه غير خلقة • وهذا في وصف ناقته • وقبله :
 ويقال هجج البعير إذا غارت عينه من جوع أو عطش أو إعياه غير خلقة • وهذا في وصف ناقته • وقبله :

بقال : تفضج عرقا : سال عرقه . يقول إنها تعدو في حال الإعياء والكلال ، حين عرقها وحين غنور جابي عينا . وانظر الديوان . (٥) انظر ص٧٧ ج٢ من الكتاب ، وشرح الشافية للرضي ٧ / ٣٠ /
 أى بين اليامين المشدّدتين الذين مجموعها أربع ياءات .

 <sup>(</sup>٧) هو تصنفیر مهوم ، وهو وصف من هؤم آلرجل إذا نام . والیا الساکنة بعد یا التصفیر
 التعویض من حذف إحدی الواوین . وانظر الکتاب ۲ / ۸ ۲ ، وشرح الثافیة ۲ / ۳ ۶

<sup>(</sup> ٨ ) ٤٠ هـ : « هذه » . « (٩) ، هـ « ف تخفيفه » .

وأما (تعللت) و (هجم) ونحو ذلك مما آجتمعت فيه ثلاثة أمثال فارجً على أصله ، وليس من حروف العلّة فيجب تغبيره ، والذى فعلوه فى (أمليت) و (لا وربيك لا أفعل) و (أنشب من مآشر حداء) لم يكن واجبا فيجب هذا أيضا، و إنما غيّر استحسانا ، فساغ ذلك فيه ، ولم يكن موجبا لتغبير كل ما اجتمعت فيه أمثال ؛ ألا ترى أنهم لمن قلبوا ياء طيء ألفا فى الإضافة فقالوا : طائى لم يكن ذلك واجبا فى نظيره ؛ لمن كان الأوّل مستحسنا .

وأمًّا حَنَى وَإِنهم لِلَّ حَذَهُوا الناء شَجُهُوا أيضا على حذف الياء، فقالوا: حنى ، وليس كذلك عدين وأمين فيمن أجازهما؛ (ألا ترى) عديًا لمّل جرى بجرى الصحيح في اعتقاب حركات الإعراب عليه بيخو عدى وعديًّا وعدى بجرى جرى بحرى حنيف، فقالوا: عدينً كا قالوا: حنينى ، وكذلك أُمين أبحروه بُعْرَى نميرى وعقيل ، ومع هذا فليس أُمين وعدين بأكثر في كلامهم ، وإنما يقولها بعضهم ، وأمّا جمعهم في مهييمي بين خمس ياءات وكراهيتهم في أسيدى أربعا فلأن وألمانية من أسيدى للك وجَفَتْ ، ولذلك من شأن المدّات ، ولذلك وللله وسَعَمل في الأرداف والوصول والتأسيس والخروج ، وفيهن يجرى الصوت للناء والحَدَاء والتربّم والتطويح ،

و بعد فإنهم إذا خفَّفوا في موضع وتركوا آخر في نحوه كان أمثل من ألَّا يَخففوا في أحدهما، وكذلك جميع ما يرِد عليك مما ظاهر، ظاهر التدافع ؛ يجب أن ترفُق به ولا تعنف عليه ولا تسرع إلى إعطاء اليد بانتقاض بابه ، والقياس الفياس ،

.

 <sup>(</sup>۱) سقط فی ۶۶ ه . « (۲) کذا فی ۶۶ ه ۶ ح . وفی شمه : « أجمعوا » .

<sup>(</sup>٣) ز: « الآن » وهو محرف عن « إلاأن » · (٤) ٥٠ هـ : « فرى » ·

## باب في النطوع بما لا يلزم

هذا أمر قد جاء في الشعر القديم والمولَّد جميعًا مجيئًا واسعًا .

وهو أن يلتزم الشاعر مالا يجب عليه ، ليدلُّ بذلك على غُزره وسعة ما عنده.

فن ذلك ما أنشده الأصمعي لبعض الرجاز:

وحُسَّدِ أُوشَلْت من حِظاظها على أحاسي الغيظ واكتظاظها حتى ترى الجَــوَاظ من فظاظها مُذْ لَوْ لِيــا بعـــد شَدَا أفظاظُها وخُطَّــة لا رَوْح في كِظاظها الشطت عني عُرُو تَيْ شِظاظِها بعد احتكاء أُرْبَقُ أَشظاظها بعَدْمة جَلَّت غُشا إلظاظها

\* يَجُّكَ كُنُّ الناب لافتظاظها \*

(١) الغزد - بضم الغين وفتحها ـ الكثرة والغزارة .

۲ .

10

(٢) جاء هذان الشــطران في اللــان ( حظظ )، و ( كظظ ) . أوشــل حظه : أقله وأخسه . والحظاظ واحده الحظ. والأحاسي كأنه جمع الحساء على غير قياس، وهو ما يشرب أو هو الشرب نفسه . والاكتطاظ من الكظة وهو الامتسلاء من الطعام ، و يقول ابن سميده كما في اللسان ﴿ إَنَّمَا أَرَادُ اكتظاظى عنها فحذف وأوصل » وهو ير يد امتلاءه من النم ، و ير يد بأحاسي الغيظ تَضمنه الغيظ منهم . والأنسب أن يكون احتساء الغيظ والاكتظاظ من الحسد ، والإضافة في ﴿ اكتظاظها ﴾ على وجهها . وانظر اللسان ( حظظ ، وكظظ ، وحسا ) .

(٣) الحواظ ، المتكبرالجاق . والفظاظ : الفظاظة . ويقال : اذلولى : ذل وانكسر قلبه . والشدا بالدال المهملة ، وفي اللسان بالذال المعجمة ، والأول : الحدّ والبقيسة ، والثاني الحدة ، وهو أيضًا الأذى . والأفظاظ واحده الفظ . وجاء الشطران في اللسان ( فظظ ) .

(٤) الخطة : الخطب والأمر المهم • والروح : الراحة والنجاة من غم القلب • وأصله برد نسيم الربح • حلها . يقول إنه يحل بثاقب فكره وأصيل رأيه ما تعقد من الأموروأشكل من الأحداث. وورد الشطران (a) الأربة : العقدة . والاشفااظ مصدر قولك : أشفله : جعل فيه في اللسان (كظظ). والمنابرة عليه . وورد الشطر الأول في اللسان (كظظ) .

ألحاجة إلى المناء ، وورد هذا الشطر في اللسان ( فظظ ) .

فالتزم في جميعها ما تراه من الظاء الأولى مع كون الروى ظاء ، على عزَّة ذلك مفردا من الظاء الأول، فكيف به إذا انضم إليه ظاء قُبله . وقالما رأيت في قوة الشاعر مثل هذا .

ر٢) وأنشـــد الأصمعيّ أيضا من مشطور السريع رائيّةً طويلة آلتزم قائلها تصــغير قوافيها في أكثر الأمر إلا القليل النُّزُو . وأولها :

١.

عزّ على لَيْلَى بذى سُدَيرِ سوءُ مبيتى ليلة العُمسير مقبضًا نفسي في طُمَيد تَجَمَّعَ الْقَنْفُدِ في الْجَمَّعِ الْقَنْفُدِ في الْجَمَّعِ الْقَنْفُدِ في الْجَمَّدِ ف تنتَهِضُ الرَّعْدة في ظُهَيدِي يهفو إلى الزَّوْرُ من صُدَيري مشل هرير الهِرّ للهُسرير ظمآن في ديح وفي مُطّير وأَرْزِ قُــــــرّ ليس بالقُــــرير من لدما ظُهْــــر الى سُعَــــير حتى بدت لى جبهــة القُمَــير لأربع غَــَبَرْن من شَهــير

(١) فى ز : « الأولى » و « قبلها » · (٢) فى العينى ٣ / ٢٩ ٤ على ها مشر الخزافة أن قائلها راجز من رجاز طبيء . وهذه الأرجوزة اعتدها المصنف من مشطور السريع . ويعدها التأخرون

من مشطور الرجزوقد جرى القطع في الجزء الأخير مع الخبن • ﴿ ٣﴾ ذو سدير قرية لبني العنبر •

والغمير موضع بين ذات عرق والبستان . وانظر معجم البلدان . ﴿ ٤ ﴾ الطمير مصغر الطمر، وهو النوب البالى · وفى المثل السائر ( النوع الرابع من المقالة الأولى ) « طميرى » والجمير مصغر الجحر ·

- (٥) « تنتهض » كذا في ٤ ، ه ، ز . وفي ش : « تنتفض » . وما أثبت موافق لمـا في اللسان (نهض)، ولما في شواهد العيني على هامش الخزانة ٣/ ٣٤ . والزور : أعلى الصدرأووسطه، أو هو الصدر . والمناسب هنا أحد المعنيين الأولين .
- (٦) الأرز: شدّة البرد . يقال: ليلة آرزة . وقد ورد الشطر الأول في اللسان (أرز) . والشطر الثاني ورد في اللمان وفي شواهد العيني بعد الشطر السابق .
  - \* تنتيض الرعدة في ظهيري \*
  - \* من لدن الظهر إلى العصير \* د اغےدا
  - (v) «غیرن» کذا فی ش . وفی ۶ ، ه ، ز : « خلون ∢ .

روقطقط البِالله في شُعيري وقطقط البِالله في شُعيري حتى إذا وَرَكت من أييري (٢) رأت شحوبي وبَذَاذ شَوْري رأت شحوبي وبَذَاذ شَوْري راهبات تكنى بأم الخاير (٤) تحزم فوق الشوب بالأثر

ثم غدوتُ غَيِرِضا من فورى يقدفني مَــود الى ذى مَوْد نســواد ضيفيه إلى القصير وجردبت في سَمَــل عُفَــير جافيــة مَعْوَى مَلاث الكَوْر

- (١) غرضا أى قلقا . وفى ٤ ، ه ، ز : «حرصا » وهو محرّف عن «حرضا » وهـــو المريض .
   والقطقط : صفار البرد --- بفتح الراء --- وهو المطر المتفرق . وانظر اللسان (بلل) ففيه الشطر الأخير .
- (۲) المور: الطريق. وقوله: « ذى مور » فكأن « ذى » ملفاة فى التقدير ، وكأنه قال :

  إلى مور . وقوله : « أبيرى » تصغير الأير ، وهو الذكر . وقسوله : « من أبيرى » كذا فى اللسان

  (ودك) إذ جاء هـــذا الشطر والشطران بعده . وفى نسخ الخصائص : « فى أبيرى » . وورد فى اللسان

  ( ضوف ) « أتبر » وهو تصحيف . و يقال : ورك الشيء : جعله حيال وركه .
- (٣) الضيف في الأصلى: جانب الوادى، استعاره للذكر . وسواد الضيفين كأنه يريد شخص الذكر ومعظمه . وقد قرأها من نسخ من ش : «سواه» أى وسط . وهو قريب من «سواد» فإن سواد الشي . شخصه ومعظمه . والقصير تصغير القصر وهو جمع القصرة لأصل العنق . وقد جمع القصرة وما حولها فأتى بلفظ الجمع ، والذاذ سو، الحالة ورثاثتها ، والشور : الزيسة ، وقوله : « شجو بي » كذا في ش واللسان . وفي ، ه، ز : « شجو بي » كذا في ش واللسان .
- (٤) جرديت أى بخلت بالطعام والجردية فى الطعام أن يستر ما بين يديه من الطعام بشماله لئلا يتناوله غيره والسمل : الحلق من الثياب وعفيركانه تصغيراً عفر على تصغير الترخيم أى مصبوغ بصبغ بين البياض والحرة وانظر اللسان (عفر) .
- ٢٠ (٥) ورد الشطر الأول في اللسان (كور) . والمعرى مكان الهي وهـــو اللي والعطف والثني . يقال عوى الشيء يعو يه ، والملاث كذلك من اللوث و يقال كار العامة لفها ولواها . وكأنه يصف غطا . راسها ، وأنها تلفه على رأسها لفة جافية غير رقيقة ، والزنير لغة في الزنار . وهو ما يلبسه النصرائي يشده في وسطه . وقد ورد هذا الشطر وما بعده في اللسان (زر) .

تقسم أُسْتِيًّا لها بنَسير وتضرب الناقوس وَسُط الدير قبل الدجاج وزُقَاء الطير قالت تُرَقَّى لَى وَ يُم غيرى إنى أراك هاربا من جــُـــور من هـــذه السلطان قلت جُيْرُ مازلتُ في مَنْكَظه وسَــيْر لصِبْيــة أَغِــيْرُهم بغَــيْرُ كلهم أمعط كالنُغَدي وأرملاتِ ينتظرن مَيْني قالت ألا أبشر بكل خير ودَهَنت وسرَّحت ضُمَّقيرى وأدَّ خبني من صُيِّر من صِير مصرين أو البحير (٧) وبزُينت نَمِس مُرَبِ وعدس تُشر من قشديْر

<sup>(</sup>١) الأستى" : الثوب المسدّى . والنير : العشلم في الثوب . وهو بكسر النون ، وكأن فتح النون الضرورة. والخروج من عيب السناد • ١.

 <sup>(</sup>٢) < من جور» في اللسان (جير) : « لجور» حيث ورد هذا البيت. والسلطان: قدرة الملك</li> يذكر يؤنث ، كما هنا . وفي اللسان : « هذة السلطان » والهذ : الكسر والغلم .

 <sup>(</sup>٣ ورد الشطران في اللسان ( نكفل) . والمنكفلة : الجهد في السفر والشدّة . و « أغيرهم » أي أميرهم » والغير : هو المر أي إحضار الميرة رهي الطعام يجلب ه

 <sup>(</sup>٤) الأمعط: من لا شعر على جسده . والنغير: طائر يشبه العصفور .

<sup>(</sup>٥) وود الشمطر الأخير في اللمان (ضفر) . والضفير تصغيرالضفر - بسكون الفاء - وهو خصلة الشمر .

<sup>(</sup>٦) وود الشطران في اللسان (صير، ومصر) الصير : سمك مملوح ينخذ منه طعام . و « مصرين » بنبط بكسر الراء وفتح النون على صيغة الجمع ، وكأنه أراد مصر فجمعها باعتبار تعدد أقاليمها فكأن كل إقليم منها مصر . وضبط أيضا بالتثنية ، وهذا هو الأقرب ويراد البصرة والكوفة ، وكان عليه أن يقول : المصرين ، ولكن لم يتبيأ له ذلك لضيق الوزن . وقوله : « أو البحير » فالأقرب أن ير يد « البحرين» و برى بعضهم أنه بريد البحر فصغره ٠

<sup>(</sup>٧) ورد الشيطر الأول في اللمان ( تمس ) ، والآخرفيه ( قشا ) ، والنمس : الفاسد المنفير ، وفيء، ه، ز: ﴿ نَمْشِ ﴾ وهــو تصحيف . وقوله : ﴿ قشر ﴾ كذا في ش . وفي ز ، واللسان : « قشي » وهو بمعناه •

وأتأرتني نظـرةَ الشـفر شطری وما شطری وما شطیری حتى إذا ما استنفدت خُبيرى قامت إلى جنبي تمس أيرى وقلت : حاجاتك عند غيرى إذُ أنا مشــل العَلَتان العَــير وحين أقعيت على قبُــــيري من قُــدَیری کَلَّا ومَن منفعتی وخــیری (۷) \* بکفّه ومبدئی وحوری \*

وقبصات من فَغَى تُمَـــير وجعلَتْ تقــــذف بالحُجَـــير فزفً رَأْلَى واســـُطير طيرى وت . حقــرت آلا يوم قد ســـيري تمسّا ولمّا إضتُ كالنسر أنتظــــر المحتوم من فُـــدَيرى

أَفْلا ترى إلى قلَّة غير المصغَّر في قوافيها ، وهذا أفخر ما فيها، وأدلَّه على قوَّة قائلها، وأنه إنما لزم التصغير في أكثرها سـباطة وطبعا، لا تكلَّفا وكَرْهـــا؛ ألا ترى أنه

<sup>(</sup>١) القبصات جمسع القبصة • وهو بضم القاف وفتحها : ما تناولته بأطراف أصابعك · والفني : الردى. ، وقسه كتب في اللسان بالياء كما ترى . و يقال : أتأره بصره : أتبعه إيا. . والشفير تصغير الشفر ، وهو للعبن ما نبت عليه الشعر .

<sup>(</sup>٢) ورد الشطر الأخير مع الشطر الأول من البيت النالي في اللسان ( رأل ) .

<sup>(</sup>٣) الرأل : ولد النعام ، وزفيفه : سرعتــه . و يقال : زف رأله إذا فزع ونفر . يريد أن فيه 10 وحشية كالرأل . و يقال : استطير الرجل : فزع ، واستطير طيره : كنائية عن فزعه .

<sup>(</sup>٤) « حقرت » :دعو عليها بالتحقير · وقوله : « ألا يوم قد سيرى » أى هلا كان ما تبغين منى ومراودتك إياى عن نفسي في شبابي وقرّتي . والسير : واحد السيور ، وهو ما يقدّمن الجلد . وقدّ ربره والفَلتَانَ : الجرى، ، ويقال : فرس فلتان : نشيط حديد الفؤاد .

<sup>(</sup>ه) حمسا أى شدّة وقوة ونشاطا . وهو راجع إلى قوله قبل : «إذ أنا مثل الفلنان» . والنسير :

<sup>(</sup>٦) القدير تصغير القدر — بفتح الدال — وهو ما قدَّره الله وقضاه على العبد -

<sup>(</sup>٧) الحور: الرجوع.

لو كان ذلك منه تجشُّما وصنعة لتحامى غيرَ المصغَّر ليتم له غرضه، ولا ينتقضَ عليه ما اعترمه .

وكذلك ما أنشده الأصمعيّ من قول الآخر:

(۱) قالوا ارتحل فاخطُبْ فقلت هَلَّا إِذْ أَنَا رَوقاى معَّا ما انفسلا وإذْ أَوْلُ المشيى أَلَا الَّا وإذ أرى ثوب الصبّ رفلا على أحموى نَديا مخضالً حتى إذا ثوبُ الشباب ولَى وانضم بُدْنُ الشيخ واسمألًا وانشنجَ العلباء فاقفعلا مثــلَ نَضِيَّ السُقُمْ حين بَلَّا وحرَّ صــدُرُ الشيخ حتى صَلَّا على حبيب بان إذ توتى الله عادر شاخلا وُلُلُّا قلتَ تعــلَّق فيلقًا هَوْجَلًا عَجَّاجِــة هَجَاجِــة تألُّى

١.

70

(١) ووقاى : قرناى . والانفلال : الانثلام . يريد قوة الشباب وأجمّاع أسباب الحمية والأنفة ، وضرير الروقين مثلا لأن الحيوان يدفع بهما •

(٢) أل المشي : أسرع فيه واهتز. و يقال : ثوب رفل : طو بل . وأصل ذلك في الفرس الرفل ، وهو الطويل الذيل .

- (٣) البسدن مصدر بذن وبدن من بأبي كرم ونصر إذا سمن . وبريد به هنـــا الشحم الذي به يكون سميناً . وانضامه : تقبضه ونقصه ، ير يد هزاله . واسمأل : ضمر . وانشسنج : نقبض : والعلباء : عصب العنق. واففعل : بيس من الكبر - وقد ورد الشطر الأول في اللسان في ( بدن )، والشطر الأخير مع ما بعده في (نضا) .
- (؛) «نَضِي» كذا في ء ، ه ، ز . وفي ش : «بطي.» والنضي : الذي أبلاه السفر . ويقال : بل من مرضه : شفى ونجا. وحرصدره : اشتدت حرارته . وصلا الألف فيـــه للإطلاق ؛ يقال : صل صليلا : صوت . (٥) كأنه يريد بالحبيب المولى الشباب .
  - (٦) الفيلق: الصخابة، والهوجل: المرأة الفاجرة، وشدده إجراء للوصل مجرى الوقف. والعجاجة الصَّاحة . والهجاجة : الحمقـــاء ، ويقال للذكر أيضا ، وهو الوارد في المعـــاجم . وتألى أصــــله تتألى أى تقسم · والمقسم عليه ما يأتى فى البيت بعد · وقوله : « قلت تعلق » البيت جواب قوله قبل : « إذا ئوب الشباب ولم » · وورد البيت في اللسان في (فلق) ·

وأن أُعَلُّ الرُّغُم عَلَّا عـلا تريك أشغى قَلَحًا أنسلا كأت كليا لثقيا مبتللا يُغَـــ لَّ تحت الرُدُن منها غلا يُمـــل وجهُ العرس ميــــه ملا رو) تَسَــــُهُه وشُــــُبُرُما وخَــــُلا مُو لما أزجت إليه صلا

لأصبحن الأحقر الأذلا فإن أقل يا ظَنَّى حلًّا حـادًّ تَقْـلَق وتعقد حبلهـا المنحلًّا وحملفت حولي حتى احــولا إذا أنت جاراتها تَفَـــلَّى وغَلْقةً معطونة وجُسلًا وعَلْهَبَا من التيوس عَـــلّا منتوفة الوجه كأنت مَلّا كأن صابًا آلَ حتى آمطلا إن حـل يوما رحلَه تحـللا

10

(١) ورد الشطر الأخير في اللسان، وقال عقبه : ﴿جعل الرغم بمنزلة الشراب و إن كان الرغم عرضا، كما قالوا : حرعته الذل ، وعداه إلى مقعولين » .

- (٣) حملق إليه : نظر نظرا شديدا . والاقبيلال .ن القبل وهو إقبـال إحدى الحدقتين على الأخرى . وكرهان: مكروهان . وورد البيت في اللسان (كره) .
- (٤) أشغى وصف من الشفاء وهو اختلاف ثبتة الأسنان بالطول والقصر. والأفل: : المتثلم المتكسر.
- (٥) الراوول : السن الزائدة لا تنبت على نبتة الأضراس . والمثمل من الثمل . وهو دخول مسن
  - محت أخرى وورد الشطر الأول مع ما قبله في اللسان ( رول ) واللثق : المبتل الندي •
- (٦) العلقة : عشبة تنقع في مائها الجلود فيزول ما عليها ، والجل كأنه يريد به ما تلبسه الدابة لتصان به
- (٧) العلهب : النيس من الظباء- والعل : الضخم من التيوس . و يغل يدخل يقال : غله : أدخله ٠٠ والردن : أصل الكم . وورد الشطر الأول في اللسان (علل) .
- (٨) المل : الرماد الحـــارالذي يحى ليدفن فيـــه الخبز لينضج ، و يقـــال : مل الشيء في الجــــر : أدخله فيــه ٠ ﴿ (٩) آل : خثر ، وامطل : امتــد . وورد الشطر الأول في اللسان (مطل) . 40 والشبرم: نبـات له حب كالعدس . (١٠) حمو المرأة قريب زوجها؟ كأبيه وأخيه . وأزجت: ساقت . والصل : الداهية ، وأصله : الحية . يريد أنها آذته أيلغ إيذا. .

 <sup>(</sup>٢) ف ز : « ياطمر » بدل « ياظمى » والطمـــر : الثوب البــالى ، ناداها بالفلى تهــكا ، وناداها بالطمر لبلاثها وقدمها ٠ و ﴿ حلا ﴾ أى تحالى بمــا عزمت عليه ، يقال لمن أقسم على شي٠ : حلا أى تحلل من يمينك • وتفلق : تضجر ، وعقد حبلها كأنها تريد الرحيل والانصراف عنه •

(۱) ذاك و إن ذو رَحْها اســتقلا و إن تقل يا ليتمه أسستبلا تقسل : لأنفيه ولا تَمَسَلُّ تُسَرّ إن بلق البلاد فلا مجسروزةً نَفَاسـةً وغسُلًّا و إن وصلت الأقرب الأُخَلَا جُنَّت جنــونا واستُخفَّت قلا آهِ) إذا ظُمَى الكُنُساتِ النسلا تحت الإرَان سلبتُه الظلاّ و إن رأت صوت السباب عَلَىٰ سحابة ترعد أو قَسْطلاً أَجَّت إليه عَنْفًا مِسْلًا ترى لهـا رأسـا وأَى قَنْدُلّا

وعقربًا تُمَنِّلُ مَلًّا مِلَّا من عثرة ماتت جَوِّى وسُـلا قالت لقــد أثرى فلا تمــلّى من مَرَض أحرَضَـــه و بلا وأُجْلِلَتْ من ناقِـــع أَفَكَلَا أجِّ الظليم رعتــه فانشــــلَّا

<sup>(</sup>١) تمتل : تسرع . واستقل من العثرة : نهض منها وارتفع -

 <sup>(</sup>٢) هذا البيث والشطر الذي قبله في اللسان (علا) . و تعلى : ارتفع و برأ من مرضه . وقوله : « لأنفيه » كأنها تريد : رغم لأنفيه، تدعوعليه بالذل . وأنفاه : منخراه، أى جالبا الأنف .

<sup>(</sup>٣) الفل: الأرض القفرة . ويقال: أرض مجروزة : لا تنبت . والنفاسة : مصدر قولك نفس وررد البيت في اللمان (جرز) .

 <sup>(</sup>٤) الأخل: المعدم المحتاج . والقل: الرعدة .

<sup>(</sup>ه) «أجللت » كذا في النسخ، وكأن الصواب : «جللت» أي غشيت، والأفكل : الرهدة ، وكأنه ير يد بالناقع السم، وكأن الكلام على القلب أي جللت حمياً من الأفكل الذي اعتراها، والكنسات جمع الكنس - بوزن الكتب - جمع الكتاس، وهو ما يستكن فيه الوحش من الغلباء والبقر • وانغل ۲. دخل . وورد الشطر الأخير مع ما بعده في اللسان (كنس) .

<sup>(</sup>٦) الإران: كناس الوحش ٠

القسطل : الغبار . وأج : أسرع في سيره ، ومثلا : سريعا .

 <sup>(</sup>A) انشل مطاوع شله أى طرده . والوأى: الشديد الخلق . والفندل : الضخم ، وثقله للضرورة .

الصُّمُّ والشِّنْظيرة المِتَــــلاً فَضَّت شئون رأســــــــ وآفتلاً تقول لأبنيها إذا ما سَـــلا سُـــلَيلة من سَــــرَق أو غَلا أو فِحْمًا جَرِبُهَا فَشَــلًّا وَسِيقةً فَكَرُّشًا وَمَلَّا أحسنتها الصُنع فلا تُشَـــلّا لا تعــدَما أخرى ولا تَكلّا يارب رَبُّ الحبِّج إذ أهـ لا مُحـرمُه ملبِّيا وصَـــ إلى وحلّ حَبْلُ رحلِهِ إذ حَـــــــــــــــــــــــــ بالله قــــد أَنْضَى وقـــد أكلّا وأنقب الأشعر والأظَـــّلا من نافه قد أنضوى وآختلا يمل بُلُوَ سنفر فسد بَلَّى الْجِسلادَه صيامُه وألَّا

<sup>(</sup>١) الكنادر: الغليظ من حمر الوحش؛ والعتل: الصلب الشديد. والكندر: الغليظ أيضا . والزوازي القصير الغليظ . والصمل : الشديد الخلق العظيم . وقد ورد الشطر الأول مع الشطر الأخير من البيت النالى ف السان ( فلل ) .

<sup>(</sup>٢) الصمّ : الضخم الشديد : والشنظيرة : البذى السيء الخلق . والمتسل : الشديد . وافتل : تتلم وتكسر م والشئون : مجارى الدموع إلى المين .

<sup>(</sup>٣) السل : السرقة ، والسليلة مصغر السلة ، وهي اسم السرقة ، والغلول الخيانة . 10

<sup>(؛)</sup> الشل : الطرد . والوسيقة : القطعة من الإبل المجتمعة ، فإذا سرقت ذهبت معا . وكرشا : أى طبخا الخمْ في الكوش، وملا : وضعاه في الملة وهي الجمر الحار . وانظر اللسان (كوش) نفيه الشطران

<sup>(</sup>٥) لا تشلا: لا يصيبكما الشلل ٠٠

<sup>(</sup>٦) الأشعر : ما استدار بالحافر من منهمي الجلد حيث تنبت الشعرات حوالي الحافر . والأظل : ما تحت منسم البعير . والنافه : البعير المعيى الكال . وانضوى : هزل، والوارد الثلاثى . واختل : هزل ونحف . ونی د ، ۵ ، ژ : « انطوی » فیمکان « انضوی » .

 <sup>(</sup>٧) بلو السفر: الذي أبلاء السفر وأهزله . وأجلاده : شخصه . و بلاها الصوم : أهزلما . وقوله : ﴿ وَأَلَا يِزَالَ نَصْوَ غَرُوهُ ﴾ أي بلاه أيضًا كثرة غزوه وجهاده في سبيل الله •

(۱) وصّال أرحـام إذا ما و لى ذو رَحِــم وَصَّـــله و بلاّ سِقاء رُحْم منه كان صَّلّا وينفق الأكثر والأقـــلا من كسب ماطاب وما قد حَلّا إذا الشحيح علَّ كَفًّا غَـلًا بَسَّـط كَفِّيــه معَّا وُبْلًا يرقب قرن الشمس إذ تدلَّى تحت الجحاب بادر المصلّى فحال مخطوف الحَشَى شمــُلا بدمعه لحيتنه وأنغسلا بها وفاض شَرقًا فآبت لل جيبُ الرداء منه فارمعلّا وحف ز الشأنين فاستهلّا كما رأيت الوَشَلين أنهـــلّا

يزالَ نِضُو غَـزوة ممـــلا وحلّ زاد الرحل حَلًّا حَــلًّا أقام وجــه النَّصُو ثم خلَّى أحُذَى القطيعَ الشارف الهبِلّا حتى إذا أونى بلالا بــلا

70

<sup>(</sup>۱) «نَصْوغَرُوة» ، كَذَا في ش ، وكتب في هامشها : « نَقَصْ » وكَذَا هو « نَقَصْ » في ٤ ، ه ، ز ، والنقض : المهزرل .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وصله ﴾ الضمير المنصوب يمود على الرحم ، والمعروف فيها التأنيث. وكأنه أراد بالرحم قرب النسب فذكر . يقول : إنه يبل سقاء الرحم بالصلة ، وهذا استعارة ، جعل للرحم سقاء وقربة - ووصف أن سقاء الرحم كان قد يبس حتى صوت من القطيعة • ﴿ ٣﴾ ورد هذا البيت في اللسان (بسط) •

<sup>(</sup>٤) «انفلا تحت الجاب» أي دخلا تحته ، ير يد غروب الشمس .

<sup>(</sup>ه) الخل : الطريق في الرمل؛ وتسدّاه : علاه وركبه، ونضوه : بميره المهزول .

<sup>(</sup>٦) القطيع : السوط، والشارف : الممنّ من النوق، والشمل ؛ السريع. و يقال : أحذاه : أعطاه . أراد أنه ينحى على المطية بالسوط فكأنه يعطيها إياه . ۲.

<sup>(</sup>V) « بلالا » بيادر أنه محرف عن « ألالا » وألال ، جبل بعرفات . ير يد أنه وصل إلى عرفات، فهناك يبكي من ذنبه ريدعو الله سبحانه . (۸) ارمعل : ابتل .

 <sup>(</sup>٩) الشأفان : عرفان ينحسدران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين · وقوله : « الشأنين » كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : ﴿ الشَّاءُاتِ ﴾ والوشل : المــاء القليل يُحلب من صفرة أو جبل يقطر تليلا تليلا ٠

حتى إذا حبلُ الدعاء انحلًا وانقاض زَبرا جالِه فابتــُلّا أثنى عـلى الله عَلَا وجلا ثم آنثني من بعد ذا فصُلَّى عملي النبيّ نَهَسلا وعَملًا وعمَّ في دعائه وخَملًا ليس كن فارق واستحلّا دماءَ أهــل دينــــه وولَّى وجهتَه سوى الهدى مُوَلِّى مجتنبا كبرى الذنوب الجُلِّي مستغفرا إذا أصاب القُـلِّي لَـ أَ تَى المزدلفات صُـلِّي سبعا تباعًا حلَّهن حـ لا حتى إذا أنفُ الفُجَير جلَّى بُرْقُمه ولم يُسَرِّ الجُلَّا هَبِّ إلى نَضِيَّه فَعَــلَّى

\* رُحيله عليه فاستقلاً \*

التزم اللام المشددة من أولها إلى آخرها ؛ وقد [كان] يجوز له معها تحو قبلا ونخلا، ومحلا، فلم يأت به .

ومثله مارويناه لأبى العالية من قوله :

إنى امرؤ أصفي الخليلَ الخُلَّة أمنحه ودَّى وأرْعى إلَّـــة وأبغض الزيارة المسلة وأقطع المهاميه المنسلة

(١) الزبر: طيُّ البُّر بالحجارة ؛ والجال : جانب البُّر، وانقاض : تصدُّع وتشقق . كأنما الدموع كانت محجوزة فيصدّع حجازها وحجابها فانسكبت فابتل الرجل منها . وورد البيت في اللسان (زبر) . (٢) ﴿ اتَّلَى » كَذَا في د ٤ ه ٤ ز . وفي ش : ﴿ ثني » وقسد ورد الشطر الأخير مع ما بعسده (٣) خل في دعائه : خصص . وورد في السان ( خلل ) هذا البيت : ق السان (علل) . قد هم فی دعائه وخلا و تحط کاتباه واستملا

(٤) يريد بقوله : « صلى سبعا » أنه صلى العشاء وسنتها ووترها ·

<sup>(</sup>٥) الجل - بالضم والفتح - ما تلبسه الدابة لتصان به . يريد أنه لا يزال بمض الظلام ، فهو لم يلق جله كله حتى ينكشف ظهره ٠ (٦) سقط في ش ٠ (٧) في د، ه، ز : ﴿ فَهَا ﴾ الخلة : الود والصدافة، والإل : الحلف والعهد .

() الا تجاء الناجيات الحله

1 .

ليست بها لركبها تَعــلَّهُ على هِبِـلُ أو على هِبِـلَّهُ ذاتٍ هِباب جَسْرة شِمـلَّهُ نَاجِيةٍ فِي الْخَـرُقِ مَسْمَعِلَةً تَلْسَلُّ بِعِـد الْمُقَبِ الْمُكَلِّةِ (وَكَاشِح رَفَيْتُ منه مِسَلَّة مثل السلال العَضْبِ من ذي الخلَّة وكاشِح رَفَيْتُ منه مِسَلَّة بالصفح عن هَفُو ته والزَّلَه حتى اســــــــــــــــ ضغْنه وغُلَّهُ وطامح ذي نخـــوة مُــدلَّهُ حَمْلُتُـــه عــلى شَـــبَاة أَلَّهُ ولم أمَــلُ الشرّ حتى مَـلُهُ وشَنِيجِ الراحــة مُقْفَعلُهُ ما إن تبِضَ كَفُّـه ببِـــلَّهُ ۚ أَفَادَ دَثُّرًا بعــد طــول خَلَّهُ وصار ربَّ إبلِ وتَــلَّهُ لَّا ذَبِمَت دِقَــه وجِــلَّهُ تركت ترك ظُنِي ظِلله ومعشر صديد ذوى تَجِلةُ ترى عليهم للندى أدِلَّة سماؤهم بالخسير مستهلَّة

<sup>(</sup>١) الجلة : المسانَّ ، واحدها جليل ؛ كصبيَّ وصبية .

<sup>(</sup>٢) الحباب : النشاط ، والجسرة : الماضية .

 <sup>(</sup>٣) الخرق : القفر والأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح . والمشمعلة : النشيطة . والعقب : جمع المقبة ٤ وهي النوية ٤ ويراديها مسافة من السير . 10

<sup>(</sup>٤) العضب : السيف، وذو الخلة : الغمد، والخلة : يطانة يغشي بها الغمد . والكاشح : مضمر المداوة، وصله : حقده و بغضته، وأصل الصل للحية لا تنفع فيها الرقية •

 <sup>(</sup>۵) نی د ٤ ه ۶ ز : « امتألت » ولم يظهر وجهها -

<sup>(</sup>٦) الألة : الحربة . وشباتها : حدّها .

 <sup>(</sup>٧) شنج الراحة : متقيضها . وهذا كناية عن البخل . والاقفعلال : اليبس . و «مقفطة» كأنه ۲. بها، الضمير في آخره، وهو يعود على الراحة على تأو يلها بمذكر كالعضو •

 <sup>(</sup>A) البلة : الخير والرزق . والدثر : المال الكشير . والخلة : الحاجة .

<sup>(</sup>٩) الثلة : القطعة من الغنم ٠

أُوفَى بهم دهر على مَزِلَة مهم القامم بمصمئلة في المنتجم بعد المنتجم بالله المنتجم بالله المنتجم المنتجم

وأنشدنا أبوعلى:

شَلَّت يَسَدَا فَارِية فَرَبُّهَا وَفَقَتْ عَيْنِ التِي أَرَبُّهَا مُسْلَكَ شَبُوب ثم وَقَرَبُها لو خافت النزع الأصغرتها

فلزم التاء والراء، وليست واحدة منهما بلازمة . والقطعة هائية لسكون ماقبل هاده الماء والساكن لا وَصُل له . ويجوز مع هذه القوافى ذرها ودعها .

وأنشـــد ابن الأعرابي ليزيد بن الأعور الشِّيِّ وكان أكرى بعــيرا له فحمِل (٢) عليه محملان أوّل ما تُحملت المحامل ، وهو قوله :

<sup>(</sup>١) المزلة - بفنح الزاى وكسرها - موضع الزلل • والمصمئلة : الداهية •

١٥ (٢) تقرأ ﴿ بِاللَّهِ ﴾ باختلاس فتمة اللام في لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٣) فرتها : قدرتها وعملتها . وهو حديث عن دلو من جلد . وانظر اللسان (فرى ) .

<sup>(</sup>٤) الشبوب: الشاب من الثيران، ومسكه: جلده، ويقال: أصغرالقرية: شرزها صغيرة. و « مسك شبوب » مفعول « أرتها » قبله ، و يقال: وفر المزادة إذا لم يقطع من أديمها فضلته. ويدعوعلى المرأة التي أرت الخارزة مسك الشبوب فعملت منه الدلو التي يستق بها، و يتزع من البرث.

٣٠ (٥) كذا فى ش٠رفى د١ه٠٠ : ﴿حذها به . وهذا على أن الروى الهاه ، وهذا مذهب المتقدمين ٠
 و يرى بعض العروضيين أن الروى التاه ، فلا يجوز خذها ونحوه ٠ وانظر مقدمة اللزوميات للمرى .

 <sup>(</sup>٦) المحمل -- بزنة مجلس ومقود -- شــقأن على البعير ، يركب فى كل شق راكب يكون عديلا
 اللاخر . وقد عملت فى زمن الحجاج الثقنى ونسبت إليه ، وانظر اللسان ( حمل ) .

<sup>(</sup>٧) كذا فى ش . وفى د ، ﻫ ، ز : « هي » ,

قَرِّبُ مُسِل العَسلَمُ الْمُبَنِّي لا فانيَ السنِّ وقـــد أَسَــنَا قَرِّبُتُ مُسِل العَسلَمَ الْمُبَنِّي ضخم المسلكط سَسِيطا عَبَنّا يُطسرح بالطَسْرف هُنَا وهنا لولا يدالون الهيال جُنّا وقَطَع النُّسْمَل والْمُثَّــيّ وافتنَّ من شَأُو النشاط فنا يدُقُّ حنْــو القَتَب الحــني يَرَمُعُهُما وَالْجِنْدُ لَا الْأَغْنَا ضخم الْحُفُــور سَمْبَــالَّا رِفَنَّا وَفَ الْهَبَـابِ سَــدما مُعنَّى ف الضالتين أُخْطَبانُ غنى الضالتين أُخْطَبانُ غنى المناسلة المنا

مُلِّا رأيت مُحليه أنَّا مُحَــدُرين كدت أن أُجنا إذا عــلا صَــوانةً أرناً كأنما صَريفُــه إذ طنًا

(١) «أنا » من الأنين؛ يريد أنهما صوّتا . وجاء في آخر اللسان ( هنا ) : « هنا » بدل «أنا» وهو ظرف في معنى ﴿ هنا ﴾ ﴾ والمفعول الثاني على هذا هو ﴿ محدر بن ﴾ • و ﴿ محدر بن ﴾ أي عليهما خدور (٢) العلم: القصر، والمبنّى: المبنى . شبه بعيره بالقصر المبنى . وقد أورد صاحب اللسان البيت في ( بني ) وفسره . ﴿ (٣) يقال : جمل عبن : ضخم، والملاط : الجنب .

- (٤) المسحلوالمثنى: ضربان من الحبال؛ فالمسمل: الحبل يفتل وحده. وكأن المثنى ما يفتل مرتين.
- (٠) المحنى : وصف من حنى" الشيء : حناه وعطفه . وورد الشــطر الأخير والشطر الذي بعـــده في اللسان ( حني )، وحنوه : ما آعوج منه .
  - (٦) الصوانة : ضرب من الحجارة شدید ، وجمعه صوان . وفي اللسان (حنا)، و ز «صوانه» . واليرمع : حجارة رخوة . وقد استعمل (أرن) متعدية ، أى جعل اليرمع والجندل يرن و يصبح .
- (٧) الجفور: جمع جفرة -- بضم الجيم -- وهو جوف الصدر وجفرة الفرس: وسطه والمعروف جمع الجفرة على جفر وجفار · والسهبل: الجرى· · وفي « ز » «سحبلا» وهو الضخم · والرفق: الطويل الذيل؛ وهو مبدل من الرفل . والسدم : الهائمج . والمعنى : الذي حبس ومنعالضراب؛ فهو أقوى له . ۲. (A) الضالتان: تثنية الضالة ، وهي ضرب من الشجر ، والأخطبان: طائر ، وقوله: « فى الضالتين » متعلق بقوله : ﴿ غَنْي ﴾ و يقرب من هذا قول بشر في الأخطب :

إذا أرقلت كأن أخطب ضالة على خدب الأنياب لم يتنسلم وانظرالتكملة الصاغانيّ ( خدب ) . مستحملا أعرف قد تبنى كالصَدَعالاعمم الما أقتا (١) مستحملا أعرف قد تبنى وهو حديد القلب ما آرفانا وهن عديد القلب ما آرفانا كان شَا هيزما وشا قعقعه مهارَّج تَفَانى الله يكن أدنا \*

آلتزم النون المشدّدة في جميعها على ما تقدّم ذِكره .

وقال آخــــر:

(ف) البك السكو مشيها تدافياً مشي العجوز تَنْقُل الأثافيا فالترم الفاء وليست واجبة .

وقال آخـــر:

10

(٦) كأنّ فاها واللجامُ شاحِيـةً حِنْـوَا عَبيطِ ساسٍ نواحيـه

(۱) « مستعملاً أعرف » أى حاملاً سناماً • ويقال : سنام أعرف ، أى طويل ذو عرف ، وتبنى : سمن • والصدع : الوعل الشاب القوى • والأعهم : ما فى ذراعيه أو أحدهما بياض وسائره أسود أو أحر • واقتن : انتصب على القنة ، وهو افتمال منها • وجاء الشطر الأخير فى اللسان ( قنن ) •

- (۲) الفیف : المکان المستوی أو المفازة لاما، فیها ، والمهوآن : ما اطمأن من الأرض واتسع ،
   وارفأن : نفر ثم سكن وضعف واسترخی .
- (٣) الشنّ : القربة الخلق الصغيرة . والهزم من قولهم : تهزم السنقاء إذا يبس فتكسر ، أو من
  قولهم : قرس هزم الصوت ، يشبه صوته بصوت الشنّ ، وذلك أنه إذا كان متشققا كان له صوت .
  - (٤) اللبان : الصدر . وأدنُّ وصف من الدنن ؛ وهو انحناء في الظهر .
    - التدانى : مشى جاف، أو هو المشى فى شق .
    - ٢٠ شاحيه : فاتحه . والغبيط : رحل يوضع على ظهر البعير .

الترم الألف والحساء والياء، وليست واحدة منهنّ لازمة؛ لأنه قد يجوز مع هــذه القوافي نحو يحدوه، ويقفوه، وما كان مثله . وأنشد أبو الحسن :

رفعن أذيال الحق وآربعن مشى حَيِيَّات كأن لم يفــزعن اليوم نساءً تمنعن \*

فآلتزم العين وليست بواجبة .

وقال آخـــر:

ر") يا رُب بِكُرٍ بالرداق واسمج اضطره الليسل إلى عواسمج \* عواسج كالعجز النواسمج \*

آلتزم الواو والسين وليست واحدة منهما بلازمة .

وقال آخــــر :

أعينَى ساء الله من كان سره بكاؤكما ومن يحب أذاكما ولو أن منظورا وحبّة أُســـلِما لنزع القذى لم يبرثا لي قذاكما

1 .

10

آلترم الذال والكاف . وقالوا : حُبُّة آمرأة هويها رجل من الحنّ يقال له منظور ، (ه) (م) حَبِّة لِنطور ، وكانت حَبِّة لِنطبَب بما يعلِّمها منظور .

(١) سقط في ٥ ٠ ه ١ ض ٠

(٢) « ارفس » في ٤٠.ه، من : « رفس » ، والحق جمع الحقو ، وهو هنا الإزار ، وأصله الكشح حيث يعقد الإزار ، « تمنع » في ٤ ، ه ، من : « يمنع » و « تمنعن » في الأصول السابقة : « يمنعن » ، والرجز لفلام من بني جذيمة ، وهو يسوق بأمه وأختين له وقد هرب بهن من جيش خالد ابن الوليد حين أغار على بني جذيمة يعد فتح مكة ، وانظر السيرة على هامش المروض ٢/٢ ٠ ،

(٣) البكر: الفتى من الإبل والردانى: الحداة وأعوانهم والواسج: وصف من الوسج، وهو ضرب ، به من السير والعواسج: جمع العوسجة ، وهى ضرب من الشجر ، ووردت الأشطار الثلاثة فى اللسان (عسج) ، (٤) ورد البيتان فى اللسان (حبب) ، (٥) فى ٤، ه، خر: « فكانت » ،

وأنشد الأصمى لغَيْلان الرَّبِّيِّ :

هل تعوف الدار بنعف الجرعاء كأنها باق كتاب الإملاء نوع الثريًّا أو ذراع الحدوزاء

مُرْتَبِئَاتِ فوق أعلى العلياءُ

ثمتَ قاظ مُرفَها في إدناء

وفى الشمير والقَضِيم الأجباء دون العيال رصغار الأبناء

بين رَحًا المثــل وبين الميثـــأُءُ غُرها بعدى من الأنواء (۲)قد أغتدى والطير فوق الأصواء ٣) مُكربِ الخَلْق سلِيمِ الأنقاءُ طِـرْفِ تنقَّيناه خيرَ الأفـلاءُ لأُتهـاتِ نُســبت وآباء ٥٠) مداخَلا في طِــوَلِ وأغمــاء ر٦) وما أراد من ضروب الأشياء ر... مُقْفَى على الحيّ قصير الأظاء

(١) نعف الجرعاء ورحا المثل والميثاء : مواضع . وفي ياقوت أن رحا المثل موضع بنجد .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ أو ذراع ﴾ كذا في ٤ ، ﴿ ، وفي هم : ﴿ وذراع ﴾ ، والدراع : نجم من نجوم الجوزاء . والأصواء: جمع الصوى، وهو جمع الصوّة، وهو حجر يكون علامة . وورد الشطران في اللسان ( ذرع ) ٠

<sup>(</sup>٣) مرتبتات: وصف من ارتبأ إذا أشرف . ومكرب الخلق : شديد قوى " . أراد به فرسا . يقال للحيوان الوثيق المفاصل : مكرب الخلق . والأنقاء من العظام : ذوات المنخ، واحدها نتى، بكسر النون وسكون القاف . وورد الشطر الأول مع ماقبله في اللسان (ربأ ) .

<sup>(</sup>٤) الطرف : الكريم من الخيل . والأفلاء جمع الفلق، وهو المهر حين يفطم .

<sup>(</sup>ه) « قاظ » من القيظ . وفي ش : « فاظ » وهذا غير ظاهر هنا ، فإن معنى « فاظ » مات . والطول : حيل طويل يشدّ في إحدى يدى الفرس ليرعى • والأغماء : واحدها الغمي، وهو ما ينطي به الفرس ليعرق فيضمر . وورد الشطر الأخير في اللسان (غما ) .

<sup>(</sup>٦) القضيم : شعيرالدابة . والأجباء كأنه يريد المختار . ولم يظهر وجه هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٧) المقنى : المكرم المؤثر، والأظاء: جمع الظم، ، وهو ما بين الشر بين أو ما بين الوردين . وقد ورد الشطر الأخر في اللبان ( ظمأ ) .

بمائتين بغداد الغداد (١) قد فرَّعوا غلمانها بالإيصاء قد فرَّعوا غلمانها بالإيصاء فلحقت أكادُهم بالأحشاء مُطلنفِئين عندها كالأطلاء حتى إذا شق بيسم الظلماء عُبره مشل حدَّاء الحَداء وهوق الإجلاء

أمسوا فقادوهن نحو الميطاء أوفيته الزرع وفوق الإيفاء مخافة السبق وجد الأنباء بإنت وباتوا كبلايا الأبلاء لا تطعم العيون نوم الإغفاء وساق ليلا مرجحن الأثناء وزقت الديك بصوت زقًاء

(۱) الميطاء: الأرض المنخفضة . وهو هنا يصف حلبة الخيل . وقد كان ألميطاء مضارا لها . وقوله: « بما تتن » أى بما تق غلوة ، وهى مقدار رمية سهم . والغلاء : أن يرفع يديه بالسهم يرميه ليبلغ أقصى الغاية ، والغسلاء بعيد الغلق بالسهم . يريد أن المسافة التي أعدّت لجرى الخيل كانت ما تتى غلوة . . . وورد الشطر الأثرل في السان (وطأ) والشطران فيه في (غلا) .

- (۲) « أوفيته الزرع » كذا فى اللساب (وفى) . وفى شمه : « أوفيت للزرع » وفى ز : « أوفيت الدرع » . وكأن الزرع يراد به تربيته و إنباته والقيام عليه ، ويبدو إن صح هذا أن هذا الشطر محله بعد قوله : « مقفى على الحق ... » وأنه زمزح عن مكانه . وقوله : « قد فزعوا غلمانها بالإيصاء » أى إن أصحاب خيل السباق أوصوا الفلمان الموكلين بها أن يعنوا بها همذه الليلة و يعدّوها للغمد . وقوله : « فزعوا » كذا فى شمه . وفى ى ، ه ، نر : « فزقوا » وهو من الفرق بالتحريك بمعنى « فزعوا » ، وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه : أبالله تفرّقنى ، وأنظر اللمان (فرق) ،
- (٣) البلايا: جمع البلية ، وهي الراحلة التي أعيت وصارت نضوا ها لكا ، والأبلاء: جمع البلو وهي التي أبلاها السفر وأهزلها ، وكأن الإضافة للبالغة ، كما يقال : عابد العابدين ، وتطلق البلية أيضا على النافة التي كانت تعقل في الجاهلية عند قبر صاحبها لا تعلف ولا تسق حتى تموت ، كانوا يقولون : إن صاحبها يحشر عليها ، ويقال : اطلنفا : لزق بالأرض أو استلق على ظهره ، والأطلاء جمع الطلا، وهو الولد من ذوات الخف أو الظلف ، وورد الشطران في اللسان (بلا) ،
  - (٤) ارجحن : مال . وليل مرجحن : ثقيل واسع . وغبر الليل : آخره .
    - (ه) أنث فعل الديك على إرادة الدجاجة . وانظر اللسان (ديك) .

فهن يعيطن جديد البيداء يتبعن وقما عند رَجْع الأهواء يتركن في متن أديم الصحراء وأسهلوهن دُقاق البطحاء وأسهلوهن دُقاق البطحاء وأنشزتهن عَدلة البيداء وأنشزتهن عَدلة البيداء وأنشزتهن عَدى وأسداء (٧) مستويات كنعال الحدّاء ما لا بسقى عَبْطُه بالرّقاء بسلّبات كسّاحى البّناء مساحبا مشل أحتفار الكمّاء يثرن مِن أكدارها بالدّفعاء يثرن مِن أكدارها بالدّفعاء ورفّع اللامع ثوب الإلواء ورفّع اللامع ثوب الإلواء كلّ أغر عِسْكِ وغرّاء

- (۱) « يعبطن » كذا في شمه . وفي ى، هر، غر : « يخبطر ... » . ويقال : عبط الأرض : حفر منها موضما لم يحفر من قبل .
- (۲) « مالا يسوى عبطه بالرفاء » يريد أنهن يحدثن فى الأرض حفرا وشقوقا يعمر تسويتها . ب وقوله : « الأهواء » كأنه جمع الهىء ، وهو صــوت الزجر، كأنهم كانوا يزجرونها بذلك . وقد جاه هكذا فى ء ، هو ، مز ، وفى شه : « الأهراء » ولم يظهر وجهها .
- (٣) فرس سلب القوائم : طو يلها . والمنباحي : جمع المسحاة ، وهي ما يسحى به الطين و يقشر ويجرف .
- ١٥ (٤) الكماء هذا : جانى الكماة ، وقوله : « وأسهارهن دقاق البطحاء » أى أسهلوا يهن في دقاق البطحاء أى نزلوا يهن السهل في ذلك فحذف الحرف وأوصل ، وانظر اللسان ( سهل ) .
- (٥) الدقعاء : التراب الدقيق . وقوله : « من أكدارها » كذا في شد . وفي تز : «أكدرها» ويريد بالمنتصب الفبار : المهاسك الحبتمع .
- (٦) ورد الشطر الأترل في الجسز. الأقول من هذا الكتاب في ص ٢٨٠ ، وقد رسم فيه « الزوّاء »
   ٢٠ هكذا بصبغة الجمع . وجا. في اللسان ( رأى ) مضبوطا بصيغة الفعال مبالغة الرائي، ففيه: « ورجل رآء:
   كنير الرؤية » وأنشد هذا البيت . والعلاة : الصخرة . وأنشزتهن : أظهرتهن ووفعتهن .
- (٧) یقال : ألوی شوبه إذا لع به وأشار . فاللامع هو الذی یشــــیر بتو به ، وهو یشیر السباق .
   والسدی : تدی الزرع .
- (٨) الأغر : الذي في جبهته غرة أي بياض . والمحك : الذي يلبج في العدو . والغرة الشادخة :
   ٢٥ التي تنسع في الوجه وتسيل ، والقرحاء تكون قدر الدرهم .

قد لحقت عُصْمتها بالأطباء من شدّة الركض وخَلْج الأنساء (٢) كَانُما صوت حَفِيف المَّعْزاء معزولِ شَدَّان حصاها الأفصاء (٣) (٣) \* صوتُ نشِيش اللّم عند القَلَاء \* (٥) اطرد جميع قوافيها على جرّ مواضعها إلا (بيتا واحدا وهو) قوله:

فإنه مرفوع الموضع . وفيه مع ذلك سرّ لطيف يرجعه إلى حكم المجرور بالتأويل .

وذلك أن ( للّ ) مضافة إلى قوله : رآها الرآء، والفعل لذلك مجرور الموضع بإضافة الظرف الذي هو (للّ) إليه؛ كما أن قول الله تعالى ( إذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتْحِ ) الفعل الذي هو ( إذا ) إليه ، و إذا كان الفعل الذي هو ( إذا ) إليه ، و إذا كان كذلك ، وكان صاحب الجملة التي هي الفعل والفاعل إنما هو الفاعل، و إنما جي بالفعل له ومن أجله ، وكان أشرفَ جزيها وأنبههما صارت الإضافة ( كأنها ) الله ، فكأن الفاعل لذلك في موضع جرّ ، لا سيّما وأنت لو لخصت الإضافة هنا وشرحتها لكان تقديرها : كأنها وقت رؤية الرآء لها ، ( فالرّاء ) إذًا مع الشرح عرور لا محالة .

<sup>(</sup>۱) «بالأطباء» كذا في اللسان (عصم) وفي شمه ، ٤ ، ه ، ن : « بالأبطاء » والأطباء : جمع ه ١ الطبي ، وهو لذوات الحافر كالندى للرأة وكالضرع لغيرها ، والعصمة : بياض في الذراع ، والأنساء جمع النسا ، وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمز بالعرقوب حتى يبلغ الحافر ، وخلجها : جذبها ، (٢) « معزول » بدل من « المعزاء » وهي الأرض الصلبة ، والشذان : المتغزق ، والأقصاء جمع القاصي أوالقصي ، وهو وصف الحصى . (٣) النشيش : صوت الغليان . (٤) في ٤ ، ه ، ن : « من المعرد » . (٥) مقط ما بين القوسين في ٤ ، ه ، ن : « كأنما هي » . (٧) في ز : « أثبتهما » . (٨) في ٤ ، ه ، ن : « كأنما هي » .

<sup>(</sup>٩) سقط في ٤ ، ه ، زما بين القوسين ، وثبت في ش .

نعم ، وقد ثبت أن الفعل مع الفاعل فى كثير من الأحكام والأماكن كالشيء الواحد .

و إذا كان الفعل مجرور الموضع ، والفاعل معه كالجزء منه ، دخل الفاعل منه في اعتقاد تلخيصه مجرورا في اللفظ موضعه ؛ كما أن النون من إذَنْ لمّاكانت بعض حرف جرى عليها ما يجرى على الحرف المفرد من إبداله في الوقف ألف) وذلك قولهم : لأقومن إذًا ؛ كما تقول : ضربت زيدا ، ومع النون الخفيفة للواحد : اضربًا ، فكما أجريت على بعض الحرف ما يجسرى على جميعه من القلب ، كذلك أجريت على بعض الفعل — وهو الفاعل — ما يجرى على جميعه من الحكم ،

رر) وبمـــا أُجرى فيه بعض الحرف مجرى جميعه قوله :

\* فبات منتصبًا وما تكردُسًا \*

(٣) نأجرى « تصباً » مجرى فَخَذ فأسكن ثانيه ؛ وعليه حكاية الكتاب: أراك منتفخا . (٥) ونحو من قوله : (لمّا رآها الرآء) في توهم جرّ الفاعل قول طَرَبَة :

\* وسَديف حين هاج الصِّنْبِرُ \*

كأنه أراد: الصِّـنَّبُرُ، ثم تصــور معنى الإضافة، فصار إلى أنه كأنه قال: حين هَيْج الصنَّبُرِ، ثم نقل الكسرة على حدّ مررت ببكِر، وأجرى « ينبِر » من الصنّبر عبى بكُرْ على قولة: أراك منتفْخا.

<sup>(</sup>١) أي العجاج . وانظر شرح شواهد الشافية ٣٢

 <sup>(</sup>۲) بعده: \* إذا أحمى نبأة توجسا \*

وقوله : « منتصبا » كذا في اللسان ( نصب ) · وفيسه في كردس ونصص : « منتصا » وهو وصف ٢ من ائنص أي اسستوى واستقام · وهو في وصف توروحشي ·

<sup>(</sup>٣) كذا في ز ، ح · وفي ش : « متصبا » · (٤) انظر المكتاب ٢٥٨/٢

 <sup>(</sup>٥) انظر ص ۲۸۱ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

وأعلى من هذا أنّ عجىء هـذا البيت فى هذه القصيدة مخالفا لجميع أبياتها يدلُ على قوة شاعرها وشرف صناعته، وأن ما وجد من تتالى قوافيها على جرّ مواضعها ليس شيئا سَمَى فيه، ولا أَكْرَه طبعَه عليه؛ وإنما هو مذهبٌ قاده إليه علوّ طبقته، وجَوهِم فصاحته .

وعلى ذلك ما أنشدناه أبو بكر مجمد بن على عن أبى إسحاق لعبيد من قوله :

يا خليسل الربع واستخبرا الم منزل الدارس من أهل الحلال المثل سَعَق البُرد عنى بعدك اله مقطر مغسناه وتاويب الشمال ولقسد يغنى به جسيرانك الم ممسكو منك باسباب الوصال الم أودى ودهم إذ أزمعوا اله بين والأيام حال بعد حال المال الوصال الوصال المانة أو شاة الرمال

10

7 0

فاســـل عنهم بأمون كالوأى الـ حباب ذى العانة أو تيس الرمال والعنس : الناقة الصلبة - والأمون : الناقة الوثيقة الخلق الى لا يخاف عليها الإعياء - والوأى : الحمار الوحشى " - والعانة : القطيع من حمــر الوحش - وشاة الرمال يريد به هنا الثور الوحشى" - والتيس هسا الذكر من الظاء -

 <sup>(</sup>۱) ف ح : « صناعتها » · (۲) کذا فی ش · رنی ۶ ، ۵ ، ز : « طبیعته » ·

 <sup>(</sup>٣) يبدو أنه مبرمان شارح الكتاب ، أخذ عن أبي إسحق الزجاج ، وأخذ عه السيرافي والفارسي ،
 ولا يعد أن يأخذ عنه ابن جني ، وإنظر ترجمته في البغية ؟ ٧ .

 <sup>(</sup>٤) سقط في ٤ ، ه ، ز ، وثبت في ش ، وهو عبيد بن الأبرص .

<sup>(</sup>ه) الحلال جمع الحلة — بكسر الحاء — وهي جماعة البيوت ، أو مائة بيت ه

 <sup>(</sup>٦) السحق : البالى . يريد أن المنزل درس وصار كالبرد البالى ، وعنى : محا ، وتأويب الشهال :
 رجوعها وتردد هبو بها .

 <sup>(</sup>٧) « المسكو » أصله المسكون ، فحذف النون لطول الاسم .

 <sup>(</sup>٨) «أردى ودهم»: انقطع • رأصل ذلك في الهلاك • ورواية الديوان : «أكدى ودهم»
 وهو يهذا الممنى • يقال : أكدى إذا انقطع • وأصل ذلك أن يقال : أكدى الحافر إذا حفر فبلغ الكدى
 --- وهى الصغور --- فانقطع عن الحفر • وقوله : « إذ أزمعوا » في الديوان : «أن أزمعوا » •

<sup>(</sup>٩) ورد هذا البيت في الديوان هكذا :

نحن قُدْنا من أهاضيب الملا اله أله من مجهسولة اله فالتجعنب الحارث الأعرج في يوم غادرنا عسديًا بالقنا الذه ثم مُجناهن خُوصًا كالقطا اله

• [

- (١) الأهاضيب: جمع الأدضوية ، وهي كالهضب الجبل الطويل المنبسط . والملا: موضع في أرض كلب وآخر في ديار طي ، ، والسمالي: جمع السملاة وهي أنثى الغول . شبه الخيل بهنّ من النشاط والمرح . وقد ورد البيت في السان (هضب) .
- (۲) البنزب: جمع الشاذب، وهو اليابس الضامر. « وعنا » ضبط فى ش بضم الواو ، وهى جمع الوعث بفتح الواو، وهو المكان المهل اللين الذى تغيب فيه قوائم الإبل. و « يعسفن » فالعسف الأخذ على غير الطريق المألوف. وفى 2 ، ه ، ز: « يغشين » فى مكان « يعسفن » وهو كذلك فى الديوان. وقوله: « من مجهولة الأرض » أى من الأرض المجهولة ، وهى التى لايهندى فيها ، وفى 2 ، ه ، ز: « مجهوله الأرض » ، وقوله: « أو رمال » فى الديوان: « وجبال » ،
- (٣) «فاتنجمتا» في ابن الشجرى: «فاننجمن» يريد الخيل والحارث الأعرج: من النسانيين ملوك الشام ، وفي الشرح أنه جدّاً مرى القيس ، وهذا أظهر، فإن العداوة بين أسرة امر ، القيس الكندية وبني ناسد أسرة عبيد معروفة ، وهذا يوافق ما سيأتي أن عديا من كندة ، والعوالي الرماح ، وخطارها: مضطربها ، وجاء البيت في اللسان (نجم) .
- (٤) سقط هذا البيت في ش، وعدى هو ابن أخت الحارث، قتل يومئذ ، وقيل : هو رجل من كندة ، وقوله : « صريعا »كذا في الديوان وابن الشجرى ، وفي ى ، ه، ز : « سريعا » ويبدو ٢٠ أنه تحريف عما في الديوان ،
- (ه) عاج الحيوان: عطفه بالزمام . والخوص: من الخوص، وهو غير رالعينين . والقاربات: من القرب، وهو عبر رالعيان . والأين : الإعياء . وقسوله : « القاربات الما. » كذا في نسخ الخصائص . وفي الديوان : « القارب المنهل » . ريد تشبيه الخيل بالقطا في السرعة .

نعو قوص يوم جالت حوله الله على الله على الله المؤول المؤول الله على الله على الله المؤول الله المؤول المؤول المؤول المؤول الله المؤول المؤول الله الله المؤول المؤ

(۱) « توس » كذا فى ش . وهو يوافق ما فى الخزانة . و يقول صاحبها : « وقوله : نحو قوس بالضم موضع » . وفى و ، ه ، ز : « فرس » . وفى الديوان، وابن الشجرى : « قرس » . وكأنه الأشبه بالصواب . وفى ياقوت أنه تل بأرض غسان ، وفسر به هذا البيت ، وفى هامش ابن الشجرى أنه رجل من غسان ، أو من كندة أو من بن عامر بن صعصعة ، وقب وصف من القبب ، وهو دقة الخمسر وضور البطن .

- (۲) السابح: الفرس الحسن الجرى ، والأجرد: القصير الشعر ، وفى ش، والديوان: «الأجود» وكذا فى الخزانة و إن كان صاحبها فى شرح القصيدة شرح الأجرد ولم يعرض للا جود ، والظاهر أن هذا تحريف عما أثبت ، وقد يذهب الوهم إلى أنه أفعل للجواد و إن لم يعرف هــذا ، والعقب : الجرى بعد الحمى الأول : وهو العدو الثانى ،
- (غ) القدموس : القديم ، وهو هنا مبالغة القديم . ويريد بيت مجدهم وشرفهم . وفي الديوان المبيت هكذا :

ولنا دار و رثنا عزها الـ اقد وس عن عم وخال

- (ه) يقال : دمن القوم المنزل : ستقدوه وأثروا فيه بالدمن بكسر فسكون وهو البعر . وفي ش : « منزل في دمنــة آباؤنا ... » أى منزل في موضع الدمنة وآثار العمران والإقامة . وقوله : آباؤنا على هذا بدل من « منزل » .
- (٦) فى الديوان بعد المقربات : ﴿ الجردتردى بالرجال ﴾ والمقربات : التى أعدّت الركوب فكانت وم عربية ، ﴿ وتردى ﴾ : ترجم الأرض بحوافرها وتعدو ·

10

۲.

ف روابی عُدْمُلِی شامخ اله انف فیه ارثُ مجد و جمال (۱) فاتبعنا ذات أولانا الأَلی اله مُوقدی الحرب ومُوفِ بالحِبال

فقاد القصيدة كلها، على أن آخر مصراع كل بيت منها منته إلى لام التعريف، غير بيت واحد؛ وهو قوله :

## \* فانتجعنا الحارث الأعرج في

فصار هذا البيت الذي نقض القصيدة أن تمضى على ترتيب واحد هو أفخر ما فيها ، وذلك أنه دلّ على أن هذا الشاعر إنما تساند إلى ما فى طبعه، ولم يتجشّم إلا ما فى نهضته ووُسعه، من غير آغتصاب له ولا آستكراه أجاءه إليه؛ إذ لوكان ذلك على خلاف ما حددناه وأنه إنما صنع الشعر صنعا، وقابله بها ترتيبا ووضعا، لكان قَمنَّا ألا ينقض ذلك كله بيت واحد يوهيه، و يقدح فيه ، وهذا واضح .

فلك فيه وجهان : إن شئت جعلت رويَّه النون؛ وهو الوجه. و إن شئت الساء، وليس بالوجه .

۱۰ و إن أنت جعلت النون هي الروئ فقد آلترم الشاعر فيها أربعــة أحرف غير
 واجبة ، وهي الراء والنون والدال واليــاء . [ ألا ترى أنه يجــوز معها ( يعطيني )

<sup>(</sup>١) الروابي: جمع الرابية ، وهي ما علا من الأرض . والعدمليّ : القديم . يصف بيت شرفه ومجده .

<sup>(</sup>٢) « ذات أولانا » كلمة (ذات) صلة ، وهذا من إضافة الملغى إلى المعتبر ، أى اتبعنا أولانا أى قبيلننا الأولى ، والألى أصله الأول ، فحرى فى الكلمة قلب مكانى ، وقوله : «وموف بالحبال » فالمراد : ومنهم موف ، والحبال : العهود ، (٣) سقط هذا فى ش ، (٤) الأغرندا، والأمرندا، : العلو والغلبة ، وورد الرجز فى اللسان فى «سرد» ، «غرند» من غير عزو .

و ( يرضيني ) و ( يدعوني ) و ( يغزوني ) ] ؛ ألا ترى أنك إذا جعلت الياء هي الروى فقد زالت الياء أن تكون رِدفا؛ لبعدها عن الروى منعم، وكذلك لمَّ كانت النون رَويًا كانت الياء أن تكون لازمة ، و إن أنت جعلت الياء الرويً فقد الترم في النون رَويًا كانت الياء والنون؛ والنون، والدال، والياء، والنون؛ لأن الواو يجوز معها ] في القولين جميعا يغزوني و يدعوني .

ومما يسأل عنه من هذا النحو قول الثقفيّ يزيد بن الحَكَم :

وكم منزلي لولاى طحتَ كما هَوَى بها بأجرامه من تُقَـــلّة النيــق مُنهـــو النزم الواو والياء فيها كلّها .

والجواب أنها واويَّة لأمرين: أحدهما أنك إذا جعلتها واويَّة كانت (٣) مطلقة ، ولو جعلتها يائية كانت مقيَّدة ؛ والشعر المطلَق أضعاف المقيَّد ، والحمل (٤) إنما يجب أن يكون على الأكثر لا على الأقلّ .

والآخر أنه قد التزم الواو، فإن جعلت القصيدة واوية فقد التزم واجبا، و إن جعلتها يائية فقد التزم فيرواجب، واعتبرنا هذه اللغة وأحكامها ومقايبسَها فإذا (٥) الملتزم أكثره واجب ( وأقلّه غير واجب ) والحمل على الأكثر دون الأقلّ.

فإن قلت: فإن هذه القِلّة أفخر من الكثرة؛ ألا ترى أنها دالّة على قوة الشاعر. و إذا كانت أنبه وأشرف كان الأخذ يجب أن يكون بها، ولم يحسن العدول عنها مع القدرة عليها. وكما أن الحمل على الأكثر، فكذلك يجب أن يكون الحمل على الأقوى أولى من الحمل على الأدنى.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرين في ش . (٢) تقدّم شيء منها في ص ١٠٥ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٣) كذا في د ، د ، ز ، وفي ش : « المحمل » وهو مصدر سيئ بمني الحمل .

 <sup>(</sup>٤) سقط في ش . (٥) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز .

قيل : كيف تضرّفت الحال فينبغي أن يعمل على الأكثر لا على الأقل ، و إن

كان الأقلّ أقوى قياسا ؛ ألا ترى إلى قوة قياس قول بنى تميم في ( ما ) وأنها ينبغى
أن تكون غير عاملة في أقوى القياسين عن سيبويه ، ومع ذا فأكثر المسموع عنهم.
إنما هو لغة أهل الحجاز ، وبها نزل القرآن ، وذلك ( أننا بكلامهم ننطق ) فينبغى
أن يكون على ما استكثروا منه يجمل ، هذا هو (قياس مذهبهم) وطريق اقتفائهم ،
ووجدت أكثر قافية و روبة مجسرورة الموضع ، وإذا تأملت ذلك وجدته ،
أعنى قوله :

\* وقاتم الأعماق خاوى المخترق \*

وقد التزم العجّاج في رائيته :

١.

## \* قــد جبر الدينَ إلالهُ بـفــبر \*

وذلك أنه الترم الفتح قبل رويها البتة ، ولَمَمْرِي إن هذا مشروط في القوافي ، غير أنك قلّما تجد قافية مقيدة إلا وأتت الحركات قبل رويّها مختلفة ، و إنما المستحسن من هذه الرائيّة سلامتها مما لا يكاد يسلم منه غيرها . فإن كانت المقيّدة مؤسّسة ازداد اختلاف الحركات قبل رويّها قبحا ، وذلك أنه ينضاف إلى قبح اختلافه أن هناك

١٥) كذا في د ٤ ه ٤ ز ٠ وفي ش : « يحمل » ٠

<sup>(</sup>۲) کذا فی د ، ه، ز ، وفی ش : « آن » .

<sup>(</sup>٣) في ش : ﴿ هِي ﴾ • وما أثبت في د ، ه ، ژ .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف ش . وق ٤ ، ه ، ز : « أنك إنما بكلامهم تنطق » .

<sup>(</sup>a) كذا في ش · وفي ى ، ه ، ز : « القياس في مذهبهم » ·

۲۰ (۲) کذا نی ش ، وفی ی ، ه ، ز : « و إن » .

تأسيسا؛ ألا ترى أنه يقبح اختلاف الإشباع إذا كان الروى مطلقا؛ نحو قوله: فالفوارع مع قوله: فالتدافع . في ظنك إذا كان الروى مقيدا . وقد أحكمنا هذا في كتابنا المعرب في شرح قوافي أبي الحسن .

وقد قال هِمْيان بن قُافة :

لَّ رَاتِي أُمُّ عمرو صَدَفت قد بلغت بي ذُرْأَةً فَالْحَفْتُ (هُ)
وهامة كأنها قدد نُتِفت وانعاجت الأحناء حتى احلنقفت

وهي تسعة وثلاثون بيتا ، الترم في جميعها الفاء، وليست واجبة و إن كانت قريبة من صورة الوجوب ، وذلك أن هذه التاء في الفعل إذا صارت إلى الآسم صارت في الوقف هاء في قولك : صادفة ومُلتِحفة ومُلتِقفة ( فإذا صارت هاء ) لم يكن الروى ولا ما قبلها ، فكأنها لمَّ سقط حكها مع الاسم من ذلك الفعل صارت في الفعل نفسه قريبة من ذلك الحكم ، وهذا الموضع لقطرب ، وهو جبد ،

(١) هو حركة الدخيل . رهو الحرف الذي نسبق الروى بعد التأسيس .

(٢) أى النابغة الذبياني . وقوله : « فالفوارع » ير يد قوله في مطلع القصيدة :

عفا ذو حسا من فرتنى فالفوارع فجنبا أريك فالنسلاع الدوافع

وقوله : « الندافع » يريد قوله في البيت الناني والعشرين :

بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن ألالا سيرهن التسلمافع وترى أن الجزء الأوّل : « فالفسوارع » ليس فى الضرب بل فى العروض فلا يدخل فى التقفية ، غير أن البيت مصرع ، فآخر العروض كأنه آخرالضرب .

۲.

- (٣) فى ش « المعروف » وانظر ص ٦٦ فى المقدمة .
  - (٥) الأحناه : الجوانب . واحلنقف الشي. : أفرط أعوجاجه .
    - (٦) کذا في ش، ح، وني ۶، ه، ز: « صور» ٠
      - ٧) سقط ما بين القوسين في ٤ ، ه ، ز .

ومن ذلك تائية كثير :

\* خليلً هذا رَبْع عَزَّة فاعقِلا \*

(۲) لزم في جميمها اللام والتاء .

ومنه قول منظور :

\* مَن لى من هجران ليلَ مَن لى \*

لزم اللام المشدّد إلى آخرها .

وفى المحدّثين من يسلك هــذا الطريق، وينبغى أن يكونوا إليه أقرب، وبه أحجى، إذكانوا فى صنعة الشعر أرحب ذراعا، وأوسع خناقا؛ لأنهم فيه متأنّون، (٤) وعليه متلوّمون، وليسوا بمرتجِليه، ولا مستكرهين فيه.

وقد كان ابن الرومى رام ذلك لسعة حفظه، وشدة مأخذه . فمن ذلك رائيته
 فى وصف العنب ؛ وهى قوله :

(٥) ورازِ قِيَّ مُخْطَفِ الحُصُودِ كَأَنَّه عَازِنِ البَّـــُـلُودِ

(١) عجــــزه: \* قلوصيكا ثم ابكيا حيث حلت \*

وهو مطلع قصيدة غزلية عدَّتها ٢٤ ييتا في الديوان ٢/٣، وفي الأمالي ٢/٩. . .

(۲) فى الخزافة ۲۷۸/۲ فى الحديث عن هذه التائية: «والتزم فيها مالا يلزم الشاعر - وذلك اللام
 قبل حرف الروئ - اقتدارا فى الكلام وفوة فى الصناعة . وما خرم ذلك إلا فى بيت واحد، وهو:

ف أنصفت أما النساء فبغضت إلى وأما بالنــــوال فضنت »

(٣) يريد منظور بن مرتد الأسدى . و بعد الشطر الشاهد :

\* والحبــل من حيالهــا المتحل \*

٢٠ ( انظر شرح شواهد الشافية للبغدادي ٢٤٨ ) .

(٤) التلوم على الأمر : التمكث فيه والآنتظار .

(٥) الرازق : ضرب من عنب الطائف أبيض طو يل الحب . ويخطف الحصور : منامرها .

(۱) الترم فيها الواو البتة ولم يجاوزها غالباً . وكذلك تائيته : أترفتها وخطرفتها وسفسفتها؛ التزم فيها الفاء وليست بواجبة، وكذلك ميميته التي يرثى بها أتمه : (۱۲) \* أَفِيضًا دَمَّا إِنَّ الرَوْايا لهما قَيْمٍ \*

أوجب على نفسه الفتحة قبل الميم على حدّ رائيّة العجّاج :

\* قد جبر الدينَ الإلهُ بفبرُ \*

عير أنى أظنّ أن في هذه الميمية بيتا ليس ما قبل رويَّه مفتوحاً .

موسى القـــمر \* غيث بكر \* ثم انهـــمر وقول الآخر:

طيف ألم \* بذى سلم \* يسرى العتم \* بين الحيم \* (جاديفم)

- (١) كَذَا في ش . وفي 5 ه ، ز : «بالياء» · (٢) هذه التائية في مدح إسماعيل بن بلبل .
- و يوجد فيها (سفسفتها) وكأن «خطرقتها» محرفة عن «تطرفتها» و «وأترفتها» محرفة عن « طؤفتها » .
  - (٣) عجسزه : \* فليس كثيرا أن نجود لهـــا بدم \*
- (٤) سقط هذا الحرف فى ٤٠ ه ٠ ز ٠
   (٥) فى ٤٠ ه ٠ ز : «المولدين» ٠ والزجاج
   لا يأبي تسمية هذا شعرا ، و يجعله من الرجز ٠ و يجعله الأخفش والخليل وغيرهما سجعا ٠ وانظر الدماميني
   على الخزرجية والدمنهورى على الكافى فى مبحث الرجز ٠
   (٦) سقط هذا اللفظ فى ٤٠ه، ز ٠
  - (٧) من شعرا الدولة العباسية وهو في هــذا الشعر عدح موسى الهـادى وانظر معجم الأدبا (١ الحلبي) ٢٤٠/١١ ، والعمدة (باب في الرجز والقصيد) في الجزء الأول -
- (٨) ف العمدة فى الموطن السابق أن هذا الشعرينسب فيا يظن --- إلى على بن يحيى أو يحيى بن
   على المنجم (٩) أصله العتمة ، وهى ظلام الليل ، فحذف التاء وفى رواية اللسان (عتم) :
   «يسرى عتم» وجوز فى عتم أن يكون كما ذكرت محذوف التاء ، فيكون ظرفا ، وأن يكون المراد به البط ،
   أى يسرى بطيئا فيكون حالا وانظر اللسان فى الموطن المذكور
  - (١٠) سقط هيذا الشطر في ٤ ٥ ه ، ز .

ر١) وقول الآخر:

قالت حِيلُ \* شُوَّم الغزلُ \* هـذا الرجل \* حين احتفل \* أهدى بصل والقوافي المنسوقة التي أنشدنيها صاحبنا هذا ميمية في وزن قوله : .طيف ألم ، لا يحضرني الآن حفظها ؛ غير أنه التزم فيها الفتحة البتة ، إلا قافية واحدة وهو قوله : 
\* فاسلم ودُم \* ورأيته قبلقا لاضطراره إلى مخالفة بقية القوافي بها ؛ فقلت له : لا عليك فلك أن تقول : \* فاسلم ودم \* أمرا من قولهم : دام يدام ، وهي لغة ؛ قال : 
يا مي لا غرو ولا ملاما في الحبّ إن الحبّ لن يداما

فَسُرّ بذلك وقال : أسير بها إلى بلدى . (٧) وأفضينا إلى هذا القدر لاتصاله بما كنّا عليه ؛ قال :

وعند سعيد غير أن لم أبح به ذكرتكِ إن الأمريُذكَر للأَمر وعند سعيد غير أن لم أبح به وأكثر هذه الالتزامات في الشعر ؛ لأنه يحظر على نفسه ما تبيحه الصنعة إياه

إدلالا، وتغطرفا، واقتدارا وتعاليا . وهوكثير . وفيها أوردناه منه كاف .

سألت سعيد بن المسيب مفتى ال مدينة هل فى حب ظمياء من وزر فقال سمسعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر وانظر الأغاني (الدار) ١٤٧/٩٠

<sup>(</sup>١) هو عبد الصمد بن المعذل؛ كما في الدماميني على الخز رجية .

<sup>(</sup>٣) في ٤ ، ٨ ، ز : « هي » . (٤) ٤ ، ٨ ، ز : « لما » .

<sup>(</sup> ہ ) سقط ہذا فی ش ، وثبت فی ی ، ہ ، ز .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣٨٠ من الجزء الأوّل .

<sup>(</sup> ع ) حيل » كذا في نسخ الخصائص . وفي الدما ميني على الخزرجية : «خبل» و يبدو أن هذا محرف عن «جبل» وهي جارية مغنية كان عبدالصمد يتعشقها هو وأبو رهم ، فاشتراها الأخير وكان يجتل . ظجت المهاجاة بين عبد الصمد وأبي رهم ، و يبدو أنه المعنى بهسذا الهجاء ، وانظر الأغاني ٢ ٦٦/١٢ .

٢٠ يظهرأن القائل عبيدالله بن عبدالله بن عبة بن مسعود ، وأن الممنى بسعيد في البيت ابن المسيب .
 وأورد له صاحب الأغانى بيتين في هذا المذهب ، وهما :

فأتما في غير الشعر فنحو قولك في جواب من سألك فقال لك: أي شيء عندك؟: زيد أو عمرو أو مجمد الكريم أو على العاقل، فإنما جوابه الذي لا يقتضى السؤال غيره أن يجيبه بنكرة في غاية (شياع مثلها) فيقول : جسم ، ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون في قوله : أي شيء عندك ؛ إنما أراد أن يستفصلك بين أن يكون عندك علم أو قراءة أو جُود أو شجاعة ، وأن يكون عندك جسم تما ، فإذا قلت : عبد على فقد فصلت بين أمرين قد كان يجوز أن يريد منك فصلك بينهما ، إلا أن جسم و إن كان قد فصل بين المعنيين فإنه مبالغ في إجامه ، فإن تطوعت زيادة على هذا قلت : حيوان ، وذلك أن حيوانا أخص من جسم ؛ كما أن جسما أخص من حيوان ؟ ألا تراك تقول : كل إنسان ؛ لأنه أخص من حيوان ؛ ألا تراك تقول : كل إنسان ؛ لأنه أخص من حيوان ؛ ألا تراك تقول : كل إنسان جسم ، وليس كل جيوان أو نعو ذلك ، فإن تطوع بشيء آخر قال : رجل ، فإن زاد في التطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : رجل عاقل أو نحو ذلك ، فإن تطوع شيئا آخر قال : ريد أو عمرو (أو نحو ذلك ) ،

فهذا كلَّه تطوّع بمـا لا يوجبه سؤال هذا السائل.

ومنه قول أبي دُوَاد :

فَقُصِرِنِ الشَّاءَ بعـدُ عليه وهُو للذَود أن يقسَّــمن جارً

۱۰

<sup>(</sup>۱) سقط في ي ، ه ، ز · (۲) في ش : «الشياع» · (۳) د، ه، ز : «فتقول» ·

<sup>(</sup>٤) سقط هذا في ش . (٥) كذا في ش ، ز . وسقط ما بين القوسين في د ، ه .

<sup>(</sup>٣) هذا فى وصف فرس . يقول : إنه أوثر بلبن الإبل فى الشناء فصارت الإبل مقصورات عليه : لا يشركه غيره فى البانهتى. وذكر أن هذا الجواد جار للإبل وحام لها ، إذ يمنع العدّو أن يغير عليها فينقسمها و ينهبها . والمذود : القطيع من الإبل . وقوله : « فقصرن » فى ش : « فقسمن » وهو خطأ ، وانظر اللسان (قصر) ، والكتاب ١١١/١

فهذا جواب « كم » ؛ كأنه قال: كم قُصرن عليه ؟ وكم ظرف ومنصوبة الموضع ، فكان قياسه أن يقول: ستة أشهو ؛ لأن « كم » سؤال عن قدر من العدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ؛ ألا ترى أن قولك : عشرون والعشرون وعشروك (ونحو ذلك) فائدته في العدد واحدة ؛ لكن المعدود معرفة مرة ، ونكرة أخرى ، فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جواب كم ، وهدا تطوع بما لا يلام ، وليس عيبا ؛ بل هو زائد على المراد ، وإنما العيب أن يقصر في الجواب عن مقتضى السؤال ؛ فأمّا إذا زاد عليه فالفضل معه ، والبَدُ له .

وجاز أن يكون الشتاء جوابا لـ«كَمَّ» من حيث كان عددا في المعنى ؛ ألا تراه ستة (ه) أشهر ، وافقنا أبو على — رحمه الله — على هذا الموضع من الكتاب وفسره ونحن بحلّب فقال : إلا في هذا البلد فإنه ثمـانية أشهر ، يريد طول الشثاء بها .

ومن ذلك قولك في جواب من قال لك : آلحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ : الحسن، أو قولك : الحسين ، وهذا تطوّع من المجيب بما لايلزم ، وذلك أن جوابه على ظاهر سؤاله أن يقول له : أحدهما، ألا ترى أنه لما قال له : «آلحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية» فكأنه قال: [أ] أحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟ بخوابه على ظاهر سؤاله أن يقول: أحدهما، فقوله : «الحسن» أو قوله : «الحسين» فيه زيادة تطوّع بها لم ينطو السؤال على استعلامها، ونظير قوله في الجواب على اللفظ أن يقول : الحسن ، والحسين » بمنزلة أن

<sup>(</sup>۱) فی د ، ه ، ز : « فکم » . (۲) سقط حرف العطف فی ز . (۳) د ، ه ، ز : « وکان » . (٤) سقط فی ش . (٥) فی ه : « واقفنا » . (۲) هذه المسألة من مسائل الإيضاح لأبی علی الفارسی ، وانقثر أمالی ابن الشجری ۲/۲ ۳۲ (۷) زیادة خلت منها الأصول .

يقول: أحدهما ، والجواب المتطوع فيه أن يقول: «الحسن» ويمسك ، أو أن يقول: «الحسين» ويمسك ، فأمّا إن كان كيسانيًا فإنه يقول: ابن الحنفية ، هكذا كا ترى ، فإن قال: آلحسن (أفضل أم الحسين) أو ابن الحنفية ، فقال: الحسن فهو جواب لا تطوع فيه ، فإن قال: «أحدهما» فهو جواب لا تطوع فيه أيضا ، فإن قال: «أحدهما» فهو جواب لا تطوع فيه أيضا ، فإن قال: «ابن الحنفية» فقد تطوع أيضا ، فإن قال: «ابن الحنفية» فقد تطوع أيضا ، فإن قال: آلحسن أو ابن الحنفية أفضل أم الحسين فقال له المجيب: الحسين ، فهو جواب لا تطوع فيه ، فإن قال: أحدهما فهو أيضا جواب لا تطوع فيه ، فإن قال: الحسن أو قال: أحدهما معينًا فهو جواب متطوع فيه ، فإن قال الحنفية ناصًا على أحدهما معينًا فهو جواب متطوع فيه على ما بينًا فيا قبل ،

ومن التطوع المشاتم للتوكيد قول الله سبحانه: ( إلْهَمَيْنِ آثَنَيْنِ ) ( وَمَنَّاةَ التَّالِثَةَ التَّالِثَةَ اللَّائِمَةِ ) وقوله تعالى : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَاحِدَةً ) ، وقوله تعالى : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَاحِدَةً ) ، وقولهم : مضى أمس الدابر، وأمس المدبر، وهو كثير، وأنشد الأصمعيّ :

(۷) وأبي الذي ترك الملوك و جمعهم بصُهابَ هامدةً كأمس الدابرِ (۸) وقال :

(٩)
 خَبَلَتْ غَنِاللهُ قلبَـــه بفوارس تركت منازلة كأمس الدابر

 <sup>(</sup>١) الكيسانية: فرقة من الشيعة ينتسبون إلى كيسان؛ وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي . يقولون بإما مة
 محد بن الحنفية . (٣) د، ه، ز: «أم الحسين أفضل» . (٣) د، ه، ز: « فقد» .

<sup>(</sup>٤) آية ١ ه سورة النحل · (٥) آية · ٢ سورة النجم · (٦) آية ١٣ سورة الحاقة ·

 <sup>(</sup>٧) ذكر ياقوت في صهاب أنه موضع ، ولم يحله بوصفه ، وقد أورد الشطر الأخير نقـــلا عن أب على" في الحجة ، (٨) أي عمران بن حطان ، وانظر الكامل ٢٠ ٤ ٥ ١ ، والأغاني (بولاق)
 ٢٠ (٩) سقط هذا البيت في د، ه، ز، وثبت في ش، وغزالة : امرأة من الخوارج
 كانت تحارب مع الخوارج الحجاج ، ولما دخلت الكوفة بجيش الخوارج تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره .

(١)
 ومن ذلك أيضا الحال المؤكدة؛ كقوله :

\* كَفَّى بالنَّاى من أسماء كاف \*

لأنه إذا كفي فهوكاف لامحالة .

ومنه قولهم : أخذته بدرهم فصاعدا، هـذه أيضا حال مؤكّدة ؛ ألا ترى أن تقديره : فزاد الثمن صاعدا ، ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعدا . غير أن للحال هنا مزيّة عليها في قوله :

\* كفي بالنأى من أسماء كاف \*

لأن (صاعدا) ناب في اللفظ عن الفعل الذي هو زاد ، و (كاف) ليس بنائب في اللفظ عن شيء ؛ ألا ترى أن الفعل الناصب له ملفوظ به معه .

١ ومن الحال المؤكّدة قول الله تعالى : (مُمَّ وَلَيْتُم مُدْرِينَ) ، وقول ابن دارة :
 ١ أنا آبُ دارة معروفا بها نسبي ...

وهو باب منقاد .

(١) أَى بَشَرَ بِنَ أَبِي خَازَمُ الأَسْدَى • وعجزه :

\* وليس لحب إذ طال شاف \*

١٠ وانظر الخزانة ٢٦١/٢ ، والمفصل ٦/١٥

(۲) في ش : «أراد» وهو تصحيف .

(٣) آية ٢٥ سورة التوبة ٠

وانظر الخزانة ٧/١ ه ٠ ٠

فأما قوله سبحانه : ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ فيكون من هذا . وقــد يجوزُ أن يكون قوله سبحانه ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ مفيدا . وذلك أنه قد يقال في المثل :

\* طاروا عَلَاهِنِّ فَشُلُ علاها \*

وقال آخر:

وطرت بالرحل إلى شِمِـلَّة إلى أَمُـون رُحُـلةٍ فَـذَلَّت ومن أبيات الكتاب :

(٤) وطرتُ بمُنْصَلَى في يَعْمَلات دوامى الأيد يخبِطن السريحا

وقال القطامي :

(٥) \* وُنْفُخُوا عن مدائنهم فطاروا \*

( ) آية ٣٨ سورة الأنعام .

(٢) هذا الرجز أنشده أبو النول لبعض أهل الهن ، كما فى نوا در أبى زيد ٥ ، ١٦٤ . وفى الموطن الأوّل عن أبى حاتم أن أبا عبيدة اتهم المفضل بصنعه ، وقوله : « فشل » أى ارتفع واركب ، وورد فى اللسان ( طير ) : « فشل » وهو تحريف ، وفى رواية اللسان ( علا ) : « فطر » وعلاها لغة فى عليا تنسب إلى الحارث بن كعب ، وانظر النوا در واللسان ،

(٣) الشملة : السريعة . والأمون : الناقة الوثيقة الخلق التي يؤمن عليها العثار . والرحلة :
 القوية ، وهو أصله القرة والقدرة على السير ، يقال : بعير ذو رحلة ، فوصف بالمصدر .

1.

۲.

- (٤) ينسب هسذا إلى مضرّ س بن ربعى الأسدى . واليعملات جمع اليعملة وهى الناقة السريعة ، والأيد هى الأيدى فحذف الياء تحفيفا . والسريح : السير الذى تشدّ به الخدمة ، وهى ما يشدّ فى الرسغ . والبيت فى الكتاب ٢٩١/٢ ، ٢٩١/٢

فياقومى هلم إلى جميسع وفيا قد مضى كان اعتبار

وقال العجَّاج: :

(١)
 ﴿ طُرِنَا إِلَى كُلِّ طُوال أُعوجًا ﴿

(٢) وقال العنبري: :

- \* طاروا إليه زَرَافاتٍ وأُحدانًا \*
  - وقال النابغة الذياني :
- (٣)
   يطير أنضاضًا بينها كل قونس

فيكون قوله تمالى: (يَطِيرُ بَجَنَاحَيهِ) على هذا مفيدا ، أى ليس الغرض تشبيهه بالطائر ذى الجناحين ، بل هو الطائر بجناحيه البتة ، وكذلك قوله عزّ اسمه : (فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) قد يكون قوله ( مِنْ فَوْقِهِمْ ) مفيدا ، وذلك أنه قد يستعمل فى الأفعال الشاقة المستثقلة ؛ على قول من يقول : قد سرنا عشرا و بقيت على منه سورتان ، وقد صمنا عشرين من الشهر و بقي علينا عشر ، وكذلك يقال فى الاعتداد على الإنسان بذنو به عشرين من الشهر و بق علينا عشر ، وكذلك يقال فى الاعتداد على الإنسان بذنو به

(۱) من أدجوزته التي أرلم : \* ما هاج أحزانا وشجوا قد شج ﴾ وقوله : « طرنا » جواب قوله قبل :

۱۵ إنا إذا مذكى الحروب أرجا منها سعارا واستشاطت وهجا وانظرالديوان ۱۰

- (۲) هو قر يط بن أنيف وعجزه: \* قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم \*
   وقوله: \* أحدانا > كذا فى ش ، وفى د ، \* ، ز : \* وحدانا > والهمزة بدل من الواو ، والبيت من أولى قصائد الحاسة .
- ٢٠ (٣) عجـــــزه: \* و يتبعها منهم فراش الحواجب \*
   والقونس: أعلى بيضة الحـــديد والفراش عظام رفاق على الخياشيم من داخل وهو من قصـــيدته
   الني مطلعها:

كليني لهم يا أسمِسة ناصب وليل أقاسيه بطي. الكواكب (٤) آية ٢٦ سووة النحل . (٥) د، ه، ز : ﴿ سرينا ﴾ .

(۱)
وقبيح أفعاله: قد أخرب على ضيعتى ومؤت على عواملى ، وأبطل على انتفاعى .
فعلى هـذا لو قيل : فخر عليهم السقف ولم يقُل : من فوقهم لجاز أن يُظنّ به أنه
كقولك: قد خرّبت عليهم دارهم ، وقد أهلكتُ عليهم مواشيهم وغلاتهم ، وقد تلفت
عليهم تجاراتهم ، فإذا قال : (مِن فوقهم) زال ذلك المعنى المحتمَل ، وصار معناه أنه
سقط وهم من تحته ، فهذا معنى غير الأول .

و إنما ( اطردت على ) في الأفعال التي قدّمنا ذكرها ؟ مثل خربت عليه ضيعته ومؤتّت عليه عوامله ونحو ذلك من حيث كانت (على) في الأصل للاستعلاء . فلمّا كانت هذه الأحوال (كُلّفا و ) مَشَاق تخفض الإنسان وتضعه ، وتعلوه وتفرعه حتى المنات هذه الأحوال (١٢) (١٢) المنات هذه المنات على ؛ ألا تراهم يقولون : هذا يخضع لها و يخنع لما يتسدّاه منها كان ذلك من مواضع على ؛ ألا تراهم يقولون : هذا لك ، وهذا عليك ؟ فتستعمل اللام فيا تؤثره ، وعلى فيا تكرهه ؛ قالت :

سأَحمل نفسي على آلة فإمّا عليها و إمّا لهـــا

10

۲.

<sup>(</sup>۱) د، ه، ز: « قبح » · ` (۲) د، ه، ز: « أعطب » ·

<sup>(</sup>٣) د،ه،، «ارتفاعي»،الارتفاع: النَّلَّة للضيعة ونحوها. ﴿٤) د،ه، ز: ﴿كَفُولُمِ».

<sup>(</sup>ه) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : « هلكت » · (١) ز : « غلالهم » ·

 <sup>(</sup>٧) کذا فی د ، ه ، ز ، وفی ش : « اطرد » .

<sup>(</sup>٩) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : « كلها » .

<sup>(</sup>۱۰) أى تعلوه . وفي د ؛ ه ؛ ز : « تتفرعه » . وما هنا في ش . وفي ج : «تقرعه» .

<sup>(</sup>١١) ه، ز : « يختم » وهو محرف عن « يختم » وفي د : « يخشع » ·

<sup>(</sup>۱۲) كذا في د، ه، ز. وفي ش : « تسدّاه» . ويقال : تسدّاه : ركبه وعلاه .

<sup>(</sup>۱۳) د، ه، ز: ﴿ يؤرُّه » و ﴿ يكره » ٠

<sup>(</sup>١٤) كذا في د، ه، ز . وفي ش : «قال» والقائل هي الخنساء في مرثية أخيها معادية، قتلته بنو مرة . وتوله : « سأحمل » كذا في ش . وفي د، ه، ز : « لأحمل » .

وقال ابن حلزة :

فله هنا لك لا عليه إذا دنِيَتْ أُنوفُ القوم للتَّعْسُ فَن هنا دخلت (على) هذه في هذه الأفعال التي معناها إلى الإخضاع والإذلال .
وما يُتطوع به من غير وجوب كثير. وفيا مضى منه كاف ودال عليه بإذن الله.

(٣)
 باب فی النام یزاد علیه فیعود ناقصا
 هذا موضع ظاهره ظاهر التناقض، ومحصوله صحیح واضح

وذلك قولك: قام زيد؛ فهذا كلام تاتم، فإن زدت عليه فقلت: إن قام زيد، فهذا كلام تاتم، فإن زدت عليه فقلت: إن قام زيد صار شرطا، واحتاج إلى جواب، وكذلك قولك: زيد منطلق؛ فهذا كلام مستقل، فإذا زادعليه أن (المفتوحة فقال أن زيدا منطلق) احتاج إلى عامل يعمل فى أن وصلتها، فقال: بلغنى أن زيدا منطلق، ونحوه، وكذلك قولك: زيد أخوك، فإن زدت عليه (أعلمت) لم تكتف بالاسمين فقلت: أعلمت (بكرا زيدا أخاك).

و جماع هذا أن كلّ كلام مستقلّ زدت عليه ثبيئا غير معقود بغيره ولا مقتض السواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه ، فإن زدت عليه ثبيئا بقتضيا للسيره ، معقودا به عاد الكلام ناقصا ، لا لحماله الأولى ، بل لما دخل عليمه معقودا بغيره .

<sup>(</sup>۱) هــذا من قصــيدة مفضلية في مدح الملك تيس بن شراحيــل بن مارية . ودنعت : ذلت ، وفي أصول الخصائص « دفعت » وهو تصحيف ، يقول إذا حصل أنعال الناس ومآثرهم كان الفضل له ، ولم يكن عليه ما ينقم عليه . (۲) سقط في د، ه، ز . (۳) هذا البحث في الأشباء السيوطي الراه ۲۹۵ (٤) سقط في ش . (۵) كذا في د، ه، ز . وسقط في ش . (۲) د، ه، ز : «علي هذا» . (۷) سقط ما بين القوسين في د، ه، ز . وثبت في ش . (۸) كذا في ز . وفي ش : « زيدا بكر أخاك » . (۹) د، ه، ز : «حاله » .

فنظير الأول قولك: زيد قائم، وما زيد قائم وقائماً على اللغتين، وقولك: قام محمد، وقد قام محمد، وما قام محمد، وهل قام محمد، وزيد أخوك، و إنّ زيدا أخوك، وكان زيد أخاك، وظننت زيدا أخاك.

ونظير الثانى ما تقدّم من قولنا : قام زيد، و إنْ قام زيد . فإنْ جعلت (إنْ) هنا نفيا بقي على تمامه؛ ألا تراه بمعنى ما قام زيد .

ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد؛ فإن زدت اللام والنون فقلت: ليقومن زيد فهو محتاج إلى غيره، و إن لم يظهر هنا في اللفظ؛ ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم، أى أُقسم لَيقومن، أو نحو ذلك ، فاعرف ذلك إلى ما يليه ،

## باب فی زیادة الحروف وحذفها وکلا ذینك لیس بقیاس ؛ لما سنذكره .

أخبرنا أبو على حرمه الله — قال قال أبو بسكر: حذف الحروف ليس بالقياس . قال : وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار ، (۱) فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضا ، واختصار المختصر إجحاف به . (۲) تمت الحكاية .

وتفسير قوله: «إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار» هو أنك إذا قلت: (١) ما قام زيد فقد أغنّتُ(ما)عن (أنفى)؛ وهي جملة فعل وفاعل . و إذا قلت : قام

١.

10

۲.

<sup>. (</sup>١) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : « لحذنها » ·

<sup>(</sup>٢) سقط هذا في ش .

<sup>(</sup>٣) كذا في د ، م ، ز · وفي ش : ﴿ إِنَّهَا » ·

<sup>(</sup>٤) ق د ، م ، ز : « هو » ·

القوم إلا زيدا فقد نابت (إلا) عن (أستنى) وهي فعل وفاعل، وإذا قلت قام زيد وعمرو؛ فقد نابت الواو عن (أعطف)، وإذا قلت: ليت لى مالا؛ فقد نابت (ليت) عن (أتمنى)، وإذا قلت: ليت لى مالا؛ فقد نابت (ليت) عن (أتمنى)، وإذا قلت: هل قام أخوك؛ فقد نابت (هل) عن (أستفهم)، وإذا قلت: ليس زيد بقائم؛ فقد نابت الباء عن (حقا)، و(البتة)، و(غير ذي شكً)، وإذا قلت (فيا نقضهم ميثاقهم فكأنك قلت: فينقضهم ميثاقهم فعلنا كذاحقا، أو يقينا، وإذا قلت: أمسكت بالحبل؛ فقد نابت الباء عن قولك: أمسكته مباشرا له وملاصقة يدى له، وإذا قلت: أكلت من الطعام؛ فقد نابت (مِنْ) عن البعض، أي أكلت بعض الطعام، وكذلك بقيبة ما لم نسمه، فإذا كانت هذه الحروف نوائب عمّا هو أكثر منها من الجُمَل وغيرها لم يجز من بعد ذا أن تتخزق علما، فتنته كما وتجحف مها.

ولأجل ما ذكرنا : من إرادة الاختصار بها لم يجز أن تعمل في شيء من الفَضَلات : الظرف والحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك ، وعلَّه أنهم قد أنابوها (٧) عن الكلام الطويل لضَربٍ من الاختصار؛ فلو ذهبوا يُعملونها فيا بعد لنقضوا ما أجمعوه ، وتراجعوا عما اعتزموه .

١ (١) فيد ، ه ، ز : « هما » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في د، ه، ز، والأشباه . وفي ش : « العطف » .

<sup>(</sup>٣) . سقط في ش .

<sup>(</sup>٤) في ش: ﴿ ملاصقا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في ش : « به » ·

<sup>· «</sup> بضرب » ، « بضرب » ،

فلهذا لا يجوز ما زيد أخوك قائما؛ على أن تجعل (قائما) حالا منك، أى أنفى هذا في حال قيامى، ولا حالا من (زيد)، أى أنفي هذا عن زيد فى حال قيامه ، ولا هل زيد أخوك يوم الجمعة؛ على أن تجعل يوم الجمعة ظرفا لما دلت عليه (هل) من معنى الاستفهام ،

(۱) فإن قلت : فقد أجازوا ليت زيدا أخوك قائما ونحو ذلك فنصبوه بما ف ليت
 من معنى التمنى ، وقال النابغة :

كأنه خارجا من جَنْب صَفْحت مَنْقُودُ شَرْب نَسُوه عند مُفْتَاد ونيد ؛ فنصب (خارجا) على الحال بما فى (كأنّ) من معنى التشبيه ، وأنشد أبو زيد ؛ كأنّ دَرِيئة للّ التقينا لنَصْل السيف مجتمعُ الصُداع فأعمل معنى التشبيه فى (كأن) فى الظرف الزمانية الذي هو (لمنّ التقينا) .

قيل : إنما جاز ذلك في (ليت) و (كأنّ ) كَــــ اجتمع فيهما : وهو أن كلّ واحدة منهما فيها معنى الفعل (من التمنى) والتشبيه (وأيضا) فكل (واحدة) منهما

١.

10

۲.

يا دار ميــــة بالعلياء فالســــند أفوت وطال عليها سالف الأمد والحديث عن الثور الوحثى الذي أنشب مدراء (قرنه) في كاب العبيد . فقوله : «كأنه» أى المدرى، يشب المدرى بسفود منسى عنــد مفتأد أى موضع نار . والسفود : الحديدة التي يشوى عليها اللحم . وانظر الخزانة ١/١/١ . .

(٣) هو لمرداس بن حصين . والدريئة : حلقة يتعلم عليها الطعن ، ومجتمع الصداع الرأس . يذكر أنه حين لق قرنه فى القتال أنحى عليه بضرب السيف وتعمد رأسه ، حتى كأن رأسه إذ يتردّد عليه السيف دريئة . وترى ابن جنى يروى «كأنّ » التشبيهية . والذى فى نوادر أبى زيد ص . : « فكان » بفا.
 العطف و (كان) الناقصة . وهذه الرواية تتسى مع سابق الشعر . وانظره فى النوادر .

 <sup>(</sup>۱) گذا فی ش . ونی د ، ه ، ژ : « رنصبوه » .

<sup>(</sup>٢) من قصيدته في مدح النمان والاعتذار له عما بلغه عنه - ومطلمها :

<sup>(</sup>٦) سقط في د ، ه ، ز ، ما بين القوسين . (٧) سقط في ز .

رافعة وناصبة كالفعل القوى المتعدّى، وكلّ واحدة منهما متجاوزة عدد الاثنين ، فأشبهت بزيادة عدّمها الفعل؛ وليس كذلك ما كان على حرفين؛ لأنه لم يجتمع فيه ما اجتمع في ليت ولعلّ .

ولهذا كان ما ذهب إليه أبو العباس : من أنّ (إلّا) في الاستثناء هي الناصبة ؛ لأنها نابت عن (أستثنى) ، و (لا أعنى) مردودا عندنا ؛ لما في ذلك من النابع المرابع المبقّ حكم الفعل ، والانصراف عنه إلى الحرف المختصر به القول .

نتم ، وإذا كانت هذه الحروف تضعف وتقلّ عن العمل فى الظروف كانت من العمل فى الأسماء الصريحة القــويّة التى ليست ظروفا ولا أحوالا ولا تميــيزا لاحقا بالحال اللاحقة بالظرف أبعد .

فإن قلت : فقد قالوا : يا عبد الله ويا خيرا من زيد ، فأعملوا (يا) في الاسم (٣) الصريح وهي حرف ، فكيف القول في ذلك ؟

قيل: لريا) في هـذه خاصة في قيامها مقـام الفعل ليست لسائر الحروف ، وذلك أن (هل) تنوب عن (أستفهم) ، و (ما) تنوب عن (أنفي) ، و (إلا) تنسوب عن (أستثنى) وتلك الأفعـال النائبة عنها هـذه الحروف هي الناصبة في الأصل ، فلما أنصرفت عنها إلى الحروف طلبا للإيجاز ، ورغبة عن الإكثار ، أسقطت عمل تلك الأفعال ، ليتم لك ما أنتحيته من الأختصار ، وليس كذلك يا ،

 <sup>(</sup>۱) ف ش : « الحكم » · (۲) كذا فى ش · وقى د ، ه ، ژ : « الظرف » ·

<sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « على » . (٤) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز :

<sup>.</sup> ۲ ﴿ خاصية » · ﴿ (٥) كَذَا فِي دَ، هِ، زَ . وَفِي شَ : ﴿ كَسَائُرُ ﴾ ·

<sup>(</sup>٦) سقط في ٤، ه، خر . (٧) ٤، ه، خر: ﴿ الحرف ﴾ .

وذلك (أن يا) نفسها هي العامل الواقع على زيد، وحالها في ذلك حال (أدعو) و (أنادي) في كون كل واحد منهما هو العامل في المفعول، وليس كذلك ضربت وقتلت ونحوه، وذلك أن قولك: ضربت زيدا وقتلت عمرا الفعل الواصل إليهما المعبر بقولك: ضربت عنه ليس هو نفسي (ض رب) إنما ثم أحداث هذه المعبر بقولك: ضربت عنه ليس هو نفسي (ض رب) إنما ثم أحداث هذه المحروف دلالة عليها؛ وكذلك القتل والشتم والإكرام ونحو ذلك، وقولك: أنادي عبد الله، وأدعو عبد الله ؛ ليس هنا فعل واقع على (عبد الله) غير هذا اللفظ، و(يا) نفسها في المعنى كرادعو)؛ ألا ترى أنك إنما تذكر بعد (يا) اسما واحدا، كا تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله إذا كان متعديا إلى مفعول واحد؛ كضربت كزيدا، ولقيت قاسما، وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النفي، إنما تدخلهما زيدا، ولقيت قاسما، وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النفي، إنما تدخلهما وأوغلت في شَبه الفعل تولّت بنفسها العمل.

فإن قلت : فإنما تذكر بعد ( إلا ) اسما واحدا أيضا، قيل : الجملة قبل ( إلا )

(٩)

منعقدة بنفسها، وإلا فضلة فيها ، وليس كذلك يا؛ لأنك إذا قلت : يا عبد الله تم

۲.

<sup>(</sup>۱) في ٤ ، ه ، خ : «أنها» .

<sup>(</sup>۲) فی ۶ ، ه ، ن : «بشرا» .

<sup>(</sup>٣) في ٤ ، ه ، ش : « ص رب س » ، وفي ح : « صرب » ،

<sup>(</sup>٤) في ء ، ه ، خ ، ﴿ هو ﴾ . وذلك ضمير القصة والشأن -

<sup>(</sup>ه) في ح : « دالة » ·

<sup>(</sup>٦) ني ي ، ه ، خن : ﴿ تَدَخَلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط في و ، ه ، س ·

<sup>(</sup>A) في شه : « لا » وهو خطأ في النسخ .

<sup>(</sup>٩) في و ، هر ، مز : «ليست » ٠

الكلام بها وبمنصوب يعدها، فوجب أن تكون هي كأنها الفعل المستقِلّ بفاعله، والمنصوب هو المفعول بعدها، فهي في هذا الوجه كرويد زيدا.

ومن وجه آخر أن قولك: يا زيد كمّا آطّرد فيه الضمّ وتم به القــول جرى جرى ما آرتفع بِقعله أو بالأبتداء؛ فهــذا أدْوَن حالَى يا أعنى أن (يكون) كأحد (٥) جــزأى الجملة . وفي القول الأول هي جارية مجرى الفعل مع فاعله . فلهذا قوى حكمها وتجاوزت رتبة الحروف التي إنما هي ألحاق وزوائد على الجمّل .

فلذلك عملت يا ولم تعمل هل ، ولا ما ، ولا شيء من ذلك النصب بمعنى الفعل الذي دلّت عليه ، ونابت عنه ، ولذلك ما وصلت تارة بنفسها في قولك: ياعبد الله ، وأخرى بحرف الجرّ؛ نحو قوله : يا لبكر ، فحرت في ذلك مجرى ما يصل من الفعل تارة بنفسه ، وأخرى بحرف الجرّ؛ نحو قوله : خشّنت صدره ، وبصدره ، وجئت زيدا ، وجئت زيدا ، وجئت ، البه ، وآخترت الرجال ، ومن الرجال ، وسمّيته زيدا ، و بزيد ، وكنيته أبا على و بأبي على .

(٩) فإن قلت : ( فقد ) قال الله سبحانه « ألا يا آسجدوا » وقد قال غيلان :

\* ألا يا اسلمي يادارَمَى على البِـلَى \*

ه ۱ (۱) فی ۶ که په ش: « من په ، وما هنا فی شه ، حه .

<sup>(</sup>۲) ير يد بذلك أنها تشــبه أمم الفعل كرويد زيدا . وقد قال أبو على استاذ المؤلف بذلك وأنها أسم فعل في بعض أقواله . وفي المسألة بحث انظره في شرح الرضي للكافية ١٣٢/١

 <sup>(</sup>٣) فى ئى: «فهو» . (٤) فى ٤٠ هـ ٤٠ ئى: «يكون الفعل» . (٥) فى شهـ : «حرف» .

<sup>(</sup>٦) جمع لحق -- بالتحريك -- وهو ما يلحق بالشيء الأوّل .

٠٠ (٧) سقط في شه ٠ (٨) أي أوغر صدره عليه وأغضبه ٠

<sup>(</sup>٩) سقط في ٤٠ هـ، ش. وثبت في شه. وانظر في الآية ص ١٩٦ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>١٠) ق ي ، ه ، خ : « ذر الرتة » . وعجزه :

ولا زال منهلا بجرعائك القطر \*

وقال :

\* یا دار هند یا اسلمی شم آسلمی \*

بفاء بيا ولا منادى ممها ، قيل : يا فى هذه الأماكن قد جُرَّدت من معنى النداء (٤) (٤) (٤) وخَلَصِت تنهيها ، ونظيرها فى الخليم من أحد المعنيين و إفراد الآخر : (ألا)؛ لهما (٥) فى الكلام معنيان : آفتتاح الكلام ، والتنهيه؛ نحو قول الله سبحانه : ( أَلَا إنَّهُمْ مِنْ فَى الكلام معنيان : آفتتاح الكلام ، والتنهيه؛ نحو قول الله سبحانه : ( أَلَا إنَّهُمْ مِنْ فَى الكلام مَمْ المفسدونَ ) و (قول كثير) :

\* ألا إنَّمَا لِسَلَّ عَصَا خَيْرُوانةٍ \*

فإذا دخلت على ( يا ) خلصت ( ألا ) آفتتاحاً وخُصَّ التنبيه بياً . وذلك كقول ر (١٠) نُصيب :

ألا يا صَبَا نجد متى هِجِتِ من نجد فقد زادنى مسراك وجدا على وجد فقد صمَّ بما ذكرناه إلى أن قادنا إلى هنا أن حذف الحروف لا يسوّغه القياس ؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف .

١.

1 0

وأتما زيادتها فخارج عن القياس أيضا .

(١) انظر ص ١٩٦ من هذا الجزء .

(۲) في د ، ه د يا» .

(٣) ني د ، ه ، من : « أخاصت » .

- (٤) في ٤ ، ه ، ن : ﴿ إِثْرَارِ » .
- (ه) فی ی ، هر ، ش : ﴿ معنیين ﴾ . وهو خطأ .
- (٦) آية ١٥١ سورة الصافات . (٧) آية ١٢ سورة البقرة .
- ۸) کذا فی شه . وفی ی، ه، خ : « نوله أعنی کثیرا » . وافظر دیوانه ۲۶۱ ۱ .
  - (٩) عِــزه : \* إذا غــزوها بالأكف تلين \*
  - (١٠) في الأغاني ( بولاق ) ه/٣٨ نسبته إلى يزيد بن الطثرية . وكذا في ذيل الأمالي ١٠٥ .
    - (١١) أي أمر خارج . ولولا هذا لقال : ﴿ خارجة ﴾ •

وذلك أنه إذا كانت إنما جيء بها آختصارا وإيجازا كانت زيادتها نقضا لهذا الأمر، وأخذا له بالعكس والقلب؛ ألا ترى أن الإيجاز ضد الإسهاب؛ ولذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الماء المحذوفة من صلة الذى في نحو (الذى ضربت زيد)، فأفسد أن تقول: الذى ضربت نفسه زيد، قال: لأن ذلك نقض؛ من حيث كان التوكيد إسهابا والحذف إيجازا، وذلك أمر ظاهر التدافع.

هذا هو القياس: ألّا يجـوزحذف الحروف ولا زيادتها . ومع ذلك فقــد حُذفت تارة ، وزيدت أخرى .

أتما حذفها فكنحو ما حكاه أبو عثمان عن أبى زيد من حذف حرف العنطف (٣٠) في نحو قولهم : أكلت لحما، سمكا، تمرا . وأنشد أبو الحسن :

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في فسؤاد السكريم يريد: كيف أصبحت، وكيف أمسيت، وأنشد أبن الأعرابية: (٤) وكيف أمسيت مسبائحي، غبائق، قيسلاتي

والمعنى الأوَّل أن منها صبائحي ومنها غبائتي ومنها قبلاتي .

<sup>(</sup>۱) فى د، ھ، ن : «كان» .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨٧ من الجزء الأوّل، وينسب إلى الخليل وسيبو يه جواز تأكيد المحذوف ، فقد ورد في الكتّاب ٢٤٧/١ قوله : «وسألت الخليل عن مردت بزيد وأتانى أخوه أنفسهما فقال : الرفع على هما صاحباى أنفسهما ، والنصب على أعنيهما » ، وانظر حاشية الصبان على الأشمونى في مبحث المعرب والمبنى (إعراب المثنى) ومبحث المبتدأ (الإخبار بالظرف) .

<sup>(</sup>٣) سقط في ي ع ، خ . (٤) انظر ص ٢٩٠ من الجزء الأول .

 <sup>(</sup>a) ف ح بعد « علان » : « إبل » .
 (٦) ف ح بعد « علان » : « إبل » .

ومن ذلك ماكان يعتاده رؤ بة إذا قيل له : كيف أصبحت فيقول : خير (١)
عافاك (أى بخير) وحكى سيبويه : الله لا أفعل، يريد والله . ومن أبيات الكذب:
مَنْ يفعلِ الحسناتِ اللهُ يَشكرها والشرّ بالشرّ عند الله مِشلان أى فالله بشكرها .

(ع) وحذفت همزة الاستفهام ؛ نحو قراه :

فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتونى وقالوا: من ربيعة أو مضر؟ (ه) ( يريد أمن ربيعة ) وقال الكُمَيت :

طرِبتُ وماشوقا إلى البِيض أطرب ولا لعب منى وذو الشيب يلعب (٧) أراد : أو ذو الشيب يلعب ، ومنه قول ابن أبى ربيعة :

ثم قال وا تحبّها قلت بَهْ رَا عَدَدَ القَطْرِ والحصى والـتراب أظهرُ الأمرين فيه أن يكون أراد: أتحبها؟؛ لأنّ البيت الذي قبله يدلّ عليه،

١.

10

۲.

وهو قوله :

روبه الله المهاة تهادى بين تميس كواعب أتراب ولهذا ونحوه نظائر . وقد كثرت ،

(۱) ثبت فی ی، هر، نر، وسقط فی شه . (۲) انظر سیبویه ۱ / ۳۵۵

<sup>(</sup>۱) تبت بی ی ، هر ، مر ، وسقط بی سی . (۱) ، نصر تابت ، و فی الخسزانة ۳ / ۱۹۵ ; « والبیت (۳) نسب بی کتاب سیبویه المعلموع إلی حسان بن ثابت ، و فی الخسزانة ۳ / ۱۹۵ ; « والبیت نسب سیبویه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی الله عنه ، ورواه جماعة لکعب بن مالك الأنصاری » وانظر نوا در أبی زید ۳۱ · (۶) أی عمران بن حطان ، وهو من شعر یقوله فی قوم من الأزد نزل بهم متنكرا و یشكر صنیمهم معه ، وانظر الكامل ۷/۷۸ · (۵) ثبت فی شد ، وسقط فی ی ، ه ، نزل بهم متنكرا و یشكر صنیمهم معه ، وانظر الكامل ۷/۷۸ · (۵) ثبت فی شد ، وسقط فی ی ، ه ، نزل به متنكرا و یشكر صنیمه معلمی الله الله الله الله فی الثریا بنت عبد الله الله عبد الله الله مرمنه ، وانظر شواهد المغنی الدیوطی ۱۶ (۹) هذا البیت قبل البیت السابق مع الفصل بستة المیات ، وقوله : «خس» هو ما فی شد ، وهو یوافتی ما فی شواهد المغنی و فی ی ، ه ، نز : «عشر» ،

فأمّا تكريرها وزيادتها فكقوله :

لددتهم النصيحة كل لد فحبوا النصح ثم تَنَوا فقاءوا الدوتهم النصيحة كل لد فعاءوا النصح ثم تَنَوا فقاءوا فعاءوا فعاءوا فعاءوا والله لا يلقى لما بي ولا للمابهم أبسدا دواء وقد كثرت زيادة (ما) توكيدا؛ كقول الله تعالى : ﴿ فَهَا نَقْضِهم مِثَاقَهم ﴾ وقوله سبحانه ﴿ عُمَا قليلٍ ليصبحن نادمين ﴾ وقوله عن قدره ﴿ يَمَا خَطِيئاتِهم أُغْرِقُوا فأدخلُوا نارا ﴾ .

وقال جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ( فالباء زائدة ) وأنشد أبو زيد :

بِحَسْدِك في القدوم أَنْ يعلموا بأنك فيهم غدى مُضِرَّر والله في المبتدأ . وأنشد لأمَيَّة :

طعامهم أذا أكلوا مهنًا وما إن لا تحاكُ لهم ثياب

<sup>(</sup>۱) كذا في ي ، ه ، ض ، وفي شد : « تكررها » .

 <sup>(</sup>٣) أى مسلم بن معبد الوالبي . وهو شاعر إسلامي في المدولة الأموية . وانظر الخزانة ٢/١،٣٦،
 ومعانى القرآن للفراء ١٨/١.

ه ۱ (۳) « لددتهم النصيحة » أى قدّمتها لهم . وهو من قولهم : لدّ المريض إذا ســقاه دراه في أحد شق فه ٤ جعل النصيحة كالدراء المكروه . وقوله : « فقاءوا » أى لفظوا النصيحة ولم يقبلوها .

<sup>(</sup>٤) « درا، » رواية الخزائة : « شفا، » وفيها : « فلا وأبيك » في مكان « فلا والله » .

 <sup>(</sup>a) آية ه ١٥ سورة النساه ، وآية ١٣ سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٧) -آية ٢٥ سورة نوح · (٨) آية ١٩٥ سورة البقرة .

ې (٩) ثبت مابين القوسين في ٥ ، هـ ، وسقط في شهـ .

<sup>(</sup>۱۰) انظرالنوادر ۷۳ (۱۱) مضرً : يروح عليه ضرَّة من المال أى قطعة من الإبل والغنم . وهو من مقطوعة فى الهجاء . وانظر اللسان (ضرر) . (۱۲) ﴿ إذا ﴾ كذا فى شه . وفى النسخ الثلاثة : ﴿ معن ﴾ .

فإن لتوكيد النفي ، كقول زهير :

(۱)
 ها إن يكاد يخلّن م لوجهتهم \*

ولا من بعدها زائدة .

وزيدت اللام في قوله ــ رويناه عن أحمد بن يحيي ــ :

مَرُّوا عِجَالًا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أمسى لمجهودا وفي قراءة سعيد بن جُبير ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ الطَّعَامُ ) وقد تقدّم ذكر ذلك .

وزيدت لا (قال أبو النجم) :

(ه) ولا ألوم البيض ألّا تســخرا وقد رأين الشّـمَط القَفَنْــدرا

> (٦) [وقال العجّاج :

(٧)
 \* بغير لا عَصْمِفِ ولا أصطراف ]

وأنشسدنا

(A) أبي جودُه لا البخلَ واستعجلت به نَعَمْ من فتَّى لا يمنـع الجودَ قاتله

(١) أنظر ص ١١٠ من الجلزه الأترل .

(۲) انظر ص ۲۱٦ من الجزء الأول .

(٣) آية ٢٠ سورة الفرقان ٠

(٤) كذا في ش ، وفي ٤ ، ﴿ : ﴿ في قول أَبِي النجم » .

(٥) الشمط : الشيب، والقفندر : القبيح المنظر . وانظر مجالس ثعلب ١٩٨

(٦) ثبت ما بين الحاصرين في ٤ ، هـ ، ش : وسقط في شمـ .

(v) قبله : \* قد يكسب المال الحدان الجانى \*

والهدان : الأحق الثقيل ، والعصف : الكسب ، والاصطراف : افتعال من الصرف ، أى التصرف في وجوء الكسب . (٨) انظر ص ٣٥ ،ن هذا الجزء ،

١.

10

۲.

فهذا على زيادة (لا) أى أبى جوده البخل . وقد يجوز أن تكون (لا) منصوبة الموضع بـ (بابي) ، و ( البخل ) بدل منها .

وزيادة الحروف كثيرة ، و إن كانت على غير قياس ؛ كما أن حذف المضاف (١) أوسع وأفشى، وأعمّ وأوفى، و إن كان أبو الحسن قد نصّ على ترك القياس عليه.

فأتما عذر حذف هـــذه الحروف فلقوّة المعرفة بالموضع ؛ ألا ترى إلى (قول امرئ القيس) :

\* فقلت : يمينُ الله أبرحُ قاعداً \*

لأنه لو أراد الواجب كما جاز ؛ لأن (أبرح) هـذه لا تستعمل فى الواجب ، فلا بدّ من أن يكون أراد : لا أبرح ، و يكفى من هـذا قولهم : ربّ إشارة أبلغُ من عبارة .

وأنما زيادتها فلإرادة التوكيد بها ، وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعالها إلى المعرف المتعالها على المعرف الإيجاز والاختصار ، والاكتفاء من الأفعال وفاعليها ، فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه في التوكيد به ، وذلك كابتذالك في ضيافة ضيفك أعن ما تقدر مليه ، وتصونه من أسبابك ، فذاك غاية إكرامك له وتناهيك في الحقل به .

وهو من قصيدته التي أولما :

ألاع صباحا أيها الطلل البانى وهل يعمزمن كان فىالعصرالخانى

¥ ·

ه ۱ (۱) ثبت فی ش ، وسقط فی و ، ۵ ز .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ه، ز ، وفي ش : « قوله » ، وفي 2 : « قوله أي آمري القيس » .

<sup>(</sup>٣) عجــــزه : \* ولو تطعوا رأسي لديك وأوصالي \*

<sup>(</sup>٤) يريد المثبت منذ المنغي" .

 <sup>(</sup>٥) گذا نى ش . ونى ؟ ، ، ¿ : « نى » .

<sup>(</sup>٦) سقط في و ، ه ، ز .

الأول من ذلك على ثلاثة أضرب: فاء ، عين ، لام .

(٣)
أَمَّا مَا حَذَفَتَ فَاؤُهُ وَجِيءَ بِزَائِدَ عَوْضًا مَنْهُ فَبَابُ فِمُلَةٌ فِي الْمُصَادَرُ ؛ نحو عِدَة (٥) وزنة وشية وجهة ، والأصل وعُدة ووِزْنة ووِشْية ووجْهة ۽ فحذفت الفاء لمِـا ذَكِر في تصريف ذلك ، وجعلت التاء بدلا من الفاء ، ويدل على أن أصله ذلك قول الله سبحانه : ﴿ وَلَكُلِّ وَجْهَةَ هُو مُولِّهَا ﴾ وأنشد أبو زيد :

ألم تر أنَّىٰ \_ ولكلّ شيء إذا لم تؤت وجهتُه تعاد \_ (۱) ألم تؤت وجهتُه تعاد \_ (۱) أطّعتُ الآمِريُّ بصَرْم ليليَ ولم أسمــع بها قول الأعادي

وقد حذفت الفاء فى أناس ، وجعلت ألفُ فُعال بدلا منها ( فقيل ناس ومثالها عالَ ؛ كما أن مثال عِدَة و زِنة عِلَة .

10

<sup>(</sup>١) فى ك م ك زيمده: « زائد » .

<sup>(</sup>۲) ۵۶ ه ، ز: د أحرف ، ٠

<sup>(</sup>٣) ٤١ ه ١ ز : د حذف ۽ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ي م ، ز ، وفي ش : ﴿ المصدر » .

<sup>(</sup>a) بعده في و ، ه ، ز : « في عدة » ،

 <sup>(</sup>٦) كذا فى ش . وفى ٤ ، ه ، ز : « مومنا » .

<sup>(</sup>٧) آية ١٤٨ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٨) كأنه يريد أنه صرم ليلي استجابة لمن أمره بذلك مع بقائه على حبها و إضمار الوذ لها ، والإعراض
 عن القدح فيها . وفي المنصف الؤلف ٢٦٢ نسخة التيمورية : «عصيت» في مكان «أطعت» وهي واضحة .

<sup>(</sup>٩) ثبت ما بين القوسين في ش ، وسقط في ٤ ، ﻫ ، ز .

(١) وقد حذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضا منها) وذلك قولهم : تقى يَتَقِى، والأصل اتقى يتقى فحذفت التاء فبقى تَقَى ، ومشاله تعَــل، ويتقى : يتعِل، قال الشاعر :

جلاها الصيقلُونَ فأخلصوها خِفَافًا كلَّهَا يَتَــقِي بأَثْرِ وقال أوس:

تقاك بكعب واحد وتَلَدُّه يداك إذا ما هُنَّ بالكفّ يَعْسِل وأنشد أبو الحسن :

زيادتَن نُعانُ لا تنسينً تِي الله فين والكتابَ الذي تتلو

ومنه أيضا قولهم تجه يَتَجَه (وأصله اتجه) ومثال تَجَه على هذا تَعَلَ كَتَقَى سواءً.

وروى أبو زيد أيضا في حدّثنا به أبو على عنه : تَجِسه يَتُجُهُ ، فهذا من لفظ آخر،
وفاؤه تاء . وأنشدنا :

(۸) قَصَرتُ له القَبِيلة اذَّجَهنا وما ضاقت بشِدَته ذِراعى فهذا محذوف من أُتجه كاتَّقَى .

(١) كذا في ش . وفي ى . ﻫ ، ز : « قواك » .

۲.

(٢) سقط في ش . والشاعر هو خفاف بن ندبة . وانظر اللسان ( أثر ) و ( وقي ) .

(٣) هــذا في وصف سيوف . وأثر السيف فرنده وديباجته ورونقه . أى كانها يستقبلك بفرنده ،
 أى إذا نظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينه فلم يتمكن من النظر إليها . وانظر اللسان (أثر) .

(٤) هو ابن جبر . وانظر النوادر ٢٧ .
 (٥) يقال عسل الرخ إذا اهتر واضطرب من لينه
 وثه .
 (٦) قائله عبد الله بن همام السلولي". و بعده :

أيثبت ما زدتم وتلــق زيادتى دى إن أسينت هذه لكم بســـل وانظرنوادر أبي زيد ؛ ، واللــان ( وقى ) و ( سمل ) .

(٧) ثبت ما بين القوسين في ش ، وسقط في . ، هـ، ز .

(A) هذا لمرداس بن حصين و « قصرت » أى حبست ، والقبيلة اسم فرسه ، وأبو زيد يروى « تجهنا» في البيت بكسر الجيم ، والأصمى بفنحها ، وانظر اللسان (وجه) ، وكأن المؤلف لم يبلغه إلا فتح الجيم بفعله محذوف اتجه ، وانظر النوادر « ، وانظر بينا بعد هذا البيت سبق في ص ٢٧٥ من هذا الجزء .

فأما قولهم : اتخذت؛ فليست تاؤه بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة البعث من تبع . يدلّ على ذلك ما أنشده الأجمعيّ من قوله :

وقد تخذت رَجل إلى جَنْب غَرْدُها نَسِيقًا كَأْفُوصِ القطاة المطرقِ (٢) (ع) وعليه قول الله سبحانه (قال لو شئت لتخذت عليه أجرا) وذهب أبو إسحاق إلى أنّ اتخذت كاتقيت وآتزت وأن الهمزة أُجريت في ذلك مجرى الواو . وهذا ضعيف ، إنما جاء منه شيء شاذّ الشد ابن الأعرابية :

فى داره تُقسَم الأزوادُ بينهـم َ كَأَنْمَا أَهْلُهُ مِنْهَا الذِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وروَى لنا أبو على عن أبى الحسن على بن سليمان مُتَّمِن ، وأنشد :

والذى يقطع على أبى إسحاق قولُ الله عزَّ وجلَّ ﴿ قال لو شئت انتخذت عليه . . أجرا ﴾ . فكما أن تجه ليس من لفظ الوجه كذلك ليس تخذ من لفظ الأخذ .

وعذر من قال : اتمن واتمهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدّغم يصير إلى صورة ما أصله حرف لين . وذلك قولهم في افتعل من الأكل : ايتكل ، ومن

<sup>(</sup>۱) فی ۶ ، ه ، ز : « وأما » . (۲) أى المزق العبدى . واسمه شأس بن نهار .

 <sup>(</sup>٣) الغرز للناقة مثل الحزام للفرس والغرز للجمل مثل الركاب للبغل ويبدو أن المواد هنا المعنى الأول و والنسيف أثر العض والركض ونحو ذلك و والأفحوص : المبيض والمطرق وصف القطاة ، يقال طرقت القطاة إذا حان خروج بيضها ووصف الأثى بالمطرق كما يقال : مرضع وحائض .

<sup>(</sup>٤) آية ٧٧ سورة الكهف . وهذه قراءة الحسن وابن مسعود . وانظر البحر ٢ / ٢ ه ١

<sup>(</sup>ه) ﴿ بِيْهِم ﴾ كذا فى ز. وهو يوافق ما فى اللسان . وفى ش : ﴿ بِيْهِما » وقوله : ﴿ أَهِلُه ﴾ كذا فى أسول الخصائص . وفى اللسان ( أهل ) : ﴿ أَهَلَنا ﴾ ، وهو الأوفق بالممنى . يريد أن هـــذا الممدوح يشرك ضيفه فيا عنسده . و يتحدّث الشاعر الضيف عن نفسه فيقول : كأتما أهلنا من المدار ، وكأنما أهلنا أهله الذى اتهلهم أى اتخذهم أهلا، فأهلنا وأهله سوا، فى داره .

<sup>(</sup>٦) وهو وصف من اتمن ، افتعل من الأمان .

(١) الإزرة: ايترر. فأشبه حينئذ ايتعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء، فقال: أثّهل وأثّمن للإزرة: ايترل. فأشبه حينئذ ايتعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء، فقال: أثّمل وايتمن وأجود اللغتين (إفرار آلهمز) ؛ قال الأعشى:
 (٣) \* أبا تَبيت أمَا تنفكُ تأتكل \*

وكذلك اينزر يَّا تُزر ، فأمَّا اتَّكلت عليــه فمن الواو على الباب ؛ لقولهم الوكالة والوكل ، وقد ذكرنا هذا الموضع في كتابنا في شرح تصريف أبي عثمان .

وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ( ألف فِعال ) بدلا منها؛ وذلك قوله .

\* لاه ابنُ عَمَّك لا أَفضَلْتَ في حَسَب \*

(۷) فی أحد قولی سیبو یه . وقد ذکرنا ذلك .

(١) هواسم هيئة من الآثرّار ، يقال اثترر إزرة حسنة .

۱۰ (۲) فی ۶۰ ه، ز : « إقرارترك الحمز» . و پیسدو آنه كان هنا نسختان : « إقرار الحمز» و « ترك الهمز» فجمع الناسخ بینهما .

(٣) مسدره :

10

\* أَبِلْغُ يَرْ يَدْ بَنِّي شَيْبَانَ مَأْلَكُهُ \*

أبو ثبيت كنية يزيد ، وهو ابن عم الأعشى ، وكان بينهما ملاحاة ، والمألكة : الرسالة ، والاشكال : الغضب ، كأن الغاضب يأكل بعضه بعضا ، وهذا البيت من معلقة الأعشى المشهورة .

- (٤) كذا فى ش وفى ٤ ه ز : « لام فعال » ورأى سيبو يه أن العوض عن همزة ( إله )
   الألف واللام فى لفظ الجلالة فهل الأصل هنا : « الألف واللام » فحرف إلى ما وقع إلينا وانظر
   ص ٢٢٥ من الجزء الأول
  - (٥) أى ذى الأصبع العدراني . وهو من قصيدة مفضلية .
  - ۲۰ (۲) ع—زد: \* عنى ولا أنت ديانى فتخزونى \*
     وألديان: القائم بالأمر القاهر. ويقال: خزاه إذا ساسه ودبر أمره.
- (٧) يريد بذلك أن لفظ الجلالة من (أله) والفول الآخر أنه من (ليه) يقال: لاه يليه اذا تستر.
   والقول الأول في الكتّاب ١ / ٣٠٩ ، والقول الآخر رواه عنــه الزجاج، وليس في الكتّاب. وانظــر
   الخزانة ٣٣٥/٤ .

وأمَّا ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضا منها فأينق في أحد قولى سيبويه . وذلك أن أصلها أنُوق فأحد قوليه فيها أن الواو التي هي عين حُذفت وعوضت منها ياء، فصارت: أينُق ، ومثالها في هذا القول على اللفظ: أيفُل ، والآخر أن العين قُدّمت على الفاء فأبدلت ياء ، ومثالها على هذا أعْفُل .

وقد حذفت العين حرف علَّة ، وجعلت ألف فاعل عوضا منها ، وذلك رجل (٣) عنافًى، ورجل مالًى، ورجل هائًع لائع، فجوز أن يكون هذا فَيلا كَفَرِق فهو فرِق، وبطر فهو بطر ، و يجوز أن يكون فاعلا حذفت عينه وصارت ألف عوضا منها ، كقبوله :

## \* لاث به الأشاء والعبرى \*

(ه)
وممّا حذفت عينه وصار الزائد عوضا منها قولهم: سَيْد ومَيْت وهَيْن واين؛ قال:
هَيْنُون لينون لينون أيسار ذوو يَسَر سُسوّاس مكرمة أبناء أيسار
وأصلها فيعل: سيّد وميّت وهيّن وليّن؛ حذفت عينها وجعلت ياء فيعل عوضا منها،
وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة ، وأصلها فيعلولة حذفت عينها ،
وصارت ياء فيعلولة الزائدة عوضا منها ،

۲.

<sup>(</sup>١) انظر ١/٥٧٦ ، ٢٠٥/٢ من هذا الكتاب .

۲) کذا ف ی ، ۵ ، ز : وفی ش : «علی » .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا في ش .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٢٩ من هذا الجزء -

<sup>(</sup>a) أي عبيد بن المرندس الكلابي · وانظر الكامل ٢ / ٣ ·

<sup>(</sup>٦) الأيسار : القوم يجتمعون على الميسر . واليسر : اللين والانقباد ، وتسكن السين أيضا .

الزائدة فى خافي و ( هاع لاع ) عوض من العين ، وجوز سيبويه أيضا ذلك فى أيسق ، فكذلك أيضا ينبخى أن تحمل فيعلولة على ذلك ، وأيضا فإن الياء أسبه بالواو من الحسرف الصحيح فى باب قيدودة وكينونة ، وأيضا فقد جعلت تاء التفعيسل عوضا من عين الفيعال ، وذلك قولم : قطّعته تقطيعا : وكسرته تكسيرا ؛ ألا ترى أن الأصل قطّاع وكسّار ؛ بدلالة قول الله سبحانه : « وكذّبُوا باياتنا كذّابا »، وحكى الفرّاء قال : سألنى أعرابي فقال : أحِلاق أحب إليك أم قِصًار ؟ فكما أن الناء الزائدة فى التفعيل عوض من العين فكذلك ينبغى أن نكون الياء فى قيدودة عوضا من العين لا الدال .

فإن قلت: فإن اللام أشبه بالعين من الزائد، فهلا كانت لام القيدودة عوضا (ه)
من عينها ؟ قيل: إنّ الحرف الأصلى القوى" إذا حُذِف لحق بالمعتل الضعيف، فساغ لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف ، وأيضا فقد رأيت كيف كانت تاء التفعيل الزائدة عوضا من عينه ( وكذلك ألف فاعل ، كيف كانت عوضا مر. عينه ) في خافٍ وهاع ولاع ونحوه ، وأيضا فإن عين قيدودة و بايها و إن كانت أصلا فإنها على الأحوال كلّها حرف علّة ما دامت موجودة ملفوظا بها ، فكيف

۱۰ كذا في ش . رنى د ، م ، ژ : « هاع رلاع يه .

<sup>(</sup>٢) انظرص ٦٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) آية ٢٨ سورة النبأ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش وفى ى ، ه ، ز : « اللام » يراد لام المسيزان ، فأما الدال فهى فى الموزون (قيدودة) . وكل صحيح .

۰ ۲۰ (۵) سقط فی ش

<sup>(</sup>٢) فى ش : « لام » رهو خطأ فى النسخ .

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في ش .

بها إذا حذفت فإنها حين ذوغل في الاعتسلال والضعف ، ولو لم يعلم تمكن هذه الحروف في الضعف إلا بتسميتهم إياها حروف العسلة لكان كافيا ، وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفة ؛ ألا ترى أن هذين الحرفين إذا قو يا بالحركة فإنك حينئذ مع ذلك مؤنس فيهما ضعفا ، وذلك أن تتعلهما للحركة أشق منه في غيرهما ، ولم يكونا كذلك إلا لأن مبنى أمرهما على خلاف القوة ، يؤكّد ذلك عندك أن أذهب يكونا كذلك إلا لأن مبنى أمرهما على خلاف القوة ، يؤكّد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في الضعف والاعتلال الألف ، ولما كانت كذلك لم يمكن تحريكها البتة ، فهذا أقوى دليل على أن الحركة إنما يحلها و يسوغ فيها أمن الحروف الأقوى لا الأضعف ، ولذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث — وهى الفتحة — مستثقلة فيهما حتى يُجنح لذلك ويُستروح إلى إسكانها ؛ نحو قوله :

\* يا دار هند عَفَتْ إلا أَثافيها \*

وقيدله :

(۱۱)
 گأن أيديهن بالقاع القرق \*

10

1.

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش . وفى ي ، ه ، ز : « انحذفت » .

<sup>(</sup>٢) أي الواو والياء -

<sup>(</sup>٣) سقط في ش .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي ٤ ، ه ، ز : « يكن » .

<sup>(</sup>ه) ک م کز: « نبه » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش . وفي 5 ، ه ، ز : « الثلاثة » . وإذا لم يذكر المعدود المؤنث بعد العدد جازتذ كير العدد وتأنيثه .

<sup>(</sup>٧) کذا في ش . رني و ، ه، ز : « مستقلة » .

<sup>(</sup>٨) کذا في ز ٠ وفي ش : « فيا » ٠

 <sup>(</sup>٩) كاذا في الأصول . والأقرب : « حين » .

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ٣٠٧ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>١١) انظر ص ٣٠٦ من الحزه الأول .

بر (۱) (۲) ونحو من ذلك قوله :

(٧) ... وما قَرْقَرَ قُمْرُ الوادِ بالشاهق ... ...

وقال الأسود ( بن يعفر ) : \* فألحقتُ أخراهم طريق ألّاهمُ. \*

(١) سقط في ش .

۱۰ (۲) أى سعيد بن مسحوج الشيبانى ٠ وقد تمثل بها أبو خالد القنانى ٠ وانظر الكامل ٧ / ٨١ ٠ واللسان (كرم) و (كسا) ٠ وكرم يريد : كريمات وهو من الوصف بالمصدر ٠

- (٣) آية ۽ سورة الفجر -
- (٤) آية ٦٤ سورة الكهف .
  - (ه) آية ۹ سورة الرعد .
- ١ (٦) أى أبي الربيس التغلبي وانظر النسان (ودى) .
  - (٧) قبله مع تمام بيته :

لا صلح بيسنى فاعلمسوه ولا بينسكم ما حلمت عاتقى سيغى وما كنا بنجسسد وما ترقسر قسر الواد بالشاهق

قرقر : صوّت · والقمر : ضرب من الطيور · والشاهق : الجبسل المرتفع · وفى اللسان (قرر) أن قائله أبو عامر جد العباس بن مرداس ·

- (A) سقط في ٤ ، ه ، ز . والأسود هو أعثى نهشل . وانظر الصبح المنير ٣٠٣ ، والخرانة ٤/٥٢ ه ، والأغانى (الدار) ١٣٨/١١ .
  - (٩) عجــــزه : \* كما قبل نجم قد خوى متنابع \*

يريد أولاهم ، و (يَمْحُ اللهُ الْبَاطِلِ) ، و (سَنْدُعُ الْزَبَانِيَةُ) كتبت في المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك ، وقد حذفت الألف في نحو ذلك ؛ قال رؤبة : " " وصَّانَى العَبَّاجِ فيما وصَّنَى \*

ره) يريد : فيما وصانى ، وذهب أبو عثمان فى قول الله عزّ اسمه : (يا أبت) إلى أنه أراد يا أبتاه وحدف الألف ، ومن أبيات الكتاب قول لبيد :

\* رَهُمُ مَرْجُومُ وَرَهُمُ ابْنُ الْمُعَلُّ \*

ريد المعلَّى. وحكى أبو عُبيدة وأبو الحسن وقُطُرب وغيرهم رأيت فَرَجُ، ونحو ذلك، (٧) (٧) فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهيى عن حفظ أنفسها وتحمل خواصًها وعوانى ذواتها، فكيف بها إذا جُشَمت احتمال الحركات النَّيفات على مقصور صُورها.

نعم، وقد أُعرب بهذه الصور أنفسِها، كما يعرب بالحركات التي هي أبعاضها . وذلك في باب أخوك وأبوك وهناك وفاك وحميك وهنيـك والزيدان والزيدون

10

۲.

لكيز من عبد القيس ، ومرجوم من أشرافهم واسمت عامر بن مر ، وابن المعلى جدّ الجـــارود بن بشير ابن عمود بن المعلى من عبد القيس ، وقـــد نسب هذا البيت فى الناج ( رجم ) إلى لبيد كما هنا ، ولا يوجد فى قصيدته اللامية التى على هذا الروى فى ديوانه ، وانظر الكتّاب ٢٩١/٢ .

<sup>(</sup>١) آية ٢٤ سورة الشورى . (٢) آية ١٨ سورة العلق . (٣) انظر الديوان ١٨٧

<sup>(</sup>٤) ورد في عدّة سور . ومن ذلك في سورة يوسف آيتا ٤ . . ١ . والمعنى هنا القراءة بفنح تاء أبت . وهي قراءة ابن عامر وأبي جعفر والأعرج وقراءة الجهوركسر التا. .

<sup>(</sup>٦) انظر في هذه اللغة ص ٧ و من هذا الجزء -

<sup>(</sup>٧) د، ه، ز: «عمل» وهو تحريف .

 <sup>(</sup>A) أى ذواتها العوانى أى الضعيفات ، يقال النساء عوان أى ضعيفات أو مأسورات عند أزواجهن .

<sup>(</sup>٩) د، ه، ز: « الحروف » .

والزيدين. (وأجريت) هذه الحروف مجرى الحركات فى زيدٌ وزيدا وزيد، ومعلوم أن الحركات لا تحمل – لضعفها – الحركات ، فأقرب أحكام هـذه الحروف الحركات ، فأقرب أحكام هـذه الحروف (٢) الم يُمنع من احتمالها الحركات أن إذا تحلتها جفّت عليها وتكامدتها ،

و يؤكد عندك ضعفَ هذه الأحرف الدلائة أنه إذا وُجدت أقواهن \_ وهما الواو والياء \_ مفتوحا ما قبلهما فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما ؛ ألا ترى الواو والياء عنهم من نحو نو بة ونُوَب، وجَوْبة وجُوب، ودَوْلة ودُول. فيجيء فعَلّة على فعَل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة ؛ فكأنَّ دَولة دُولة ، وجَوْبة جُوبة، ونَو بة نُو بة ، وإنما ذلك لأن الواو تما سبيله أن ياتي تابعا للضمَّة .

وكذلك ماجاء من قعلة ثما عينه ياء على فِعَل؛ نحو ضَيْعة وضِيع، وخيمة وخِيم،

(٧)

وعَيبة وعِيب؛ كأنه إنما جاء على أنّ واحدته فِعلة؛ نحو ضِيعة وخِيمة وعِيبة ،

أفلا تراهما مفتوحا ما قبلهما مجراتين عجراهما مكدورا ومضموما ما قبلهما؛ فهسل

هذا إلّا لأن الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما .

فإن قلت : ما أنكرت ألّا يكون ما جاء من نحو فَمْلة على فُعَل \_ نحو نُوب وُجُوب وُدُول \_ لِمَا ذكرته من تصوّر الضّمة فى الفاء ، ولا يكون ما جاء من فَعَلة على فِعَل \_ نحو ضِيع وخِيم وعيب \_ لما ذكرته من تصوّر الكسرة فى الفاء، بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيا عينه معتلة كما ركبوه فما عينه صحيحة ؛

<sup>(</sup>۱) د، ه، ز: «فأجريت» . (۲) د، ه، ز: «يمننع» . (۲) سقط في د، ه، ز.

<sup>(£)</sup> يقال : تكاهده الأمر : شق عليه وصعب · (ه) د، ه، ز : « أنك » ·

<sup>(</sup>٦) هي الحفرة ، وفجوة ما بين البيوت .

۲۰ هی وعا. من جلد پکون فیه المتاع .

(۱) غحو َلَأَمَةَ وَلُوَّمَ وَعَرْصَةَ وَعُرَصَ وَقَرْيَةَ وَقُرَّى وَ بَرُوةَ وَ بُراً — فيما ذكره أبوعلى" — (۳) . وَنُرُوةَ وَنُزًا — فيما ذكره أبو العبّاس — وحَلْفة وحلّق وَلَلْكة وَفَلَكَ وَفَلَكَ ؟

قيل: كيف تصرَّفت الحالُ فلا اعتراضَ شكَّ في أن اليا، والواو أين وقعتا وكيف تصرَّفتا معتدَّنان حرقَى علَّة، ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما . (٥) هذا هذا، ثم إنا رأيناهم قد كشروا فعلة ثما هما عيناه على فعل وفعل؛ نحو جُوَب وُنُوب وضِيع وخِيم، بفاء تكسيرهما تكسير ما واحده مضموم الفاء ومكسورها . فنحن الآن بين أمرين: إما أن نرتاح لذلك ونعلله ، وإما أن نتهالك فيه ونتقبله فنعن الآن بين أمرين: إما أن نرتاح لذلك ونعلله ، وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غفل الحال ، ساذَجا من الاعتلال ، فأن يقال : إن ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحبح تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه ، ونعطى اليد عَنُوة به ، من غير نظر له ، ولا اشتمال من الصنعة عليه ؛ ألا ترى إلى قوله : وليس شيء ثما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون له وجها ، (فإذا) لم يَخُلُ مع الضرورة من وجه من القياس مُحاول فهُم لذلك مع الفُسْحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه ، وأحجى بأن يناهدوه فيتعالموا به ولا مهملوه .

فإذا ثبت ذلك فى باب ما عينه ياء أو واو جعلته الأصل فى ذلك، وجعلت ما عينه عليه الأصل فى ذلك، وجعلت ما عينه صحيحة فرعا له، ومجمولا عليه؛ نحو حِلَقٍ وفِلكٍ وعُرَص ولُوَّم وقرى وبرا؛ كما أنهم لَمَّا أعربوا بالواو والياء والألف فى الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا

7.

<sup>(</sup>١) هي الدرع . (٢) هي الحلقة في أنف البعير . (٣) انظر سيبويه ٢ / ١٨٨

<sup>(</sup>٤) د، ه، ز: « احكام احكام » . (٥) د، ه، ز: « إنا قد » .

<sup>(</sup>٦) د، ه، ز: «فيا» · (٧) د، ه، ز: «الأمرين» .

<sup>(</sup>A) كذا في د، ه، ز . وفي ش : « الله » . (٩) سقط في ش .

<sup>(</sup>۱۰) د، ه، ز « به » . (۱۱) د، ه، ز: « نان » .

<sup>(</sup>۱۲) أى پناهضوه و يقصدوه - (۱۳) د، ه، ز: « فيعللوا » -

ذلك إلى أن أعربوا بما ليس من حروف اللين . وهو النون فى يقومان وتقعدين (١) وتذهبون. فهذا جنس من تدريح اللغة الذى تقدّم بابه فيا مضى من كتابنا هذا . وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضا منها فكثير.

منه باب سنة، ومائة، ورئة، وفئة، وعضة، وضعة. فهذا ونحوه مما حذفت

لامه وعوض منها تاء التأنيث ؛ ألا تراها كيف تُعاقِب اللام فى نحو بُرة و برا، وثُبة
وثبا ، وحكى أبو الحسن عنهم : رأيت مِثْيا بوزن مِثْياً ، فلما حذفوا قالوا : مائة ،
فأمّا بنت وأخت فالتاء عندنا بدل من لام الفعل، وليست عوضا ،

وأمّا ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحو فليس الساكن التاني عندنا بدلا ولا عوضا؛ لأنه ليس لازما، وذلك نحو هذه عصًا ورحا، وكامت مُعلَّى فليس التنوين في الوصل، ولا الألفُ التي هي بدل منها في الوقف - نحو رأيت عصًا، عند الجماعة، وهذه عصا ومررت بمصا، عند أبي عثمان والفراء - بدلا من لام الفعل، ولا عوضا؛ ألا تراه غير لازم؛ إذكان التنوين يزيله الوقف، والألف التي هي بدل منه يزيلها الوصل، وليست كذلك تاء مائة وعضة وسنة وفئة وشفة؛ لأنها ثابتة في الوصل، ومبدلة هاء في الوقف، فالأعلون والأعلَين، فعلم الجمع عنه ما لحقم علم الجمع به نحو القاضون والقاضين والأعلون والأعلَين، فعلم الجمع ليس عوضا ولا يدلا ؛ لأنه ليس لازما.

 <sup>(</sup>۱) د، ه، ز: «رمذا» . (۲) کذا فی ش . ونی د، ه، ز: « لای » .

<sup>(</sup>٣) د، ه، ز: «الباق» - (٤) د، ه، ز: «مه» ·

<sup>(</sup>ه) ذلك أنهم يرون اعتبار المقصور بالسحيح، فحكوا أن الألف فىالنصب ألف مجتلبة الوقف بدلا من التنوين، كما تقول رأيت زيدا ، فأما فى حالتى الرفع والجز قالألف بدل من لام الكلمة عادت بعسه حذف التنوين الذى كان سببا فى حذفها ، فأما أبو عثان والفراء فيريان أن الألف للوقف فى الأحوال التلاث وأن لام الكلمة لا تعود فى الوقف فى الأحوال جميعها ، وافظر الأشمونى على الألفية فى مبحث الوقف .

فاتما قولم ؛ هذان وهاتان واللذان واللتان والذين واللذون فلوقال قائل : إن التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء من حيث كانت هذه أسماء صيغت للتثنية والجمع، لا على حدّ رجلان وقرسان وقائمون وقاعدون، ولكن على حدّ قولك : هما وهم وهن لكان مذهبا ؛ ألا ترى أن (هذين) من (هذا) ليس على (رجلين) من (رجل) ولو كان كذلك لوجب أن تنكّره البتة كما تنكّر الأعلام ؛ نحو زيدان وزيدين وزيدون وزيدين، والأمر في هذه الأسماء بخلاف ذلك ؛ ألا تراها تجرى مثناة وجموعة أوصافا على المعارف كما تجرى عليها مفردة ، وذلك قولك مروت بالزيدين هذين، وجاءني أخواك اللذان في الدار ، وكذلك قد توصف هي أيضا بالمعارف؛ نحو قولك : جاءني ذائك الغلامان، ورأيت اللذين في الدار الظريفين، وذلك نحو قولك : جاءني ذائك الغلامان، ورأيت اللذين في الدار الظريفين، وذلك نحو قولك : هذان قائمين الزيدان، وهؤلاء منطلقين إخواك ، وقد تقصينا وذلك نحو قولك : هذان قائمين الزيدان، وهؤلاء منطلقين إخواك ، وقد تقصينا القول في ذلك في كابنا « في سر الصناعة » ،

وقريب من هذان واللذان قولهم: هيهات مصروفة (وغير مصروفة) وذلك أنها (٨) بمع هيهاة، وهيهاة عندنا رباعية مكررة، فاؤها ولامها الأولى هاء، وعينها ولامها الثانية ياء، فهي \_ لذلك \_ من باب صيصية ، وعكسها باب يليل ويهيها في قال ذو المّة :

۲.

 <sup>(</sup>۱) أى في اسم الاشارة .
 (۲) أى في اسم الاشارة .
 (۲) أى في اسم الاشارة .

<sup>(</sup>٤) د، د، ز: «المعرفة» . وانظر في هذا البحث الكتَّاب ١٠٤/٢ (٥) سقط في ش ·

<sup>(</sup>۲) د ۱ ه ۱ ز : « علی » · (۷) سقط فی د ، ه ، ز ، وثبت فی ش ·

 <sup>(</sup>٨) فأصلها هيهة ، فقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .

 <sup>(</sup>٩) هي قرن الحيواز ، وتطلق على ما يمتنع به كالحصن ٠

<sup>(</sup>١١) هو صوت الاستجابة ، يدعو الرجل صاحبه فيقول : ياه أى أقبل واستجب ، فيقول صاحبه : مهاه أى استجبت واستمعت .

وَكِيفَ يَنَالُ الحَاجِبِيَّةَ آلِفُ بِيلِيلُ مُسَاهُ وَقَـدَ جَاوِزَتُ رَقَدًا فهيهاةُ من مضعَّف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة .

فكان قياسها إذا جُمعت أن تقلب اللام ياء ، فيقال هيهيات كشوشيات وضوضيات ؛ إلا أنهم حذفوا اللام ؛ لأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخرها آخرالا سماء المتمكنة ؛ نحو رَحيان وموليان . فعلى هذا قد يمكن أن يقال : إن الألف والتاء في هيهات عوض من لام الفعل في هيهاة ؛ لأن هذا ينبغي أن يكون اسما صيغ الجمع بمنزلة الذين وهؤلاء .

الن قبل : وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره في قولهم : هيهات هيهات، وهؤلاء (ه) (١٠) والذين لا يمكن تنكيرهما ؛ فقد صار إذًا هيهات بمنزلة قصاع وجفان (وكرام وظراف). قبل : ليس التنكير في هذا الاسم المبنى على حدّه في غيره من المعرب؛ ألا ترى أنه لو كانت هيهات من هيهاة بمنزلة أرطيات من أرطاة وسعليات من سعلاة لما كانت إلا نكرة ؛ كما أن سعليات وأرطيات لا تكونان إلا نكرتين .

الحديث عن راع ضل صاحبه فى الليل فهو يتسمع الأصوات أو يصبح يدعو صاحبه عسى أن يرد عليه، وهو يتلوم فى ذلك أى يتمكث ، والجوز : الوسط ، واسبطرت : أى امتدت للنيب ، وانظر الديوان ٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) جمع شوشاة . وهو وصف . يقال : ناقة شوشاة أىسريعة ، وأمرأة شوشاة : كثيرة الحديث .

<sup>(</sup>٤) سقط في ش · (٥) د ، ه ، ز : « تكيره » ·

 <sup>(</sup>٦) ثبت ما بين القوسين في د ، ه ، ز ، وسقط في ش ، (٧) د ، ه ، ز : «يكونان» ،

فإن قيل: ولم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علما؛ كرجل أو أمرأة سميتها بسعليات وأرطيات . وكذلك أنت في هيهات إذا عرفتها فقد جعلتها علم معنى البعد، كما أن غاق فينمن لم ينون فقد جعل علما لمعنى الفراق، ومن نون فقال : علما غاقي غاقي وهيهاة وهيهات هيهات فكأنه قال : بعدا بعدا فجعل التنوين علما لحذا المعنى كما جعل حذفه علما لذلك ؟

قيل: أمّا على التحصيل فلا تصعّ هناك حقيقة معنى العلمية ، وكيف يصع ذاك و إنما هذه أسماء سمّى بها الفعل فى الخبر ؛ نحو شتان وسرعان وأف وأوّناه وسنذكر ذلك فى بابه ، و إذا كانت أسماء للأفعال ، والأفعال أقمد شيء فى التنكير وأبعده عن التعريف علمت أنه تعليق لفظ متأوّل فيه التعريف على معنى لايضامه إلا التنكير ، فلهذا قلنا : إن تعريف باب هيهات لا يعتد تعريفا ، وكذلك غاق و إن لم يكن اسم فعل فإنه على سمّته ؛ ألا تراه صوتا بمنزلة حاء وعاء وهاء ، وتعرف الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماة (بها الأفعال) ،

فإن قيل : ألا تعلم أن معك من الأسماء ما تكون فائدة معرفته كفائدة نكرته البتة . وذلك قولهم : غُدُوة ، هي في معنى غداة ؛ إلا أن غُدوة معرفة ، وغَداة نكرة . وكذلك أسد وأسامة ، وثعلب وثُعالة وذب وذُوالة ، وأبو جَعْدة وأبو مُعْطة . فقد تجد هذا التعريف المساوى لمعنى التنكير فاشيا في غير ما ذكرته ، ثم لم يمنع ذلك أسامة وثعالة وذؤالة وأبا جعدة وأبا مُعْطة وتحو ذلك أن تُعدّ في الأعلام و إن لم يخص الواحد من جنسه ، فكذلك لم لا يكون هيهات كما ذكرنا ؟ .

<sup>(</sup>١) د ، د ، ز : « مي » ٠ (٢) في ش « يتأول » ٠ (٣) سقط في ش ٠

<sup>(</sup>٤) د، ه، ز: ﴿ يَكُونَ ﴾ . (٥) د، ه، ز: ﴿ المسارق ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعدة وأبو معطة كنيتان للذئب . وسمى بالثانى لتمعط شعره أى انجراده عنه وسقوطه .

قيل: هذه الأعلام و إن كانت معيَّاتها نكرات فقد يمكن في كل واحد منها أن يكون معرفة صحيحة؛ كقولك: فرقت ذلك الأسد الذي فرقته، وتبركت بالثعلب الذي تبرَّ كت به، وخَسَات الذّب الذي خسأته، فأمّا الفمل فمَّما لا يمكن تعريفه على وجه ؛ فلذلك لم يعتد التعريف الواقع عليه لفظا سِمَة خاصَّة ولانعريفا.

وأيضا فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف ، فالفعل إذا أقرب إليها ، ومعترض بين الأسماء و بينها ؛ أولا ترى أن البناء الذى سرى في باب صه ومه وحيهلا و رويدا و إيه وأيها وهلم ونحو ذلك من باب نزال ودراك ونظار ومناع إنما أتاها من قبل تضمّن هذه الأسماء معنى لام الأمر ؛ لأن أصل ماصه اسم له — وهو اسمت — لتسكت ؛ كفراءة النبي صلى الله عليه وسلم (فبذلك فلتفرحوا) وكذلك مه هو اسم اكفه ف ، والأصل لتكفف ، وكذلك نزال هو اسم انزل ، والأصل : لتنزل ، فلما كان معنى اللام عائراً في هذا الشق وسائرا في أنمائه ، ومتصوّرا في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمّن هذا المني ؛ كما دخل أين وكيف لتضمنهما معنى عرف التعريف ، ومن لتضمنه معنى عرف التعريف ، ومن لتضمنه معنى عرف الشرط ، وسوى ذلك ، فأمّا أفّ وهيهات و بامهما مما هو اسم للفعل محمول في ذلك على أفعال الأمر ، (وكان ) الموضع في ذلك إنما هو لصه ومه ورور يد ونحو ذلك ، ثم حل عليه باب أفّ وشتّان ووشكان ( من حيث ) كان اسمًا سمّى به الفعل ،

<sup>(</sup>۱) د ، ه ، ز : « تبارکت » . (۲) د ، ه ، ز : « یعند ذا » و کأن الأصل :

« یعنده » فحول المی ما تری ، وهذا کیا فی الأشباه . (۳) د ، ه ، ز : « الارم » .

(٤) یعنی بقراء تر رسول الله صلی الله علیه وسلم أن المحقد ثین نقلوها عنه ، ولم ید ترنها القراء من طرقهم .

وهذا اصطلاح للقسرین ، انظر شهاب البیضاوی ۳۳۷/۳ . (۵) آیة ۸ ۵ سورة یونس .

(۲) أی مترددا ، ومن أمثالهم : کلب عائر خیر من کلب رابض . (۷) د ، ه ، و :

<sup>«</sup> لتضميه ، (٨) سقط هذا الحرف في ش ، (٩) د ، ه ، ز : « فكان » .

<sup>(</sup>۱۰) د ۱ ه ۱ ز : « وحیث »

وإذا جاز لأحمد وهو اسم معرفة علم أن يشبه براركب) وهو فعل نكرة كان أن يشبه الم سمّى به الفعل فى الخبر باسم سمّى به الفعل فى الأمر أولى؛ ألا ترى أن كل واحد منهما اسم وأن المسمّى به أيضا فعل . ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر فى معنى الخبر ؛ نحو قبول الله تعالى : (أسمع بهم وأبصر) وقوله عز اسمه (قل مَنْ كان فى الضلالة فليمُدُدُ له الرحنُ مدًا) أى فليمدُنَّ. ووقع أيضا لفظ الخبر فى معنى الأمر ؛ نحو قوله سبحانه (لا تُضارُّ والدة بولدها) وقولم : هذا الهلال.

فلما كان أق كصه في كونه اسما للفعل كما أنّ صه كذلك ، ولم يكن بينهما الا أن هذا اسم لفعل مامور به ، وهذا اسم لفعل مخبر به ، وكان كل واحد من لفظ الأمر, والخبر قد يقع موقع صاحبه ، صار كأن كل واحد منها هو صاحبه ، فكأن لا خهر نب هناك في لفيظ ولا معنى ، وما كان على بعض هذه القُرْبَى والشُبكة ألحسق بحكم ما حُمِل عليه ، فكيف بما ثبتت فيه ، ووقت عليه ، واطمأنت به ، فاعرف ذلك .

وجما حذفت لامه وجعَل الزائد عوضا منها فرزدق وفريزيد ، وسفرجل ، وسفير يح . وهذا باب واسع .

10

<sup>(</sup>١) زيادة في د ، ه ، ز . (٢) آية ٢٨ سورة مريم . (٣) آية ٧٥ سورة مريم .

<sup>(</sup>ع) آیة ۲۳۳ سورة البقرة . وهو پر ید قراءة « تضار » برفع الرا، مشدّدة . وهی قراءة ابن کثیر وأبی عمرو و یعقوب وأ بان عن عاصم . وانظر البحر ۲۱٤/۲ .

<sup>(</sup>ه) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : « الفعل » ·

<sup>(</sup>۲) د، ه، ز: «عنه» · (۷) سقطنی ش · (۸) سقطنی د، ه، ز · ۲ ·

<sup>(</sup>٩) كذا في ش. وفي د، «، ز: «فريزيق». وفلاهما صحيح. (١٠) د، ز: «هو».

فهذا طَرَف من القول على مازيد من الحروف عوضا من حرف أصلى محذوف وأما الحرف الزائد عوضا من حرف زائد فكثير . منه التاء فى فرازنة وزنادقة وجحاجحة ، لحقت عوضا من ياء المدّ فى زناديق وفرازين و جحاجيح .

ومن ذلك ما لحقته ياء المدّ عوضا من حرف زائد حذف منه؛ نحو قولهم في تكسير مدحرج، وتحقيره: دحاريج، ودحيريج، فالياء عوض من ميمه، وكذلك بحافيل وجحيفيل: الياء عوض من نونه، وكذلك مغاسيل ومُغَيسيل: الياء عوض من تائه، وكذلك رَعافير، الياء عوض من ألفه ونونه.

وكذلك الهاء في تُفعِلة في المصادر عوض من ياء تفعيل أو الف فِعال ،
وذلك نحـو سلَّيته تسلية وربيته تربية : الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلي وتربي او الف يسلاء و ربّاء ، انشد أبو زيد :

باتت تــنزًى دلوها تــنزيًا كَمَا تُــنزًى شَمْــلةُ صبيبًا

ومن ذلك تاء الفعللة في الرباعي ؟ نحــو الهملجة والسرهفة ؛ كأنهـا عوض من ألف فعلال؛ نحو الهملاج والسرهاف ؛ قال العجاج :

## \* سرهفته ما شئت من سرهاف \*

١ (١) أى نون جحنفل . وهو الغليظ الشفة .

<sup>(</sup>٢) أى تاء مغتسل ، بفتح التاء وهو موضع الاغتسال .

<sup>(</sup>٣) أى فى جمع زعفران . ﴿ ٤) فى د ، ه ، زبعد هذا ﴿ وَرَثْبِتُهُ تُرْثِيةً ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الشهلة : المجوز ، وفي شرح شواهد الشافية ٦٧ : « وهـــذا الشعر مشهور في كتب اللغــة وغيرها . ولم يذكر أحد تتمته ولا قائله » .

٠٠ (١) هي حسن سير الداية في سرعة .

<sup>(</sup>٧) يقال : سرهفه : أحسن غذاه ، وهذا من أرجوزة فى الحديث عن ابنه رئربة ، وانظر الخزافة ١ /٢٤٩ والديوان ٤٠ ، والسمط ٧٨٨

وكذلك مالحق بالرباعي من نحسو الحوقلة والبيطرة والجمهورة والسَلْقاة . كأنها عوض من ألف حيقال و بيطار وجهوار وسلقاء .

ومن ذلك قول التغلبي :

(۲)
 متى كنا لأمك مقتوينا \*

والواحد مقتوى . وهو منسوب إلى مَقْتَى وهو مفعل من القَتُو وهو الحدمة؛ قال :

إلى امرؤ من بنى نُحزَيمـةَ لا أُحيِينُ قَنْو الملوكِ والحَفَـدا

فكان قياسه إذا بُحِمع أن يقال : مَقْتُو يُّون ومقتُو يَّين ؛ كما أنه إذا بُحمع بصرى وكوف قيسل : كوفيّون وبصريّون، ونحو ذلك؛ إلا أنه جُعسل عَلَم الجمع معاقبًا لياءى الإضافة، فصحّت اللام لنيَّة الإضافة ؛ كما تصحّ معها ، ولولا ذلك الوجد ، حذفها لالتقاء الساكنين وأن يقال : مَقْتُون ومَقْتَيْن ؛ كما يقسال : هم الأعلَوْن ، وهم المصطَفَوْن ، قال الله سسمانه « وأنتم الأعلون » وقال عنَّ اسمه الأعلون ، وقال عنَّ اسمه

(١) أي عمرو بن كاثوم صاحب المعلقة -

(۲) مسدره :

\* تهددنا وأوعدنا رويدا \*

وهو من معلقته .

(٣) الحفد : الخدمة ، و يكون أيضا لضرب من السير ، وفى رواية اللسان ( قتو ) : «الخببا » بدل « الحفدا » والحفد أصله السكون فحرك الوزن ، كما قال رؤية :

وقاتم الأعماق خاوى المحمدة مشتبه الأعماق لماع الخفق فادى المحمدة المعمدة المع

1.

- (٤) د ، ه ، ز : « رڪان ۽ .
  - (٥) آية ١٣٩ سورة آل عمران .

« و إنهُم عِنْدُنا لِمِنَ المصطَفَين » فقد ترى الى تعويض عَلَم الجمع من ياءى الإضافة ، والجميع زائد ،

وقال سيبويه في ميم فاعلته مفاعلة : إنها عوض من ألف فاعلته ، ولمتبع ذلك محمد بن يزيد ، فقال : ألف فاعلت موجودة في المفاعلة ، فحكيف يعوض (١) من حرف هو موجود غير معدوم ، وقد ذكرنا ما في هذا ، ووجة سقوطه عن سيبويه في موضع غير هذا ، لكن الألف في المفاعل بلا هاء هي ألف فاعلته لا محالة ، (٥)

أَقَاتِـلُ حَتَّى لا أَرَى لَى مَقَاتَلًا وَأَلْجُو إِذَا لَمْ يَسْتِجِ إِلَّا الْمُكَلِّسُ وقال:

ا قاتِـل حتى لا أرى لى مقاتلًا وأنجو إذا خُمِّ الجبان من الكرب الكرب

<sup>(</sup>١) آية ٧٤ سورة ص .

<sup>(</sup>۲) د ، ه ، ز ، بمده زیادة : «یاه» .

<sup>(</sup>٣) د ، ه ، ز: « يا. » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٤٣/٢ وانظر هامش سيبو يه في الموطن السابق .

ه ۱ (۵) د ۲ م ۲ ز: « ناعلته » ۰

<sup>(</sup>۲) د که کژ «رهری، ۱

<sup>(</sup>٧) د ، ه ، ز « عند » .

<sup>(</sup>٨) عقب السيوطى فى الأشباه ج ١ ص ١ ٢٩ بقوله : « يعنى فى كتاب التعاقب ، وفيه أن أبا على ردّ قولْ المسبرد فى الجزء الستين من النســذكرة ، وحاصله أن الألف ذهبت وهــــذه غيرها ، وهى زيادة لحقت المصدر ؟ كما تلحق المصادر أصناف زيادتها بين ألف الإفعال و ياء التفعيل » .

<sup>(</sup>٩) سقط مابين القوسين في د ، ه .

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ٣٦٧ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

فأمّا أقمت إقامة ، وأردت إرادة ( ونحو ذلك ) فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة ، وهي في قول أبى الحسن عوض من عين إفعال، على مذهبهما في باب مفعول من نحو مبيع ومقُول، والخلاف فيذلك قد عُرف وأحيط بحال المذهبين فيه ، فتركناه لذلك ،

ومن ذلك الألف في يَمَــان وَتَهام وشــئام : هي عِــوض من إحدى ياءى ومن ذلك الألف في يَمَــان وَتَهام وشــئام : هي عِــوض من إحدى ياءى الإضافة في يَمِني وَسِهامِي وَشَأْمِي . وكذلك الف ثمان ، قلت لأبي على : لم زعمتها للنسب؟ فقال : لأنها ليست يجع مكسّرفتكونَ كصحارٍ ، قلت له : نعم ، ولو لم تكن (٤) للنسب للزمتها الهاء البَّدة ؛ نحو عبا قِية وكراهية وسَباهية ، فقال : نعم ، هو كذلك ،

ومن ذلك أن ياء التفعيل بدل من ألف الفِعّال ؛ كما أن التاء في أوله عوض من إحدى عينيه .

ففي هذا كافي بإذن الله .

وقد أُوقع هـذا التعاوش في الحروف المنفصلة عن الكلم، غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس صِيغها . وذلك قول الراجز - على مذهب الخليل - :
(٨)
إنّ الكريم وأبيـك يَعتملُ إن لم يجد يوما على من يتكل

۲.

10

١.

<sup>(</sup>۱) د ۱ ه ۱ ژ : « نحوه » ·

<sup>(</sup>٢) مقطنى د ، ٨ ، ز ٠

<sup>(</sup>٣) في ش : « مان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) سقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٥) من معانها شجرله شوك يؤذى من علق به •

<sup>(</sup>٦) يقال رجل سياهية : متكبر ٠

<sup>·</sup> سقط في ش ·

<sup>(</sup>٨) انظرالكتاب ١ ــ ٤٤٣٠

أى من يتكل عليه . فحذف (عليه) هـذه، وزاد (على) متقدّمة؛ ألا ترى أنه :

يعتمل إن لم يجد من يتكل عليه . وندع ذكر قول غيره ههنا . وكذلك قول الآخر:

أولى فأولى يا اصرأ القيس بعدما خصفن بآثار المسطى الحسوافرا
أى خصفن بالحوافر آثار المطى ، يعنى آثار أخفافها . فحذف الباء من (الحوافر)
وزاد أخرى عوضا منها في (آثار المطي ) .

هذا على قول من لم يعتقد القلب، وهو أمثل؛ فما وجدْتَ مندوحة عن القلب لم ترتكبه .

وفياس هذا الحذف والتعويض قولهم : بأيِّهم تضرب أمرُر، أى أيَّهم تضربُ أمرُد به .

ا بعض استعال الحروف بعضها مكانَ بعض (٣) هـذا باب يتلقّاه الناس مغسولاً ساذجا من الصنعة ، وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه .

<sup>(</sup>۱) هذا ما فهمه ابن جنى فى كلام سيبو يه · وفهم الناس قديما فيه أنه : إن لم يجد على من يتكل عليه ؛ نحو بمن تمرّ أمرّ به ، فحذف «عليه» وقد اعترض على سيبو يه فى هذا أن «يجد» لا يتعدى بالحرف (على) إذ هو متعدّ بنفسه · وانظر الخزانة ٢/٢٥٢ ·

<sup>(</sup>٢) هو مقاس العائمات ، والبيت من قصيدة مفضلية يتوعد فيها امرأ القيس بن بحر بن زهير بن جناب الكلمي . فقوله : «أولى فأولى» توعد ، وقوله «خصفن» أى الخيل أى تبعت الإبل -- وهي المعنى بالمطلى -- ، وذلك على أن الإبل تسبق الخيل ، وذلك ما كانوا يفعلون ، ومن معانى الخصف الخرز والستر فكأن السائر خلف آخريستر أثره و يخصفه ، وقد فسر البيت على نسبة الخصف إلى الإبل أى أن الإبل تتبع الخيل ، و ببدو أنه على هذا لا حذف ولا قلب ، وانظر اللسان (خصف) وشرح المفضليات .

وذلك أنهم يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى مع و يحتجون لذلك بقول الله سبحانه: (مَنْ أنصارِي إلى الله ) أي مع الله ، و يقولون : إنْ (في) تكُونْ بمعنى (على) ، و يحتجون بقوله ـعنَّرا عمه ـ : (ولأصلبُّنكم في جذوع النخلُ) أي عليها . ويقولون : تكون الباء بمعنى عَنْ وعلى، ويحتجُّون بقولُهُم : رميت بالقوس أى عنها وعليها؛ كقوله :

\* أُرمى عليها وهي قرع أجمع \*

(٧) وقال طُفيل:

باحسن ما يبتاعُ من نَبَل يَثْرِب رمت عن قسى" المسايخي" رجالُم وأنشدني الشجري :

١.

10

۲.

(٢) سقط في ش . (١) آمة ١٤ سورة العنف .

(٤) آمة ٧١ سورة طه . (٣) سقط في د ، ه ، ز .

(a) ڧ د ، م ، ز: «بقوله» .

(٦) هذا في الحديث عن قوس . وقوله (فرع أجم) أى عملت من غصن ولم تعدل .ن شق عود . وذلك أقوى لها . ويعده :

\* وهي ثلاث أذرع و إصبع \*

أى هي تامة • وانظر شرح الجواليق لأدب الكاتب ٣٥٣

(٧) ڧ د ، ه ، ز : « قول » ٠ (٨) قبـــله :

فا برحوا حتى رأوا فى ديارهم لــــواء كغال العائر المتقلب

يقـــول : إنه أغار بقومه على مدَّره، فرأى الأعداء لوا، قومــه فى ديارهم . والمــاسخيُّ : القوَّاس . وقوله : ﴿ رَجَالُمُم ﴾ فالرواية في الديوان : ﴿ رَجَالُنَا ﴾ وانظر الديوان ١٣

- (٩) کذا فی د ، ه ، ز ، ونی ش : ﴿ أَنشد » .
- (١٠) الشريانة يريد بها قوسا اتخذت من الشريان ، وهو شجر من عضاه الحيال ، تنخذ منه القسيّ . والقذاف : التي تبعد السهم . و ير يد أن سهمها ينفذ في جوف المريّ بها ، حتى يختلط ريشها بالجوف . وقوله : ﴿ أَرَى ﴾ في د ؛ ه ؛ ز ﴿ أَرْثَى ﴾ وهو تحريف •

وغير ذلك مما يوردونه .

ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ؛ لكما نقول : إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوّعة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول عُفلا هكذا ؛ لا مقيدًا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد: معه ، وأن نقول : زيد في الفرس، وأنت تريد: عليه، وزيد في عمرو، وأنت تريد: عليه في العداوة، وأن تقول : رويت الحديث بزيد، وأنت تريد : عنه، ونحو ذلك، مما يطول و يتفاحش ، ولكن سنضع في ذلك رسما يُعمَل عليه، و يؤمن التزام الشناعة لمكانه،

اطم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدّى بحرف ، والآخر باخر فإن العرب قد تتّسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هـذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ، وذلك كقول الله عز اسمه: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وأنت لاتقول : رفشت إلى المرأة و إنما تقول : رفشت بها ، أو معها ؛ لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء ؛ وكنت تعدّى أفضيت بر إلى كقولك : أفضيت إلى المرأة ، جئت بر إلى ) معمّع الرفث ؛ إيذانا و إشعارا أنه بمعناه ؛ كما صحّعوا عَوِر وَحَوِل لما كانا في معنى مع الرفث ؛ إيذانا و إشعارا أنه بمعناه ؛ كما صحّعوا عَور وَحَول لما كانا في معنى مع الرفث ؛ إيذانا و إشعارا أنه بمعناه ؛ كما صحّعوا عَور وَحَول لما كانا في معنى

<sup>(</sup>۱) د ۱ ه ۱ ز : « معناد » .

<sup>(</sup>۲) کذا فی د ، ه ، ز ، وفی ش : « الحال » .

<sup>(</sup>٣) سقط مرف العطف في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي د ، م ، ز : « إذا » .

<sup>.</sup> ب (ه) آية ١٨٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش ؛ ﴿ كَانَ ﴾ .

اعور وأحول، وكما جاءوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان في معناه ؛ نحو قوله :

« و إن شلتم تعاودنا عِوادا .

لما كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضاً. وعليه جاء قوله:

\* وليس بأن تَعْبِعه اتْبَاعا \*

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر ؟ ألا تزى أن معناه : مُطوِى طَى المحمل ؟ فحمِل المصدر على فعل دلّ أول الكلام عليه ، وهذا ظاهر .

وكذلك قول الله تعالى: ﴿ مِن أَنصارى إلى الله ﴾ أى مع الله وأنت لاتقول : (١) مرت إلى زيد أى معه ؛ لكنه إنما جاء (من أنصارى إلى الله) لمّا كان معناه: من (١) ينضاف في نصرتى إلى الله ، فازلذلك أن تأتى هنا إلى ، وكذلك قوله ــ عزّ اسمه ــ : (١) (١) (١) ولم لك إلى أن تزكى ﴾ وأنت إنما تقول : هل لك في كذا ، لكنه لمّا كان على

(١) هذا عجز بيت صدره مع بيت قبله :

مرحت على بـلادكم جيادى فأدّت منسكم كوما جلادا بما ألم تشكروا المروف عندى ......

1 .

۲ .

وهذا من قصيدة لشقيق بن بزه في فرحة الأديب . وانظر آحر الانتضاب .

- (٢) أى القطامى . وانظر الديوان، والخزانة ١ : ٣٩١ .
  - (٣) هذا عجز بيت صدره :

\* وخير الأمر ما استقبلت منه \*

- (٤) آية ٨ سورة المزمل ٠٠٠
- (٥) هو أبوكير . والبيت من قصيدة يقولها في تأبط شرا ، وهي في الحاسة .
- (٦) في د ، ه ، ز : ﴿ جَازِ ﴾ . (٧) كذا في ش ، ر في د ، ٨ ، ز : ﴿ كَذَاكِ ﴾
  - (A) آبة ۱۸ سورة النازمات . (۹) سقط في د ، ه ، ز ،

كيف ترانى قاليا بجَـنـنّى أضربُ أمرى ظهره للبطن (١)
\* قـد قتـل الله زيادا عـنى \*

لمَــاكان معنى قد قتله : قد صرفه، عدَّاه بعن .

ووجدت في اللغة من هذا الفنّ شيئا كثيرا لا يكاد يُحاط به ؛ ولعلّه لو جُمع أكثره ( لا جميعه ) لجاء كتابا ضخا؛ وقد عرفت طريقه . فإذا مر بك شيء منه فتقبّله وأنس به ؛ فإنه فصل مر. العربية لطيف، حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها . وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكرأن يكون في اللغة لفظان (١)

عمني واحد، حتى تكلّف لذلك أن يوجد فرقا بين قعد وجلس ، وبين ذراع وساعد ؛ ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة في معنى أفضى اليها جازأن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء ، وهو (إلى) . وكذلك لما كان (هل لك في كذا) بمعنى الحرف الذي بابه الإفضاء ، وهو (إلى) . وكذلك لما كان (هل لك في كذا) بمعنى

<sup>(</sup>۱) كان الفرزدق هرب من البصرة الى المدينة واختفى فيها خوفا من زياد بن أبيه لفضبة غضبها عليه ، فلما بلغه موت زياد وهو فى المدينة ظهر وأنشد هـــذا الرجز إظهارا الشهاتة به وفرحا بالسلامة منه ، والحجن : الترس ، وقلاه كناية عن عدم الحاجة إليه ، وكان موت زياد سنة ٥٣ ه ، وانظر شواهد المغنى البغدادى فى آغرالىكتاب .

<sup>(</sup>٢) سقط في ش .

<sup>(</sup>۲) ن د ۱ م ۱ ز : « تانس یه .

<sup>(</sup>٤) من هؤلاء ثملب راين فارس . وانفار المزهر ٢٣٩/١ .

٢٠ (٥) فالقمود يكون عن قيام . والجلوس يكون عن حالة دونه . وذلك أن الجلوس مأخوذ من الجلس
 وهو المكان المرتفع تقول ؟ كان مضطجعا ثم جلس . والخلر المزهر في مبحث البرادف .

<sup>(</sup>٦) فسربعضهم المذراع بأنه الأسفل من الزندين ، والساعد : الأعل منهما . وانظر اللسان .

أدعوك إليه جاز أن يقال : هل لك إلى أن تزكى (كما يقال أدعوك إلى أن تزكى) وقد قال رؤية ما قطع به العذر ههنا، قال :

\* بال باسماء البلي يسمى \*

فجعل للبلي – وهو معنى واحد ـــ أسماء .

وقد قدمنا هذا ( فيما مضى من صدر كتابنا ) .

وبما جاء من الحروف في موضع غيره على نحو مما ذكرنا قوله: إذا رضيتُ علَّ بنو قُشَير لعمر الله أعجبني رضاها

أراد : عَتَى ، ووجهه : أنها إذا رضيت عنه أحبّته وأقبلت عليه . فلذلك استعمل (على) بمعنى (عن) وكان أبو على يستحسن قول الكسابى في هذا؛ لأنه قال : لما كان (رضيت) ضد (سخطت) عدى رضيت بعلى حملا للشيء على نقيضه؛ كما يحل على نظيره ، وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيرا ، فقال : قالوا كذا كما قالوا كذا كما وأحدهما ضد الآخر ، ونحو منه قول الآخر : (٢) قالوا كذا كما أمرؤ ولى على بوده وأدبر لم يصدر بإدباره ودى

۲.

ولم أتعذر من خلال تسوءه كما كان يأتى مثلهن على عمد

لم يصدر: لميرجع ، أى اذا جفانى امرتر لم أطلب وده ، ولست أود من لا يودنى ، وأسوءه كما يسوءنى ولا أعتذر من ذلك ،

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز . وثبت في ش .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي د ، ﻫ ، ز « في صدر ما مضي من كتابنا » .

<sup>(</sup>٣) کذا في ش . وني د ، ه ، ز : « ما » .

<sup>(</sup>٤) أى القحيف العقبلي يمدح حكيم بن المسيب القشيري . وا نظر الخزانه ٢/٧ ع ٢ ، والنوادر ٢٧٦

<sup>(</sup>a) د ، م ، ز : « مذا » .

 <sup>(</sup>٦) هو دوسر بن غسان الير بوعى . وانظر الاقتضاب للبطليوسى ، وشرح أدب الكاتب للجواليق ٣٥٠

<sup>(</sup>۷) بىسىدە :

أى عنى . ووجهه أنه إذا ولى عنه يوده فقد استهلكه عليه ؛ كفولك . أهلكت على مألى، وأفسدت على منيعتى . وجاز أن يستعمل ( على ) ههنا؛ لأنه أمر عليه لا له . وقد تقدّم نحو هذا .

وأمَّا قول الآخر :

10

شَـدُوا المطِيّ على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأبحر

فقالوا معناه : بدليل ، وهو عندى أنا على حذف المطاف؛ أى شَدُّوا المطلى على دلالة دليل، فحذف المضاف ، وقوى حذفه هنا شيئا ؛ لأن لفظ الدليل يدلّ على الدلالة ، وهو كقولك ؛ سر على اسم الله ، و (على) هذه عندى حال من الضمير (٢) في سِر وشدّوا ، وليست موصلة لهذين الفعلين ؛ لكنها متعلّقة بمحذوف ؛ حتى كأنه ورب معتمدا على اسم الله ) ؛ فنى الظرف إذًا ضمير لتعلقه بالمحذوف ، وقال :

بَطَلِّ كَأْنَ ثَيَابِهِ فِي سَرْحَة يُحَذَى نِعَالَ السِبْت لِيس بَتَوْمِم (٨) أَى على سَرْحة (وجاز ذلك من حيث كان معلوماً أن ثيابه لا تكون في داخل سَرْحة) ؟ لأن السرحة لا تنشق فتُستودع الثيابَ ولا غيرها وهي بحالها سرحة .

 <sup>(</sup>۱) « بسيف » ف - : « فسيف » • والسيف : ساحل البحر • وهذا البيت لعوف بن عطية
 اين الخرع ، كما ذكره في الاقتضاب ٤٤٩ • وورد البيت غير معزق في اللسان ( دلل ) •

<sup>(</sup>٢) كذا في ش . وهو يوافق ما في المسان (دلل) . وفي ء ، ه ، ز : « سار » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف ٤ ، ه ، ژ ، وفي ش : « مواصلة » ، وفي اللسان : « موصولة » .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخ الخصائص · وفي اللسان : « بفعل محذوف » ·

 <sup>(</sup>٠) ثبت هذا الحرف في ش ، وسقط في ٤ ، ه ، ز .

وفى السان : « شستوا المطيّ معتدين على دليل دائب » .
 والسرحة : شجرة فيها طول و إشراف ، أى أنه طسو يل الجسم ، والنمال السبنية : المدبوخة بالقرظ .
 وهي أجود النمال ، وقوله : ليس بتوم أى هو قوى" لم يزاحمه أخ في طن أته فيكون ضعيفا .

<sup>(</sup>٨) سقط ما بين القوسين في ء ، ه ، ز . وثبت في ش .

فهذا من طريق المعنى بمنزلة كون الفعلين أحدُهما في معنى صاحبه على ما مضى . وليس كذلك قول الناس: فلان في الجبل ؛ لأنه قد يمكن أن يكون في غار من (١) أغواره أو ليصب من لصابه ، فلا يلزم أن يكون عليه أي عاليا فيه .

وقال :

(٢) وخضخضن فينا البحر حتى قطعنه على كل حال من غِمارٍ ومن وحَّل قالوا أراد : بنا ، وقد يكون عندى على حذف المضاف؛ أى في سيرنا، ومعشاه : في سيرهن بنــا ،

ومثل قوله «كأن ثيابه في سرحة »: قول أمرأة من العرب:

هُمُ صَلَبُوا العبديّ في جِذْع نخلة فلا عطست شَيبانُ إلا بأجدعا
لأنه معلوم أنه لا يصلب في داخل جذع النخلة وقلبها .

راً، وأمّا قوله :

وهل يعمَنْ من كان أحدثعهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحـــوال

(١) هوشق في الجبل ، أو هو مضيق فيه .

(۲) النهار: جمع الفهر أز الفهرة؛ وهو الما، الكثير، وفى الاقتضاب ٤٣٧ : «هذا البيت لا أعلم قائله ، وأحسبه يصف سفنا » وفى شرح الجواليق لأدب الكاتب ٣٥٨ : « أى قطعرت البحر بنا غمره وضحله » ، وضبط فى اللسان بالقلم : « وحل » بفتح الحا، وسكون اللام ، وكذا فى الاقتضاب ، وضبط فى جهرن الحاه ، (٣) فى ٤ ٪ ه ، ذ : « يجوذ » ،

ألا عم مـــــباحا أيها الطلل البـالى وهـــل يعمن من كان في العصر الخالي وقوله : « أحدث » كذا في ش . وفي 2 ، ه ، ز : « آثر » .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان (عبد ) نسبته إلى سو يد بن أبي كاهل. والعبدى : نسبة إلى عبدالقيس. وقوله ؛ « بأجدع » أى بأنف أجدع . وانظر شواهد المننى للبغدادى ٤/١ ٤ ٩ ، والكامل ٣٤٤/٦

<sup>(</sup>a) كذا في ش . وفي **٤ ، ه > ز : « شق » .** 

 <sup>(</sup>٦) أى امرى القيس · وقبله مطلع القصيدة وهو :

فقالوا : أراد : مع ثلاثة أحوال . وطريقه عندى أنه على حذف المضاف؛ يريد: ثلاثين شهرا في عَقب ثلاثة أحوال قبلها . وتفسيره : بعد ثلاثة أحوال . فالحرف إذًا على بابه ، و إنَّمُنَّا هنا حَدُف المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام . فأتما قوله:

يعثرن في حدّ الظُبَات كأنما كُسيَت برودَ بني تَزيدَ الأذرع

فإنه أراد : يعثرن بالأرض في حدّ الظُّبات؛ أي وهنّ في حدّ الظبات؛ كقولك : خرج بثيابه ؛ أي وثيابه عليــه ، وصلَّى في خُفَّيه؛ أي وخُفَّاه عليه . وقال تعالى: ( فَرَجَ عَلَى قُومِه فَى زَيْنَيْهُ ) فالظرف إذًا متعلِّق بمحذوف ؛ لأنه حال من الضمير؛ أى يعثرن كاثنات في حدّ الظُّبات .

> وأمّا قول بعض الأعراب : رت) من الغام ترتدی وتنتقب نلوذ في أمِّ لنـــا ما تُغتصَبُ

> > (۱) كذا في د ، م ع ، وفي ش : « فإنما » .

<sup>(</sup>٢) أى أي ذريب الهذلي - والبيت هو السادس والثلاثون من عينيته المشهورة التي مطلعها. : أمن المنسون وريبها تتسسوجع والدهر ليس بمعنب من يجسزع وانظرها في أواخرالمفضليات ، وديوان ألهذليين ( الدار ) ١٠/١

<sup>(</sup>٣) هذا في الحديث عن حر الوحش التي أصابتهن سهام الصيد. والظبات أطراف السهام. يقول: إن قوائمهن تضمخن بالدم ؛ فكأنها كنسيت برودا تزيدية - وهي منسو بة إلى تُزيد بن عمران بن الحاف أبن قضاعة • وهذه البرود فيها خطوط حر • فشبه طرائق الدم في أذرع الحر سلك الطرائق •

<sup>(</sup>٤) آنة ٧٩ سورة القصص .

<sup>(</sup>ه) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « العسرب » وهو من طبي . وانظر الاقتضاب ٣٨ ، والجواليق ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٦) «تنتصب» كذا في د ٤ ه > ز > ش . وهو بالبناء للجهول ؟ أي هي منيعة على من أرادها. . وفي ج: «تعتصب» بالبناء الفاعل؟ أي تشدّ علما العصابة ، أي ليست بامرأة ، و إنما هي الحقيقة جبل .

(١) (١) (١) فإنه يريد بأتم : سَلْمَى، أحد جبلَى طبَى ، وسمّاها أُمّا لاعتصامهم بها وأُويهم إليها ، واستعمل (في) موضع الباء أى نلوذ بها ؛ لأنهم إذا لاذوا بها فهم فيها لا محالة؛ إذْ لا يلوذون و يُعصِمون بها إلا وهم فيها ؛ لأنهم إن كانوا بُعَداء عنها فليسوا لا تذين بها ، فكأنه قال: تُسْمُك فيها ونتوقّل فيها ، فلا جل ذلك ما استعمل (في) مكان الباء،

فقس على هذا ؛ فإنك لن تعــدَم إصابة بإذن الله ورشدا .

## باب في مضارعة الحروف للحركات ، والحركات للحروف

وسبب ذلك أن الحركة حرف صبغير؛ ألا ترى أنّ مِن متقدّى القوم من كان يسمّى الضمة الواو الصبغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والفتحة الألف الصغيرة ، ويؤكّد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطّلت الحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها ، وذلك قولك في إشباع حركات ضُرب ونحوه : ضوريبا ، ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة (وأنشأ) عنها حرفا من جنسها ، وذلك قوله :

(۱۱)
 نفى الدراهيم تنقادُ الصياريف \*

(٢) في الاقتضاب والحسواليق : (١) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « فإنما » . « بالأم» . وفي اللسان (فيا) : «بالأم لنا» . (٣) كذا في ش . وفي ز : «يعتصمون» . و يقال : أعصم بالشي. واعتصم به : أمسك به · (٤) فى ش : « و إن » · (o) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « نستمك » وسمك : صحد وارتفع ، وكذلك استمــك · وقى اللسان ( فى ) : « نسمثلُّ فيها أى تنوقل » · وهو من قولم ؛ اسمألَّ الظلُّ : ارتفع · (٣) كذا في د ، ه ، ژ ، وفي ش : « ار » · (٧) كذا في ش ، وفي د ، ه ، ز : (٩) في د ، م ، ز: ﴿ فَانْشَا ﴾ . ر۸) سقط فی د، ه، ز -۲. (١٠) أي الفرزدق . وانظر الخزالة ٢ / ٥٥٥، والكامل ٥ / ٩١ وهو في وصف فاقته ، يصفها بسرعة السير في الحواجر ؛ فيتمول : إن يابها لشدة وقعها في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضا ويسمع له صليل كصليل الدراهم إذا انتقدها الصيرُق فنفي رديثها عن جيدها . وانظر الخزانة في الموطن السابق ، والكتَّاب ١ / ١٠ 10

وقوله - أنشدناه لاين هَرْمة - :

(۱) وأنت من الغوائل حين تُرْمى ومن ذمّ الرجال بمنستزاح (۲) يريد : بمنتزح، وهو مفتعل من النزح، وقوله :

وأننى حيث ما يَسْرِى الهوى بصرى من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (٢) فإذا ثبت أن هذه الحركات أبعاض المحروف ومن جنسها، وكانت متى أشبعت ومُطِلت تمنّت ووفت جرت مجرى الحروف؛ كما أن الحروف أنفسها قد تجد بعضها أثمّ صدوتا من بعض ( و إن كانت كلها حرو فا يقع بعضها موقع بعض ) في غالب الأمر ،

فها أجرى من الحروف مجــرى الحركات الألف والياء والواو إذا أعرب بهن في تلك الأسماء السنة : أخوك وأبوك ونحوهما ، وفي التثنية والجمع على حدّ التثنية ، محو الزيدان والزيدون والزيدين .

ومنها النون إذا كانت عَلَمَا للرفع فى الأفعال الخمسة ؛ وهى تفعلان ويفعلان ويفعلان ويفعلان ويفعلان ويفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين . وقد حذفت أيضا للجزم فى لم يغزوا ولم يدع، ولم يرم، ولم يخش . وحذفت أيض<sup>(٩)</sup> استخفافا ؛ كما تحذف الحركة لذلك. وذلك قوله ؛ ولم يخش . وحذفت أيض<sup>(٩)</sup> استخفافا ؛ كما تحذف الحركة لذلك. وذلك قوله ؛ ولم يخش أخراهم طريق ألاهم كما قيسل نجم قد خوى متتابع

(١) انظر حاشية ص ٢ ع من الجزء الأول · (٢) في ج : «النزوح» وكلاهما معناه البعد ·

<sup>(</sup>٣) « حبث ما يسرى » كذا فى ش . وفى د ، « ، ز : « حسوث ما يسرى » . و يسرى أى يلق من سريت النوب عنى : ألقيته . ويروى « يشرى » بضم اليا. أى يميل أو يحرك . وأنظر الخزانة ١ / ٥٩ ، واللسان (شرى) وص ٤٢ من الجزء الأول من هــذا الكتاب . (٤) سقط وف

العلف في ش . (ه) د ، ه ، ز : « جرى » . (٦) مقط ما بين القوسين في ش .
(٧) أى الحروف الأربعة : الوار واليا، والألف والنسون . (٨) في الأصسول :
«يغز» والأجود ما أثبت . (٩) سقط في ش . (١٠) مقط الشطر الأخير في ش .
وانظر البت في ص ٢٩٢ من هذا الجزء .

( يريد أولاهم ) ومضى ذكره . وقال رؤية : \* ومَّسَانِيَ العَجَّاجِ فَـمَّا ومَّنَّى \* يريد: فيا وصّانى، وقال الله عزّاسمه : ﴿ وَاللَّهِلُ إِذَا يَسِيرٍ ﴾ وقد تقدّم نحو هذا . فنظير حذف هذه الحروف للتخفيف حذفُ الحركات أيضًا في نحو قوله : \* وقسد بسدا هَنْك من الْمُسَرِّر \* (٤)\* فاليوم أشرب غير مستحقيب \* إذا اعوججن قلت صاحب قوم \* ] \* ومن يَتَقُ فإن الله معــه \* (٧)
 أو يرتبط بعض النفوس حمامها سيروا بَنِي العَمْ فالأهواز منزلكُمْ وَنَهُرُ تِيرَى ولا تَعْرِفُكُمُ الْعَسْرِبُ أى ( ولا ) تعرفُكم ؛ فأسكن مضطرا . (١) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز . (٢) آية ٤ سورة الفجر -(٤) انظر ص ٧٤ من الجزء الأول . (٣) انظرص ٧٣ من الجزء الأول • (a) سقط ما بين الحاصرين في د ، د ، و انظر ص ٥٧ من الجزء الأول . (٧) انظر ص ٤ ٧ من الجزء ألأول . (٦) انظر ص ٣٠٦ من الجزء الأول ٠ ۲. (A) « فالأهواز » كذا ف د ، م ، ز ، وفي ش : « والأهـــواز » وقوله : « ولا » في د ، (٩) ق د ، ه ، ز: « فلا » . ه 6 ز : ﴿ فلا.» وانظر المرجع السابق -

ومن مضارعة الحرف للحركة أنّ الأحرف النسلانة : الألفّ والياء والواو إذا أشبعن ومُطِلن أدّين إلى حرف آخر غيرهن إلا أنه شبيه بهن وهو الهمزة؛ ألا تراك إذا مطلت الألف أدّتك إلى الهمزة فقلت آءً ، وكذلك الياء في قولك : أيءً ، وكذلك الواو في قولك : أوء ، فهذا كالحركة (إذا مطلتها) أدّتك إلى صورة أخرى غير صورتها ، وهي الألف والياء والواو في : منتزاح ، والصياريف، وأنظور ، وهذا غرب في موضعه ،

ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً بخو حمزة وطلحة وقائمة، ولا يكون سائر الحروف وطلحة وقائمة، ولا يكون سائر الحروف من وخلت ، وذلك نحو قطأة وحصاة وأرطأة وحَبْطأة ، أفلا ترى إلى مساواتهم بين الفتحة والألف، حتى كأنها هي هي ، وهذا يدل على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختها ؛ لأنها قد خُصّت هنا بمساواة الحركة دونها .

ومن ذلك قوله :

قالوا: أراد: حدادا؛ فلم يَعْدُد الألف حاجزا بين المثلين، كما لم يعدد الحركة في ذلك في نحو أمليت الكتاب في أملك.

دمن ذلك أنهم قد بينوا الحرف بالهاء ؛ كما بيّنوا الحركة بها (وذلك) نحــو قــولهم : وازيداه ، وواغلامهماه ، وواغلامهوه، وواغلامهية،

 <sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ش .
 (٢) يقال أمرأة حبنطاة : قصيرة دميمة غليظة البطن .

<sup>(</sup>٣) سقط في ش . (٤) انظر ص ٢٣١ من هذا الجزء .

۲ (۵) کذا فی ش . رفی د ، د ، ز : ﴿ يَمْنَادَ ﴾ . (٦) سقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٧) في د ، ه ، ز : « و » · (٨) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز .

وواتفطاع ظهرهيه . فهــذا نحو من قولم : أعطيتكَّهُ ، ومرت بكَّهُ ، واغرُهُ ، ولا تَدَّعُهُ . والهاء في كله لبيان الحركة لا ضمير .

ومن ذلك أنّ أَقعد الثلاثة في المدّ لا يُسَوع تحريكه وهو الألف، فحرت لذلك عجرى الحركة ؛ ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها . فهذا وجه أيضا من المضارعة فيها .

وأما شبه الحركة بالحرف ( ففى ) نحو تسميتك امرأة بهند و بمثل . فلك فيهما مذهبان : الصرف و تركه . فإن تحرك الأوسط تَقُسل الاسم ، فقلت في اسم امرأة سمّيتها بقدَم بترك الصرف معرفة البتة ؛ أفلا ترى كيف جرت الحركة مجرى الحرف في منع الصرف ، وذلك كامرأة سمّيتها بسُعاد وزينب ، فحرت الحركة في قدّم وكبد ونحوه مجرى ألف سُعاد وياء زينب ،

١.

۲.

ومن ذلك أنك إذا أضفت إلى الرباعي المقصور أجزت إقرار الألف، وقلبها واوا؛ نجو الإضافة إلى حُبلّى: إن شلت قلت: حُبلى وهو الوجه و إن شلت: حبلوي و فإذا صرت إلى الخمسة حذفت الألف البتة ، أصلاكانت أو زائدة و وذلك نحو قولك في حبارى : حبارى ، وفي مصطفى : مصطفى " وكذلك إن تحرك الثانى من الرباعي حذفت ألفه البتة ، وذلك قولك في جَزَى : حمزى " وفي بشكى بشكى " ؛ ألا ترى إلى الحركة كيف أوجبت الحدف ؛ كما أوجبه الحرف الزائد على الأربعة ، فصارت حركة عين جَمزى في إيجابها الحدف بمنزلة ألف حبارى وياء خَيْن في واء خَيْن في المحترى المنافى وياء خَيْن في المحترى وياء خَيْن في المحترى المحترى المحترى وياء خَيْن في المحترى المحترى وياء خَيْن في المحترى وياء خَيْن بيرية وياء خَيْن في المحترى وياء خَيْن المحترى وياء خَيْن بيرية ويا المحترى وياء خَيْن بيرية وياء خَيْن فيرية وياء خَيْن بيرية وياء خَيْن بيرية وياء خَيْن ب

<sup>(</sup>١) سقط في د ٤ ه ، ز ، (٢) كذا في د ، ه ، ز ، وفي ش : ﴿ وَلِكُ ي ،

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَى ز ، و فَى ش : ﴿ فَهَا ﴾ . ﴿ ﴿ إِنَّ اسْتَطْ فَى ش .

<sup>(</sup>ه) سقط فی ذ، ه، ز. رهو أسوغ . (٦) فی د، ه، ز: «ألفه» .

<sup>(</sup>٧) هي مشية في تثاقل .

ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها ، كا تفصل بالحرف، ولا تصل إلى الإدغام معها ، وذلك قولك : وتد، ويطد ، (١) \_\_\_(١) \_ \_\_(١) فحزت الحركة بين المتقاربين ، كما يحيجز الحرف بينهما ؛ نحو شمليل وحبر بر ،

ومنها أنهم قد أحروا الحرف المتحرك بجرى الحرف المشدد. وذلك أنه إذا وقع رويًا في الشعر المقيد رويًا في الشعر المقيد للشدد إذا وقع رويًا في الشعر المقيد خُفِّف . فالمتحرك نحو قوله :

- \* وقاتم الأعماق خاوى المخترق \* فأسكن القاف وهى مجرورة ، والمشدّد نحو قوله :
   \* أصحوتَ اليوم أم شافتك هـرُّ \*
- غذف إحدى الراءين ؛ كما حذف الحركة من قاف المخترق ، وهذا إن شئت قلبته ، فقلت : إن الحرف أُجْرِى فيه مجرى الحركة، وجعلت الموضع في الحذف للحركة ثم لحق بها فيه الحرف ، وهو عندى أقيس ،

ومنها استكراههم اختلاف التوجيه : أن يُجِع مع الفتحة غيرها من أختيها ، (٥) ومنها استكراههم اختلاف التوجيه : أن يُجِع مع الفتحة غيرها من أختيها ، فكراهيتهم هذا نحو من امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء والواو رِدْفَيَن .

<sup>(</sup>١) يقال: ناقة شميل: سريعة · (٢) هو الجمل الصغير · (٣) في د ، ه ، ز: ﴿ أَحِلُّهِ • ا

<sup>(</sup>٤) هو حرکة ما قبل الروى المقيد · (٥) كذا في د ، ه ، ز · وفي ش : « تجمع » ·

<sup>(</sup>٦) فى د ، ه ، ز : « أختهـا » ويريد بأختيها الغســــــــــة والكسرة · (٧) أى رؤبة

في أرجوزة التي أولمًا : ﴿ وَقَامَ الْأَعَاقَ خَاوَى الْمُخْتَرَقَ ﴾

<sup>(</sup>٨) كذا فى ش ، ج . وفى د ، ﻫ ، ز : ﴿ الْمَنْقِ ﴾ . وقد ورد العقق فى قولا :

<sup>\*</sup> سرا وقبد أرّن تأوين العقق \*

وورد العنق في قوله : ﴿ مَا تُرَّةَ العَصْدِينَ مَصَلَاتَ الْعَنْقِ ﴿

وانظر الأرجوزة في الديوان، وفي الخزانة ١ /٣٨٠ . ﴿ ﴿ ) . في د ، ه ، ز : ﴿ جمع ما ﴾ .

ومن ذلك عندى أن حرف العلّة: الياء والواو قد صحاً في بعض المواضع للحركة (١)
بعدهما ؛ كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكا بعدهما . وذلك نحو القود والحوّكة (١)
والحرونة والغيّب والصيّد وحول وروع و (إن بيوتنا عورة) فيمن قرأكذلك . فحرت الياء والواو هنا في الصحّة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها لوقوع حرف اللين ساكا بعدهما بخوالقواد، والحواكة، والخوانة، والغياب، والصياد، وحويل، ورويع، وإن بيوتنا عويرة .

وكذلك ما صح من نحو قولهم : هَيُوَّ الرجل من الهيئة؛ هو جار مجرى صحّة هَيُوَّ ا لو قيل . فاعرف ذلك مذهبا في صحَّة ما صحَّ من هذا النحو لطيفاً غرببا .

باب محلّ (الحركات من الحروف) أمعها أم قبلها أم بعدها

أما مذهب سيبويه فإن الحركة تحدث بعــد الحرف . وقال غيره : معــه . . . . وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله .

قال أبو على : وسبب هذا الخلاف لُطُف الأمر وغموض الحال ، فإذا كان هذا أمرا يعرض للحسوس الذي إليه تتحاكم النفوس فحسبك به لطفا ، و بالتوقف فيه لَبْسا .

10

۲.

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ش ، وفی د > ۵ > ز : نا صحا » .

<sup>(</sup>٢) هو وصف من الحول في العين كالأحول •

<sup>(</sup>٣) أى نزع خائف . وفى ش : « عور » وهو خطأ . وفى ه ، ز : « ورع » . وانظر أشباه السيوطي ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤) آية ١٣ سورة الأحزاب .

 <sup>(</sup>a) هي قراءة إسماعيل بن سليان عن ابن كثيروابن عباس وآخرين · وانظر البحر ٢١٨/٧ ·

 <sup>(</sup>٩) في ش : « الحروف من الحركات» .

<sup>(</sup>٧) كذا في ش . رفي د، ه، ز : « ر إذا » ·

فيمًا يشهد اسيبويه بأن الحركة حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول فى الآخر؛ نحو الملل والضَفَف والمشَش؛ كما تفصل الألف بعدها بينهما؛ نحو الملال والضفاف والمشاش ، وهدذا مفهوم ، وكذلك شددت ومددت؛ فلن تخلو حركة الأول من أن تكون قبله ، أو معه ، أو بعده ، فلو كانت في الرتبة قبسله لما حجزت عن الإدغام؛ ألا ترى أن الحرف الحرك بهاكان يكون على ذلك بعدها حاجزا بينها و بين ما بعده من الحرف الآخر .

ونحو من ذلك قولهم: ميزان وميعاد؛ فقلب الواوياء يدلّ على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم؛ لأنها لوكانت حادثة قبلها لم تل الواو، فكان يجب أن يقال: موزان وموعاد. وذلك أنك إنما تقلب الواوياء للكسرة التي تجاورها من قبلها، فإذا كان بينها و بينها حرف حاجز لم تلها، وإذا لم تلها لم يجب أن نقلبها للحرف الحاجز بينهما. وأيضا فلو كانت قبل حرفها لبطل الإدغام في الكلام؛ لأن حركة الشاني كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين، وهذا واضح.

فإذا بطل أن تكون الحركة حادثة قبل الحرف المتحرك بها من حيث أرينا ،
(٦)
وعلى ما أوضحنا وشرحنا ، بتى سوى مذهب سيبويه أن يُظنّ بها أنها تحدث مع الحرف
نفسه لا قبله ولا بعده ، و إذا فسد هذا لم يبق إلا ما ذهب إليه سيبو يه .

والذي يُفسِد كونها حادثة مع الحرف البتّة هو أنا لو أمرنا مذكّرا من الطيّ ، ثم (٧) أتبعناه أمرا آخر له من الوجل من غير حرف عطف ؛ لا بل بجيء الثاني تابعا للأول (٨) البتة لقلنا : اطوراً يجَلْ ، والأصل فيه : اطوراً وجل، فقلبت الواو التي هي فاء الفعل

<sup>(</sup>۱) من معانیه کثرة العیال . (۲) من معانیه بیاض یعتری الابل فی عیونها . (۳) کذا فی د ... شن و فی د ، ه ، ز : «یخلو» . (۶) أی لم تبا شرها ، والولی : الاتصال والقرب من قبل و من بعد ، د و اِن اشتهر فیا یاتی بعد غیره . (۵) کذا فی ش ، و فی د ، ه ، ز : «لو » . (۲) زیادة فی ه ، د یان اشتهر فیا یاتی بعد غیره . (۵) کذا فی ش ، و فی د ، ه ، ز : «لقلت» . (۷) سقط فی د ، ه ، ز . وضیر «له » للذکر . (۸) فی د ، ه ، ز : «لقلت» .

من الوجل ياه؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ، فلولا أن كسرة واو (اطو) في الرتبة بعدها للي قلبت ياء وأو (اوجل) ، وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لمخالفتها إياها في جنس الصوت (فتجتذبها) إلى ما هي بعضه ومر جنسه ، وهو الباء؛ وكما أن هناك كسرة في الواو فهناك أيضا الواو ، وهي وقتي الواو الثانية لفظا وحسّا ، وليست الكسرة على قول المخالف أدني الى الواو الثانية من الواو الأولى ؛ لأنه يروم أن يشتهما جميعا في زمان واحد ، ومعلوم أن الحرف أوقي صوتا ، وأقوى بحرسا من الحركة ؛ فإذا لم يقل لك : إنها أقوى من الكسرة التي فيها ، فلا أقل من أن تكون في القوة والصوت مثلها ، فإذا كان كذلك لزم ألا تنقلب الواو الثانية للكسرة قبلها ؛ لأن بإزاء الكسرة المخالفة للواو (الثانية الواو) الأولى الموافقة للفظ الثانية . فإذا تأدى الأمر في المعادلة الى هنا ترافعت الواو والكسرة أحكامهما ، فكأن لا كسرة قبلها ولا واو ، وإذا كان كذلك لم تجد أمرا تقلب له الواو الثانية ياء ، فكان يجب قبلها ولا واو ، وإذا كان كذلك لم تجد أمرا تقلب له الواو الثانية ياء ، فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من (اطو اوجل) صحيحة غير معتلة ، لترافع ماقبلها من الواو والكسرة أحكامهما ، وتكافؤهما فيا ذكرنا .

لا، بل دلّ قلب الواو الثانية من ( اطو اوجل) ياء حتى صارت ( اطو آيجل) على أن الكسرة أدنى اليها من الواو قبلها . وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لا محالة .

فهذا إسقاط قول من ذهب الى أنها تحدث (مع الحرف ، وقول من ذهب (<sup>(v)</sup> الى أنها تحدث) قبله ؛ ألا تراها لو كانت الكسرة في باب (اطو) قبل الواو لكانت

 <sup>(</sup>۱) سقط فی ش .
 (۲) د ، ه ، ز : « نتجذبها » .

<sup>(</sup>٣) د ، ه ، ز : « تقلب » · ﴿ ﴿ ﴾ صقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>ه) د ، ه ، ز : « قبلهما » · (٢) ق الأشباه ١٩٧/١ : « معلة » ·

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في ش . وثبت في د ، ه ، ز . ﴿ (٨) في ش : ﴿ نبلها ﴾ .

الواو الأولى حاجزة بينها وبين الثانية، كما كانت ميم ميزان تكون أيضا حاجزة بينهما حاجزة بينهما حاجزة بينهما حاجزة بطل هذان ثبت قول صاحب الكتاب، وسقطت عنه فضولُ المقال .

قال أبو على : يمقوًى قول من قال : إن الحركة تحدث مع الحرف أن النسون الساكنة مخرجها من الفم، فلوكانت الساكنة مخرجها من الفم، فلوكانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحرّكة أيضا من الأنف. وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها، فكان ينبغى ألّا تغنى عنها شيئا، لسبقها هى لحسركتها.

كذا قال ـــ رحمــه الله ــ ورأيته معنيًّا بهذا الدليـــل . وهو عندى ساقط عن سيبو يه ، وغير لازم له .

(٣) (٤) وذلك (أنه لا يُنكر) أن يؤثّر الشيء فيما قبله من قبل وجوده ؛ لأنه قد علم أن سيرد فيما بعد . وذلك كثير .

فنه أن النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قُلِبت النون ميما في اللفظ . وذلك نحو عُمْ بَر وشمباء ، في عنبر وشنباء ؛ فكما لا يُشكّ في أن الباء في ذلك بعد النون وقد قَلَبت النون قبلها ، فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحمادثة بعدها تزيلها عن الأنف إلى الفم ، بل إذا كانت الباء أبعد من النون قبلها من حركة النون التي هي أقرب حركة النون التي هي أقرب

<sup>(</sup>۱) ق د ۲ ه : «أبطل» ، (۲) ق د ۲ ه ۶ ژ : « حرف په ،

<sup>(</sup>٣) في د ، ه ، ز : « رذاك الظاهر » . (٤) في د ، ه ، ز : « لأنا لا نتكر » .

۲۰ (۵) سقط هذا الحرف فی د، ه، ز . (۲) فی د، ه، ز : «عن» .

<sup>(</sup>٧) في د ، ه ، ز: ﴿ قبلهما ﴾ .

إليها، وأشد التباسا بها، أولى بأن تجذبها وتنقلها من الأنف إلى الفم . وهذا كما تراه واضح .

(١) ومَّمَا غُيِّر متقدّما لتوقّع ما يرد من بعده متأخرا ضمّهم همزة الوصل لتوقّعهم (١) الضمّة بعدها ؛ نحو : أقتل، أدخل، أستضعف، أخرُج، أستخرج .

وتم يقوى عندى قول من قال : إن الحركة تحدث قبل الحرف بجماع النحويين على (قولهم) إن الواو في يعد ويزن ونحو ذلك إنما حذفت لوقوعها النحويين على (قولهم) إن الواو في يعد ويزن ونحوه) (لوخرج على أصله) . فقولهم : بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة عندهم قبل حرفها المحرك بها الا ترى أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وعين ، وفي يوزن بين فتحة وزاى ، فقولهم : بين ياء وكسرة بدل على أن الواو في نحو يوعد عندهم بين فتحة وزاى ، فقولهم : بين ياء وكسرة بدل على أن الواو في نحو يوعد عندهم بين الياء التي هي أدنى إليها من فتحتها ، وكسرة العدين التي هي أدنى إليها من فتحتها ، وكسرة العدين التي هي أدنى إليها من فتحتها ، وكسرة العدين التي هي أدنى إليها من العين بعدها ، فتأمّل ذلك ،

وهذا و إن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لا يلزم من موضعين: أحدهما أنه لا يجب أن تكون فيه دلالة على اعتقاد القوم فيا نسب: هذا السائل إلى أنهم من يدوه ومعتقدوه ؟ ألا ترى أن من يقول: إن الحركة تحدث بعد الحرف، ومن يقول: إنها تحدث مع الحرف قد أطلقوا جميعا هذا القول الذي هو قولهم: إن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة ، فلو كانوا يريدون ما عنوته إليهم وحملته عليهم ، لكانوا منافضين ، وموافقين لمخالفهم ، وهم لا يعلمون ، وهذا أمر مثله لا ينسب إليهم ، ولا يُظنّ بهم .

<sup>(</sup>١) سقط في ش . (٢) سقط في د ، ه ، ز . (٣) سقط ما بين القوسين في ش . ٢ .

<sup>(</sup>٤) في د ، ه ، ز : «لكانت » · (٥) سقط في د ، ه ، ز ·

فإذا كان كذلك علمت أن غرض القوم فيه ليس ما قدّرته ولا ما تصوّرته ؟ وانحا هو أنّ قبلها ياء و بعدها كسرة ، وهما مستثقلتان . فاما أن تحماسًا الواو وتباشراها على ما فرضته وادّعيته فلا . وهذا كثير في الكلام والاستعال ؛ ألا ترى أنك تقول : خرجنا فسرنا ، فلما حصلنا بين بغداد والبصرة كان كذا . فهذا كما ترا قول صحيح معتاد ؛ إلا أنه قد يقوله من حصل بدّيرالعاقول ، فهو – لعمرى بين يغداد والبصرة ، وإن كان أيضا بين جَرْجَرايا والمدائن ، وهما أقرب إليه من بغداد والبصرة ، وكذلك الواو في يوعد هي لعمرى بين ياء وكسرة ، وإن كان أقرب بغداد والبصرة ، وكذلك الواو في يوعد هي لعمرى بين ياء وكسرة ، وإن كان أقرب اليها منهما فتحة الياء والعين ، وكذلك يقال أيضا : هو من عمره ما بين الخسين المنها فتحة الياء والعين ، وكذلك يقال أيضا : هو من عمره ما بين الخسين إلى الستين ، فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون سنة ، فهي لعمرى بين الخسين والستين ، إلا أن الأدنى إليها الأربع والخسون ، والست والخسون ، وهذا جلى غير مشكل ، فهذا أحد الموضعين .

وأتما الآخر فإن أكثر ما فى هـذا أن يكون حقيقة عند القوم ، وأن يكونوا مريديه ومعتقديه ، ولو أرادوه (واعتقدوه) وذهبوا إليه لماكان دليلا على موضع الخلطف ، وذلك أن هذا موضع إنما يُتُحاكم فيه إلى النفس والحسّ ، ولا يرجع فيه إلى النفس والحسّ ، ولا يرجع فيه إلى المحاع ولا إلى سابق سُنة ولا قديم مِلّة ؛ ألا ترى أن إجماع النحويين فيه إلى إجماع ولا يكون حُجّة ؛ لأن كل واحد منهم إنما يردّك و يرجع بك فيه إلى في هـذا ونحوه لا يكون حُجّة ؛ لأن كل واحد منهم إنما يردّك و يرجع بك فيه إلى (التأتمل والطبع ) لا إلى التبعية والشرع ، هـذا لو كان لا بدّ من أن يكونوا قد

<sup>(</sup>۱) سقط فی د ، د ، د ، (۲) کنا فی ز . وفی ش : «جرجری» . وجرجرایا

مدينة بين بغداد وواسط . ﴿ ٣) كذا في الأسول . وقد يكون : ﴿ عَنْ ﴾ .

۲۰ (۱) سقط فی د ۲ م ۱ ز . (۵) فی د ۲ ز : « وهی » . (۲) سقط فی ش .

<sup>(</sup>٧) فى د، م، ز: « تأمسل الطبع» . (٨) كذا فى أشباه السيوطى ١ / ١٩٨ . وفى ش، د، م، ز: « التقية » .

أرادوا ما عزاه السائل إليهم واعتقده لهم . فهذا كلّه يشهد بصحّة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها المحرّك بها .

وقد كما قلنا فيه قديما قولا آخر مستقيا ، وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف ، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو . فكا أن الحرف لا يجامع حرفا آخر في نشآن معا في وقت واحد ، فكذلك بعض الحرف ، لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت واحد ؛ لأن حكم البعض في هذا جار بحرى حكم الكل ، ولا يجوز أن يتصوّر أن حرفا ، ن الحروف حدث بعضه مضاقا لحرف ، وبقيته من بعده في غير ذلك الحرف ، لا في زمان واحد ولا في زمانين ، فهذا يفسد قول من قال : إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرّك بها أو قبله أيضا ؛ ألا ترى أن الحرف الناشئ عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المحرك بتلك الحركة ، وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة ؛ لاعتراض الضاد بينهما، والحس يمنعك و يحظر عليك أن تنسب إليه قبوله اعتراض معترض بين الفتحة والألف التابعة لها أن نحو ضارب وقائم ونحو ذلك ، وكذلك القول في الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهما ، وهذا تناه في البيان ، والبروز إلى حكم العيان ، فاعرفه ، وفي بعض ما أو ردناه (من هذا ) كافي بمشيئة الله .

10

<sup>(</sup>۱) کذا فی د ، ه ، ز . وفی ش : ﴿ واعتقدوه معتقدا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٣) کذا في ش > ج ، وفي د > ه ، ز : « مضافا » .

<sup>(</sup>٤) في د ، م ، ز: « بأن » .

<sup>(</sup>ه) في د ، ه ، ز : « الحرك » ،

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في د ، ه ٤ ز ،

#### (۱) باب الساكن والمتحرّك

أمّا إمامُ ذلك فإن أوّل الكلمة لا يكون إلا متحرّكا ، و ينبغى لآخرها أن (٣) (٣) يكون ساكنا . فأمّا الإشمام فإنه للمين دون الأُذن . لكن رّوم الحركة يكاد الحرف يكون به متحرّكا ؛ ألا تراك تفصل به بين المذّكر والمؤنّث في قولك في الوقف : أنت وأنت . فلولا أن هناك صوتا لما وجدت فصلا .

فإن قلت : فقد نجد من الحروف ما يتبعه في الوقف صوت، وهو مع ذلك ساكن . وهو الفاء والثاء والسين والصاد ونحو ذلك ؛ تقول في الوقف : إف ، اش ، اش ، اش ،

قيل: هذا القدر من الصوت إنما هو متم للحرف ومُوَف له في الوقف ، فإذا وصلت ذهب أوكاد ، وإنما لحقه في الوقف لأرب الوقف يُضعف الحرف؟ ألا تراك تحتاج إلى بيانه فيه بالهاء؛ نحو واغلاماه ، ووازيداه ، وواغلامهوه ، وواغلامهية ، وذلك أنك لما أردت تمكين الصوت وتوفيته ليمتد و يَقُوى في السمع وكان الوقف يضعف الحرف ألحقت الهاء ليقع الحرف قبلها حَشُوا ، فيبين ولا يخفي .

ا ومع ذلك فإن هــذا الصوت اللاحق للفاء والســين ونحوهما إنمــا هو بمنزلة الإطباق في الطاء، والتكرير في الراء، والتفشّى في الشين، وقوّة الاعتماد الذي في اللام.

<sup>(</sup>١) في د ، ه، ز : ﴿ فِي الْمُتَحَرِّكُ وَالْسَاكُنِ ﴾ ِ •

<sup>(</sup>٢) الإشمام ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الوقف على المضموم ٠

<sup>(</sup>٣) روم الحركة : الإشارة للحركة بصوت خفي .

٠ ٢ (٤) هي حروف الهمس - وانظر ص ٧ ٥ من الجزء الأول ٠

<sup>(</sup>a) كذا في ش . رفي د ، ه ، ز : « بعدها » .

فكما أنّ سواكن هـذه الأحرف إنما تمكال فى ميزان المَرُوض الذى هو عيار الحِس (١) (وحاكم القسمة والوضع) بما تكال به الحروف السواكن غيرها، فكذلك هى أيضا سواكن ، بل إذا كانت الراء – لما فيها من التكرير – تجرى مجرى الحرفين في الإمالة، ثم مع ذلك لا تعدّ في وزن الشعر إلا حرفا واحدا، كانت هذه الأحرف التي إنما فيها تمام وتوفية لهذا أحجى بأن تعدّ حرفا لا غير.

ولأبى على حرمه الله مسألتان : طويلة قديمة، وقصيرة حديثة، كلتاهما في الكلام على الحرف المبتدأ أيمكن أن يكون ساكنا أم لا . فقد غنيينا بهما أن نتكلّف نحن شيئا من هذا الشرح في معناهما .

(٣) مر. بعد ذلك أن المتحرّك على ضربين : حرف متحرّك بحركة لازمة ، وحرف متحرّك بحركة لازمة ، وحرف متحرّك بحركة لازمة فعلى ضربين أيضا : مبتدأ ، وغير مبتدأ ، فالمبتدأ ما دام مبتدأ فهو متحرّك لا محالة ، نحو ضاد ضرب، وميم مَهْدَد ، فإن اتصل أوّل الكلمة بشيء غيره فعلى قسمين : أحدهما أن يكون الاوّل معه كالجزء منه ، والآخر أن يكون على أحكام المنفصل عنه .

الأقرل من هذين القسمين أيضا علىضر بين: أحدهما أن يقَرّ الأقرل (على ما)كان الأقرل (على ما)كان عليه من تحريكه . والآخر أن يخلط فىاللفظ به ، فيسكّن على حدّ التخفيف فى أمثاله من المتصل .

فالحرف الذي ينزل مع ما بعده كالجزء منه فاء العطف، وواوه، ولام الآبتداء، وهمزة الاستفهام .

۲.

<sup>(</sup>١) كذا في د ، ه ، ز ، ش ، رفي جه : ﴿ حَاكُمُ الطَّبِّعِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى د ، ه ، ز : «ثم الإدغام» . ولم يظهر و يحهها .

<sup>(</sup>٣) سقط في د ، ه ، ز ، (٤) في د ، ه ، ز : «عما » ،

<sup>(</sup>o) كذا في د ، ه ، ز · وفي ش : « يختلط » ·

الأوّل من هذين كقواك : وَهُو الله ، وقواك : فَهُوَ ما ترى ، ولَمُو أفضل من عمرو، وأهى عندك . فهذا الباقي على تحريكه كأن لا شيء قبله .

والقسم الثانى منهما قولك: وهُو الله، وقولك: (فَهُو يَوم القيامة من المحضّرين) وهُو أفضل من عمرو، وقوله:

وقمتُ للطيف مرتاعا وأزقنى فقلت أهى سَرَتْ أم عادنى عُلَمُ وَحِمْ وَحِمْ هَذَا أَنَّ هَذَهِ الأَحْرِفِ لَمَا كُنَّ على حرف واحد وضعفن عن انفصالها وكان على ما بعدها على حوفين، الأوّل منهما مضموم أو مكسور أشبهت في اللفظ ماكان على فَعُلُ أو فَعِل، فَقَفْ أوائل هذه كما يخقف ثوانى هذه ، فصارت (وهو) كعَضُد (ن) فَعُلُ أو فَعِل، فقف أوائل هذه كما يخقف ثوانى هذه ، فصارت (وهو) كعَضُد (وصار وهو كعضد ) كما صارت (أهي ) كعَمَل ، وصار (أهي ) بمتزلة عَمْ ، وأمّا قراءة أهل الكوفة (ثم ليقطع) فقبيح عندنا ؛ لأنّ (ثم ) منفصلة يمكن الوقوف عليها ، فلا تُخلط بما بعدها، فتصير معه كالجزء الواحد ، لكن قوله : الوقوف عليها ، فلا تُخلط بما بعدها، فتصير معه كالجزء الواحد ، لكن قوله : (فلينظر) حَسَن جميل؛ لأن الفاء حرف واحد، فيلطف عن انفصاله وقيامه برأسه ، وتقول على هذا : مردت برجل بطنه كَشَجْر، تريد : كَضَجْر، ثم تسكن وتقول على هذا : مردت برجل بطنه كَشَجْر، تريد : كَضَجْر، ثم تسكن الحاء الأولى ؛ لأن (كَخَضَ) بوزن عَلَم، فيجرى هذا الصدر مجرى كلمة ثلاثية .

۱۵ (۱) فی د ، ه ، ز : « الباق » · (۲) التلاوة فی الآیة ۲۱ من سورة القصص : « ثم هو يوم القيامة من المحضرين » · (۳) انظر ص ه ۳۰ من الجزء الأوّل ·

<sup>(</sup>٤) كذا في د ، د ، ز ، وفي ش : « ضعفت » . (٥) كذا في ش . وفي د ، د ، ذ : « هذا » . (٦) سقط ما بين القوسين في ش . (٧) أى في قوله تمالى في الآية ه ١ من سورة الحج : « من كان يغلن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السهاء ثم ليقطع فلينظر هـــل يذهبن كيد ما يغيظ » . (٨) أى فأمر قبيح . (٩) الحضجر : السقاء الضحخ . (٩) سقط في د ، د ، و ، و ، و سقوطه أولى .

<sup>(</sup>۱۱) كذا فى ش . رڧ د ، ﻫ ، ز : ﴿ بِمِثْرَلَةٌ ﴾ .

وَآمَّا أَوْلَ الْكَلَمَة إِذَا لَمْ يَخْلُطُ بَمَا قَبْلُهُ فَمُتَحِرَكُ لَا مِحَالَةَ عَلَى مَا كَانَ عَلِيه (٢) آتصالة به ، وذلك قولك : أحمد ضرب ، وأخوك دخل ، وغلامك خرج . فهذا حكم الحرف المبتدأ .

وأتما المتحرّك غير المبتدأ فعلى ضربين : حشو وطرف . فالحشوكراء ضرب، وتاء قتل ، وجيم رجل ، وميم جمل ، ولام علم ، وأتما الطرف فنحو ميم إبراهيم ، ودال أحمد، وباء يضرب، وقاف يغرق .

فإن قلت: قد قدمت أن هذا ممّا تلزم حركته ، وأنت تقول في الوقف الراهيم ، وأحمد ، ويضرب ويغرق ، فلا تلزم الحركة ، قيل : (اعتراض الوقف لا يُحقّل به ، ولا يقع العمل عليه ) وإنما المعتبر بحال الوصل ، ألا تراك تقول في بعض الوقف : هذا بَكْر ، ومررت ببَكْر ، فتنقل حركة الإعراب إلى حَشُو الكلمة ، ولولا أن هذا عارض جاء به الوقف لكنت ممن يدّعى أن حركة الإعراب تقع قبل الآخر ، وهذا خطأ بإجماع .

ولذلك أيضاكانت الهاء في (قائمة) بدلا عندنا من التاء في (قائمة) لم كانت إنما تكون هاء في الوقف دون الوصل .

فإن قلت : ولم جرت الأشياء فى الوصل على حقائقها دون الوقف ؟
(ه)
(قيل : لأن ) حال الوصل أعلى رتبة من حال الوقف ، وذلك أن الكلام إنما
وضع للفائدة، والفائدة لا تُجنَى من الكلمة الواحدة، و إنما تجنى من الجمُلَ ومدارج
القول؛ فلذلك كانت حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف ،

۲.

<sup>(</sup>۱) سقط فی ش (۲) فی د، ه، ز: «رهذای، (۳) فی د، ه، ز: «فقد»،

<sup>(</sup>٤) فى ز: ﴿ أعراض الوقف لا نحفل بها ، ولا يقع العمل عليها » .

<sup>(</sup>ه) في ز: « وذلك أن » · (٦) في ه: « نكرناك » ·

و يدلّك على أن حركة الآخِر قد تُمتــدٌ لازمة و إن كانت فى الوقف مستهلكة أنك تقلب حرف اللين لها والمحركة قبله ، فتقول: عصا، وقفا، وفتى، ودعا، وغزا، ورمى ؛ كما تقلبه وسطا لحركته وجركة ما قبله ؛ نحو دار، ونار، وعاب، وقال، وقام ؛ وباع.

و فإن قلت : فإن الجزم قد يدرك الفعل فيسكّن في الوصل ؛ نحو لم يضرب أمس، واضرب غدا، وماكان كذلك .

قيل: إن الجزم لم كان ثانيا للرفع و إعرابا كالنصب في ذينك جرى الانتقال إليه عرب الرفع مجرى الانتقال عن الرفع إلى النصب، وحُمل الجزم في ذلك على النصب؛ كما حمل النصب على الجزم في الحرف؛ نحو لن يقوما، وأريد أن تذهبوا، وتنطلق، قال أبو على : وقد كان ينبغي أن تثبت النون مع النصب لثبات الحركة في الواحد، فهذا فرق وعذر .

فهذه أحكام الحركة اللازمة .

وأتما غير اللازِمة فعلى أضرب .

منها حركة التقاء الساكنين؛ نحو قم الليل، وإشدد الحبل، ومنها حركة الإعراب المنقولة إلى الساكن قبلها ؛ نحو هذا بَكُرُ، وهذا عَمُرُو ومررت ببَكِرُ، ونظرت إلى عَمِرُو، وذلك أن هذا أحد أحداث الوقف فلم يكن به حَفْل، ومنها الحركة المنقولة لتخفيف الهمزة؛ نحو قولك في مسئلة : مَسَلة ، وقولك في يلؤم : يَلُم ، المنقولة لتخفيف الهمزة ؛ نحو قولك في مسئلة : مَسَلة ، وقولك في يلؤم : يَلُم ، وفي يزر؛ يَزِر، وقوله (ولم يكن له كفاً أحد) فيمن سكن وخفف، وعلى ذلك قول

 <sup>(</sup>١) فى ش : « قنى » والأولى أن يقبرا فعلا ، فتكون الفه عن ياء .

<sup>·</sup> ٢ (٢) في ه، ز : «وهذا» · (٣) في ه، ز : «نيه» · (٤) آية ٣ سورة الإخلاص ·

<sup>(</sup>٥) أى سكن الفاء وخفف الهمرّة بنقل حركتها على الفاء وحذفها . وهذه القراءة رواية عن نافع.

الله تعالى (لكنا هو الله ربى) أصله : لكنْ أنا ؛ ثم خفّف فصار (لكن نا ) ثم أجرى غير اللازم مجرى اللازم، فأسكن الأقل وادّغم في الثاني فصار لكنّا .

ومن التقاء الساكنين أيضا قوله :

\* وذى وَلَه لَمْ يَلْدَه أَبُوانِ \*

لأنه أراد: لم يلِّده ، فأسكن اللام استثقالا للكسرة، وكانت الدال ساكنة فحرَّكها . لالتقاء الساكنين.. وعليه قول الآخر:

\* ولكننى لم أُجْدَ من ذلكم بُدًا \*

أى لم أيِّد، فأسكن الجيم وحرَّك الدال على ما مضى .

ومن ذلك حركات الإتباع؛ نحو قوله :

« ضربًا ألي بسِبْت يَلْعَجُ إِلَمْلِدا «

(۷) وقـــ وله :

\* مشتبه الأعلام لمنّاع الحَفَق \*

(١) آية ٣٨ سورة الكهف • (٢) رسم في الأصول « لكننا » والأقرب ما أثبته •

(٣) مـــدره: \* عبت الولود وليس له أب \*

وُهُوْ يَنسب إلى رجل من أزد السراة · وأرا د بالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه الصلاة والسلام ، و بذي الولدالذي لم يلده أبوان آدم عليهالسلام · وانظر الخزانة ١ /٧ ٣٩ ، والكتاب ١ / ١ ٢ ٢ ° ٢ / ٢ ° ٢

(٤) فى التاج ( وجد ) البيت هكذا :

فوالله لولا بفضكم ما سببتكم ولكنني لم أجد من سبكم بدأ

وفيه.عن القزاز أن « أجد » بكسر الدال، ومقتضى ما في الكتاب ٢٥٨/٢ فتح الدال ، كما ضبطته .

(۵) ألى عبد مناف بن ربع الهذليّ . وانظر اللسان (جلد) وديوان الهذليين ( الدار) ٣٨/٢ ، والخزانة ٣/٤/٣ ، والنوادر ٣٠

والسبُّتْ : الجلد المدبوغ ينخذ منه النعال . ولعجه : آلمه .

· (٧) هو رؤية ، وأنظر الخزانة ٢٨/١

(A) قبله مطلع الأرجوزة : \* وقاتم الأعماق خاوى المخترق \*
 والأعلام : الجبال يهتدى بها . وقوله : « لماع الخفق » أى يلمع عند خفق السراب ، وهواضطرابه وتحركه .

(۱) وقـــوله :

\* ... ... لم يُنْظَرُ به الحشكُ \*

وقسوله:

\* ماء بشرق سلَّمَى فَيْــدُ أُو رَكَاكُ \*

وقسوله :

١.

قضين حَبًّا وحاجات على عجل ثم استَدرَنَ إلين ليلة النَّفُـرِ

وقـــوله :

(°) \* وحامل المينَ بعد المينَ والأَلْفِ \*

(١) أى زهير ٠ والبيت بمّامه :

كما استغاث بسى" فسز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك والفز : ولد البقرة ، والحشك : اجتماع اللبن في الضرع ، ويرى بعض اللغو بين أن التحريك فيه ضرورة ، وهو في وصف فرس فرت من غلام واستفات منه بماء خاضته ، كما استفات هذا الفز" .

- (٢) أى زهير أيضا في القصيدة التي منها الشعر السابق .
- ۱٥ (٣) مسدره: \* ثم استمروا وقالوا إن موعدكم \* وفيد ورك: ماءان بالبادية . ويروى أنه سأل الأصمى "أعرابيا بالموضع الذى ذكره زهير: هل تعرف ركما ؟ فقال الأعرابي قد كان هنا ماه يسمى ركا ، وانظر تصريف المازنى بشرحه المتصف ٢٠١ من التيموزية . والإتباع في هذا وما بعده في موافقة الحرف ما قبله في الحركة .
- (٤) يشبه أن يكون هذا من شعر عمر بن أبى ربيعة . ولم أقف عليه فى ديوائه . وله ببت من بحر
   آخر فيه تحريك النفر والمراد : النفر من منى وهو :

قد هاج حزنى وعادنى ذكرى يوم التقينا عشسية النفــر

(٥) مسلوه: \* وكان حاملكم منا ورائدكم \*

و «المين» يريد : المثين فحذف الهمزة . وترى المؤلف جعل الألف مفردا ، حركت اللام بحركة الهمزة . وفي اللسان (الف ومأى) أنه أراد : الآلاف فحذف الألف بعد الهمزة والألف بعد اللام للضرورة .

ه ۲ وعليه فلا إنباع .

وأمما قول الآخر:

مَّامَنَ أَخُوالَنَا بِنَـو عِجِـلْ الشَّغْزَبِيُّ وَاعْتَقَالًا بِالرِجِلْ الْمِرْجِلْ الْمِرْجِلْ الْمِرْجِلْ الْمِرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ الْمُرْجِلْ اللَّهِ الْمُرْجِلْ اللَّهِ الْمُرْجِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا

\* ... ... ... ورادا وشــقر \*

ينبغى أن يكون إتباعا ؛ يُدلّك على ذلك أنه تكسير أشقر وشقراء ، وهذا قد يجيء فيه (٢٩) (٤) .

المعتل اللام (نخو قُنُو وعُشُو وظُمْى وعُمْى ، ولوكان أصله فُعُلا لما جاء في المعتلّ) ؛

ألا ترى أن ماكان من تكسير فَعِيل وفَعُول وفَعالِ وفِعال ثمّا لامه معتلة لا يأتى على فُعُل ، فلذلك لم يقولوا في كساء : كُشُو ولا في رِداء : رُدِي ولا في صبي : صبو ولا نحو ذلك ؛ لأن أصله فُعُل ، وهي اللغة الحجازيّة القويّة ، وقد جاء شيء من ولك شاذًا ، وهو ما حكاه من قولهم : ثني وثني ، وأنشد الفرّاء :

1 .

10

فُــلُو ترى فيهن سِرّ العِنْقِ بــين كَانَ وَحُو بُلْـــقِ ( فهذ ً جمع فلُوَ ) وكلا ذينك شاذ :

(۱) فى العينى على هامش الخزانة ٤/٧٪ ه أن أبا عمرو سمع أبا سرار الغنوى ينشد هذا البيت · وانظر النوادر ٣٠ م والشغز بي : ضرب من المصارعة · (٢) قبله مع تمــام بيته :

> نمسك الخيسل على مكروهها حين لا يمسكها إلا الصبر حين فادى الحيّ لما قرعسوا ودعا الداعى رقعد لج الذعر أيها الفتيان في مجلسنا جرّدوا منها ورادا وشـقر

وثرى الحديث عن الخيسل . والوراد جمع الورد ، وهو الأحمر كلون الورد . وقوله : «جردوا » أى القوا عنها الجلال وأمرجوها ليركبها الفرسان . وانظر الديوان ٧٠

(٣) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز .
 (٤) جع أقنى وقنوا ، ، وصفان من قنا الأنف ،
 وهو ارتفاع أعلاه واحد يداب وسطه .
 (٥) سقط في ش .

(٦) كانه يريد سيبويه . وفي الكتاب ٢٠٨/٢ : ﴿ وَمَثَلَ ذَلْكُ مِنْ بِنَاتَ البِياء ثُنَّ وَثَنَ ﴾ • (٧) الفلة جمع الفلو . والفلو ، والفلو ، والمحاتى جمع الأكت في معنى الكبيت و إن لم يلفظ بالواحد . وهو الأحمر . والفتق : كرم الأصل ، والحق : السود . (٨) سقط ما بين القوسين في ٤ ، ﴿ ، ز ·

ومثله ما أنشده أيضا من قول الشاعر:

أسلمتموها فباتت غــــيرطاهرة مُنْى الرجال على الفَخْذين كالمُوم فكشر منيًّا على مُنْى؛ ولا يقاس عليه . و إنما ذكرناه لئلا يجىء به جاء، فترى له كسم ناماب .

أنه كسر للباب .
ومن حركات الإنباع قولهم : أنا أجوءك ؛ وانبؤك ، وهو مُنعدر من الجبل ومُنتن ومغيرة ، ونحو (من ذلك) باب شعير ورغيف و يعير والزئير ، والجنة لمن خاف وعيد الله ، وشبهت القاف بالحاء لقربها منها فيما حكاه أبوالحسن من قولهم : النقيذ ؛ (٥) كا شبهت الحاء والفين بحروف الفم حتى أخفيت النون معهما فى بعض اللغات ؛ كما تخفي مع حروف الفم . وهذا في فعيل مما عينه خلقية مطرد ، وكذلك فعل ؛ نحو نفو وعيد وجد وضحك ، و (إن الله نعما يعظهم به ) ، وقريب من ذلك الحمد لله وقيلوا وفوله :

(١١) \* تدافُع الشيب ولم تيقتل \*

(۱) من أبيات لحسان يهجو بها ينى المفيرة بن مخزوم · وقبله :
هـــلا منعتم من المخزاة أمكم عند الثنية من عمرو بن يحموم

١٥ ورواية الديوان: « ١٠ الرجال» والموم: الشمع .

۲.

- (٢) أنفار في هذه الأمثله الكتاب ٢/٥ ه ٢ وما بعدها ؛ وانفار أيضا ص ١٤٣ من هذا الجنو. •
- (٣) كذا نى ز . ونى ش : « قواك » .
   (٤) انظر ص ٣٦٥ من الجمسز ، الأول .
- (ه) فى ش: «الحام» · (٦) يقال: رجل نفر: يقلى صدره من الغيرة · وفى الكتَّاب ٢/ : ٢٥:
  - « عَبِرْ نَمْر » والنعر : الذي تدخل النعرة على وزن لمزة في أنفه . وهي ذباب أزرق العينُ .
- (٧) يقال: جنز بالما ٠ من باب فرح فهو جنز: غص به ١ (٨) آية ٨٥ سورة النساء ٠
  - (٩) أَى أَبِ النجمِ وانظر الخزانة ١/١ ٤ والفرائد الأدبية ٩٦
    - (١٠) من أرجوزُته العاو يلة وقبله في وصف الإبل :

تشر أيديها عجاج القسطل إذ عصبت بالعطن المغربل

عصبت : دارت وأحاطت والعطن مبرك الإبل عند المساء • والمغربل لكثرة الحركة عنده • وقوله :

« تدافع الشيب » أى أن هذه الإبل تتزاحم كما يتزاحم الشيوخ وهم لحلمهم ينجنبون القتال • فلذلك قال :

« ولم تقتل » • وأصله : لم تقتل •

(۱) وقــوله :

# (٢) لا حطّب القوم ولا القوم سق \*

ومن غير اللازم ما أحدثته همزة التذكّر؛ نحو أَلِي وَقَدِى . فإذا وصلت سقطت؛ (٣) نحو الخليل، وقد قام . ومن قرأ (اشتروا الضلالة) قال في التذكّر: اشتروا الضلالة ومن قرأ: اشتروا الضلالة قال في التذكّر: اشتروى، ومن قال: اشترو الضلالة قال في التذكّر: اشتروا .

فهذه طريق هذه الحركات في الكلام.

وأتما الساكن فعلى ضربين: ساكن يمكن تحريكه، وساكن لا يمكن تحريكه.

(٦)

الأول منهما جميع الحروف إلّا الألف الساكنة المسدّة، والثاني هو هسذه
الألف؛ نحو ألف كتاب وحساب و باع وقام.

والحرف الساكن انمكن تحريكه على ضربين : أحدهما ما يبنى على السكون . والآخرما كان متحركا ثم أسكن .

الأول منهما يجيء أولا وحَشُوا وطَرَفا .

فالأول مالحقته في الابتداء همزة الوصل . وتكون في الفعــل ؛ نحو انطلق واســـتخرج واغدودن ، وفي الأسماء العشرة : ابن وابنة وامريئ وامرأة واثنين...

(۱) أى الشماخ · وانظر اللسان (حطب ) والديوان ١٠٧ · (٢) قبـــله : \* خب حروز وإذاً جاع بكى \*

الخب : اللئيم . والجروز : الأكول . و يقال احتطب للقوم : جمع لهم الحطب ، وقد عدّى الفعل هنا . وقد و رد في اللسان : « حطب القوم » من الثلاثي .

- (٣) آية ١٦ سورة البقرة ٠ (٤) كذا في ش ٠ وفي ٤ > ژ : « قال » ٠
  - (ه) حذفت ألف « اشتروا » هنا للدلالة على حذفه في النطق ·
- (۲) ڧ د ، م ، ز : « مذا » · (۷) ڧ د ، م ، ز : « نحواین » ·

(7-77)

١.

۲.

(۱) واشم واست ) وآبنم وآيمُن . وفي المصادر ؛ نحـو انطلاق واستخراج وانتخراج والمدين ( واسم واست ) وآبنم وآيمُن . وفي المصادر ؛ نحو الغـلام والخليل . واغديدان وماكان مثله . وفي الحروف في لام التعريف ؛ نحو الغـلام والخليل .

وأتما كونه حشوا فككاف بكر، وءين جعفر، ودال يدلف . وكونه أخرا في نحو دال قد ولام هل . فهذه الحروف الممكن تحريكها؛ ( إلّا أنَّها ) مبنيَّة على السكون .

وأثما ما كان متحركا ثم أسكن فعلى ضربين : متصل ومنفصل ، فالمتصل : (؟) ماكان ثلاثيًا مضموم الثانى أو مكسوره ؛ فلك فيه الإسكان تخفيفا ، وذلك كقولك في عَلم : قد عَلْمَ، وفي ظُرف : قد ظَرْف، وفي رَجُل : رَجْل ، وفي كيد : كبْد ، وسمعت الشجَرى" وذكر طعنة في كَيْف فقال : الكَتْفِيَّة ، وأنشد البغداديّون :

رَجُلان من ضَبَّة أخبرانا إِنَّا رأين رجــــلا عُريانا وقد سمع شيء من هذا الإسكان في المفتوح ؛ قال الشاعر :
وما كلَّ مبتاع ولو سَلْف صَفْقُهُ براجـــع ما قــــد فاته برداد

وقد جاء هذا فيماكان على أكثر من ثلاثة أحرف؛ قال العجَّاج :

\* فبات منتَصبا وما تَكردَسا

<sup>(</sup>۱) سقط ما يين القوسين في ز · (۲) کذا نی د ، ه ، ز . وفی ش : « الحرف » ،

<sup>(</sup>٣) كَنَا فِي زَ ، وَفِي ش : ﴿ لِأَنْهَا » · ﴿ إِنْ فِي دَ ، هِ ، ز : ﴿ فُولُكُ » ·

<sup>(</sup>٥) تكلم على هذا الرجز البغدادي في شرح شواهد المغنى ٢/٩٥٦ ، ولم يعز. .

<sup>(</sup>٦) سقط في ش . والشاعر هو الأخطل . وانظر شرح شواهد الشافية ١٨ .

 <sup>(</sup>٧) سلف صفقه : وجب بيعه ٠ « براجع » كذا في ش ٠ وفي ز : « براجع » وهما روايتان ٠

۲ والرداد - بفتح الراء ركسرها - اسم من الاسترداد . وانظر الديوان ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٨) فيد، ه، و زقبل هذا بعد البيت: « وقد ذكرته في كتابي في شرح تصريف المازنيُّ . وقال الآتر »

<sup>(</sup>٩) سقط في د، ه، ز.

وحكى صاحب الكتاب : أراك منتفَّخا ، وقالوا في قول العجَّاج : (١) \* بَسُبِّصل الدُّفِّين عيسجور \*

أراد : سِبَعل، فأسكن الباء وحرّك الحاء وغيّر حركة السين ، وقال أبو عثمان في قول الشاعر :

هل عرفت الدار أم أنكرتها بين تبراك فَشَسَى عَبَقُرُ أراد : عَبقَر، فغيَّر كما ترى إلا أنه حرك الساكن ؛ وقال غيره : أراد : عَبَيقُر فذف الياء كما حُذفت من عَرَ نَقُصان حتى صارت عَرَقُصانا ، وكذلك قوله : لم يلده أبوان، قد جاء فيه التحريك والتسكين جميعا ، وكذلك قوله :

\* ولكنني لم أُجْدَ من ذلكم بدا

وقد مضيا آنفا .

وأتما المنفصل فإنه شُبّه بالمتصل ، وذلك قراءة بعضهم « فإذا هِي تَلَقَفُ »،

« فَلَا تَنَاجُوا » فهذا مشبه بدابة وخِدَب . وعليه قراءة بعضهم ( إنه من يَتَقُ و يَصبر

فإن الله ) وذلك أن قوله ( يَتِي وَ ) بوزن عَلِم فأسكن ، كما يقال : عَلْم . وأنشدوا :

ومَنْ يَتَّقُ فإن الله مَعْهُ ورزق الله مؤتاب وغاد

۲.

10

<sup>(</sup>١) هذا في وصف نافة . ودفاها : جانباها . وسبحل الدفين : عفايمتهما . والعيسجوو : الكريمة النسب

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨١ من الجزه الأول .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: «عريقصان» والأنسب بعرقصان ما أثبت، فإن المعروف فيه فتح العين والراء
 وذلك وارد في عريقصان بالنون، فأما بالياء فعلى صيغة المصغر وهو نبات . وانظر اللسان في المادة .

<sup>(؛)</sup> في د ، ه ، ز : ﴿ كَذَلْك ﴾ .

 <sup>(</sup>a) انظر في هذه القراءة ص ٩٤ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٦) آية ٩ سورة المجادلة ٠ وهذه قراءة ابن محبصن ٠

 <sup>(</sup>٧) آية . ٩ سورة يوسف . وهذه القراءة لم أقف عليها في هذه الآية ، وإنما قرأ حفص «ومن ليله ورسوله و يخش الله و يتقه » في الآية ٢ ه من سورة النور بسكون القاف .

 <sup>(</sup>٨) هو ﴿ تَق ﴾ من ﴿ يَتَق ٤ وواو العطف من قوله : ﴿ ويصبر » •

<sup>(</sup>٩) انظرص ٣٠٦ من الجزء الأول ٠

لأن (يَتِي فَه ) بوزن عَلِم . وأنشد أبو زيد :

(۱) \* قالت سليمي اشتر لنا سويقا

لأن ( يَتراً ) كعلم . ومنها :

(۲)
 الحَدَّرُ ولا تَكَثَّرُ كَرِيّا أُعُوجًا

وأما (إن الله يأمُركم) و (فتو بوا إلى بارثُكم) فرواها القُرَاءَعَن أبي عمرو بالإسكان، ورواها سيبويه بالاختلاس، وإن لم يكن كان أزكى فقد كان أذكى، ولا كان بحد الله مُرَنَّا بريبة، ولا مغموزا في رواية ، لكن قوله :

\* فاليوم أشرب غير مستحقيب \*

وقــوله : \* وقد بدا هَنْـك من المئرّر \*

١٠ وقسوله:

سميروا بنى العم فالأهوازُ منزلُكم ونهـر تِيرَى ولا تعرفُكم العربُ فسكّن كله ، والوزن شاهده ومصدّقه ،

: 44—4 (1)

\* وهات برّ البخس أو دقيقا \*

ه ٢ والبخس : الذي يزرع بماء الساء . وهذا من رجز ينسب للعذا فر الكندي" . وانظر شواهد الشافية ٢٢٦ (٢) بمـــــده :

\* علجا إذا ساق بنا عفنججا

وفى شواهد الشافية ٢٢٥ : «أهوجا» في موضع «أعوجا» والعفنجج : الضخم الأحمق -

- (٣) انظر ص ٧٢ من الجزء الأول .
- · ٢ سقط فى ش : والحديث عن سيبويه ·
- (a) انظر في هذا وما بعده ص × ٧ من الجزء الأول .

وأتما دفع أبى العباس ذلك فمدنوع وغير ذى مرجوع إليه، وقد قال أبو على في ذلك فى عدّة أماكن من كلامه وقلنا نحن (معه ما ) أيّده، وشدّ منه ، وكذلك قراءة من قرأ ( بلى ورُسُلنا لديهم يكتبون ) وعلى ذلك قال الراعى :

تأبى قضاعةً أن تعوف لكم نسبا وآبن نزار فأنستم بَيْضة البــلد (؛) فإنه أسكن المفتوح ، وقد روى ( لا تعرف لكم ) فإذا كان كذلك فهو أسهل؛ لأستثقال الضمة ، وأمّا قوله :

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حامها فقد فيل فيه: إنه يريد: أو يرتبط على معنى (الأنزمنة أو يعطيني حقى ) وقد يمكن عندى أن يكون (يرتبط) معطوفا على (أرضَها) أى مادمت حيّا فإنى لا أقيم، والأوّل أقوى معنى .

١.

10

۲.

وأما قول أبي دُوَاد :

فَابِلُونِي بَلِيْتَ لَمُ لَمِلِيًّا أَصَالِحُكُمُ وأُستدرِجُ نُويًا

فقد يمكن أن يكون أسكن المضموم تخفيفا واضطرارا . ويمكن أيضا أن يكون (٩) (١) (١) معطوفا على موضع لعل؛ لأنه (مجزوم جواب الأمر)؛ كقولك: زرنى فلن أضيعك حقك وأعطك ألفا .

وقد كثر إسكان الياء في موضع النصب كقوله :

### \* يادار هند عفت إلا أثافيها \*

<sup>(</sup>١) ثبتْ نى سْ . وسقط فى شه . ﴿ ﴿ ﴾ فى ٤ ؛ ﴿ نَهِ بِمَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) آية ٠ ٨ سورة الزخرف ٠ وتسكين السين قراءة أبى عمرو ٠

 <sup>(</sup>٤) فى ٤، هـ، ٠٠ : «كذا » .
 (٥) انظر ص ١٧٦ من الجزء الأول .
 (٦) انظر ص ١٧٦ من الجزء الأول .
 (٧) كذا فى شه ، وفى ٢ > حـ : « لعلى » .

<sup>(</sup>٩) الطارض ۱۷۹ من الجزء الاول . (٧) کدا بی شد ، وبی عر ، ک : « (٨) کذا فی شد ، خر ، ونی ح : « فی محل جزم علی جواب الأمر » .

<sup>(</sup>۸) کذا نی شد ، خر ، ونی ح : « فی محل جزم علی جواب الا (۹) فی ۶۶ ه ، خر : « أضیع » ·

وهو كشير جِدًا ، وشَبَّهت الواو فى ذلك بالياء كما شبَّهت الياء بالألف ؛ قال الأخطل :

اذا شلت أن تلهو ببعض حديثها نزلن وأنزلن القَطِينِ المُـولَّدا وقال الآخــر:

فعا ستودتنى عامِر عن وراثة أبى الله أن أسمـو بأم ولا أب وقول الآخــر :

وأن يَعْرَين إن كَبِيَى الجـوارِي فَتنبُـو العينُ عن كَرَم عِجاف

باب فى مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد (٢)
هذا موضع قلما وقع تفصيله ، وهو معنى يجب أن ينبه عليه ، ويُحرَّر القولُ فيه ، من ذلك قولم فى ضمة الذال من قولك : ما رأيته مذُ اليوم ؟ لأنهم يقولون فى ذلك : إنهم لمّا حرَّكوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها ، لكنهم ضمّوها ؛ لأن أول الطها الضمّ فى مُنذُ . (وهو) هكذا لعمرى ؛ لكنه الأصل الأقرب ؛ ألا ترى أن أول

حال هذه الذال أن تكون ساكنة ، وأنها إنما ضُمَّت لالتقاء الساكنين إنباعا لضمة

۲.

 <sup>(</sup>۱) هذا في الحديث عن نسوة يشبب بهن . والقطين: الحدم والأتباع . يقول: إذا أردت الاستمتاع بحديثهن وهن سائرات في هوا دجهن نزلن ، ونزل معهن الخدم . وفي رواية الديوان ٩١ ، والخسزانة بحديثهن وهن سائرات في هوا دجهن نزلن » أي رفعن في السير وعجلن ، أو رفعن السجف .

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن الطفيل . وانظر الخزانة ٣ / ٢٥، والكامل ٢ / ١٧٦

 <sup>(</sup>٣) « ف ) » كذا فى ٤ > « ، خ ، و فى شه : « و ما » وهما روايتان ، و انظر الخيزانة
 فى الموطن السابق ، (٤) كذا فى خ ، و فى شه : « قول » .

<sup>(</sup>٥) أنظر ص ٢٩٢ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٦) في د ، ه ، ش : ﴿ معنى ﴾ وفي الأشباه : ﴿ موضع بحث ﴾ .

<sup>(</sup>٧) کذا في شر ، وفي شه : « ينحرز » وهر تحريف عن « ينجرر » . (٨) سقط في شه. .

الميم . فهذآ على الحقيقة هو الأصل الأول ، فأمّا ضمّ ذال منذ فإنما هو في الرتبة بعد سكونها الأول المقدّر ، و يدلّك على أن حركتها إنما هي لالتقاء الساكنين أنه لمنّا زال التقاؤهما سكنت الذال في مُذْ، وهذا واضح، فضمّتك الذال إذًا من قولهم : مذُ اليوم ومُذُ الليلة إنما هو ردّ إلى الأصل الأقرب الذي هو (مُنذُ) دون الأبعد المقدّر الذي هو سكون الذال في (مُنذُ) قبل أن يحرّك فها بعده .

ولا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلى اللفظ؛ لأن الدليل إذا قام على شيء كان في حكم الملفوظ به و إن لم يجرع على أاسنتهم استعاله ؛ ألا ترى إلى قول سيبو يه في سُودد: إنه إنما ظهر تضعيفه لأنه ملحق بما لم يجئ ، هذا وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظية، ومع هذا فلم يظهر ذاك الذي قدّره ملحقا هذا به ، فلولا أن ما يقوم الدليل عليه ممنى لم يظهر إلى النطق به بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا سرددا (وسُوددا) بما لم يفوهوا به ، ولا تجشّموا استعاله .

ومِن ذلك قولهم بِعت ، وقلت ؛ فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون (٨) الأبعد؛ ألا ترى أن أصلهما فعل بفتح العين : بَيّع وقَوَل، ثم نقِلا من فَعَل إلى فعِل

<sup>(</sup>۱) فىدەھ، ئى: «وھو» ، (۲) فىدەھ، ئىدىلە» . (٣) قىدەھ، ئى: «تستنكر»،

<sup>(</sup>٤) كذا في شمد . وفي شم: « سردد » وسردد: موضع . وابن جنى ير يد أن سوددا — بفتح الدال الأولى — ملحق ؛ إذ لولا هذا لجرى فيه الإدغام . ولا يثبت البصر يون من أوزان الرباعى فعللا — بفتح اللام الأولى — حتى يلحق به . فن ثم جعل ابن جنى سيبويه إذ يقول بالإلحاق في نحو سودد يقول بالإلحاق بما لم يستعمل . وسيبويه في الكتاب ٢ / ١ . ٤ يجعل قعددا — ومثله سودد - ملحقا بجندب وعنصل ، وهما مزيدان . ومعنى هذا أن الإلحاق عند سيبويه يجوز أن يكون بالمزيد . وعلى هذا يكون سودد ملحقا بما جاء واستعمل .

<sup>(</sup>a) سقط في د ، ه ، خر ، (٦) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، خر ،

<sup>(</sup>٧) ف د ، ه ، ن : « يتفرهوا » .

<sup>(</sup>٨) في د ، ه ، ش : ﴿ بِنْسَمِهُ ﴾ .

وَقُعُلَ، ثَمَ قَلَبَتَ الواو والياء في فعلت ألفا، فآلتني ساكنان : العين المعتلة المقلوبة آلفا، ولام الفعل، فخذفت العين لالتقائهما، فصار التقدير : قَلْت وبَعْت، ثم نقلت الضمّة والكسرة إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب فَعُلت وفَعِلت، فصارا يعت وقُلْت ، فهذا — لعمرى — مراجعة أصل ، إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد؛ ألا ترى أن أول أحوال هذه العين في صِيغة المثال إنما هو فتحة العين التي أبدلت منها الضمة والكسرة ، وهذا واضى .

ومِن ذلك قولهم في مطايا وعطايا : إنهما لمَّ أصارتهما الصنعة إلى مطاءا ، وعطاءا أبدلوا الهمزة على أصل مافي الواحد ( من اللام ) وهو الياء في مطية وعطية ؛ ولعمرى إن لاميها ياءان ، إلا أنك تعلم أن أصل ها تين الياءين واواد ، كأنهما (٨)

( في الأصل ) مطيوة وعطيوة ؛ لأنهما من مطوت ، وعطوت ؛ أفلا تراك لم تراجع أصل الياء فيهما ، وإنما لاحظت مامعك في مطية وعطية من الياء ، دون أصلهما الذي هو الواو .

أفلا ترى إلى هذه المعاملة ، كيف هى مع الظاهر الأقرب إليك دون الأوّل الأبعد عنك ، ففى هذا تقوية لإعمال الثانى من الفعلين ؛ لأنه هو الأقرب إليك دون الأبعد عنك ، فآعرف هذا ،

وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ، ولا إظهار التضعيف ؛ لأن هــذا هو الأصل الأوّل على الحقيقة ، وليس وراءه أصل ، هذا أدنى إليك منه كما كان فيما

<sup>(</sup>۱) سقط في د، ه، ن ، (۲) في د، ه: «رهذا» . (۳) في د، ه، ز: «معذلك» .

 <sup>(</sup>٤) سقط في شه ٠ (٥) في د، ه، ز: « صنعة » ٠ (٦) سقط في شه ٠

<sup>·</sup> ۲ (۷) سقط فی د ، ه ، ز · (۸) سقط ما بین القوسین فی د ، ه ، ز ·

<sup>(</sup>٩) في د، ه، ز: «من» .

(۱) أريته قبل . فاعرف بهذا ونحوه حال ما يرد طليك مماً هو مردود إلى أقلَ وراءه (۳) ما هو أسبق رتبة منه، و بين ما يرد إلى أول ليست و راءه ( رتبة متقدمة ) له .

## باب فى مراجعة أصل واستثناف فرع

اعلم أن كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه فإنك حيائذ ترتجل له فرعا،
(١)
ولست تراجع به أصلا .

(٥) من ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعةُ أطِرافا للإلحاق أو للتأنيث أو لغيرهما من الصيغة لا غير.

فالتى للإلحاق كألف أرطى فيمن قال: مأروط، وحبنطى، ودَلَنظَى ، والتى للتأنيث كألف سكرى، وغَضْبَى، و بُحَادى ، والتى للصيغة لاغير كألف ضَبغُطَرَى وقَبَعْتَرَى ، و زِبَعْرَى ، فتى احتجت إلى تحريك واحدة من هذه الألفات للتثنية أو الجمع قلبتها ياء ، فقلت: أرطيان وحَبنظيان ، و سكريان ، و بُحَادَيات ، وحُبَارَيات ، وضَبَغُطَرَيان ، و فَهذه الياء فرع مرتجل ، وليست مراجعا بها أصل ؛ وضَبغُطَرَيان ، وقبعثريان ، فهذه الياء فرع مرتجل ، وليست مراجعا بها أصل ؛ ألا ترى أنه ليس واحدة منها منقلبة أصلا لا عن ياء ولا غرها .

وليست كذلك الألف المنقلبة ؛ كألف مغزًى ومَدْعًى ؛ لأن هذه منقلبة عن (٩) ياء منقلبةٍ عن واو فى غزوت ودعوت (وأصلهما) مَغْزُو، ومَدْعَوَ، فلمّا وقعت الواو

<sup>(</sup>۱) فى د ، ھ ، ز : « أريناه » · (۲) كذا فى ز · رفى ش : « دونه » ·

<sup>(</sup>٣) في ش : « مقدمة » . (٤) في د ، ه، ز : « لست » بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>ه) في ز: « الغـــير » · (٦) كذا في د ، ه ، ز · وفي ش : « طرفا » ·

 <sup>(</sup>٧) يقال: أديم مأروط؟ أى مدبوغ بورق الأرطى، وهو شجر. ووزن أرطى على هذا فعلى إذ كانت الهمزة الأولى أصلية - ٣٠

<sup>(</sup>۸) کذا فی ش ، ونی د ، ه ، ز : « است ... أصلا » .

<sup>(</sup>٩) في د ، ه ، ز : « فأصلهما » .

رابعة هكذا قلبت ياء، فصارت مَغْزَى ومَدْعَى، ثم قلبت الياء ألف فصارت مَدْعًى ومَغْزَى، ثم قلبت الياء ألف فصارت مَدْعًى ومَغْزَى، فلمّا احتجت إلى تحريك هذه الألف (راجعت بها الأصل) الأقرب وهو الياء، فصارتا ياء في قولك : مغزيان ومدعيان .

وقد يكون الحرف منقلبا فيضطر إلى قلبه ، فلا ترده إلى أصله الذي كان منقلبا عنه ، وذلك قولك في حمراء : حمراوي ، وحمراوات ، وكذلك صفراوي ، وصفراوات ، فتقلب الهمزة واوا و إن كانت منقلبة عن ألف التأنيث ؟ كالتي في نحو بُشْرَى وسَكْرَى ، وكذلك أيضا إذا نسبت إلى شقاوة فقلت : شقاوى ، فهده الواو في (شقاوى) بدل من همزة مقدّرة ، كأنك لل حذفت الهاء فصارت الواو طرفا أبدلتها همزة ، فصارت في التقدير إلى شقاء ، فأبدات الهمزة واوا ، فصار (شقاوى) فالواو إذًا في (شقاوى) عير الواو في (شقاوى ) م ولهذا نظائر في العربية كثيرة ، فالواو إذًا في (شقاوى) عير الواو في (شقاوة ) م ولهذا نظائر في العربية كثيرة ،

ومنها قولهم في الإضافة إلى عَدُّوة : عَدَوِى ، وذلك أنك لمّا حذفت الهاء حذفت له واو فَمُولة ؛ كما حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها ، فصارت في التقدير الله (عَدُو) فأبدلت من الضمة كسرة، ومن الواو ياء فصارت إلى (عَدِي) بخرت في ذلك مجرى عَمٍ، فأبدلت من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفا، فصارت إلى (عَدًا) كُهُدًى، فأبدلت من الألف واوا لوقوع ياءى الإضافة بعدها، فصارت إلى (عَدَوى)

<sup>(</sup>١) في د ، ه ، ز : «رجعت يها إلى الأصل » .

<sup>(</sup>٢) أى فى جمــع حمرا، وصـــفرا. • وحمرا، وصفرا، وصفين لايجمان بالألف والتا، عنـــد جمهور النحو بين • فإن كانتا علمين جازجمهما هذا الجم بلاخلاف .

<sup>(</sup>٣) سقط في ش . (٤) في د ، م ، ز : ﴿ لَمَا ﴾ ،

ن الأصول عداط : « عد » والأجود ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الحرف في ش ، ز .

باب فيما يراجع نهن الأصول ممّـــا لا يراجع

اعلم أن الأصبول المنصرَف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما ما إذا احتيج اليه جاز أن يراجَع . والآخر ما لا تمكن مراجعت ، لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله .

الأول منهما: الصَّرْف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين. فتى الأول منهما: الصَّرْف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين. فتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفَه. وذلك كقوله:

فَاتُمُ اللَّهُ عَصَاءًا وَلَيْدُفُعًا جِيشًا إليك قوادمُ الأكوار

وهو باب واسع .

(ه) ومنه إجراء المعتلُّ نجرى الصحيح ؛ نحو قوله :

لا بارك الله في الغواني هــل يُصبحن إلا لهربَّ مطَّلب و بقيَّة البَّابِ .

را؟) ومنه إظهار التضعيف؛ كليحت عينه، وضيب البلد، وألِلَ السقاء، وقوله :

\* الحمد لله العمل الأجلل \*

و بقية الباب.

(١) سقط في ش ٠ (٢) سقط ما بين القوسين في ش ٠

(٣) اى النابغة . وانظر الخزانة ٣/٨٨ .

(٤) منقصيدة يتوعدفيها زرعة بن عمرو الكلابي يتهدده بقصائد الهجو، وبالحرب. والأكوار جمع الكور -- بالضم -- وهو الرحل. وقوله : ﴿ ليدفعا جيشا ﴾ في د ، ه ، ز، ط : ﴿ ليركن جيش ﴾ .

(ه) أى ابن قيس الرقيات . وانظر ص ٢٦٢ من الجزء الأول .

(٦) انظر في تفسير هذه الألفاظ ص ٣٢٩ من الجزء الأول .

ومنه قوله : \* سماء الإله فوق سبع سمانيا \* (۲)

(۲) ومنه قوله : \* أهـبي التراب فوقه إهبايا \*

وهو کثیر .

التأتى: منهما وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة ، وذلك كالثلاثى المعتل العين بنحو قام و باع وخاف وهاب وطال ، فهذا مما لا يراجع أصله أبدا ؛ ألا ترى أنه لم يأت عنهم في نثر ولا نظم شيء منسه مصحّحا ؛ نحو قوم ولا بيّع ولا خَوف ولا هيب ولا طُول ، وكذلك مضارعه ؛ نحو يقوم و يبيع و يخاف و يهاب و يطول ، فأمّا ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم : هَيُو الرجل من الهيئة فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب قولهم : قَضُو الرجل ؛ إذا جاد قضاؤه ، ورمو ؟ إذا جاد رَميه ، فكا بني فَعُل مما لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فعل مما عينه ياء ، وعلمهما فكا بني فعل مما لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فعل مما عينه ياء ، وعلمهما التعجب ، ولنعم و بشس ، فلمنا لم يتصرّف احتملوا فيه خروجه في هدذا الموضع عالفا للباب ؛ ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا فعمل مما عينه ياء مخافة انتقالهم من الأنقل إلى ما هو أثقل منه ؛ لأنه كان يلزمهم أن يقولوا : بُعثُ أبوع ، وهو يبوع ، ونحن نبوع ، وأنت أوهى — تبوع ، وبوعا و بوعوا و بوعى ، وهما يبوعان ، وهم يبوعون وغو ذلك ، وكذلك لوجاء فعل مما لامه ياء متصرّفا الزم أن يقولوا : رَمُوتُ ورَمُوتَ ورَمُوتَ ونعو ذلك ، وكذلك لوجاء فعل مما لامه ياء متصرّفا الزم أن يقولوا : رَمُوتُ ورَمُوتَ ورَمُوتَ ونعو ذلك ، وكذلك لوجاء فعل مما لامه ياء متصرّفا الزم أن يقولوا : رَمُوتُ ورَمُوتَ ورَمُوتَ ونعو ذلك ؛ فيكثر قلب الياء واوا ، وهو يرمو ، وهم يرمون ، وأنتا ترموان ، وهن يرمون وم يرمون ، وأنتا ترموان ، وهن يرمون وم يرمون ، وأنتا ترموان ، وهن يرمون وم يرمون ، وأنتا ترموان ، وهن يرمون وهم يرمون ، وأنتا ترموان ، وهن يرمون ، وأنتا ترموان ، وهو أنقل من الباء .

 <sup>(</sup>١) انظر ص ٢١١ من الجزء الأول ٠ (٢) سقط في ط ٠ وهو أسوغ ٠

 <sup>(</sup>٣) يقال : أهبى الفرس التراب : أثاره · (٤) خبره محذوف ، أى هذا موضع الكلام عليه .

<sup>(</sup>٧) فى د ، ھ ، ز : «ينصرف » · (٨) فى ز : « هي » ·

فأما قولهم : لرُمُو الرجل فإنه لا يصَّرف ولا يفارق موضعه هذا ؛ كما لا يتصرف نعم و بئس ، فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعدّيه إلى غيره ، وكذلك احتُيل هَيُو الرجل ولم يعسل ؛ لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيسه باب التعجب ونهم و بئس ؛ ولو صرف للزم إعلائه وأن يقال : هاء يهوء ، وأهوء وتهوء ، ونهوء وهما يهوءان ، وهم يهوءون ونحو ذلك ؛ فلما لم يتصرّف لحق بصحّة الأسماء ، فكما صحّ نحو القسود والحقوكة والصَيد والغيب ، كذلك صحّ هيُؤ الرجل — فاعرفه — كما صحّ ما أطوله وما أبيّعه ونحو ذلك .

وممًّ لا يراجع من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء؛ فإن تاءه تبدل طاء؛ نحو اصطبر، (واضطرب) واطرد واظطلم. وكذلك أو ظاء؛ فإن تاءه تبدل دالا . وذلك نحو (قولك) اذلح الت فاؤه دالا (أو ذالا) أو زايا فإن تاءه تبدل دالا . وذلك نحو (قولك) اذلج واد كر وازدان . فلا يجدوز خروج هذه التاء على أصلها . ولم يأت ذلك في نثر ولا نظم ، فأمّا ما حكاه خَلف - فيا أخبرنا به أبو على - من قول بعضهم : التقطت النوى واشتقطته واضتقطته فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من الشين في اشتقطته ، نعم، و يجوز أن تكون بدلا من اللام في التقطته، فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد؛ ليكون ذلك إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين، فتصح التاء مع الضاد؛ كا صحت مع ما الضاد بدل منه ، ونظير ذلك قول بعضهم :

۲.

 <sup>(</sup>١) سقط في د ، ه ، ز .
 (٢) في ز : « أن » بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>٣) في د ، ه ، ز : « فاعرف ذلك » · `

<sup>(</sup>٤) سقط «ما » في ز · (٥) د ، ه ، ز : « تقلب » · (١) سقط في ش -

 <sup>(</sup>٧) فى ش : « أظلم » وفى ز : « أذ ظلم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) سقط في ش · (٩) في د ، ه ، ز : « ولا » ·

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ٢٦٣ من الجُزُّ الأول .

<sup>(</sup>١١) انظر ص ٢٦٣ من الجزء الأول . وانظر أيضا تهذيب الألفاظ ٣٠٢ .

يارُبُّ أَبَّاز من المُفْر صَـدَع تقبض الذَّب السِـدواجتمع للنَّب السِـدواجتمع للَّـا رأى أن لَّادَعَهُ ولا شِبْعُ مال إلى أرطاة حِقْف فالطَجَعْ

فابدل لام الطَّجَع من الضاد؛ وأقرَّ الطاء بحالها مع اللام؛ ليكون ذلك دليلا على أنها بدل من الضاد ، وهــذا كيصحَّة عَوِر ؛ لأنه بمعنى ما تجب صحَّته ، وهو اعور ، وقد مضى ذلك .

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة . فأمّا قراءة أبي عمرو : (أ يا صالح ايتنا) بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء فلا يلزمه عليها أن يقول : يا غلام آوجل . والفرق بينهما أن صحة الياء في ( يا صالح ايتنا) بعد الضمة له نظير، وهو قولهم: قيل و بيع ، فحمل المنفصل : على المتصل ؛ وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليه يا غلام آوجل .

(٤) فإن قلت: فإن الضمة في نحو قيل و بيع لا تصحّ ؛ لأنها إشهام ضمّ للكسرة، والكسرة في ( يا غلام أوجل ) كسرة صريحة . فهذا فرق .

قيل: الضغة في حاء (يا صالح) ضمّة بناء فأشبهت ضمّة (قيل) من حيث كانت بناء؛ وليس لقولك: (يا غلام اوجل) شبيه فيحملَ هذا عليه، لا كسرة صريحة ولا كسرة مَشُوبة . فأمّا تف وبت ما بين الحركتين في كون إحداهما ضمة صريحة والأخرى ضمة غير صريحة فأمر تغتفر العرب ما هو أعلى وأظهر منه . وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين في نحو جمعهم في القافية بين

<sup>(</sup>۱) آیة ۷۷ سورة الأعراف و هذه القراءة لم أنف علیها فی مظانها ۰ (۲) گذا فی د، ه، ۲ ز . و فی ش : «علیه» ۰ (۳) سقط ( فی ) فی د، ه، ز . « (۶) فی د، ه، ز : « لم » ۰ (۵) فی د، ه، ز : « محمیحة » ۰ (۲) سقط فی ش ۰

(۱) سكلم وعالم مع قادم وظالم ؛ فإذا تسمّحوا بخلاف الحسرفين مع الحركتين كان تُسمّحهم بخلاف الحركتين وحدهما في ﴿ يا صالح ايتنا ﴾ وقيل و بيع أجدر بالجواز .

فإن قلت : فقد صحت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلوّاذ واخر واط ، قيسل : الساكنة هنا لمن أدغمت في المتحركة فنبا اللسان عنهما جميعا نبّوة واحدة برتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة ؛ نحو طوّل وحوّل ، وعلى أن بعضهم قد قال : اجليواذا ، فأعلّ ، مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ، ولم يبدل الواو بعدها لمكان الياء ، إذ كانت هذه الياء غير لازمة ، فحرى ذلك في الصحة مجرى بعدها لمكان الياء ، إذ كانت هذه الياء غير لازمة ، فرى ذلك في الصحة مجرى ديوان فيها ، ومن قال : ثيرة وطيال فقياس قوله هنا أن يقول : اجليّاذا فيقلبهما جميعا ، إذ كانا قد جَريا مجرى الواو الواحدة المتحركة ،

فإنقيل: فالحركتان قبل الألفين في الم وقادِم كلتاهما فتحة ، و إنما شيبت إحداهما بشيء من الكسرة ، وليست كذلك الحركات في حاء (يا صالح) ، وقاف قيل ، من حيث كانت الحركة في حاء (يا صالح) ضمة البيّة ، وحركة قاف (فيل) كسرة مَشُو بة بالضمّة ، فقد ترى الأصلين هنا مختلفين ، وهما هناك \_ أعنى في سالم وقادِم \_ متفقاد . . . .

قيل: كيف تصرَّفت الحالُ فالضمة في (قيل) مَشُوبة غير مخلّصة ؛ كما أن الفتحة في سالم مشوبة غير مخلصة ، نعم واو تطمَّمت الحركة في قاف (قيل) لوجدت حصَّة الخمر من حصَّة الكسر، أو أَدُون حالها أَن تكون في الذوق مثلها، ثم من

<sup>(</sup>١) يريد أن سالما وعالما حركتهما ممالة الكسرة بعسد الألف مع عدم الممانع ، فأما قادم وظالم فيمنع الإمالة فيهما حرفا الاستعلاء القاف والظاء ، فالفتحة فى الأوّلين مشوبة بكسرة ، وفى الأخيرين خالعسة ، (٢) فى د - ه ، ز : « جريا » · (٣) سقط فى د ، ه ، ز .

 <sup>(</sup>٤) فى د ، ه ، ز : « فيقلبها » . (٥) فى ش : « فالحركات » .

<sup>(</sup>٦) في د، ه، ز: «قطعت» · (٧) في د، ه، ز: «أحوالما» ·

بعد ذلك ما قدّمناه من اختلاف الألفين في سالم وقادم؛ لاختلاف الحركتين قبلهما الناشئة هما عنهما، و (ابست) الياء في (قيل) كذلك بل هي ياء مخلصة وإن كانت الحركة قبلها مَشُوبة فير مخلّصة، وسبب ذلك أن الياء الساكنة سائع غير مستحيل فيها أن تصبّع بعمد الضمّة المخلّصة، فضلا عن الكسرة المشوبة بالضمّ ؛ ألا تراك لا يتعذّر عليك صعّة الياء وإن خلصت قبلها الضمة في نحو مُيسِر في اسم الفاعل من أيسرلو تجشّمت إخراجه على الصحّة ، وكذلك لو تجشّمت تصحيح واو موزان قبل القلب ؛ وإنما ذلك تجشّم الكُلفة لإخراج الحرفين مصحّدين غير معلّين ، قبل القلب ؛ وإنما ذلك تجشّم الكُلفة لإخراج الحرفين مصحّدين غير معلّين ، فأمّا الألف فحديث غير هذا؛ ألا ترى أنه ليس في الطوق ولا مِن تحت القدرة صحّة الألف بعد الضمّة ولا الكسرة، بل إنما هي تابعة للفتحة قبلها ؛ فإن صحّت الفتحة قبلها صحّت بعدها، وإن شيبت الفتحة بالكسرة نُعي بالألف نحو الياء؛ نحو سالم وعالم، وإن شيبت بالضمّة نحى بالألف نحو الواو في الصلاة والزكاة ، وهي ألف التفخيم ، فقد بان لك بذلك فرق ما بين الألف و بين الياء والواو .

فهذا طوف من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة تمّا يرفض فلا يراجع · فاعرفه وتنبه على أمثاله فإنها كثيرة ·

ا باب فی مراعاتهم الأصول تارة، و إهمالهم إيّاها أخرى فن الأول قولهم: صُغْت الخاتم، وحُكت الثوب ونحو ذلك. وذلك أن فَعُلت هنا عدّيت، فلولا أن أصل هذا فعَلت - بفتح العين - لمّنَ جاز أن تعمل فعُلت ، ومن ذلك بيت الكتّاب :

<sup>(</sup>١) شقط في د ، ه ، ز ، (٢) سقط في ش ، (٣) في د ، ه ، ز : «أخلصت» ،

۲۰ (٤) نى د ، ھ، ژ: « معتلین » · (٥) ف.ز: « في غیر » ·

<sup>(</sup>١) في ش : « الألف » · (٧) كنا في ز · وفي ش : « شيب » ·

### د. لَيْبُكَ بِرِيدُ ضَارِعُ لِحُصومة ومختبِط مِنَّا تُطيح الطوائح

ومن الأصول المراعاة قولهم : مررت برجل ضاربِ زيدٍ وعمرا ، وليس زيد (١٠) (١٠) بقائم ولا قاعدا، و ( إنا منجُّوك وأهلَكَ) و إذا جاز أن تراعى الفروع؛ نحو قوله: بدا لِيَ أنى لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

<sup>(</sup>۱) هذا من أبيات لنهشل بن حرى فى رئاه يزيد بن نهشل · والبيت فى النُكَاب ١/٥٤٥ منسو با لملى الحارث بن نهيك · وانظر الخزانة ١/٧١ ·

<sup>(</sup>٢) في د ، ه ، ز : « ذكر الفاعل » · (٣) في ش : « أن » ·

 <sup>(</sup>٤) آية ١٩ سورة المعارج . (۵) آية ٢٨ سورة النساء .

 <sup>(</sup>٦) آيتا ١ ، ٢ سورة العلق . (٧) آيتا ٣ ، ٤ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>A) آيتا ٣٦ ، ٣٧ سورة النور . وقراءة فتح الباء في « يسبح » قراءة ابن عامر وأبي بكر .

<sup>(</sup>٩) آية ٣٣ سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>۱۰) أىزهير. وانظر الكتاب ١ / ٨٣ . ونسب فيه في ١ / ٤ ه ١ لصرمة الأنصارى. قال ابن خلف: « وهو الصحيح » و يروى لابن رواحة كما في الخزانة ٣ ، ٣ ، ٦ هذا وفي ط: «سابقا» ، و بعسه ٢٠ البيت: « وسابق أيضا » ،

(۱) وقـــوله :

مشائمُ ليسوا مصلِحين عشيرة ولا ناعبِ إلاّ ببين غــرابُها كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر .

ومن ضد ذلك : هذان ضار باك ؛ ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة (ع) (ع) (ع) لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين في آخر الاسم ، وعلى هذا القياس (ه) أكثر الكلام : أن يعامَل الحاضر فيغلَّب حكمه لحضوره على الغائب لمفيبه ، وهو شاهد لقوَّة إعمال الشانى من الفعلين لقوَّته وغلبته على إعمال الأول لبعده ، ومن ذلك قوله :

# « وما كُلُّن مَنْ وافي مِنِّي أنا عارف \*

فيمن نون أو أطلق مع رفع (كل) ، ووجه ذلك أنه إذا رفع كلاً فلا بدّ من تقديره الهاء ليعود على المبتدأ من خبره ضمير، وكل واحد من التنوين في (عارف) ومدّة الإطلاق في (عارفو) ينافي اجتماعه مع الهاء المرادة المقدّرة ؛ ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت: عارفنه أو عارفوه لم يجزشي، من ذينك، و إنما هذا لمعاملة الحاضر واطراح حكم الغائب، فاعرفه وقسه فإنه باب واسع .

<sup>،</sup> ١ (١) أى الأخوص الرياحي . وانظر الكتّاب ١/ه١٤ ، والخزانة ٢/ ١٤٠ ، وشواهد المغني ٢/ ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ف د ، ه ، ز: « مراعاة » · (٣) ف د ، ه ، ز: « الأسماء » ·

<sup>(</sup>٤) في د ، ه ، ز : « القبيل » · (ه) قي ش : « وأن » ·

 <sup>(</sup>٦) هو مزاحم العقيل . وانظر الكتاب ٢٦/١ ، وشــواهد العيني على هامش الخزانة ٩٨/٢ ،
 وص ٢٥ من الجزء الأول من هذا الكتاب .

٠٠ (٧) مساره:

 <sup>\*</sup> وقالوا تعرفها المنازل من مئى \*

## باب في حمل الأصول على الفروع

قال أبو عثمان: لا يضاف ضارب إلى فاعله ؟ لأنك لا تضيفه اليه مضمرا، فكذلك لا تضيفه إليه مظهرا، قال: وجازت إضافة المصدر إلى الفاعل لما جازت إضافته إليه مضمرا، كأن أبا عثمان إنما اعتبر في هذا الباب المضمر فقدمه ، وحمّل عليه المظهر ، من قبل أن المضمر أقوى حكما في باب الإضافة من المظهر ، وذلك أن المضمر أشبه بما تحذفه الإضافة — وهو التنوين — من المظهر ، ولذلك لا يجتمعان في نحو ضار بانك وقاتلونه ؟ من حيث كان المضمر بلطفه وقوة اتصاله لا يجتمعان في نحو ضار بانك وقوة اتصاله ) وليس كذلك المظهر لقوته ووفور صورته ؟ من ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه ؟ نحو ضار بان زيدا ، وقاتلون عمرا ، فلما كان المضمر ممماً تقوى معه مراغاة الإضافة حمل المظهر — و إن كان هو الأصل — المضمر ممماً تقوى معه مراغاة الإضافة حمل المظهر — و إن كان هو الأصل — عله ، وأصاره — لما ذكرناه — إليه ،

ومن ذلك قولهم : إنما استوى النصب والجرّ في المظهر في نحو رأيت الزيدَين، ومررت بالزيدَين لاستوائهما في المضمر؛ نحو رأيتك ومررت بك ، و إنماكان هذا الموضع للضمر حتى حمل عليمه حكم المظهر من حيث كان المضمر عاريا من الإعراب، (فإذا) عَرى منه جاز أن يأتى منصوبه بلفظ مجروره، وليس كذلك المظهر؛ لأن باب الإظهار أن يكون موسوما بالإعراب، فلذلك حملوا الظاهر على المضمر في التثنية و إن كان المظهر هو الأصل؛ إذ كان المراعى هنا أمرا غير

<sup>(</sup>۱) فى ز : « من » · (۲) سقط فى ش ·

<sup>(</sup>٣) في د ، ه ، ز : « مضمرا » · (٤) سقط مابين القوسين في ز ·

<sup>(</sup>ە) كذا ڧىز، طەرڧى ش: «قۇق» · (٦) ڧ د، ھ، ز: «بكرا» · ،

 <sup>(</sup>٧) سقط هذا الحرف في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٩) كذا في د ، ه ، ز م رفي ش : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

الفرعية والأصلية، وإنما هو أمر الإعراب والبناء، وإذا تأمّلت ذلك علمت أنك في الحقيقة إنما حملت فرعا على أصل لا أصلا على فرع؛ ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب، فحملت المظهر عليه؛ لأنه فرع في البناء؛ كما حملت المظهر على المضمر في باب الإضافة؛ من حيث كان المضمر هو الأصل في مشابهته التنوين (١١) والمظهر فرع عليه في ذلك؛ لأنه إنما (يتأصل) في الإعراب لا في البناء.

فإذا بَدَهتك هذه المواضع فتعاظمتك فلا تخنَع لها، ولا تعط باليد مع أوّل ورودها، وتأتّ لها، ولاطف بالصنعة ما يورده الخصم منها، مناظراكان أو خاطرا. و بالله التوفيق .

# باب في الحُكُم يقف بين الحكمين

۱۰ هذا فصل موجود في العربيّة لفظا، وقد أعطّته مقادا عليه وقياسا ، وذلك نحو

(١٠)

كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو غلامي وصاحبي ، فهذه الحركة لا إعرابٌ ولا بناء ،

أمّا كونها غير إعراب فلائن الاسم يكون مرفوعا ومنصو با وهي فيه ؛ نحو هذا

غلامي ورأيت صاحبي، وليس بين (الكسر وبين) الرفع والنصب في هذا ونحوه

نسبة ولا مقاربة ، وأمّا كونها غير بناء فلائن الكلمة معربة مممّكّنة ، فليست الحركة

ذمن اخرها ببناء؛ ألا ترى أن غلامي في التمكّن واستحقاق الإعراب كغلامك

وغلامهم وغلامنا .

 <sup>(</sup>١) ف د، ه، ز: « التنوين » .
 (٢) ف د، ه، ز: « هو متأصل » .

<sup>(</sup>٣) فى ۋ : ﴿ حَكَمِينَ ﴾ • ﴿ ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين ساقط في د، ه، ز . (٦) بعده في د، ه، ز : « والحرّ » .

<sup>·</sup> ۲ (۷) سقط في ش . «آخره» .

فإن قلت : فما الكسرة في نحـو مررت بغلامي ، ونظرت إلى صاحبي؛ أإعراب هي، أم من جنس الكسرة في الرفع والنصب ؟

قيل: بل هي من جنس ما قبلها ، وليست إعرابا ؛ ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب ، فعلمت بذلك أن هذه الكسرة يُكرَّهُ الحرف عليها ، فيكون في الحالات ملازما لها ، وإنما يستدل بالمعلوم على المجهول ، فكا لا يشك أن هذ الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب ، فكذلك يجب أن يحكم عليها في أب الجرّ ؛ إذ الاسم واحد ، فالحكم عليه إذًا في الحالات واحد ، إلا أن لفظ هذه الحركة في حال الجسر وإن لم تكن إعرابا لفظها لوكانت إعرابا ؛ كما أن كسرة الصاد في صنوان حكما ، وإن كانت إياها لفظا ، وقد مضى في صنو غير كسرة الصاد في صنوان حكما ، وإن كانت إياها لفظا ، وقد مضى ذلك ، وسنفرد لما يتصل به بابا ،

ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة ؛ نحو الرجل وغلامك وصاحب
الرجل . فهذه الأسماء كلها، وماكان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة . وذلك
أنها ليست بمنوّنة فتكون منصرفة ، ولا بمّا يجوز للتنوين حلوله للصرف ، فإذا
لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف ؛ كأحمد وعمر و إبراهيم ونحو

١.

10

۲.

 <sup>(</sup>١) كذا نى د، ه، ز، ط. ونى ش: «غير لفظها» .

 <sup>(</sup>۲) أورد ابن الشجرى في أماليـــه ۱/٤ رأى ابن جنى في كسرة المضاف لباء المنكلم وردّ عليــه ٠
 وفي رأى ابن الشجرى أثبا كسرة بناء ٠ وفي رأى المتأخرين من النحاة أنها كسرة مناسبة والإعراب بحركات مقدّرة . وانظر الرضى شرح الكافية ١/ ٣٠٠ والأشموني في آخر مبحث «المضاف إلى ياء المنكلم» ٠

 <sup>(</sup>٣) المعروف أن هذه الأمثلة منصرفة ؟ إذ ليس فيها شبه الفعل • ومنع الننوين لوجود المعاند له ٠
 وآية ذلك أنه إذا زال المعاند عاد الصرف •

<sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي د ، ه، ز : « التنوين » و ﴿ حلول » على هذا بدل منه ·

ذلك . وكذلك التثنية والجمع على حدّها ؛ نخو الزيدان والعُمَرين والمحمدون ؛ ليس شيء من ذلك منصرفا ولا غير منصرف، معرفة كان أو نكرة ؛ من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينون مثلها ، فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها .

### ومن ذلك بيت الكتاب :

## \* له زَجَلُ كَأَنَّهُ صـوت حاد \*

فحذف الواو من قوله (كأنه) لا على حدّ الوقف ولا على حدّ الوصل . أما الوقف فيقضى بالسكون: (كأنه) . وأمّا الوصل فيقضى بالمَطْل وتمكين الواو: (كأنهو) فقوله إذًا (كأنه ) منزلة بين الوصل والوقف .

وكذلك أيضا سواءً قوله :

يا مَنْ حباهُ بِحارِ ناجِيَــهُ إذا أتى قرَّبتُ للسانيةُ

<sup>(</sup>۱) هـذا الغرب عند المتأخرين منصرف ؟ لأنه لم يشسبه الفعل ، وفي صسبان الأشهوني" في أوّل «ما لا ينصرف» : «قال شيخ الإسسلام ذكريا : وظاهر كلامهسم أن المتصف بالانصراف وعدمه إنما هو الاسم المعرب بالحركات، و إلا فينبغي أن يستثنى أيضا ما يعرب بالحروف ؟ إذ يصدق عليسه أنه في الواقع منصرف حيث لا ما نع » .

<sup>(</sup>٢) سقطنى د ، د ، ز ،

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٧ من الجزء الأوّل . وفى ز : «كأنه خلس » وكلمة « خلس » كانت موضوعة فوق «كأنه » فوضعت بعدها خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في د، ه، ز. وسقط في ش.

٠٠ (٥) فى ز ٤ ط : ﴿ كَانُهُ خَلَسَ ﴾ يريد اختلاس حركة الهـــاء فيها وعدم مدّها •

<sup>(</sup>٦) ناجية : اسم صاحب الحمار . والسانية : الدلو العظيمة . واظر الخزافة ٤/٠٠٤ .

فثبات الهاء في (مرحباه) ليس على حدّ الوقف ، ولا على حدّ الوصل ؛ أمّا الوقف المدود (١) فيسؤذن ( بأنها ) ساكنة : يامرحباه ، وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا : يامرحبا بحاز ناجية ، فثباتها إذّا في الوصل متحركة منزلة بن المنزلتين ،

وكذلك سواءً قوله :

# \* ببازلٍ وجناء أوعيهلُ \*

فإثبات الياء مع التضعيف طريف ، وذلك أن التنقيل من أمارة الوقف ، والياء من أمارة الإطلاق ، فظاهر هذا الجمع بين الضدّين ؛ فهو إذًا منزلة بين المنزلتين ، وسبب جواز الجمع بينهما أن كل واحد منهما قد كان جائزا على انفراده ، فإذا جمع بينهما فإنّه على كل حال لم يَكُلفُ إلا بما من عادته أن يأتى به مفردا ، وليس على النظر بحقيقة الضدّين كالسواد والبياض والحركة والسكون فيستحيل اجتماعهما ، فتضادهما إذا إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة ، والطريق متلئبة منقادة ، والتأمّل بوضحها و بكك منها .

(۱) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز ، ط : ﴿ بِها، ﴾ .

 (۲) أى منظور بن حبة . وحبة أته . وأبوه مرئد، ومن ثم ينسب إلى منظور بن مرئد . وانظر شواهد الشافية ۲٤٫٦

10

۲.

(٣) قبسله :

إن تَخِــلى يا جمل أو تعتلى أو تصبحى فى الفااعن المولى \* نسل وجـــد الهــائم المغنـــل \*

والبازل: من الإبل ما دخل في السنة التاسعة • والوجناء : الناقة الشديدة • والعيمل : الناقة العلويلة • والمفتل: من به الفلة ﴾ وهي حرارة العطش ﴾ ويراد بها هنا حرارة الشوق • وانظر قوا در أبي زيد ٣ ٥ ٠ وشواهد الشافية ٣ ٤ ٢

(٤) سقط في د، ه، ز ٠

## باب في شجاعة العربية

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف .

### الحسذف

قد حذفت العسرب الجملة ، والمفرد، والحرف ، والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه ، و إلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته ،

فامًّا الجملة فنحو قولهم في القسم : والله لا فعلت، وتالله لقد فعلت ، وأصله : أقسم بالله ، فحذف الفعل والفاعل ، وبقبت الحال ... من الجارّ والجواب ... دليلا على الجملة المحذوفة ، وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض ؛ نحو قولك : زيدا، إذا أردت: آضرب زيدا أو نحوه ، ومنه إيّاك إذا حذّرته ؛ أي احفظ نفسك ولا تضعها ، والطريق الطريق ، وهد خيرا من ذلك ، وقسد حُذفت الجملة من الحبر ؛ نحو قولك : القرطاس والله ؛ أي أصاب القرطاس ، وخير مقدم ، أي المدمت خير مقدم ، وكذلك الشرط في نحو قوله : الناس بحزيّون بأفعالهم إن خيرا ، فيما شرا بحزي شراً ، ومنه قول التغلي : ومنه و ورونه و ورونه ورون

## \* إذا ما الماءُ خالطها سخينا \*

 <sup>(</sup>۱) گذا فی ش ، وفی د ، ه ، ز : « بالله » .

<sup>(</sup>٢) سقط في د ، ه ، ز . (٣) في د ، ه ، ز : « بأعمالم » .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن كلنوم في معلقته المشهورة . وانظر ص ٢٨٩ من أبخز. الأوّل .

(أى فشر بنا سخينا)، وعليه قول الله سبحانه: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت الى فشر بنا سخينا)، وعليه قول الله سبحانه: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنت عشرة عينا) أى فضرب فانفجرت، وقوله عزّ اسمه: (فن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه ففدية ) أى فحلق فعليه فدية ، ومنه قولهم: ألا تا، بلى فا؛ أى ألا تفعل، وقول الآخر:

\* قلنا لها قفى لنا قالت قاف \* (٥) أى وقفْتُ، وقوله :

(٦) \* ... ... ... ب. وكأنْ قد \* (٧) أى كأنها قد زالت ، فأتما قوله :

\* إذا قيــل مَهْلًا قال حاجزُهُ قَدْ \*

فيكون على هذا أى قد قطع (وأغنى) . ويجوز أن يكون معناه : قَدْك ! أى حَسْبُك ، كأنه قد فَرَغ ممــا قد أريد منه ، فلا معنى لردحك وزجرك .

و إنمى تحذف ألجملة مِن الفعل والفاعل لمشابهتها المفرد بكون الفاعل فى كثير (١١) من الأمر بمنزلة الجنزء من الفعل؛ نحو ضربت و يضربان، وقامت هند، و (التبلوت في أموالكم) وحبَّذا زيد، وما أشبه ذلك ممى يدل على شدّة اتصال الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد ، وليس كذلك المبتدأ والحد .

1 .

۲.

وأتما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د، ه، ز . (٢) آية ٢٠ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) آية ١٩٦ سورة البقرة .
 (٤) انظر في هذا وفي البيت بعده ص ٣٠ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٧) كذا فى ش . وفى د ، ه ز : « وأما » .

<sup>(</sup>٨) ورد هذا الشظر في اللسان (قدد) دون عزو ، ولا تكلة .

<sup>(</sup>١) سقط فى ش · (١٠) فى ز : «الكلمة المركبة» · (١١) آية ١٨٦ سورة آل عران .

حذف الاسم على أضرب

قد حذف المبتدأ تارة ؛ نحو هل لك فى كذا (وكذا )؛ أى هل لك فيه حاجة أو أَرَب . وَكذلك قوله - عزّ وجلّ - : (كأنّهم يومَ يَرَوْن ما يُوعدون لم يلبثُوا إلّا ساعة من نهار بلاخ ) أى ذلك، أو هذا بلاغ . وهو كثير .

وقد حذف الخبر، نحو قولهم فى جواب من عندك : زيد؛ أى زيد عندى ه وكذا قوله تعالى : (طاعة وقول معروف ) إن شئت كان على : طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما، وإن شئت كان على : أمرنا طاعة وقول معروف ، وعليه قوله : أمثل من غيرهما، وإن شئت كان على : أمرنا طاعة وقول معروف ، وعليه قوله : فقالت : على اسم الله أمرك طاعة ملى وإن كنت قد كُلَّفْتُ ما لم أُعود

وقد حذف المضاف، وذلك كثير واسع، وإن كان أبو الحسن لا يرى القياس عليه ؛ نحو قول الله سبحانه : ( ولكن البر من اتق ) أى بِرَّ مَن اتّق ، وإن شئت كان تقديره : ولكن ذا البرّ من اتق ، والأول أجود؛ لأنّ حذف المضاف ضرب من الاتساع ، والحسبر أولى بذلك من المبتدأ ؛ لأن الاتساع بالأُعجاز أولى منه بالصدور ، ومنه قوله – عزّ اسمه – : ( واسئيل القرية ) أى أهلها ،

وقد حذف المضاف مكررا ؛ نحو قوله تعالى : ( فقبضتُ قبضَةً من أثر الرسول ) أى من تراب أثرَ حافر فرس الرسول . ومثله مسئلة المكتاب : أنت

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ش . (٢) آية ه ٣ سورة الأحقاف . (٣) آية ٢ ٢ سورة عمد .

<sup>(</sup>٤) أى عمر بن أبي ربيعة . وانظر شواهد المفنى للبغدادى ٩٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) آنة ١٧٧ سورة اليقرة . (٦) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : « ذر » .

<sup>(</sup>٧) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز : « مثله » · (٨) آية ٨ ٢ سورة يوسف ·

۱ (۹) آیة ۹ ۹ سورة طه . (۱۰) کذا فی ش . وسقط فی د ، ه ، نر .

<sup>(</sup>١١) فى الكتَّاب ٢٠٦/١ : «وأما مايرتفع من هذا الباب فقولك : هو مني فرسخان» .

مِنَى فُرِسِخَانَ؟ أَى ذُو مَسَافَةَ فَرَسِخَينَ ، وَكُذَلَكَ قُولُه ... جَلَّ اسْمَه ... : ( يَنظُرُونَ اللّ اللّه تَدُورُ أَعَيْنُهُ مُ كَالّذَى يُنْشَى عليمه من الموت ) أَى كَدُوَ رَانَ عَيْنَ الذّي يُنشَى عليمه من الموت ) أَى كَدُوَ رَانَ عَيْنَ الذّي يُنشَى عليم من الموت ) عليه من الموت .

وقد حذف المضاف إليه ؛ نحو قوله تعالى : ( لله الأمرُ من قبل ومن بعد )
أى من قبل ذلك ومن بعده ، وقولهم : ابدأ بهذا أوّل ؛ أى أول ما تفعل ، و إن شئت
كان تقديره : أولَ من غيره ، ثم شبه الحار والمجرور هنا بالمضاف إليه ؛ لمعاقبة المضاف
(٥)
إليه إياهما ، وكذلك قولهم : جئت مِن علُ ؛ أى من أعلى كذا ، وقوله :
فلّك بالليط الذي تحت قشيرها كغيرة تُبيض كنه القيشُ من علُ

# \* كَالْمُود صخر حقَّله السيلُ من على \*

فلا حذف فيه ؛ لأنه نكرة ، ولذلك أعربه ، فكأنه قال : حطّه السيل من مكان عالي ؛ (٨) (٨) الكن قول العِجليّ :

## \* أقب من تحتُ عريض من عل \*

آیة ۱۹ سورة الأحزاب . (۲) سقظ فی ش .

 <sup>(</sup>٣) فى زبعد هذا : ﴿ وَقَالَ آخْرِ ﴾ و يليه بياض ، وكتب فى الهامش : ﴿ بِيَاضَ فَى الْأَصْل ﴾ •

 <sup>(</sup>٤) آية ٤ سورة الروم .
 (٥) سقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٦) أى أوس بن حجر ، والبيت فى وصف قوس ، واللبط : القشر ، والغرق : القشرة الملتزقة ببياض البيض ، والقيض : القشرة العليا اليابسة ، يقول : إنّ القرّاس حين تشرقناة القوس لم يستأصل قشرها ، بل أبق اللبط يقرّيها يذلك و يملكها ؛ يقال : ملكه : قوّاه ، وشبه اللبط بالغرق الذي فوقه القيض ، وانظر اللسان (ملك) .

<sup>(</sup>٧) أي امري القيس في المعلقة . (٨) أي أبي النجم .

هو محذوف المنضاف إليه؛ لأنه معرفة وفى موضع المبني على الضم؛ ألا تراه قابل به ما هذه حاله، وهو قوله : من تحت ، وينبغى أن يكتب (عَلَى) فى هذا بالباء ، وهو قَعِل فى معنى فاعل ؛ أى أقبُّ من تحت عريض من عاليه، بمعنى أعلاه ، والسافل والعالى بمنزلة الأسفل والأعلى ، قال :

## وقد عَلَتنی ذُرْأة بادی بدی \*

أى بادى بادى ، و إن شئت كان ظرفا غير مركب ؛ أى فى بادى بدى ؛ كقوله :

(ع) (ع) (ع) (أى فى بادى الرأى ) إلا أنه أسكن الياء فى موضع النصب مضطراً ؛ كقوله :

\* يا دار هند عَهَتْ إلا أَثَافِيها \*

وإن شتت كان مرتبًا على حدّ قوله :

إذ نحن في غِرَّة الدنيا ولذَّتها والدار جامعــة أزمان أزمانا

الا أنه أسكن لطول الاسم بالتركيب؛ كمعدى كرب ، ومثــل فاعل وفعل في هذا (٧) (٨) المعنى قوله :

10

٢ والذوأة : الشيب . والرثية : وجع المفاصل . يصف كبره وشيخوخته . وانظر اللسان ( ذرأ ، رثا ) .

(٤) آية ۲۷ سورة هود . (٥) سقط في ز .

 <sup>(</sup>١) ف د ، هز: « هذه » .
 (٢) سقط الشطر الأخير في ش .

<sup>(</sup>٣) أى ألى نحيلة . وبعد البيت :

<sup>\*</sup> ورثيــة تنهض بالتشدّد \*

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ش . وفی د ، ه ، ز : « قول جریر » . (۷) سقط فی ش .

<sup>(</sup>٨) أى الضب فيا يزعم العرب، حين يقال له : وردا يا ضب، والعراد : 'ببت في المبادية، وكذلك الصليان والعنكث، وفي التكلة : «قوله : ( بردا ) تصحيف من القدما، فتبعهم فيه الخلف، والرواية : ( زردا ) وهو السريع الازدراد اي الابتلاع، ذكره أبو محمد الأعرابي، ، وانظر اللسان ( عرد ) .

أصبح قلبي صردا لا يشتهى أن يردا إلا عَرَادا عردا وعَنْكَنَّا ملتبدا وعَنْكَنَّا ملتبدا

أراد : الإعراد عاردا وصِلْيانا باردا .

وعليه قوله :

\* كأن في الفُرش القَتَاد العاردا \*

(١) فأمّا قولهم: عَرْد الشتاء؛ فيجوز أن يكون مخفّفا من عَرِرد هذا. و يجوز أن يكون مثالا في الصفة على فمّل؛ كصَمْب ونَدْب .

ومنه يومئذ وحينئذ ونحو ذلك؛ أى إذ ذاك كذلك، فحذفت الجملة المضاف اليها ، وعليه قول ذى الرممة :

فارًا لبسن الليل أو حين نصبت له من خَذَا آذانها وهو جائح الله أو حين نصبت له من خَذَا آذانها وهو جائح الله أو حين أقبل ، وحَكَى الكسائلة : أفوقَ تنام أم أسفلَ ؛ حذف المضاف ولم الله الأمر من قبل ومن بعد )؛ فحذف ولم يَبْن ،

(١) كذا في ش . وفي ز : « النساء » وكأنه الصواب، يرادهن الرجل، ومن أوصافه العرد .

(٣) هذا في الحديث عن حرااوحش . وخذا الأذن : استرخاؤها . وقوله : «هو جانح» يعنى
 الليل . وبعده :

10

حداهن . شحاج كأن سحيه على حافتهن ارتجاز مفاضح يمنى بالشحاج الحمار ، وسحيه : نهاقه « بارتجاز » أى ذكر الرجز من الشعر يقوم به واجزان يتسابان و يفضح أحدهما صاحبه ، وانظر الديوان ٢٢

(٣) كذا . والمناسب : « المضاف إليه » .

(٤) يريد أن هسذا سمع عن بعض العسوب ؛ ولم ترد به قراءة . و إنما الوارد فى القراءة غير الضم الكسر مع التنوين ، وهى قراءة الجدرى" والعقيلي"؛ كما فى البحر . و يبدو أن الأمر اشتبه على ابن هشام ومن تبعه فظن قراءتهما بدون تنوين فحمل ذلك قراءة . وبمن تابعه الأشمونى فى مبحث الإضافة ، وتسب الشيخ خالد فى شرحه للتوضيح ذلك إلى الجدرى والعقيل ، وقد علمت أن قراءتهما بالتنوين .

وقد حُذِف الموصوف وأقيمت الصفة مُقامه ؟ وأكثر ذلك في الشعر . وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره . وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين : إما (للتخليص والتخصيص) ، و إمّا للدح والثناء . وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب ، لا من مظان الإيجاز والاختصار . و إذا كان كذلك لم يلتي الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه . هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان ، ألا ترى أنك إذا قلت : مردت بطويل ؟ لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن المحرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك . و إذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال به . وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث .

وجما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه . وذلك أن تكون الصفة جملة ؛ نحو مررت برجل قام أخوه ، ولقيت غلاما وجهه حسن . ألا تراك لو قلت : مررت بقام أخوه ، أو لقيت وجهه حسن لم يحسن .

فأتما قوله :

10

۲.

رز) والله ما زيد بنــام صاحِبُهُ ولا مخالِط الليــان جانيه

(١) في د ، ه ، ز : ﴿ للتخصيص والتخليص » .

والليان -- بكسر اللام الملاينة ، ويفتحها اللين والدعة . وانظر الخزانة ١٠٩/٤ ، والعيني على هامش الخزانة ٣/٤ ، والكامل مع رغبة الآمل ٨٠/٤

<sup>(</sup>۲) کذا فی ش ، وفی د ، ه ، ر : « تحیف » ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « تستبن » .
 (٤) سقط في د ، ه ، ز : « تستبن » .

<sup>(</sup>a) في د، ه، ز: «شي.» . (٦) الرواية المشهورة :

<sup>\*</sup> والله ما ليلي بنـام صاحبه \*

فقد قبل فیه: إن (نام صاحبه) علم اسم لرجل، و إذا كان كذلك جرى مجرى قوله: (۲۰) \*\*

\* بنى شاب قرناها ... (۲۰) \*\*

فإن قلت فقوله:

#### \* ولا مخالط الليان جانب \*

ايس علما و إنما هو صفة، وهو معطوف على (نام صاحبه) فيجب أن يكون قوله : ( نام صاحبه ) صفة أيضا .

قيل: قد يكون في الجمل إذا سمّى بها معانى الأفعال فيها. ألا ترى أن (شاب قرناً ها تصرّ وتحلب) هو اسم علم، وفيه مع ذلك معنى الذمّ ، و إذا كان كذلك جاز أن يكون قوله:

### \* ولا مخالط الليان جانب \*

١.

معطوفا على ما فى قوله ( ما زيد بنام صاحبه ) من معنى الفعل ، فأمّا قوله :

الك عندى غيرسهم وحَجِّرُ وغير كبداء شديدة الوتدرُ الله عنديدة الله عنديدة الوتدرُ الله عنديدة الله عندي

أى بكنّى رجل أو إنسان كأن من أرمى البشر فقد روى غير هذه الرواية . روى: ومبكنّى كان مَنْ أرمى البشر"، بفتح ميم (من) أى بكنّى مَنْ هو أرمى البُشر، و (كان ) على هذا زائدة . ولو لم تكن فيه إلا هذه الرواية لمــا جاز القياس عليه؛

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز : « رجل » . (۲) هذا تطعة من بيت تمامه : كذبتم و بيت الله لا تشكحونها بنى شباب قرناها تصرّ وتحلب وهو لشاعر من بنى أسد. وأراد بالقرنين ضفيرتى المرأة . وقوله : « تصر » أى تشد ضرع الحلوية إذا أرسلت إلى المرعى . وقوله « تحلب » أى إذا راحت عشيا . يصف أمهم أنها راعية عجوز . وانظر الكتاب ١/٩٥١ ، والكامل ١٨٠٤ . (٣) سقط فى د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٤) الكبداء : صفة للقوس ، وهى التي يملا ُ الكف مقبضها ، وقسوله : ﴿ جادَتَ بَكُفَى ... ﴾ فى العبارة قلب، أى جادت بها كفان الخ ، وانظر الخزائة ٢ / ٣٢١

<sup>(</sup>o) سقط في ش . و « هذه الرواية » عليه هي النائية . فأما على ما أثبت فالمراد بها الأولى ·

ألفروده وشذوذه عمّا عليه عَقد هذا الموضع ، ألا تراك لا تقول : مررت بوجهه فوروده وشذوذه عمّا عليه عقد هذا الموضع ، ألا تراك لا تقول : مررت بوجهه حسن ، ولا نظرت إلى فلا مه سعيد ، فأمّا قولهم بدأت بالحدد لله ، وأنهيت من القرآن إلى (أنى أمر الله) ونحو ذلك فلا يدخل على هذا القول ؛ من قبل أن هذه طريق الحكاية ، وما كان كذلك فالخطب فيه أيسر ، والشناعة فيه أوهى وأسقط ، وليس ما كمّا عليه مذهبا له تعلق بحديث الحكاية ، وكذلك إن كانت الصفة جملة لم يجُدر أن تقع فاعلة ولا مُقامة مقام الفاعل ؛ ألا تراك لا تجيز قام وجهه حسن ، ولا ضُرب قام غلامه ، وأنت تريد : قام رجل وجهه حسن ، ولا ضُرب إنسان قام غلامه ، وكذلك إن كانت الصفة حرف جر أو ظرفا لا يستعمل استعمال المستعمال الله المناه ، فلو قلت : جاءني من الكرام ؛ أى رجل من الكرام ، أو حضرني سواك ؛ أي إنسان سواك ؛ لم يجسن لأن الفاعل لا يحذف ، فأمّا قوله :

أتنتهون ولن ينهى ذوى شَطَطٍ كالطمن يهلك فيه الزيت والفُتُلُ فليست الكاف هنا حرف جر، بل هي اسم بمنزلة مثل؛ كالتي في قوله :

\* على كَالْقَطَا الْجُنُونِيُّ أَفْرُعُهُ الرَّجُرُ \*

وكالكاف الثانية من قوله :

۲.

﴿ وصالياتٍ كَكَمَا يُؤَثَّفَيْنِ ﴿

<sup>(1)</sup> أى لانفراده ، يقال : فرد بهذا الأمر . وفي ط : «لنذوره» وهو محترف من : «لنزه ره» أى لقاته ، أو « لندوره » . (٢) آية ١ سورة النحل . (٣) كذا في ٤ ه ، نر . وفي شمه : « منه » . (٤) كذا ، والوجه حذف هذا الحرف . (٥) أى الأعشى في مملقته المشهورة ، والشعلط : الجور ، والفتل : جمع الفتيل ، وهو هنا ما يستعمل في الجراحة ، أواد طعنا جائفا نافذا إلى الجوف ينبب فيه الزيت والفتل ، وانظر الخزانة ٤ ١٣٢/٤ (٢) أى خطام الحجاشعي ، وقبله : لمي الجوف ينبب فيه الزيت والفتل ، وانظر الخزانة ٤ ١٣٢/٤ (٢) أى خطام الحجاشعي ، وقبله :

وهو يصف دارا قد خلت من أهلها و بنى بهـ آثارهم ، ومن تلك الآثار الصاليات ، يريد الأثافى التى توضع طيها القسدر ، جعلها صاليات لأنها صليت بالنسار حتى اسودت ، وانظر الخسزانة ١ / ٣٦٧ وشواهد الشافية ٩ ه ه

(أي كمثل ما يؤثفين ) وعليه قول ذي الرقة :

أبيت على مَى حَسِبِها، وبعلُها على كالنقا من عالج يتبطلح فأتما قول الهذلي :

فلم يبــقَ منهـا ســـوى هامد وغــير الثُمَّام وغــير النـــؤيِّ

ففيه قولان : أحدهما أن يكون في (يبق) ضمير فاعل من بعض ماتقدّم ، كذا قال أبو على رحمه الله . والآخر أن يكون آستعمل (سوى) للضرورة آسما فرفعه . وكأنّ هذا أقوى ؛ لأن بعده: \* وغير الثمَّام وغير النئرى" \* فكأنه قال : لم يبق منها غير هاميد . (٧)

في وَسُـط جمع بني قريط بعدما متفت رَبيعــة يابني جـــواب

۱) سقط ما بين القوسين في ٤٠ ه، ض ٠
 ۲) في ٤٠ ه، ض ٠

(٣) عالج: موضع بالبادية به رمل . ويتبطح: يستلق على وجهه . وانظر الديوان ٥ ٨ . وفيه : «على مثل الأشافي» في مكان: «على من كثيبا» . (٤) أى أبي ذويب ، ورواية ديوان الحذليين:
فلم يبسق منها سسوى هامسسد وسسفع الخدود معا والنسؤى وانظر ديوان الحذليين ( الدار) ١ / ٢ وما بعدها .

- (ه) نى ي ، ه ، خر: « ركأنه » · (٦) نى ي ، ه ، خر: « فلم » ·
  - (٧) في ٤، هر، ش: ﴿ الفرزدق ٢٠ ٠

من وسط جمع بنى قريظ بعدما 💎 هنفت ربيعسة يا بنى خستواو

١.

10

وقد أقيمت ( الصفة الجملة ) مقام الموصوف المبتدأ ؛ نحو قوله :

لو قلت ما فى قومها لم يُبِدِيمَ يَفْضُ الها فى حَسَبِ ومِيسم

أى ما فى قومها أحد يفضُنها ، وقال الله سبحانه : ﴿ وَإِنَّا مَنَ الصالحون وَمَنَ الصالحون وَمَنَ دُونَ ذَلِكُ ﴾ أى قومً دون ذلك ، وأمّا قوله تعالى : ﴿ لقد تقطّع بِينَكُم ﴾ فيمن قرأه بالنصب فيحتمل أحرين : أحدهما أن يكون الفاعل مضمرا ؛ أى لقد تقطع الأمرأو العقد أو الودّ ونحو ذلك بينكم ، والآخر (أن يكون) ما كان يراه أبو الحسن من أن يكون ( بينكم ) وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله ، غير أنه أقرت نَصْبَة الظرف وإن كان مرفوع الموضع ؛ لاطراد آستعالمم إياه ظرفا ، إلا أن آستعال الجملة التي هي صفة الميتدأ مكانه أسهل من آستعالما فاعلة ؛ لأنه ليس يلزم أن يكون المبتدأ اسما محضا كلزوم ذلك في الفاعل ؛ ألا ترى الى قولم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ؛ أي سماعك به خير من رؤيته ، وقد تقصينا ذلك في غير موضع .

وقد مُحذِفت الصفة ودلّت الحال عليها . وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من (٨) قولهم : سِمْ عليه ليل، وهم يريدون : ليل طويل . وكأنّ هذا إنمَا حذفت فيه الصفة ليل من الحال على موضعها . وذلك أنك تحسّ في كلام القائل لذلك

<sup>(</sup>١) كذا في شم. وفي ش : « صفة الجلة » . وفي ط : « الصفة الجلية » .

 <sup>(</sup>٢) أى حكيم بن معية الربعى . وتيثم : أصله تأثم ؛ فكسر حرف المضارعة وأبدل الهمزة يا. . والميسم :
 الحسن والجمال . وانظر الكتاب ١ / ٥ ٣٧ ، والخزانة ٢ / ١ ٣١

 <sup>(</sup>٣) آية ١١ سورة الجنّ ٠ (٤) آية ١٤ سورة الأنعام ٠ (٥) في نز : «فن قرأ» ٠
 وهذه قرأءة نافع وحفص والكسائن وأبى بكر ٠ والباقون بالرفع ، كما في الإتحاف ٠

<sup>(</sup>١) سقط في ١٥ ه ، خر ما بين القوسين . (٧) في ١٥ ه ، خر : ﴿ تَمْصِيت ﴾ .

<sup>(</sup>٨) كأنه يريد قول سيبويه فى الكتاب ١ / ١١ ، « وكذلك سير عليه ليلا ونهارا ... إلا أن تريد منى سير عليه ليل طويل ونهار طويل » .

من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك ، وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأتملته ، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه ، فتقول: كان واقد رجلا! فتزيد في قوة اللفظ بر (بالله) هذه الكلمة ، ونتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها (وعليها) أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك ، وكذلك تقسول : سألناه فوجدناه إنسانا! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه ، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك : إنسانا سمّحا أو جوادا أو نحو ذلك ، وكذلك إن ذبمت ووصفته بالضيق قلت : سألناه وكان إنسانا! وتَرْوِي وجهك وتقطّبه ، فيغني ذلك عن قولك : إنسانا ألئيا أو لحرا أو مبخلا أو نحو ذلك ،

فعلى هذا وما يجرى مجواه تحذف الصفة . فأتما إن عربيت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإنّ حذفها لا يجوز ؛ ألا تراك لو قلت : وردنا البصرة فاجتزنا الأبلة على رجل، أو رأينا بستانا وسكت لم ( تفد بذلك ) شيئا؛ لأن هذا ونحوه مل لا يعرى منه ذلك المكان، وإنما المتوقّع أن تصف من ذكرت أو ماذكرت، فإن لم تفعل كلّفت علم ما (لم تدلل) عليه؛ وهذا لَغُو من الحديث وجَوْر في التكليف .

<sup>(</sup>۱) في ي، ه، ش: « التلخيم » · (٢) في ي، ه، ش: « ونحو » ·

<sup>(</sup>٣) ني ي ه ي من : ﴿ الجَلَةِ ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup> o ) كذا في 2 ، ه ، خ ، وفي شمه : « الكلام » ·

 <sup>(</sup>٦) كذا في ٤٠ هـ ٤ ش . : ﴿ وقواك » .

<sup>(</sup>v) فى ى ، ﴿ و » بدل ﴿ أ و » . ﴿ ( ٨ ) فى ى ، ﴿ يَقَدُ ذَلْكَ » .

<sup>(</sup>٩) سقطنى شد . (١٠) نى ١٥ ه ، سن : « تدلك » .

<sup>(</sup>۱۱) ن د، دن × دن × دن × دن × د

ومن ذلك ما يروى في الحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أى لا صلاة كاملة أو فاضلة، ونحو ذلك ، وقد خالف في ذلك من لا يُعدّ خلافه خلافا .

وقد حُذف المفعول به ؛ نحو قول الله تعالى : ﴿ وَأُوتِيتُ مِن كُلُّ شَيء ﴾ أى أوتيت من كل شيء ﴾ أى أوتيت منه شيئا . وعليه قول الله سبحانه : ﴿ فَنَشَّاهَا مَاغَشَّى ﴾ أى غشَّاها إياه . فَنْفُ المفعولين جميعا . وقال الحُطَيئة :

> (ه) وقد حذف الظرف؛ نحو قوله :

فإن متُّ فانْعَيني بما أنا أهـلُه وشُــقِّي على الجيبَ يا آبنة معبدِ

أى إن مت قبلك ، هـذا يريد لا محالة ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يشرط الإنسان موته ؛ لأنه يعلم أنه (ماثت) لا محالة ، وعليه قول الانحر :
 أهـــــــم بدَهْد ماحييت فإن أمت أوكل بدَهْد مَنْ يهـــم بهـا بعدى

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني والبيبق عن جابر وأبي هريرة ؟ كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) آية ٢٣ سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) آية ۽ ٥ سورة النجم .

<sup>(</sup>٤) الشرعي" : ضرب من البرود . وقبل البيت :

أكمل الناس تكتم حب هنـــد وما تخـــغى بذلك من خغيَّ

<sup>(</sup>٥) أى طرفة في معلقته .

<sup>(</sup>١) في و ، ه ، من : « لا يعلم» .

٧ کتا نی شد . ونی ی ، ه ، نر « میت » .

<sup>(</sup>٨) هو نصيب . وانظر الموشح ١٦٠ ١٨٩٠، والأغاني ١٧٤/١٤، ١٧٤/١ من طبعة بولاق.

أى فإن أمت قبلها، لابد أن يريد هذا ، وعلى هذا قول الله تعالى : ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصمه ، وكان منكم الشهر فليصمه ، وكان أبو غلى - رحمه الله - يرى أن نصب الشهر هنا إنما هو على الظرف ، ويذهب إلى أن المفعول محذوف ؛ أى فن شهد منكم المصر في هذا الشهر فليصمه ، وكيف تصرّفت الحال فلا بد من حذف .

وقد حذف المعطوف تارة ، والمعطوف عليه أخرى ، روينا عن أحمد بن يميي (٢) أنهم يقولون: راكب الناقة طليحان ، وقد مضى أنهم يقولون: راكب الناقة طليحان ، وقد مضى (٤) (٤) ذكر هذا ، وتقول: الذي ضربت وزيدا جعفر، تريد الذي ضربته وزيدا ، فتحذف المفعول من الصلة .

وقد حذف المستثنى، نحو قولهم : جاءنى زيد ليس إلا، وليس غير؛ أى ليس الله إياه، وليس غير، أى ليس الله إياه، وليس غيره .

وقد حذف خبر إنّ مع النكرة خاصّة ؛ نحو قول الأعشى :

(٢)

إنّ عَسـاً لا و إنّ مُرْتَحَــلا [و إنّ في السَّفْر إذْ مَضَوَّا مَهَلا أَي إنّ لنا محلا وإنّ لنا مرتحلا] .

<sup>(</sup>١) آية ه ١٨٥ سورة البقرة . (٢) انظر ص ٢٨٩ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) ق ي ، ه ، ن : « يقول » · (٤) قي ي ، ه ، ن : « يريد » ·

<sup>(</sup>ه) في 5 ، هر ، من : «فيحذف» · (٦) سقط مايين الحاصرين في ش ·

 <sup>(</sup>٧) قال الأعلم: «والمنى: إن لنا محلا فى الدنيا ، ومرتحلا عنها الى الآخرة . وأراد بالسفر
 من رُحل من الدنيا ؛ فيقول فى رحيل من رحل ومضى مهل أى لا يرجع» وتراء فسر المهل بعدم الرجوع ،
 والأصل فيه التراخى والرفق والأناة . وفسره بعضهم بالسبق . وانفلر شرح الرضى للكافية ٢ : ٣٦٢ ،
 والمكتاب ١ : ٢٨٤ ، والخزافة ٤ : ٣٨١ والصبح المنيره ١٥٠ .

وأصحا بنا يجيزون حذف خبر إنّ مع المعرفة ، ويحكون عنهم أنهم إذا قيل لهم إنّ الناس ألّب عليكم فمن لكم؟ قالوا: إنّ زيدا، وإنّ عمرا؛ أى إنّ لنا زيدا، وإنّ لنا عمرا . والكوفيون يأبَون حَذف خبرها إلا مع النكرة . فأتما احتجاج أبى العباس عليهم بقوله :

خَلَا أَنْ حَيَّا مِنْ قَرِيشَ تَفَضَّلُوا عَلَى النَّاسِ أَو أَنْ الْأَكَارِمِ نَهْشُلا أَى أَو أَنْ الْأَكَارِمِ نَهْشُلا تَفْضُلُوا قَالَ أَبُو عَلَى: وهذا لا يلزمهم ؛ لأَنْ لَمْ أَنْ يقولُوا : إنّا منعنا حذف خبر المعرفة مع إنّ المكسورة ؛ فأمّا مع أنّ المفتوحة فلن نمنعه ، قال : ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أَنْ المكسورة حُذِف خبرها كا حذف خبر نقيضها ، وهو قولهم : لا بأس ، ولا شك ؛ أى عليك ، وفيه . فكما أنّ كا حذف الحبر مع النكرة (لا) تختص هنا بالنكرات فكذلك إنما (تشبهها نقيضتها) في حذف الحبر مع النكرة أيضا ،

وقد حذف أحد مفعولى ظننت ، وذلك نحو قولهم : أزيدا ظننت منطلقا ؛ (ه) (ه) ألا ترى أن تقديره : أظننت زيدا منطلقا ظننته منطلقا؟ فلما أضمرت الفعل فسرته بقولك : ظننته ؛ وحذفت المفعول الثانى من الفعل الأقل المقدر اكتفاء بالمفعول الثانى الظاهر في الفعل الآخر ، وكذلك بقيّة أخوات ظننت ،

<sup>(</sup>۱) في الخزانة أن ابن الشجرى في الأمالي وابن يعيش في شرح المفصل نسباه الى الأخطل .
و يقول البغدادي : «وله في ديوانه قصيدة على هذا الوزن والروى ولم أجده فيها» . وانظر الخزانة ؟ : ٣٨٥ د.

 <sup>(</sup>٢) كذا في ز ٠ وف ش : «فضلوا » .
 (٣) في الخزانة في الموطن السابق : «فقد قال» .

<sup>(</sup>٤) في ط : «يشبها نقيضها » · (ه) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : «فكما » ·

<sup>(</sup>٦) على هذا جرى ابن هشام فى المغتى فى آخر مبحث الجملة المفسرة . وعبارته : « كما استغنى فى نحو أز يدا ظننته قائمــا بثانى مفعولى ظننت المذكورة عن ثانى مفعولى ظننت المقدرة » . وعلق الدما ميثى على قول ابن هشام : « بثانى مفعولى ظننت المذكورة » بقوله : « يقال : هو مفعول الأولى المحذوفة ؟ لأنها مقصودة بالذات ، والثانية ذكرت لضرورة التفسير » وعلى رأى الدما ميثى يجرى المتأثر ون من المعربين .

(١) وقد حُذف خبر كان أيضا في نحو قوله :

أسكرانُ كان ابنَ المراخة إذ هجا تميا ببط الشام أم متساكر ألا ترى أن تقديره: أكان سكرانُ ابن المراغة؛ فلما حَذَف الفعل الرافع فسره بالثانى فقال: كان ابن المراغة . و ( ابن المراغة ) هذا الظاهر خبر (كان ) الظاهرة، وخبر (كان ) المضمرة محذوف معها ؛ لأن (كان ) الثانية دلّت على الأولى . وكذلك الجبر الثانى الظاهر دلّ على الجبر الأول المحذوف .

وقد حُذف المنادى فيما أنشده أبوزَ يد من قوله :

(ه)

فإن قلت: فكيف جاز تعليق حرف الجر؟ قيل: تما خُلِط بدديا » صاركا لجزء منها ، ولذلك شبّه أبو على ألفه التي قبل اللام بألف باب ودارٍ ، فحكم عليها حينئذ بألانقلاب ، وقد ذكرنا ذلك ، وحسّن الحال أيضا شيء آخر ، وهو تشبّث اللام الجارة بألف الإطلاق، فصارت كأنها معاقبة للجرور، ألا ترى أنك لو أظهرت دلك المضاف إليه ، فقلت : يالبني فلان لم يجز إلحاق الألف هنا ( وجَرت ألف

اى الفرزدق يهجو جريرا . وهو المعتى بابن المراغة . والمراغة : الأتمان التي لا تمتنع من الفحول .
 وكان جرير هجا بنى دارم رهط الفرزدق من تميم . وانظر الخزانة ٤ : ١٥ > والكتماب ٢ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : «الراجع» . وسقط هذا الوصف في عبارة ابن جني في الخزانة .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٦ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٤) في ط: « آل بني » وهذا لا يستقيم هنا ؟ فقد جمل اللام حرف بن لا بعض آل .

<sup>(</sup>ه) يريد بتعليق الحرف عدم ظهور عمله ·

<sup>(</sup>٦) كذا في د ، م ، ز ، وفي ش : ﴿ بلا » ٠

 <sup>(</sup>٧) يريد بالمضاف إليه المجرور ، وذلك أن معنى الفعل أو ما فى معناه مضاف إليه بوساطة حرف
 الجرّ . وحروف الجرّ تسمى حروف الإضافة .
 (٨) سقط ما بين القوسين فى ش

الإطلاق) في مَنَابِها هنا عمَّا كان ينبني أن يكون بمكانها، مجرى ألف الإطلاق في منابها عن تاء التأنيث في نحو قوله :

ولاعب بالمشيّ بنى بنيه كفعل الهِـرِّ يحـترش المَظَايا فأبعــده الإله ولا يؤبّى ولا يعطّى من المرض الشِفايا وكذلك نابت أيضا واوُ الإطلاق في قوله:

\* وما كُلُّ مَنْ وافي مِنِّي أنا عارف \*

- فيمن رفع كلًا - عن الضمير الذي يزاد في (عارفه) ؛ وكما ناب التنوين في نحو حينئذ ، ويومئذ عن المضاف إليه إذْ ، وعليه قوله :

نهيت ك عن طِلابك أمَّ عمرو بعاقبة وأنتَ إذِ صحيت المنادى هنا فأما قوله تعالى : (ألا يا اسجدواً) فقد تقدّم القول عليه : أنه ليس المنادى هنا محذوفا، ولا مراداكما ذهب إليه محمد بن يزيد، وأنّ (يا) هنا أُخلِصت للتنبيه مجردا

(۱) انظر ص ۲۹۲ من الجزء الأول . (۲) في د ، ه ، ز : «بعرب» في مكان :

« يؤ بى » وكأنه محرف عن « يعزى » وفيها : « يشغى » فى مكان « يعطى » .

(٣) أى مزاح العقبل. وإنظرالكتاب ٢ /٣٦، ص ٢٥٤ من هذا الجز. .

(ه) كذا في ط ، وفي ش : «عارف» . وقوله : «زاد» كذا في ش ، وفي ط ، ز : «راد» .

(٣) أى أبي ذرَّيب الهذلي . وانظر الخزانة ٢٤٧/٣ ، وديوان الهذليين (الدار) ٦٨/١ .

(٧) قبله مطلع القصيدة :

1 0

جالك أيهـا القلب الجريح ستلق من تحب فنســتريح

فتراه فى قوله : « نهيتك » يخاطب قلبه أنه نصحه أن ينثنى عن حب هــذه المرأة وألا يتورط فيه فيصعب عليه الخلوص من مشاقه ، وقد كان ذلك فى الوقت الذى يسهل عليه فيــه الخروج منه ، وقوله : « يعاقبــة » أى بآثر كلامى لك ، أى كانت النصيحة حتى آثر الكلام ، ولم أغفل عنهـا فآخذ معــك فى شأن آثـر؛ فقد كان الحديث مقصورا عليها ، أو أن المراد : نهيتك بتذكير عاقبة ما تفضى إليه لو مضيت فى شأن آثـر؛ فقد كان الحديث مقصورا عليها ، أو أن المراد : نهيتك بتذكير عاقبة ما تفضى إليه لو مضيت فى الحب .

(٩) أنظر ص ١٩٦، ٢٧٨٠ من هذا الجزء . وقوله : «عليه» كذا في ش . وفي غيرها : «علي» •

من النداء؛ كما أن (ها) من قول الله تعالى : (هاءتم هؤلاء جادَلْم) للتنبيه من غير (٢) أن (ها) من قول الله تعالى : (هاءتم هؤلاء جادَلْم) للتنبيه من غير أن تكون للنداء . وتأوّل أبو العبّاس قول الشاعر :

طلبوا صُلْحَنا ولاتَ أُوَانٍ فَأَجِنا أَن لِيسَ حَيْنَ بَقَاءِ
(أَى إِبْقَاءُ) عَلَى أَنه حَذْف المَضَاف إليه أُوان، فعوَّض التنوين منه، على حد (أَى إَبْقَاءُ) عَلَى أَنه حَذْف المَضَاف إليه أُوان، فعوَّض التنوين في نحو هـذا قول الجماعة في تنوين إذْ ، وهـذا ليس بالسهل ، وذلك أن التنوين في نحو هـذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ ، فأمًّا (أُوان) فعرَب و يضاف إلى الواحد وهو إذ ، فأمًّا (أُوان) فعرَب و يضاف إلى الواحد ، كقاله :

فهذا أوانُ العِرْض حَّى ذبابهُ ﴿ زَنَابِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ الْمُتَكِّسُ

(۱) آیة ۱۰۹ سورة النساء • (۲) مقط فی ش • (۳) هو أبو زبید الطائی و انظار الخزانة ۱۰۱/۲ • (۶) هذا من قصیدة طویلة پخاطب قوما کان بینهم ربین قومه ترة • وقبله :

کم أزالت رماحنا من قبیل قاتلونا بنکیة وشــــقاه

بعشوا حربت الهم وكانوا في مقام لو أبصروا ورخاه ثم لما تشمذرت وأنافت وتصلوا منها كريه الصلاه

وقوله • « تشذرت» أى الحرب • وتشذرها أن ترفع ذنبها ، وكذلك إنافتها رذلك حين تشتد • وقوله : « تصلوا » أى الأعداء صلوا بنارحربهم •

10

7 0

- (ه) سقط ما بين القوسين في ش . وهو تفسير لقوله : «بقاء» في البيت . يقال : أبتي عليه إذا رحمه ورعاه ، والبقاء في البيت امم مصدر للإبقاء . و يقول البغدادي في الحزافة : « والمشهو رأن الامم منه البقيا (بالضم )، والبقوى (بالفتح )، وقال العيني وتبعه السيوطي : المعنى : بقاء الصلح » .
  - (٦) کذا في ش ، وفي د ، ه ، ز : « وعوض » .
    - (٧) گذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « فهذا » .

(A) أى المتلس . وانظر التبريزى شرح الحماسة (طبعة التجارية) ٢٠٦/٢ .
 (A) أى المتلس . وانظر التبريزى شرح الحماسة (طبعة التجارية) ٢٠٦/٢ .
 (B) قبل المنجنون تكدس وهو يخاطب النعان بن المنذر خطاب تهكم . والضمير في « اليها » لليامة موطنه . يقول : أغر على اليماسة فقد أخصبت و بدا فيها الربيع . والعرض : من أودية اليمامة . يقول : كثر فيه الزرع وحى ذبابه . والزنابيد

والأزرق ضربان من الذباب - وبهذا البيت لقب المتلمس - وأسمه جرير من عبد المسيح -

وقد كُسروه على آوِنة ، وتكسيرهم إباه يبعده عن البناء ؛ لأنه أُخُذُّ به في شِقَّ التصريف والتصرُّف .

> (۱) قال :

أبو حَنَيْنَ يُؤَرِّقْنَا وطَلْقُ وعبَّادُ وآوِنَـةً أَثَالا ]

وقد حذف الم يز. وذلك إذا عُلِم من الحال (حكم ما) كان يعلم منها به . وذلك قولك: عندى عشرون ، واشتريت ثلاثين ، وملكت خمسة وأربعين . فإن لم يُعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة . فإن لم يُرد ذلك وأراد الإلغاز وحَذْف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز . وهذا إنما يصلحه و يفسده غرض المتكلم ، وعليه مدار الكلام . فاعرفه .

وحذف الحال لا يحسن . وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها ،
وما طريقه طريق التــوكيد غير لائق به الحــذف ؛ لأنه ضِدّ الغــرض وتقيضه
و (لأجل ذلك) لم يُجِزُ أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من الصلة ؛ نحو الذي
ضربت نفسه زيد ، على أن يكون (نفسه ) توكيدا للهاء المحذوفة من (ضربت)
وهذا ثمّا يترك مثله ؛ كما يترك ادّغام الملحق إشفاقا من انتقاض الغرض بادّغامه .

فأما ما أجزناه من حذف الحال في قول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليَصمه )أى فمن شهده صحيحا بالغاء فطريقه أنه لمن دلت الدلالة عليه من

<sup>(</sup>۱) سقط ما بين الحاصرين فى ش . والشاعر هو ابن أحمر الباهلي . وانظر العينى على هامش الخزافة ٢ / ٢ ٪ ، والكتّاب ٣.٤٣/١ . وهـــذا من قصيدة يذكر فيها جمـاعة من قومه لحقوا بالشأم ، فصادر يراهم فى النوم اذا أتى الليل . وقوله : « عباد » فى رواية : « عمار » .

<sup>.</sup> ۲ کنا فی ط ، وفی ز ، ش « کما » ·

<sup>(</sup>٣) كذا فى ش ، وفى د ، ه ، ز : « ولذلك » ,

<sup>(</sup>٤) آية ١٨٥ سورة البقرة •

الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفيفا . (وأما) لو عربت الحال من هذه القرينة وتجرّد الأمر دونها لمَلَ جاز حذف الحال على وجه .

ولم أعلم المصدر حذِّف في موضع ، وذلك أنَّ الغرض فيه إذا تجرِّد من الصفة أو التعريف أو عدد المرَّات فإنما هو لتوكيد الفعل، وحذف المؤكَّد لا يجوز .

و إنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد . فأتما حذفه إذا لم يُرد فسائخ لا سؤال فيه . وذلك كقولنا : آنطلق زيد؛ ألا ترى هذا كلاما تاتما وإن لم تذكر معه شيئا من الفضلات، مصدرا ولا ظرفا ولا حالا ولا . فمولا له ولا مفعولا معه ولا غيره . وذلك أنك لم تُرِد الزيادة في الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون غيره .

## حيذف الفعيل

١.

۲.

حذف الفعل على ضربين :

والآخران تحذِف الفعل وحده . وهذا هو غرض هذا الموضع .

<sup>(</sup>۱) کذانی ش . رفی د ، ه ، ز : « فأما » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في شه . رفي ي، ه، ز، ط : « لأن » .

<sup>(</sup>٣) كذا في شه . وفي ي ، ه ، خ : « لأنك » .

 <sup>(</sup>٤) سقظ فن ز ٤ ش، وثبت في ط .

<sup>(</sup>٥) أي لأنها ناقصة تحتاج إلى الخبر .

وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعا به ' وذلك نحو قولك : أزيد عام ، فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل ؛ لأنك تريد : أقام زيد ، فلما أضمرته فسرته بقولك : قام ، وكذلك ( إذا السماء أنشقت ) و ( إذا الشمس كورت ) و ( إن آمرة هلك ) و ( لو أتم تملكون خزائن رَحْمة رَبّي ) ونحوه ؛ الفعل فيه مضمر وحده ، أى إذا انشقت السماء ، وإذا كُورت الشمس ، وإن المرؤ ، ولو تملكون ، وعلمه قوله :

إذا آبُن أبى موسى بلالٌ بلغتيه فقام بفاس بين وُصلَيْك جازر (٩)
أى إذا بُلِخ آبُن أبى موسى ، وعِبرة هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده آسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا ، وإن كان بعده المرفوع به فهومضمر مجرّدا من الفاعل ؛ ألا ترى أنه لا يرتفع فاعلان به ، وربما جاء بعده المرفوع والمنصوب جميعا ؛ نحو قوفم : أمّا أنت منطلقا آنطلقتُ معك (تقديره : لأن كنت منطلقا آنطلقتُ معك ) فحذف الفعل فصار تقديره : لأنّ أنت منطلقا (وكرهت) مباشرة آنطلقتُ معك ) فحذف الفعل فصار تقديره : لأنّ أنت منطلقا (وكرهت) مباشرة

<sup>(</sup>١) سقط في شه . (٢) آية ١ سورة الانشقاق . (٣) آية ١ سورة التكوير .

<sup>(</sup>٤) آية ١٧٦ سورة النساء . (٥) آية ١٠٠ سورة الإسراء .

١٥ کذا نی ی کو، خر، ط. وفی شہ : ﴿ وَالْفَعَلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أى ذى الرتة . وانظر الكتاب ٢/١ ، والخزانة ١/٠٥ ، والديوان ٣٥٣

<sup>(</sup>٨) يخاطب فى هذا البيت ناقته . وهو يدءو عليها أن يذبحها الجزار إذا بلغته بلالا ، إذ لا تكون إليها به حاجة حينذ؟ لأن بلالا يغنيه برفده عن أن يرحل لأحد بعد . وبلال هو ابن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ، قاضى البصرة وواليها فى العصر الأموى" ، ومات سنة نيف وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>٩) كذا في شـ . رني ي، ه، خر : ﴿ عبر ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) كذا في ٥ ، ه ، ش ، وفي شه : ﴿ مجرَّد ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط ما بين القوسين في شــ .

<sup>(</sup>۱۲) كذا نى شد . ونى ى، ھ، خر : ﴿ فكرهت ﴾ .

(أن) الاسم فزيدت (ما) فصارت عِوضا من الفعل ومُصلِعة للفظ لِتزول مباشرة (أن) الاسم . وعليه بيت الكتاب :

أبا نُعَرَاشِـة أمّا أنت ذا نَفَــر فإنّ قومِي لم تأكلهـم الضبيع أي لأن كنت ذا نفر قويت وشدّدت ، والضبع هنا السنة الشديدة .

فإن قلت : يم ارتفع وآنتصب (أنت منطلقا ) ؟ .

قيل: بـ(سما) ؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب، فعملت عمله من الرفع والنصب. وهذه طريقة أبى على وجِلَّة أصحابنا مِن قَبْله فى أنّ الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ماكان المحذوف يليه . من ذلك الظرف إذا تعلق (بالمحذوف) فإنه يتضمَّن الضمير الذي كان فيه ، و يعمل ماكان يعمله: من نصبه الحال والظرف ، وعلى ذلك صار قوله: (فاه إلى في ) من قوله: (كلَّمته فاه إلى في ) ضامنا للضمير الذي كان في (جاعلا) لمَّا عاقبه ، والطريق واضحة فيه متلئبة .

### حذف الحسرف:

قد حُذِف الحسرف في الكلام على ضربين : أحدهما حرف زائِد على الكلمة مما يجيء لمعنى . والآخر حرف من نفس الكلمة ، وقد تقدّم فيما مضى ذكر حذف هذين الضربين بما أغنى عن إعادته ، ومضت الزيادة في الحروف وغيرها .

10

 <sup>(</sup>۱) هذا في أبيات للعباس بن مرداس في أبي خراشة خفاف بن ندبة، وكلاهما صحابي ، وانظر
 الكتاب ١ / ١٤٨ (٢) كذا في شد ، وفي ٤ ، هر ، خر ، ط : « فيم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ٢ ، ه ، خ ، وفي شمه : ﴿ إِمَا ﴾ . ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا الحرف في شمه .

<sup>(</sup>ه) كذا في شه . وفي ؟ ، هر، خ : « ومن » .

<sup>(</sup>٦) کذا فی شمہ، ط. وفی ی، هر، خر: ﴿ بمحذوف ﴾ .

<sup>(</sup>٧) فى شم : «حرف زائد فيا على ... » .

فصل في التقديم والتأخير .

وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس ، والآخر ما يسهله الأضطرار ، الأوّل كتقديم المفعول على الفاعل تارة ، وعلى الفعل الناصبيه أخرى ؛ كضرب ( زيدا عمرو ) ، وزيدا ضرب عمرو ، وكذلك الظرف ؛ نحو قام عندك زيد ، وعندلك قام زيد ، وسار يوم الجمعة جعفر ، ويوم الجمعة سار جعفر ، وكذلك الحال ؛ نحو جاء ضاحكا زيد ، وضاحكا جاء زيد ، وكذلك الاستثناء ؛ نحو ما قام إلا زيدا أحد ، ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له ، لو قلت : إلا زيدا قام القوم لم يجز ؛ لمضارعة الاستثناء البدل ؛ ألا تراك تقول : ماقام أحد إلا زيدا وإلا زيد والمعنى واحد ، فلما جارى الاستثناء البدل آمتنع تقديمه .

(٣) وإن قلت : فكيف جاز تقديمه على المستثنى منه ، والبدل لا يصحُّ تقديمه على المستثنى منه ، والبدل لا يصحُّ تقديمه على المبدَل منــه .

قيسل : لمَّا تجاذب المستثنى شَبَهان : أحدهما كونه مفعولا ، والآخركونه بدلا خُلِّيتُ له منزلةٌ وسيطة؛ فقدّم على المستثنى منه، وأخَّر البتّة عن الفعل الناصبه .

فأمّا قولهم : ما مردت إلا زيدا بأحد فإنما تقدّم على الباء لأنها (ليست هي) الناصبة له ؛ إنما الناصب له على كل حال نفسُ مردت .

وممَّ المعمُّ ويجوز تقديمه خبر المبتدأ على المبتدأ؛ نحو قائم أخوك، وفي الدار صاحبك . وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها ، وعليها أنفسها . وكذلك خبر

<sup>(</sup>۱) گذا فی ۶۰ هر، خر . وفی شمه : « زید عمرا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في شد ، ط . وسقط في ي ، ه ، س .

٠٠ (٣) كذا في شه ، ط . وفي ي ، ه ، من : ﴿ تَقَدُّمه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في c ، ض . وفي شهه ، ط ، هـ : « طلبت » .

<sup>(</sup>ه) كذا في شد ، ط . وفي ي ، هر ، خر : ﴿ هِي ليست ﴾ .

ليس ؛ نحو زيدا ليس أخوك، ومنطلقين ليس أخواك . وآمتناع أبى العباس من دا؟ ذلك خلاف للفريقين : ( البصريبن والكوفيّبن ) ، وترك لموجّب القياس عند النظّار والمتكلّبين ؛ وقد ذكرنا ذلك في غير مكان .

(٣) و يجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصبه؛ نحو قولك: طمعا في برّك زُرتك، (٤) ورغبة في صلتك قصدتك .

ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل؛ بحو قولك: والطيالسة جاء البرد ، (٥) من حيث كانت صورة ههذه الواوصورة العاطفة ؛ ألا تراك لا تستعملها الا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه ؛ نحو جاء البرد والطيالسة ، ولو شئت لرفعت الطيالسة عطفا على البرد، وكذلك لو تُرِيَّكَ والاسدَ لا كلك، يجوز أن ترفع الأسد عطفا على التاء ، ولهذا لم يُجز أبو الحسن جئتك وطلوع الشمس أى مع طلوع الشمس ؛ لأنك لو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: أتيتك وطلوع الشمس الم يجز ؛ لأن طلوع الشمس لا يصح إنيانه لك ، فلمًّا ساوقت حرف العطف قبح والطيالسة جاء البرد ؛ كما قبح وزيد قام عمرو ؛ لكنه يجوز جاء والطيالسة البرد ؛ كما قبح وزيد قام عمرو ؛ لكنه يجوز جاء والطيالسة البرد ؛ كما تقول : ضربت وزيدا عمرا ؛ قال :

جمعتَ وفحشا غيبة ويميمة مالاتَ خصال لستَ عنها بمرعو

<sup>(</sup>١) فى شمه : « الكوفيين والبصريين » · (٢) ش : « الناصب » ·

 <sup>(</sup>٣) کذا في ش . وفي د ، ه ، ن : « معروفك » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش · وڧ د ، ه ، نن : « برك » ·

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا ص ٣١٣ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٦) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز ، ط : « إليك » .

<sup>(</sup>٧) هذا رأى ابن جني . وجمهور النحاة يمنعون هذا أيضا . وراجع الأشموني في بحث المفعول معه .

 <sup>(</sup>A) أى يزيد بن الحكم الثقفى من قصيدة تقدّم بعضها فى ص ١٠٥ من هــذا الجزء . وهو يعاتب فيها ابن عمه . وانظر الموطن السابق .

ومما يقبح تقديمه الاسم المميز، و إن كان الناصبه فعلا متصرفا . فلا نجيز شخما تفقّات، (٢) ولا عَرَقا تصبّبت . فأمّا ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل أتهجر ليسلى للفراق حبيبها وماكان نفسا بالفراق يطيب

(؛) فتقابله برواية الزّجاجيّ و إسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضا :

\* وما كان نفسى بالفراق تطيب \*

فرواية برواية، والقياس من بعد حالكم ، وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى؛ ألا ترى أن أصل الكلام تصبّب عَرقي، وتفقًا شحمى ، ثم نقل الفعسل ، فصار في اللفظ لى ، فخرج الفاعل في الأصل مميّزا ، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فكذلك لا يجوز تقديم الميز ؛ إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل .

فإن قلت : فقد تُقَـدُم الحال على العامل فيها، وإن كانت الحال هي صاحبة الحال في المعنى ؛ نحو قولك : را كبا جثت ، و ( خُشَّمًا أبصارُهم يخرجون من الأجداث ) .

قيل : الفرق أن الحال (لم تكن) في الأصل هي الفاعلة ؛ كما كان المميز كذلك ؛ ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل : جاء راكبي؛ كما أن أصل طِبْتُ به نفسا

<sup>(</sup>۱) سقط فی د ، ه ، ن . وشقط «تلاه فیه » فی ط .

<sup>(</sup>۲) ير يد المخبل السمدى" . وينسب إلى أعشى همدان . وتجدد كذلك مفردا فى الضبح المنير٢٣ وقد ينسب إلى قيس بن معاذ الملترح العامرى" . وانظر العينى على هامش الخزانة ٣/٥٣٣ . ، والكتاب ٨٨/١ . . (٣) فى د، ه، ن : « أن » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ط . وفى ش ، ز : «رواية أبى العباس» . ولوكان ما هنا : «فنقابله» كان أجود . والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن تلميذ الزجاج . وأبو إسحق هو الزجاج إبراهيم بن السرى .

<sup>(</sup>ه) سقط هذا الحرف في ش . (٦) ن : « جاء كم » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٧) ف ن : « إذا » • (٨) آية ٧ سورة القمر • (٩) في ط : « لا تكون » •

<sup>(</sup>١٠) كذا في ش . وفي د ، ه ، ن : ﴿ التمييز » -

طابت به نفسى ، و إنما الحال مفعول فيها ، كالظرف ، ولم تكن قطَّ فاعلة فنقل الفعل عنها . فأتما كونها هى الفاعل فى المعنى فككون خبركان هو اسمها الجارى محرى الفاعل فى المعنى (وأنت ) تقدّمه على (كان ) فتقول : قائمًا كان زيد ، ولا تجيز تقديم اسمها عليها ، فهذا فرق ،

وكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجوز تقديم ما أقيم مقام الفاعل؛ كُشُرِب زيد .

و بعد فليس فى الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه ، فأمّا خبر المبتدأ فلم يتقدّم عندنا على رافعه ؛ لأن رافعه ليس المبتدأ وحده ، إنما الرافع له (المبتدأ والابتداء) جميعا ، فلم يتقدّم الحبر عليهما معا ، و إنما تقدّم على أحدهما وهو المبتدأ . فهذا (لا ينتقض) ، لكنه على قول أبى الحسن مرفوع بالمبتدأ وحده ، ولو كان كذلك لم يجز تقديمه على المبتدأ .

ولا يجوز تقديم الصلة ولاشيء منها على الموصول، ولا الصفة على الموصوف، ولا المبدل على المبدل منه، ولا عطف البيان على المعطوف عليه، ولا العطف الذي هو نَسَق على المعطوف عليمه ، إلا في الواو وحدها ، وعلى قلّته أيضا ؛ نحو قام وعمرو زيد ، وأسهل منه ضربت وعمرا زيدا ؛ لأن الفعل في هذا قد استقلّ

7 -

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ش، ط ، وفی د، ه، ز: «فأنت» .

 <sup>(</sup>۲) کذا نی د ، ه ، ن ، ونی ش : « تقدّمها » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ش . ونى د ، ه ، ن : « تقدّمه » · ·

<sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي ز، ط : « الابتدا. والمبتدأ » .

<sup>(</sup> o ) في ط: « ما لا ينقض » ·

 <sup>(</sup>٦) فى شرح الرضى للكافية ١/٧٨ أن هذا قول سيبو يه وأبى على وأبى الفتح بن جنى ٠ وقد يكون
 هذا رأيه فى كتاب آخر . (٧) كذا فى ش . وفى د ، « ، ز : « تقدّم » .

 <sup>(</sup>A) كذا ف ش ، ط . وسقط هذا الحرف فى ز .

بفاعله، وفي قولك : قام وعمرو زيد؛ اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام. (١) (١) . فأما قـوله :

ألا يانخلة من ذات عِرق عليك ورحمةُ الله السلامُ

فملته الجماعة على هذا، حتى كأنه عندها : عليك السلام ورحمة الله . وهذا وجه ؛

إلا أن عندى فيه وجها لا تقديم فيه ولا تأخير من قبل العطف . وهو أن يكون

(رحمة الله) معطوفا على الضمير في (عليك) . وذلك أن (السلام) مرفوع بالابتداء ،

وخبره مقدّم عليسه ، وهو (عليسك) ففيه إذّا ضمير منسه مرفوع بالظرف ، فإذا
عطفت (رحمة الله) عليه ذهب عنك مكروه التقديم . لكن فيه العطف على المضمر
المرفوع المتصل من غير توكيسد له ، وهذا أسهل عندى من تقسديم المعطوف على
المعطوف عليه ، وقد جاء في الشعر قوله :

قلت إذ أَقبلَتْ وزُهْرُ تَهَادَى كَنِعَاجِ المَـــلاَ تعسَّفن رملا (٥) ودهب بعضهم في قول الله تعالى: ﴿ فَاسْتَوَى ، وَهُو بِالأَفْقِ الأَعْلَى ﴾ إلى أنّ ( هو ) معطوف على الضمير في ( استوى ) .

<sup>(</sup>١) كذا فيش وفي د ، ه ، ز : « وأما » و

١٥ (٣) في الخزانة ١٩٣/ ١ : « قال شراح آبيات ألجمل وغيرهم : البيت لا يعرف قائله ٠ وقيل :
 هو الدُّحوص » وللبيت صلة في الخزانة في الموطن السابق ٠ وقد كثى بالنخلة عن المرأة ٠

<sup>(</sup>۳) أى عمر بن أبى ربيعة · وانظر شواهد العيني على ها مش الخزانة ١٦١/٤ ، والكتاب ١/٠ ٣٩ • والكامل ٣ / ٢٠٣/

<sup>(</sup>٤) بمـــده:

٢٠ قسمة تنقبن بالحرير وأبديد من عيسونا حور المدامع نجلا
 ولا يوجد في الديوان من هذه المقطوعة بعد هذا البيت غيره ٠ وفي الأغاني ( الدار ) ١٦٨/١ أبيات له
 في جارية تسمى حميدة على هذا الروئ ٠

<sup>(</sup>٥) آيتا ٢، ٧ سورة النجم .

ومما يُضعف تقسديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس ألك إذا قلت : قام وزيد عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين : أحدهما (قام)، والآخر الواو ؛ ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها ، وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين ، وليس هذا (كإعمال) الأول أو الثانى في نحو قام وقعد زيد؛ لأنك في هذا مخسير : إن شئت أعملت الأول، وإن شئت أعملت الآخر، وليس ذلك في نحو قام زيد وعمرو ؛ لأنك لا ترفع عمرا في هذا إلا بالأول .

فإن قلت : فقد تقول فى الفعلين جميعا بإعمال أحدهما البَّة ؛ كقوله :

(3)

\* كفانى ولم أطلب قليلٌ من المال \*

قيل: لم يجب هذا في هذا البيت لشيء يرجع إلى العمل اللفظي، و إنما هو شيء راجع إلى المعنى، وليس كذلك قام وزيد عمرو؛ لأن هذا كذا حاله ومعناه واحد، تقدة أو تأخر . فقد عرفت ما في هذا الحديث .

١.

7 .

ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ، ولا شيء مما اتصل به .

ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب، شرطا كان أو قَسَما أو غيرهما؛ ألا تراك لا تقول : أقُم إن تَقُم . فأتما قولك أقسوم إن قمت فإن قولك : أقوم ليس جوابا

<sup>(</sup>١) كذا في ش . رقى د ، ه ، ز : « كياب إعمال » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما الفرق بين المشالين : قام وعمرو زيد ، وقام زيد وعمرو في هــذا ، وكأنّ الواو في المثال الأوّل لم يظهر كونها للعطف لتأخوالمعطوف عليه وكانت بجائب العامل فا كتسبت عمــله ، وفي الآخر تحضت للمطف ، وكان العمل للعامل الأوّل بوساطتها ، وقد يكون الأصل هنا حذف (إلا) أى «بالأوّل» و يكون الأمر جار يا على ما يراه أن العمل لعامل مقدّر كما نسب إليه في سر الصناعة ،

<sup>(</sup>٣) أى امرى القيس . وانظر الخزانة ١٥٨/١

<sup>(</sup>ە) مقطىق د ، م ، ز ،

<sup>(</sup>٦) كذا في ش . رفي د ، ه ، ز : « أم » ·

للشرط ، ولكنه دال على الحسواب، أي إن قمت قمت ، ودلَّت أقوم على قمت . ومثله أنت ظالم إن فعلت؛ أي إن فعلت ظلمت، فحذفت (ظلمت) ودلَّ قولك : ( أنت ظالم ) عليه .

فأمَّتُ قوله:

فطَعْنَــةُ لا غُــسٌ ولا بمغمـــر فسلم أرقه إن يَنْجُ منها و إن يمت

فذهب أبو زيد إلى أنه أراد : إن ينج منها فلم أرقبه ، وقدّم الحـواب . وهذا عند كافّة أصحابنا نبيرجائز، والقياس له دافع، وعنه حاجزً. وذلك أن جواب وهو أقــوى من الجازم؛ لأن عوامل الأسماء أقــوى من عوامل الأفعــال لا يجوز تقديم ما انجرّ به عليه كان ألًّا يجوز تقدّيم المجزوم على جازمه أحرى وأجدر. وإذا كان كذلك فقد وجب النظر في البيت. ووجه القول عليه أن الفاء في قوله: ( فلم أرقه ) لا يخلو أن تكون معلَّقة بما قبلها، أو زائدة ، وأيَّهما كان فكأنه قال : لم أَرقه إن ينج منهـا ؛ وقد علم أنّ لم أفعل ( نفى فعلنت ) ، وقد أنابوا فعلت عن جواب الشرط ، وجعلوه دليلا عليه في قوله :

<sup>(</sup>١) في د: ﴿ وأما \* .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش. رفي د، ه، ز: « قول الآخر » رهو زهير بن مسعود كما في اللسان (غسس)، والنوادر ٧٠ وتهذيب الألفاظ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) النس : الضعيف اللتيم . والمغمر : الجاهل الذي لم يجرِّب الأمور . وما هنا ﴿ غس ﴾ هو ما في ش . وفي د ، ه ، ز : « غش » والغش — بضم الغسين — : الغاش ، ولا معنى له هنا . وقوله : « لم أرقه » بريد الحليس من وهب · كان زهير طعته في غارة على قومه ·

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِ ش · رِقِ د ، د ، ز ، ط : « محاجز» · (ه) في د ، ه ، ز : « تقدّم » ·

<sup>(</sup>٦) كذا في ز ، ش . وفي ط : « بمعنى ما فعلت » . (٧) أي رؤية

يا حَكَم الوارث عن عبد الملك أوديت إن لم تَحَبُ حَبُو المعتنِك أَى إِن لَم تَحَبُ حَبُو المعتنِك أَى إِن لَم تَحَبُ أُوديت هذه المؤخّرة . فكا جاز أن تجعل فعلت دليلا على ) جواب الشرط المحذوف ، كذلك جعل نفيها الذى هو لم أفعل دليلا على جوابه . والعرب قد تُجرى الشيء مُجُرَى نقيضه ؟ كما تجريه عبرى نظيره ؟ ألا تراهم قالوا : جَوعان ؟ كما قالوا : شبعان ، وقالوا : علم ؟ كما قالوا : جهل ، وقالوا : كُثُر ما تقومنٌ ؟ كما قالوا : قلّما تقومنّ ، وذهب الكسائر ، في قوله :

إذا رضيت على بنو نُشَـير لعمر الله أعجبني رضاها

إلى أنه عدى (رضيت) بعلى لما كان ضدّ سخِطت، وسخطت مماً يعدّى بعلى، وهذا واضح ، وكان أبو على يستحسنه من الكسائيّ. فكأنه قال: إن ينج منها ينج غير مَرْقِ منها، وصار قوله: لم (أرقه) بدلا من الجواب ودليلا عليه .

١.

10

<sup>(</sup>۱) يريد الحكم بن عبد الملك بن بشر بن مروان . و بين الشطرين بضمة أشطار في الديوان . والممتنك : البمير يصعد في العائك من الرمل ، وهو المتمقد منه . ولا يقطعه البمير إلا بجهد ، والبمير قد يحبو . حتى يقطعه ، ويتلطف لذلك . فهو يقول : إن لم تجهد في معونتي وتحتل لذلك وتتلطف فقد حتى بى المسلاك . (۲) سقط ما بين القوسين في ش . وثبت في د ، د ، د ، ز .

 <sup>(</sup>٣) ذلك أن جوعان فعدله جاع على فعل — بفتح العين -- وفعلان قياس فى الوصف من فعل
 بكسر العين كشيع، و إنما قياس الوصف من جاع جائع، ولكن جاء الوصف على و زان ضدّه وهو شبعان
 فقيل : جوعان .

<sup>(</sup>٤) كأنه يريد أن (علم) بابه أن يكون على فعل -- بضم العين — لكوته غريزة كما يقال حلم؟ ولكنه حسل على جهل فحل — بكسر العين — وجهل جاء هكذا حمسلا على حرد - وانظر الكتاب ٢٠٥/٢

<sup>(</sup>ه) يريد أن نون التوكيد دخلت في « قلما تقومن » لمـا في « قلما » من النفي الشبيه بالنهي . وقد حمل «كثر ما » على « قلما » فأكد معها . وانظر ابن يعيش ٢/٩

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٢١١ من هذا المزء .

<sup>(</sup>٧) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « على » . وفي ه ، ط : « عن » .

فهذه وجوه التقديم والتأخير ف كلام العرب. وإن كنا تركنا منها شيئا فإنه معلوم الحال، ولاحق بمـا قدّمناه .

(١) وأما الفروق والفصول فعلومة المواقع أيضاً •

فين قبيحها الفرق بين المضاف والمضاف إليه ، والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبي ، وهو دون الأول ؛ ألا ترى إلى جواز الفصل بينهما بالظرف ؛ نحو قواك : كان فيك زيد راغبا ، وقُبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ نحو قول الفسرزدق :

١٠ و يلحق بالفعل والفاعل فى ذلك المبتدأ والخــبر فى قبح الفصل بينهما .
 ١٤) (وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصالا قوى قُبْح الفصل بينهما ) .

فَن الفصول والتقديم والتأخير قوله : وَقَــُدُ والشَّكُ بِيِّن لِي عَناءً بَوَشْك فراقهم صُردٌ يصيح

برية فبت معانقا أرنو وأرثى ومرات على كفل وثير و مَنا في الرداء معا كأنا لنا ملك الخورنق والسدير

. ٧ فقوله : (نهضت) أى هبيت من نومى وأ يقظنى أذان الفجر . وقوله : «وكنت منها فى غرور» أى كان مناعه بحبو بته فى الحلم فكان ذلك باطلا. وانفار الديوان ١ / ٣٤٩ . والفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه مبنى على أن « لمما » اسم بمعنى حين ، مضاف إلى جملة « دعا المنادى » والعامل فيه « شهضت» .

(ع) سقط ما بين القوسين فى د ، ه ، ز . (ه) أنظر ص ٣٣٠ من الجزء الأوّل .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش . وڧ د ، ه ، ز : « الفرق » .

ه ۱ (۲) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « المواضع » ·

 <sup>(</sup>٣) هذا من غزل قصيدة يمدح فيها الوليد بن عبد الملك . وقد ذكر أنه زاره طيف محبوبته في المنام .
 وهو يقول فيه قبل هذا البيت :

أراد: فقد بين لى صُرَد يصبح بوشك فراقهم ، والشكّ عَناء . ففيه من الفصول (١) (٢) ما أذ كره ، وهو الفصل بين (قد) والفعل الذي هو بَين . (وهذا) قبيح لقوّة اتصال (قد) بما تدخل عليه من الأفعال ؛ ألا تراها تُعتد مع الفعل كا بلخزء منه . ولذلك دخلت اللام المراد بها توكيد الفعل على (قد) في نحو قول الله تعالى : ﴿ ولقد أوحى الله و إلى الذين من قبلك ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ ولقد علموا لمَن اشتراه ﴾ وقوله : ﴿ ولقد علموا لمَن اشتراه ﴾ وقوله :

وقص بين المبتدأ الذي هو الشكّ و بين الخبر الذي هو عناء بقوله: ( بيّن لى) ، وفصل بين الفعل الذي هو (بين) و بين فاعله الذي هو (صُرد) بخبر المبتدأ الذي هو (عناء)، وقدّم قوله: (يوشك فراقهم) وهو معمول (يصيح) و يصيح صفة لصرد على صرد، وتقديم الصفة أو ما يتعلّق بها على موصوفها قبيح؛ ألا ترى أنك لا تجيز هذا اليوم رجل و رد من موضع كذا؛ لأنك تريد: هذا رجل ورد اليوم من موضع كذا، وإنما يجوز وقوع العامل، فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها، كذلك لا يجوز تقديم ما أتصل بها على موصوفها، كا لا يجوز تقديم ما معمول المضاف إليه على نفس المضاف، لما لم يجز تقديم المضاف إليه على ولذلك لم يجز قولك: القتال زيدا حين تأتى، وأنت تريد: القتال حين تأتى زيدا.

<sup>(</sup>۱) سقط فی د ، ه ، ز ، (۲) کذا فی ش ، وفی د ، ه ، ز : « قهدًا » .

 <sup>(</sup>٣) آية ١٠٥ سورة الزمر ٠ (٤) آية ١٠٢ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>ه) أى عمرو بن معـــدبكرب الزبيديّ . وانظرْ الحماسة بشرح النبريزى ( التجارية ) ١٧٦/١ ، ومعانى ابن قنية ٤٩ .

 <sup>(</sup>٦) «أجمع رجليّ بها » الضمير في (ب.) يعود إلى فرسه . ير يد أنه يضم رجليه عليها ٤ يستدرّ جربها
 ريستحثها . ير يد أنه يحجم و يفرّ في الحرب إذا كان في الفرار الحزم والنجاة . وليست الشجاعة أن بحمل
 الرجل نفسه على الهلكة . وانظر شعره في الموطن السالف .

<sup>(</sup>v) كذا فى ز . وفى ش : « كما » .

فتى رأيت الشاعر قد ارتكب مشل هذه الضرورات على قبحها ، وانخراق الأصول بها ، فاعلم أن ذلك على ما جَشِمه منه و إن دلّ من وجه على جَوره وتعسفه ، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخطه ، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ، ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته ، بل مَشَلُه في ذلك عندى مشل بحيرى الجَمُوح بلا بخام ، ووارد الحرب الضَروس حاسرا من غير احتشام ، فهو و إن كان ملوما في عنفه وتهالكه ، فإنه مشهود له بشجاعته وفيض مُنتِه ، ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه ، أو أعصم بلجام جواده ، لكان أقرب إلى النجاة ، وأبعد عن أن لو تكفر في سلاحه ، أو أعصم بلجام جواده ، لكان أقرب إلى النجاة ، وأبعد عن الملحاة ؛ لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله ، إدلالا بقرة طبعه ودلا لة على شهامة نفسه ، ومثله سواءً ما يحكى عن بعض الأجواد أنه قال : أيرى البخلاء أننا لا نجد بأموالنا ما يجدون بأموالم ، لكا نرى أن في الثناء بإنفاقها عوضا البخلاء أننا لا نجد بأموالنا ما يجدون بأموالم ، لكا نرى أن في الثناء بإنفاقها عوضا من حفظها (بإمساكها) ، ونحو منه قولهم : تجوع الحُرة ولا تأكل شَدْيها ، وقول الآخر :

## لا خير في طمّع يُدْني إلى طَبِع وعُقَّة من قِوام العيش تكفيني

<sup>(</sup>١) سقط فی د ، د ، ز ، (۲) يقال : تخط الفحل : هدر وثار ، وتخط : تكبر ،

 <sup>(</sup>٣) أى دخل فى سلاحه وتغطى به واستتر - (٤) فى ز : «اعتصم» . والاعتصام والإعصام عمى واحد .
 (٥) الملحاة : اللوم ، وهو مفعلة من لحوت العود : قشرته .
 (٦) كذا فى ش .
 وفى د ، د ، ز ، ط : « شهومة » .
 (٧) كذا فى ش ، ز ، ط . وفى ج : « يرى » .

 <sup>(</sup>٨) سقط في ز ، ط ، (٩) سقط في ج ، وفيا : « عوض » .

<sup>(</sup>۱۰) كذا فى ش . وفى د ؛ ز ، ط : « ر إساكها » ·

٣ (١١) هو عروة بن أذينة . وانظر مجموعة المعانى ٦٨ ، والأغانى ٢١ / ١٦٤ وفيها :

<sup>\*</sup> وغُبِّر من كفاف العيش يكفيني \*

وفى أمالى المرتضى هذا البيت فى ضمن أبيات لابت تطنة · والطبع : العيب · والغفة : ما يتبلغ به و يقنات · وقوله : « قوام » فى ج : « صباب » والصباب : البقية ·

فاعرف بما ذكرناه حال ما يرد فى معناه، وأن الشاعر إذا أورد منه شيئا فكأنه لأنسه بعلم غرضه وسُفُور مراده لم يرتكب صعبا، ولا جشم إلا أَمَا، وافق بذلك قابلا له، أوصادف غيرآنس به، إلا أنه هو قد استرسل واثقا، وبنى الأمر على أن ليس ملتبسا .

ومن ذلك قوله :

فأصبحت بعدخط بهجتها كأنَّ قَفْرا رسومَها قلب

أراد؛ فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خطَّ رسومها، ففصل بين المضاف الذي هو (بعد)، والمضاف إليه الذي هو (بهجتها) بالفعل الذي هو (خطً) وفصل أيضا بخطّ بين (أصبحت) وخبرها الذي هو (ففرا)، وفصل بين كأنّ واسمها الذي هو (قلما) بأجنبين : أحدهما قفرا، والآخر : رسومها؛ ألا ترى أن رسومها مفعول خطّ الذي هو خبركان، وأنت لا تجيزكان خبزا زيدا آكل ، بل إذا لم تُجِز الفصل بين الفعل والفاعل على قوّة الفدل في نحوكانت زيدا الحُيِّ تأخذكان ألا تجيز الفصل بين عن والفاعل على قوّة الفدل في المحور المنها بمفعول فاعلها أجدر ،

نعم، وأغلظ من ذا أنه قدّم خبركأت عليها وهو قوله : خطّ ، فهذا ونحوه ممًّا (٩) لا يجوز لأحد قياس علية ، غير أن فيه ما قدّمنا ذكره من سمق الشاعر وتغطّرُفِهِ ، (٩) (٩) (٩) وتعجرفه. فاعرفه واجتنبه ،

ومن ذلك بيت الكتاب :

وما مثلَه فى الناس إلا مُلَّكَا أَبُو أُمَّه حَى أَبُوه يِقَــاربِه وحديث ما فيه معروف، فلندعه وَلْنُعَدِّ عنه .

<sup>(</sup>۱) هو الیسیر، والیین من الأمر. (۲) سقط فی د، ه، ز. (۳) ورد البیت فی اللسان . پر (خطط) غیر معزق. (۱) فی ش: «رسوما». (۵) سقطفنز. (۲) فیش: «تأخذه».

 <sup>(</sup>٧) كانا فى ش . وفى د ، ه ، ز : «أحرى» (٨) سقط هذا الحرف فى د ، ه ، ز .

 <sup>(</sup>٩) التغطرف : التكنير - والبأو : الفخر - والنعجرف : الإقدام في هوج وعدم المبالاة -

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ١٤٦ من الجزء الأترل ٠

وأما قول الفرزدق:

إلى ملك ما أُمَّه من مُحارب أبوه ولا كانت كُلَيب تصاهر، (٢) (٣) فإنه مستقيم ولا خَبْط فيه . وذلك أنه أراد : إلى ملك أبوه ما أمّه من محارب ، أى ما أم أبيه من محارب، فقدّم خبر الأب عليه ، وهو جملة ؛ كقولك : قام أخوها هند، ومررت بغلامهما أخواك .

وتقول على هذا: فِضَّته محرقة سرجها فرسك؛ تريد: فرسك سرجها فِضَّته محرقة، ثم تقدّم الخبر على صورته، فيصير تقديره: سرجها فِضَّته محرقة فرسك، ثم تقدّم خبر السرج أيضا عليه فتقول: فضَّته محرقة سرجها فرسك، فإن زدت على هذا شيئا قلت: أكثرها محرق فضّته سرجها فرسك، أردت: فرسك سرجها فضّته أكثرها محرق، فقدّمت الجملة التي هي خبر عن الفضّة عليها، ونقلت الجمَّل عن مواضعها شيئا فشيئا. وطريق تجاوز هـذا والزيادة في الأسماء والعوائد واضحة ، وفي الذي مضى منه كافي بإذن الله ،

فأما قوله :

۲.

مُعاوىَ لم تَرْع الأِمانةَ فارعَها وكن حافظا لله والدين شاكر

فإن (شاكر) هذه قبيلة . أراد : لم ترع الأمانة شاكر فارعها ، وكن حافظا لله والدين. فهــذا شيء من الاعتراض ، وقد قدّمنا ذكره ، وعِلّة حسيه ، ووجه جوازه .

<sup>(</sup>١) في د ، ه، ز: « فأما » .

<sup>(</sup>٢) من قصيدته في مدح الوليد بن عبد الملك . وفي الديوان طبع أوربة ص ٢٦٠ : «أبوها» . وهو المناسب لقوله بعد :

ولكن أبوها من رواحة ترتق بأيامه قيس على من تفساخره

 <sup>(</sup>٣) سقط حرف العطف في ش .
 (٤) في د، ه، ز : « الأم » وما هنا في ش، ط .

<sup>(</sup>ه) كذا في ش · وفي ج : « بغلامهما » وفي ز : « بغلامها » ·

 <sup>(</sup>٦) ف ز : (أو) · (٧) انظر ص ٣٣٠ من الجزء الأول .

وأما قوله :

يوما تراها كيشل أردية العصب، وأديمها يوما أديمها نفيلا المنطرف الله أراد: تراها يوما كمثل أردية العصب، وأديمها يوما آخر نفلا . ففصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف به على المنصوب من قبله ، وهو (ها) من تراها . وهذا أسهل من قراءة مرب قرأ (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) إذا جعلت (يعقوب) في موضع جرت ، وعليه تلقّاه القوم من أنه مجرور الموضع و إنما كانت الآية أصعب مأخذا من قبل أن حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجاز الذى هو الباء في قوله (بإسحاق) ، وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله ، وأن يلى من العبل ماكان الأول يليه ، والجاز لا يجوز فصله من مروره ، وهو في الآية قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله (ومن وراء إسحاق) . والفصل بين الجاز ومجروره لا يجوز ، وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه . ورب عا قرد الحرف منه بأن منفورا عنه ، قال :

رد) او كنت في خلقاء أو رأس شاهق وليس إلى منها النزول سبيل

(١) أي الأعثى . وانظر اللسان (نغل )، والصبح المتير ١٥٥ .

(٢) من قصيدته في مدح سلامة ذي فائش التي أولها :

إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا

1 .

۲.

10

وقيل الشاهد :

والأرض حالة لما حسل الله به وما إن ترة ما فعملا

والعصب : ضرب من البرود . والنغل : وصف ؛ من نغل إذا فسد ، ونغل وجه الأرض تهشمه من الجدو بة . ير يد أن الأرض في أيام الربيع تزدان بالنبات والأزهار ، وفي غيره يجف أديمها و ييبس .

(٣) آية ٧١ ســورة هود . وقراءة فتح با، يعقوب قراءة ابن عام، وحمــزة وحفص . وقرأ الباقون بالرفع .
 (٤) سقط في د ، ه، ز، ط .

- (ه) كَذا في ش ، ز ، وفي ط : « الجار» .
- (٦) أى انفرد . وقوله . « منه » أى من الحبرور . وفي ط : « يرد » .
- (v) خلقاء أي ماساء ؛ وهي صفة لمحذوف وهو صخرة . و پر يد بالشاهق جبلا عالبا -

ففصل بين حرف الجرّ ومجروره بالظرف الذي هو (منها) وليس كذلك حرف العطف في قوله :

لأنه عطف على الناصب الذي هو ( ترى ) فكأتّ اله او أيضًا ناصبة، والفصل بين الناصب ومنصوبه ليس كالفصل بين الجاز ومجرو ره .

وليس كذلك قوله:

فَصَلَقْنَا فِي مُرَاد صَلْقة وصُدَاءِ الحقتهم بالتَّلْلُ

(؛) ( فليس منه ) لأنه لم يفصل بين حرف العطف وما عطفه، و إنمــا فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليــه بالمصدر الذي هو ( صلقة ) وفيــه أيضا الفصــل بين الموصوف الذي هو ( صلقة ) وصفته التي هي قوله ( ألحقتهم مالثلل ) بالمعطوف

والحرف العاطفه أعنى قوله: وصُدَاء، وقد جاء مثله؛ أنشدنا:

أُمَّرت من الكُّمَّان خَيطا وأرسلَتْ وسولا إلى أخرى جرياً يُعينها أراد : وأرسلت إلى أخرى رسولًا جَريًّا .

(١) كذا فيش . وفي ز، ط : « تراها » .

(٢) أى لبيد . وانظر اللسان ( ثلل ) و ( صلق ) ، والديوان .

(٣) من قصيدته التي أولِما :

إن تقوى ربنا خير نقل وبإذن الله ر شي وعيــــل وبعد الشاهد :

لیلة العرقوب لما غامرت جعفر تدعی و رهط ان شکل

يقال: مسلق بني فلان وفي بني فلان: أوقع بهم وقعة منكرة. ومراد وصداء: قبيلتان. والثلل: الهلاك. ويوم العرقوب : من أيام العرب ؛ كما في ياقوت . وانظر الديوان ٢/٢ ١

- (٤) كذا في ز، ط . وسقط ما بين القوسين في ش .
- (٠) كذا في ش · وفي د ، ه ، ز : « عاطفة » وهو تحريف عن « عاطفه » على صيغة الفعــــل (٦) ف د، ه، ز : «بالثلك» كما تقدم في البيت رهو تحريف كما سبق . من المفاعلة •
  - (٧) في د ، ه ، ز : « أنشدناه » . والجرئ : الرسول لجريه في أداه رسالته . 4 0

والأحسن عندى فى يعقوب من قوله عن اسمه ... : ﴿ وَمِنْ وَرَاءُ إِسْحَاقَ يعقوب ﴾ فيمن فتح أن يكون فى موضع نصب بفعل مضمَر دلَّ عليــه قوله ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴾ أى وآتيناها يعقوب ، فإذا فعلت ذلك لم يكن فيه فصل بين الجار والمجرور ، فآعرفه ،

فأتما قوله :

فليست خراسانُ التي كان خالد بها أسد إذ كان سيفا أميرُها

فديشه طريف ، وذلك أنه \_ فيا ذُكر \_ يمدح خالد بن الوليد ويهجو أسدا ، وكان أُسَد وليها بعسد خالد ( قالوا فكأنه ) قال : وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفا إذكان أسد أميرها ( ففي )كان على هدذا ضمير الشأن والحديث ، والجملة بعسدها التي هي ( أسد أميرها ) خبر عنها ، ففي هذا التنزيل أشياء : منها الفه لى بين اسم كان الأولى وهو خالد ، وبين خبرها الذي هو ( سيفا ) بقوله ( بها أسد أ يذكان ) فهذا واحد .

وثاني: أنه قدّم بعض ما (إذ) مضافة إليه وهو أسدعليها . وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح والفساد ما لاخفاء به ولا ارتياب ، وفيسه أيضا أن (أسد) أحد جزأى الجملة المفسرة للضمير على شريطة التفسير أعنى ما فى كان منه ، وهذا الضمير لا يكون تفسيره إلا من بعسده ، ولو تقدّم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير ، ولما الكوفيون الضمير المجهول .

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا فى ش، ط . وفى د، ھ، ز : «فقالوا كأنه» .

<sup>(</sup>۲) كذا في ش . رقى د ، د ، ز : « رقى » ·

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الحرف في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المغنى ( المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة ) : «ضمير المجهول» ·

و فإن قلت : فقد قال الله تعالى : ( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) الفقد م ( إذا ) وهي منصوبة بـ «شاخصة » ، و إنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل ، فكأنه على هـذا قال : فإذا هي شاخصة هي أبصار الذين كفروا و (هي ) ضغير القصّة ، وقد ترى كيف قدرت تقديم أحد الجُرزائين اللذين يفسرانها عليها ، فكا جاز هذا (فكذلك يجوز) أيضا أن يقدم (أسد) على الضمير في (كان) وإن كان أسد أحد جزاى تفسير هذا الضمير .

قيل: الفرق أن الآية إنما تقدم فيها الظرف المتعلق عندك بأحد جزأى تفسير (٥) (١) (١) (٥) (١) (٥) الضمير وهـو شاخصة، والظرف مما يتسع الأمر فيه ولا تضيق مساحة التعذر (١٠) له بأن تعلقه بمحدوف يدل عليه شاخصة أو شاخصة أبصار الذين كفروا ؛ كما تقول في أشياء كثيرة ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ فإذا نُفخ في الصور فلا أنساب بينهم ﴾

<sup>(</sup>١) آية ٧٧ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول التي بيدى . والمقام يقضى بحذفها .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي ز : « فكذلك ليجوزن » . وفي ط : « كذلك فليجوزن » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في شن . وفي د ، ه ، ز : « يقدم » .

ه ۱ (ه) کذا في ش . وفي د، ه، ز : « هي » وفي ط : «وهو وهي» .

<sup>(</sup>٦) سقط هذا اللفظ في ش . وعليه يقرأ ﴿ يُسَمِّ ﴾ بالبناء الفعول .

<sup>(</sup>٧) في ذ: «ساحة» .

 <sup>(</sup>۸) کانا فی ش ، وفی د ، ه ، ز : « المذر » ،

<sup>(</sup>٩) فز: « تدل» ·

٠٠ كذا في ش ، ز ، وفي ط : « أي » .

<sup>(</sup>١١) آية ١٠١ سورة المؤمنين . وهو ير يد أن (إذا )فى الآية نصبها ما فى الجواب (فلا أنساب بينهم ) وقد تقرر أن (لا) لهـــا التصدّر فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها . والعـــذر فى ذلك أن (إذا ) ظرف يتوسّع فى أمره .

وقوله : (هل ندّلكم على رجل ينبشكم إذا مُزّقتم كل بمزّق إنكم لفي خَلْق جديد) وقول الشّاعر :

وكنت أُرَى زيدا كما قيل سيّدا إذا إنه عَبْـد الفقا واللهازم فيمن كسر إن .

وأما البيت فإنه قدّم فيه أحد الجزأين البتّة ، وهو أسد ، وهذا ما لا يُسمح به ، (ولا يُطوى كَشْح ) عليه ، وعلى أنه أيضا قد يمكن أن تكون (كان) زائدة فيصير تقديره : إذ أسد أميرها ، فليس في هذا أكثر من شيء واحد، وهو ماقدمنا فيصير تقديم ما بعد (إذ) عليها وهي مضافة إليه ، وهذا أشبه من الأول ؛ ذكره من تقديم ما بعد (إذ) عليها وهي مضافة إليه ، وهذا أشبه من الأول ؛ ألا ترى أنه إنما نقي على خواسان إذ أسد أميرها ؛ لأنه إنما فضّل أيام خالد المنقضية بها على أيام أسد المشاهدة فيها ، فلا حاجة به إذًا الى (كان) ؛ لأنه أمر حاضر مشا مد ، فأمّا (إذ) هذه فمتعلّقة بأحد شيئين : إمّا بليس وحدها ، وإمّا بما دلّت عليه ن غيرها ، حتى كأنه قال : خالفت خواسان إذ أسد أميرها حالتها التي كانت عليه من غيرها ، حتى كأنه قال : خالفت خواسان إذ أسد أميرها حالتها التي كانت عليه لما أيام ولاية خالد لها ؛ على حدّ ما تقول فيما يضم المظروف (لتتناولها ، ويصل ) إليها .

۲.

 <sup>(</sup>١) آية ٧ سورة سبأ ٠ وهو ير يدكما سبق في الآية السالفة أن الجواب (إنكم لفي خلق جديد)
 لا يصلح للعمل في (إذا) لأن (إنّ) لها الصدر أيضا لا يعمل ما بعدها فيا قبلها ؛ والعذر هو ما سبن ٠

<sup>(</sup>٢) هذا من أبيسات سيبو يه الخمسين التي لا يعرف قائلها · وقوله : « أدى » بضمّ الهمزة ؛ أى أظنّ · واللهازم : عروق القفا · ومعنى عبد القفا واللهازم أن من ينظرهما يتبين عبوديته ولؤمه · وانظر الكتاب ٤٧٢/١ ، والخزانة ٤٠٣/٤ (٣) ٤٠ ه ، من : « بمنا » ·

<sup>(</sup>٤) كذا في خ . وفي شه : ﴿ يُطْوِي كَشْهُمَا ﴾

<sup>(</sup>ه) کذانی شه . ونی ی ه ، سر . رحال » .

 <sup>(</sup>٦) سقط في شه . (٧) كذا في خ ، وفي شه : « يضمر » .

<sup>(</sup>A) كذا ف خ . وف شد : « ليتناولها و يصل » .

وإن قلت: فكيف يجوز لليس أن تعمل في الظرف وليس فيها تقدير حدّث؟ و قيل قلب : جاز ذلك فيها ، من حيث جاز أن تَرفع وتنصب ، وكانت على مثال الفعل ، فكما عملت الرفع والنصب و إن عربت من معنى الحَدَث ، كذلك أيضا تنصب الظرف لفظا (كما عملت الرفع والنصب لفظا ) ، ولأنها على وزن الفعل وعلى ذلك وجه أبوعلى قول الله سبحانه: ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) لأنه أجاز في نصب (يوم) ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون متعلقاً بنفس (ليس) من حيث ذكرنا من الشبه اللفظي . وقال لى أبو على رحمه الله يوما: الظرف يتعلق بالوهم مثلا ، فأما قول الآخر :

نظرتُ وشخصي مطلع الشمس ظلّه إلى الغرب حتى ظلّه الشمس قد عَقل الشمس فقد عَقل فقيل فيه : أراد نظرت مطلع الشمس وشخصي ظلّه إلى الغرب، حتى عقل الشمس في فلّه أي حاذاها ؛ فعلى هذا التفسير قد فصل بمطلع الشمس بين المبتدأ وخبره، وقد يجوز ألا يكون فصل ، لكن على أن يتعلق مطلع الشمس بقوله : إلى الغرب ، حتى كأنه قال : شخصي ظلّه إلى القرب وقت طلوع الشمس ، فيعلق الظرف بحرف الحرّ الحارى خبرا عن الظلّ ؛ كقولك : زيد من الكرام يوم الجمعة ، فيعلق الظرف بحرف الحرّ الحرّ، ثم قدّم الظرف بحوف الحرّ، قدم الظرف بحوف الحرّ، قدم الغرب ظله ، وأنت تريد : شخصي ظلّه إلى الغرب ، فعلى هذا تقول : زيد يوم الجمعة أخوه من الكرام ، ثم تقدّم فتقول : زيد من الكرام يوم الجمعة أخوه ، فاعرفه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى شد . وفى ؟ ، ه ؛ ﴿ الظروف ﴾ . (٢) كذا فى شد . وفى ؟ ه ؟ ن : ﴿ وَكِمْ ﴾ . (٣) سقط ما بين القوسين فى شد . (٤) آية ٨ سورة هود . (٥) لم يأت فى ش ، ٤ ه ٤ و ٤ ط بقية الأوجه ، وذلك أنه لا يتعلق غرضه إلا بما ذكر ، وفى ج : ﴿ القول الثانى : بما دلت عليه من معنى ، والثالث : بمصروف ﴾ وقوله : ﴿ من معنى ﴾ ير يد معنى الانتفاء . (٦) سقط فى ٤ ٩ ٤ م . (٧) من ، ط : ﴿ فصلا ﴾ . (٨) وذلك أن يحاذى صاحب القال الشمس فتكون غير حائلة عنه ؟ وذلك فى الزوال إذا قام بما ثم الظهيرة ، وتراه بمدّى الفعل ، ورد فى اللسان والقاموس لأزما .

وقال الآخسىر :

أيا بن أناس هل يمينك مطلق نداها . فد (مها ) من (نداها) عائد إلى الشهال أراد : هل يمينك شِمالها مطلق نداها . فد (مها ) من (نداها) عائد إلى الشهال المين ، والجملة خبر عن يمينها .

وقال الفرزذق :

أراد: ملوك يبتنون المقاول والقباب، توارثوها سُرادقها ، فقوله: « يبتنون المقاول (ع) (ه) (ه) (ه) والقباب » صفة لملوك ، وقوله: « توارثوها سرادقها» صفة ثانية لملوك، موضعها التأخير، فقدّمها وهو يريد بها موضعها؛ كقولك: مررت برجل مكلِّيها مارَّ بهند، أي مارّ بهند مكلِّيها ؛ فقدّم الصفة الثانية وهو معتقد تأخيرها ، « ومعنى يبتنون المقاول » أي أنهم يصطنعون المقاول و يبتنونهم ؛ كقول المولَّد:

يبنى الرجال وغيره يبنى القُرَى شَــتّان بين قُرَى وبين رجال وقوله : « توارثوها » أى توارثوا الرجال والقباب ، و يجوز أن تكون الهــاء ضمير المصدر ؛ أى توارثوا هذه الفَعَلات .

أنا كبن العاصمين بنى تمسيم إذا ما أعظم الحسدثان نابا نمانى كل أمسيد دارى أغر ترى لقبتمه حجمابا

1 .

10

<sup>(</sup>۱) «أبا بن أناس» كذا فى ش . وفى ج : « إياس» فى مكان « أناس» وفى د ، « ، ز ، ط : «أنا ابن أناس» . (۲) كذا فى الأصول التى بيدى . يريد يمين الشال . والأولى : «يمينك» . (٣) فيله أول القصيدة :

وانظر النقائض طبع أوربة ١ ه ٤ • والمقاول: جمع المقول، بكسر الميم وسكون القاف؛ وهو كالقيل: ٢٠ الملك على قومه يكون دون الملك الأعظم ·

<sup>(</sup>٤) كذا في ش، ط. وفي ز: «اللوك» . (٠) كذا في ط. وفي ش، ز: «اللوك» .

فأمّا ما أنشده أبو الحسن من قوله :

لسنا كن حلَّت إياد دارَها تكريتَ ترقب حبَّها أن يُحصدا

فمناه : لسنا كن حلّت دارها ، ثم أبدل ( إياد ) مِن ( من حلت دارها ) فإن حلته على هذا كان لحنا ؛ لفصلك بالبدل بين بعض الصلة و بعض ، فحرى ذلك فى فساده مجرى قولك : مررت بالضارب زيد جعفرا . وذلك أن البدل إذا جرى على المبدل منه آذن بتمامه وآنقضاء أجزائه ، فكيف يسوغ لك أن تبدل منه وقد بقيت منه بقية ! هذا خطأ فى الصناعة . وإذا كان كذلك والمعنى عليه أضرت ما يدل عليه ( حلّت ) فنصبت به الدار ، فصار تقديره : لسنا كن حلّت إياد ، أى كإياد التي حلّت ، ثم قلت من بعده : حلّت دارها ، فدل (حلّت ) فى الصلة على ( حلّت ) هذه التي نصبت ( دارها ) .

ومثله قول الله سبحانه : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لقادر ، يوم تُبْسَلَى السرائر ﴾ ﴿ أَى يَرْجُعِهِ يَوْمِ » يوم تَبْسَلَى السرائر ﴾ ﴿ أَى يَرْجُعُهُ » عَلَى يَرْجُعُهُ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَعَلَّقَ « يوم » بقوله «لقادر» لئالا يصغر المعنى ؛ لأنّ الله تعالى قادر يوم تبلى السرائر وغيرَه في كل بقوله «لقادر» كل حال على رجع البشر وغيرهم ، وكذلك قولُ الآخر .

من مبلغ تسرى إذا ماجاءه عنى مآلك مخشات شـــرّدا آليت لا نعطيه من أبنائن وهنا لنفسدهم كن قد أفسدا

وقوله ÷ « كمن حلت » يروى : « كما حلت » وأفظر الصبح المنير · ه ١ وما بعدها ، والسان (منن) ·

<sup>(</sup>۱) أى الأعشى ، وكان نومه أغاروا على سواد العراق ، وهو في سلطان كسرى ، هفضب كسرى وطلب منهم رهائن ، فأبي قومه ذلك ، و يذكر الأعشى فى هذه القصيدة أنهسم بدو لا يستذلون ، وليسوأ كما ياد الذين أقاموا فى تكريت — وهو بلد على دجلة حس فعالجوا الزرع والحرث ورضوا بالحوان ، و يقول فى مطلع خطابه لكسرى بعد غزل القصيدة :

 <sup>(</sup>۲) آیتا ۸، ۹ سورة الطارق • (۳) سقط مابین القوسین فی د، ه، ز • وثبت فی ش، ط •

<sup>(؛)</sup> ق د ، م ، ز : « نوله » .

ولا تُحسنُّ القتل عَصْما شربته ﴿ وَإِدا وَلا أَنَّ النَّفُوسِ استَقَوَّاتُ ومعناه : لا تحسين قتلك نزارا محضا شربته ؛ إلا أنه و إن كان هذا معناه فإن إعرابه على غيره وسواه؛ ألا ترى أنك إن حملته على هذا جعلت ( نزارا ) في صلة المصدر الذي هو ( القتل ) وقد فصلت بينهما بالمفعول الشاني الذي هو ( محضا )، وأنت لا تقول: حسبت ضربك جميلا زيدا وأنت تقدّره على: حسبت ضربك زيدا جميلا؛ لما فيه من الفصل بين الصلة والموصول بالأجني. فلا بدّ إذًا من أن تُضمر لنزار ناصباً يتناوله، يدلُّ عليه قوله : (القتل) أى قتلت نزاراً . وإذًا جاز أن يقوم الحال مقام اللفظ بالفمل كان اللفظ بأن يقوم مقام اللفظ أولى وأجدر .

وذا كرتُ المتنى شاعرنا نحوا من هذا، وطالبته به في شيء من شعره، فقال: 

١.

10

البيت. فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له حتى أورد ما هو في معنى البيت الذي تعقّبتُه عليه من شعره . واستكثرت ذلك منه . والبيت قوله : وفاؤكما كالرَبْم أشجاه طاشمُـــهُ بأن تُسعدا والدمعُ أشفاه ساجُمُهُ وذكرنا ذلك لاتصاله بمسانحن عليه؛ فإن الأمر يذكر للا من .

<sup>(</sup>١) المحض : اللبن الخالص لارغوة فيه • ونزار : القبيلة التي أبوها نزار من ممَّد •

 <sup>(</sup>۲) مقط هذا الحرف في ش .
 (٣) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « جملت » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش ، ط ، رفي ز :

<sup>\*</sup> تكريت تمنع حبها أن يحصدا \*

<sup>(</sup>ه) كذا في ش ، ط ، وسقط في د ، م ، ز ، (٩) كذا في ش ، ط ، وفي د ، م ، 7 . ز: « تعقبه » . (٧) فقوله : « بأن تسعدا » متعلق بقوله : «وفاؤكما» وكان صاحباه عاهداه على أن يسعد بالبكاء عنــــد ربع الأحبــة . فيقول : وفا وكما بذلك كالربع - وذلك أن أبعثه على الحزن الدارس منه ، وذذلك بكاؤهما لم يكن بسكب الدموع فكان أشجى كالربع .

انظر في شرح البيت وما قبل فيه العكمبري (بولاق ٢/٤٥٦)، وأمالي ابن الشجري (١٩٤/١) ٠

وأنشدنا أبو على للكُبت :

ريا . كذلك تلك وكالناظرات صواحبها ما يرى المسحل

أى وكالناظرات ما يرى المسحل صواحبها ، فإن حملته على هذا ركبت قبح الفصل ، فلا بدّ إذًا أن يكون « ما يرى المسحل » محسولا على مضمر يدلّ عليـــه قوله « الناظر ت » أى نظرن ما يرى المسحل ،

وهـذا الفصل الذي نحن عليه ضرب من الحمل على المعنى ، إلا أنا أوصلناه بما تقدّمه لما فيه من التقديم والتأخير في ظاهره ، وسنفرد للحمل على المعنى فصلا بإذن الله .

وأنشــدوا :

كَانَّ بُرِذَونَ أَبَا عصام ﴿ زَيْدٍ حَمَارٌ دُقٌّ بِالْجُـامُ

أى كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق بالجام . والفصل بين المضاف والمضاف المين المضاف والمضاف الله بالظرف وحرف الجمر قبيح كثير ؛ لكنه من ضرو رة الشاعر . فمن ذلك قول ذى الرمة :

كَأَنَّ أَصُواتَ مِن إيغالَمَنَّ بنا ﴿ أُوالِحِ المَّيْسُ أَصُواتُ الفراريج

- (١) ﴿ تَلْكُ ﴾ في ح : ﴿ تَيْكُ ﴾ والمسحل : جانب اللحية ، وهو موطن الشيب
  - (٢) كذا في ش ، وفي ٤ ، ه ، نر ، ط : « المحمول » .
- (٣) كذا فى ش . وفى ز، ط : « أنه وصلناه » · (٤) انظر العينى ٣ / ٤٨٠
  - (a) سقط فی ش ، ط . وثبت فی ی ، ه ، س .
  - (١) كذا في و ، ه ، من ، وفي ش ، ط : « قوله » .

(١) (أى كأن أصوات أواخر المَيْس من إيغالهن بنا أصواتُ الفراديج) • وقـــوله :

كَمَا خُسِطُّ الكِتَّابُ بَكَفَّ يوما يهسوديٌ يقارِب أو يَزيل (٣) (أى بَكَفَّ يهودي ) . (أى بَكَفَّ يهودي ) .

وقسوله :

هما أُخَوَا في الحرب مَن لا أَخَاله إِذَا خَافَ يُوما نَبْسُوة فَدَعَاهُبُّ. أي هما أُخَسُوا مَن لا أَخَاله في الحرب، فعلَّق الظرف بما في (أخوا) من معنى الفعل؛ لأن معناه : هما ينصرانه و يعاونانه .

> رن) وقـــوله :

هما خُطّت إما إسار ومِنسة وإما دَمٍ والقتلُ بالحرّ أجدر (٧)
ففصل بين (خُطّتا) و (إسارٍ) بقوله (إتما)، و نظيره هو غلامُ إمّا زيد وإمّا عمرو. وقد ذكرت هذا البيت ف جملة كتابى « فى تفسير أبيات الحماسة »، وشرحتُ حال الرفع فى إسار ومِنةً .

۲.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ش ، وثبت في ء ، هـ ، ز ، ط .

 <sup>(</sup>۲) أى أبي حية النميرى . يصف رسم الداز التي وقف عليها ، ويشبه بالكتابة ، وكانت الكتابة .
 يتعاطاها اليهود . وقوله : « يقارب » أى يدنى بمض خطه من بمض . وقوله : « يزيل » أى يميز
 بين الحروف و يباعد بينها . وانظر شواهد العيني ٣ / ٤٧٠ ، واللسان ( عجم ) .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ٤ ، هـ ، نر ، ط ،

<sup>(</sup>٤) انظرالكتاب ٩٢/١، وحاشية الجزء الأوّل من هذا الكتاب ٢٩٦

<sup>( · )</sup> كذا في ش ، ط . وفي ي ، ه ، ش : « في الظرف » ·

<sup>(</sup>٦) أي تأبط شرا . وانظر الخزانة ٣ / ٣٥٦

<sup>(</sup>٧) كذا ني ش . وني ي ، هو ، نر، ط : « فصل » ·

 <sup>(</sup>A) گذا في ش ، ط . وفي ٤ ، ه ، نز : « نظير هذا » .

ومن ذلك قوله :

#### دا أ فـــزججتُها بِمـــزَجَّة زَجَّ القلوصَ أبي مزاده

أى زَجَّ أبى من ادة القلوص ، ففصل بينهما بالمفعول به ، هذا مع قدرته على أن يقول : زجَّ القلوص أبو مَنَ ادة ، كقولك : سَرِّنى أكلُ الخبززيدُ ، وفي هذا البيت عندى دليل على قوّة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم ، وأنه فى نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول ؛ ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة ، مع تمكّنه مس ترك ارتكابها ، لا لشى عير الرغبة فى إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول .

فأتما قوله :

يُطِفن بِحُــوزِى المراتع لم يُرَعْ بِواديه من قَــوْع القِسَّى الكَتَاشِ فلم نجد فيه بدّا من الفصل ؛ لأن القواف مجرورة ، ومن ذلك قراءة (ابن عاص) :

(۱) يقال: زجه: طعنه بالزج وهو سنان الرمح ، والمزجة رمح قصير ، والقلوص: الناقة الفنية ، وكأن الضمير في « زججتها » لراحلته ، وقسوله: « بمزجة » كذا في ش ، وفي ى ، ه ، ، ، ط ، «متمكنا » ويذكر الزمخشرى في المفصل أن هذا البيت يوجد في بعض نسخ الكتاب، وأن سيبويه برى، من عهدته ، وانظر العبني ٣ / ٢ ، والخزانة ٢ / ١ ، ٢ ، وابن يعيش ٣ / ١٩

(٢) أي الطرماح . وقبله :

۲ -

عافتن بعض المضغ من خشية الردى وينصتن السمع انتصات القناقر.
وهو في وصف بقر الوحش ، والقناقن -- بفتح القاف الأولى -- جمع القنقن -- بكسر القافين -- والقناقن -- بضم القاف الأولى وكسر الثانيية -- وهو المهندس الذي يعرف الماء تحت الأرض ، والحوزي فلها ، وهو في الأصل المتوحد ، وقوله : « لم يرع بواديه » أى لم يفزع بالوادى الذي هو فيه ، وفي المسان (حوز) والديوان ١٦٩ : «ترع بواديه » وضبط «ترع » بالبناء المفاحل ، و«بواديه » بفتح الباء جمع البادى ، أوالبادية ، وفي شواهد العيني ٢/٤ ٢٤ : «وأراد بالبوادى البوادر » وواحدها بادرة ، وهي ما يظهر عند الغضب من حدة وغيرها ، وقوله : « من قرع القسيّ الكتائن » أى من تعرض الصيادله ،

ومِنه بيت الأعشى :

الا بُدَاهـة أوعُــلا لة قارح نَهْدِ الحُـزاره

ومذهب سيبويه فيمه الفصل بين (بُدَاهة) و (قارِح)؛ وهـذا أمثل عندنا من مذهب غيره فيه؛ لما قدّمنا في غير هذا الموضع. وحكى الفرّاء عنهم: برئت إليك من خمسة وعشرى النخّاسين ، وحَكّى أيضا : قطع الله الغداة يد ورجل من قاله، ومنه قولهم : هو خيرُ وأفضلُ مَنْ ثَمَّ ، وقوله :

يا من رأى عارضًا أرقت له بين ذراعَى وجَبْهـــةِ الأسَــــدِ فإن قيل : لوكان الآخرمجرورا بالأقل لكنت بين أمرين .

(١) آية ١٣٧ سورة الأنعام · (٢) كذا في د ، ه ، ن ، ط ، وفي ش : « ضعف »
 وظاهر أنه محرف عن « ضعيف » · (٣) سقط في د ، ه > ن ،

(٤) هذا من قصیدة له. یذکر فیها بأس قومه - وقبل البیت علی مافی اللسان (جزر) و الکتاب ۲۹/۱: ولا نقب تل بالمص حی ولانرامی بالحجارة

والقارح من الخيل الدى أكل خمس سنين ، و بداهته أول جريه ، وعلالته بقية جريه . ير يد أن تنالهم ليس بالمصى وليس بالحجارة ، و إنمها هو الخيل يمتطيها الفوارس بالسلاح . ووقع هنا تقديم « بداهة » على « علالة » والواقع فى الديوان وغيره عكس هذا الترتيب ؛ كما وقع السابق على الشاهد على غير ما ذكرت . وانظر الخزانة 1 / ٨٣ / ، والصبح المنبر ٤ ١ ١ ، والكتاب 1 / ٧٦

۱۰

۲.

- (٥) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ن : « فذهب » .
- (٦) كنا فى ش وفى د ؛ ﻫ ، ز: « ذكرنا » . وفى ط : « قد ذكرنا » .
- (٧) ينسب الى الفرزدق . ولا يوجد في ديوانه قصيدة هذا البيت . والعارض : السحاب يعترض في الأفق . وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر، ينسب إليهما المطر . وأنظر الخزانة ١/٩٦٦ .
   والديواني ١/٥١١ .

إما أن تقول: إلّا (علالة أو بداهته) قارج، و برئت إليك من خمسة وعشريهم النخاسين، وقطع الله يد ورِجْله مَن قاله، ومردت بخير وأفضيله مَنْ ثَمَّ ، و بين فراعى وجبهته الأسيد؛ لأنك إنما تعمل الأول، بفرى ذلك مجسرى: ضربت فاوجعته زيدا؛ إذا أعملت الأول .

و إما أن تقدّر حذف المجـرور من الثانى وهو مضمر ومجروركما ترى ، والمضمر إذا كان مجرورا قبح حذفه ؛ لأنه يضعف أن ينفصل فيقوم برأسه .

فإذا لم تخل عند جرَّك الآخِر بالأول من واحد من هذين ، وكلّ واحد منهما متروك وجنب أن يكون المجرور إنما انجرّ بالمضاف الثانى الذى وليسه ، لا بالأول الذى بَعُد عنه .

قيل: أمّا تركهم إظهار الضمير في الناتي وأن يقولوا: بين ذراعي وجبهته الأسد ونحو ذلك فإنهم لو فعلوه لبق المجرور لفظا لا جازله في اللفظ يجاوره؛ لكنهم لن قالوا: بين ذراعي وجبهة الأسد صار كأنّ (الأسد) في اللفظ بجرور بنفس (الجبهة) و إن كان في الحقيقة مجرورا بنفس الذراعين ، وكأنهم في ذلك إنما أرادوا إصلاح اللفظ ، وأمّا قبح حذف الضمير مجرورا لضعفه عن الانفصال فساقط عنا أيضا، وذلك أنه إنما يقبح فصل الضمير المجرور متى خرج إلى اللفظ؛ نحو مررت يزيد وَكَ، ونزلت على زيد وَهُ لضعفه أن يفارق ما جَرَّه، فأمّا إذا لم يظهر إلى اللفظ

 <sup>(</sup>١) لوجرى على ما سبق لمكس الترتيب.
 (٢) كذا في ش، ط. وفي د، ه، ز: «لذلك».

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي ط ، ز : « يخل » . (٤) في د ، ه ، ز : « فعلوا ذلك » .

<sup>(</sup>a) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : « على » · (٦) كذا في ش ، ط . وفي د ،

۲ هـ، ز: « نکانهم » . (۷) کدانی ش ، ط . رفی د ، ه ، ز: « نبح » .

 <sup>(</sup>۸) کذا فی د ، ه ، ز ، ط ، وفی ش ; « ولضعفه » .

وكان إنما هو مقدَّر في النفس غير مستكره عليه اللفظُ فإنّه لا يقبح؛ ألا ترى أن هنا أشياء مقدّرة لو ظهرت إلى اللفظ قبحت ، ولأنها غير خارجة إليه ما حُسنت ، من ذلك قولهم : اختصم زيد وعمرو ؛ ألا ترى أن العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه ، فلا بدإذًا من تقديره على : اختصم زيد واختصم عمرو، وأنت لو قلت ذلك لم يجُز ؛ لأن اختصم ونحوه من الأفعال — مثل اقتنل واستب واصطرع — لا يكون فاعله أقل من اثنين ، وكذلك قولهم : رُبِّ رجل وأخيه ، ولو قلت : ورب أخيسه لم يجز ، و إن كانت رُبِّ مرادة هناك ومقدّرة ،

فقد علمت بهذا وغيره أن ما تقدّره وهماً ليس كما تلفظ به لفظا، فلهذا يسقط عندنا إلزام سيبويه هذه الزيادة .

والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير، وفيا أوردناه منه كاف بإذن الله . وقد جاء الطائى الكبير بالتقديم والتأخير ، فقال :

و إن الغنى لى لو لحظت مطالبى من الشعر إلّا فى مديحك أطوع وتقديره: و إن الغنى لى لو لحظت مطالبى أطوع من الشعر إلا فى مديحك، أى فإنه يطيعنى فى مدحك و يسارع إلى . وهذا كقوله أيضا معنى لا لفظا :

تَفاير الشعرُ فيسه إذ سهرت له حتى ظننتُ قوا فيسه ستقتتل وكقول الآخر:

10

۲.

ولقبك أردت نظامها فتواردت فيها القوافي بَحَفْلا عن بَحْفُ ل

<sup>(</sup>۱) « ما » زائدة . و يقسع ذلك في كلام المؤلف كثيرا . وف. سقطت في جـ : وفي طـ : « ولو أنها غير خارجة إليه ما حسنت » وهي ظاهرة . (۲) سقطت الواو في ز .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ش ، ط . وفى د ، ﻫ ، ز : ﴿ يَقْدُرِهِ ... يَافْظَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) من قصيدته في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف .

وذهب أبو الحسن في قول الله سبحانه : ( مِن شر الوَسُواس الخاس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، من الحضة والناس ) إلى أنه أراد : من شر الوسواس الحناس من الجنة والناس ( الذي يوسوس في صدور الناس ) .

ومنه قول الله عنها منه و الذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) أى اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم وقيل في قوله تعالى : ﴿ وَالذَّيْنَ يَظَاهَرُونَ مِن نَسَاتُهُم ثُم يَمُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرَ وَبَهُ } ان تقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون ( لمَنْ قالُوا ) . ونحو من هذا ماقدّمنا ذكره من الاعتراض في نحو قوله تعالى : ﴿ فَلا أَقْسَم بمواقع النجوم ، و إنه لقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقرآن كريم ﴾ تقديره والله أعلم فلا أقسم بمولقع النجوم إنه لقرآن كريم و إنه لقسَم عظيم لو تعلمون .

(٧) وقد شبّه الجازم بالجارّ ففصل بينهما ، كما فصل بين الجارّ والمجرور ، وأنشدنا لذى الرمة :

(٨) فاضحت مَنَانيها قِفارا رسُومُها كأن لم سوى أهلٍ من الوحش تؤهل

1 -

فيا أكرم السكر\_ الذين تحملوا عن الدار والمستخلف المتبسدل

<sup>(</sup>١) آيات ٤ ، ه ، ٣ سورة الناس . (٢) سقط ما بين القوسين في ش .

١٥ (٣) آية ٢٨ سورة النمل . (٤) آية ٣ سورة المجادلة . (٥) سقط في ش .

<sup>(</sup>٦) آيات ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ سورة الواقعة . (٧) سقط حرف العطف في ش .

<sup>(</sup>٨) قبله :

والسكن: جمع الساكن . وتؤهل من أهلت المكان : نزلت به . فالمرفوع لتؤهل ضمير الدار أو المغاني . وانظر الخزانة ٣/ ٦٢٦ ، والديوان ٢٠٥

وجاء هــذا في نأصب الفعل. أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمــد بن يحيى بقول الشاعر :

لَّا رَأْتُ أَبَا يزيد مَعَاتِلًا أَدَعَ القَتَالُ ... ...

أى لن أدع القتال مارأيت أبا يزيد مقاتلا؛ كما أراد فى الأول: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش . وكأنه شبه لن بأن ، فكما جاز الفصل بين أن واسمها الظرف فى نحـو قولك : بلغنى أن فى الدار زيدا ، كذلك شبه (لن) مع الضرورة بها ففصل بينها و بين منصوبها بالظرف الذى هو (ما رأيت أبا يزيد) أى مُدَّة رؤيتى .

## فصل في الحمل على المعنى

اعلم أن هذا الشَّرج غَوْر من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح. قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوما ؛ كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، وتصوّر معنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد ، وفي حمل الشاني على لفظ قد يكون عليه الأول، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا ، وغير ذلك مما تراه بإذن الله .

(٦) فمن تذكير المؤنث قوله :

فلا مُنْ نَهُ ودَقتْ وَدْقَها ولا أرضَ أبقل إبقالما

10

۲.

(۱) سقطنى د ، م ، ژ ، (۲) نى د ، م ، ز ؛ «نصب» -

والبيت يرد فى كتب النحو فى مبحث النواصب ، وفى المغنى « لما » دون عزو · و « لمما » أصله « لن ما » وقد كتبت موصولة للإلفاز وانظر شواهد المغنى للبغدادى ١٠٩/٢ (2) سقط فىش ·

(ه) أى النوع . وفي الأصول : « الشرح » وهو تصحيف .

(٦) أي عامر بن جوين الطائى . يصف أرضا غصبة بكثرة ما نزل بها من الفيث ، والخلواقة ٢١/١ ، والسلماب ٢٤٠/١ ،

 <sup>(</sup>٣) تتنه : \* ... وأشهد الهيجاء \*

\* بأعين أعداء وهن صديق \*

(٦) وقسوله : \* ... ولا عفراء منـك قريب \*

وعليه قول الحُطَّيئة :

(٧) ثلاثةُ أنفس وثلاث ذَوْد لقد جار الزمان على عيالى

ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكُّر .

ليـالى لا عفراء منك بعيدة فتسلى ولا عفراء منك قريب

. وانظر السمط ٤٠١ ، واللسان (قرب) .

<sup>(</sup>١) آية ٧٨ ســورة الأنعام · (٢) آية ه ٢٧ سورة البقرة ·

 <sup>(</sup>٣) آية ٢٥ سورة الأعراف . (٤) كذا في ش، ط . وسقط في ز .

<sup>\*</sup> نصبن الهـــوى ثم أرتمين قلو بنا \*

<sup>(</sup>٦) أي عروة بن حزام . والبيت بمّامه :

<sup>(</sup>٧) الذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة • و يعنى بثلاثة الأنفس نفسه وزوجه وا بنته مليكة ،
و بالذود ثلاثا مر النوق كان يقوم بهما على عباله ، ففقد إحداها • وانظر الكتاب ٢ / ١٧٥ ،
والخزانة ٣ / ٢٠١

(۱) وأمّا بيت الحكميّ :

### 

فيكون على هذا ؛ لأنه ذهب إلى النور والضياء ، ويجوز أن تكون الهاء عائدة على الكون أى في حجر الكون ، والأول أسبق في الصنعة إلى النفس، وقال المُذَلِّى :

بعيد النَّزَاة في إن يزا لُ مضطمرا طُرْتاه طَلِيحا

ذهب بالطُّرتين إلى الشَّعَر ، ويجوز أن يكون (طرّتاه) بدلا من الضمير إذا جعلته في مضطمر ؛ كقول الله سبحانه : ﴿ جَنَّاتٍ عَدْنِ مفتَّحة لهم الأبواب ﴾ إذا جعلت في (مفتّحة ) ضميرا، وجعلت (الأبواب) بدلا من ذلك الضمير، ولم يكن تقديره : الأبواب منها على أن نخلي (مفتحة) من الضمير ، نعم وإذا كان في (مفتحة)

(١) يريد بالحكم أبا نواس . وهذا يجز صـــدره :

\* كمن الشان فيه لنا \*

وقبسله :

وابر عم لا يكاشفنا قسد لبسناه على غرره وهو من قصيدة في مدح العباس بن عبد الله بن أبي جعفر المنصور .

 (۲) هوأبو ذئريب من قصيدة له فى مدح عبد الله بن الزبير - وهسذا على ما فى اللسان (طرر) .
 وقى ديوان الهذليين (الدار) ١٣٢/١ وما بعدها هذا الوصف فيمن يوصى الشاعر صاحبته أن تصاحبه إذا هجرته وأرادت خلفا له ؟ وهو يرى إلى أنه نفسه بهذا الوصف - والبيت فى ديوان الهذليين على ما يأتى :

10

تريع الغزاة وما إن يريد م مضطمرا طسوتاه طليحا

وقوله : « تر يع الغزاة » أى يرجمون ، والريع : العود والرجوع . وهذا كقوله فى رواية الكتاب : « بعيد الغزاة » غير أن « الغزاة » فى رواية الكتاب بفتح الغين أى الغزو ، وفى رواية الديوان بضم الغيز جمع الغازى ، وطرتاه : كشحاه ، واضطار الكشحين كتاية عن ضمور البطن من الهزال ، وطليحا : معيبا .

- (٣) في ط: « مضطمرا » ،
   (٤) آية ، ٥ سورة ص ،
  - (a) کذانی ش . وفی د ، ه ، ز ، ط : «ضمیر» .

ضير (والأبواب) بدل منه فلا بد أيضا من أن يكون تقديره (مفتحة للم) الأبواب منها . وليس (منها) وفي (مفتحة) ضمير مثلها إذا أخليتها من ضمير . وذلك أنها إذا خلت (مفتحة) من ضمير فالضمير في (منها) عائد الحال إذا كانت مشتقة ؛ كقولك : مررت بزيد واقفا الغلام معه ؛ وإذا كان في (مفتحة) ضميرفإن الضمير في (منها) هو الضمير الذي يرد به المبدل عائدا على المبدل منه ؛ كقولك : ضربت زيدا رأسه ، أو الرأس منه ، وكامت قومك نصفهم أو النصف منهم ، وضرب زيد الظهر والبطن أي الغهر منه و البطن منه ، فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين ،

ومن تذكير المؤنّث قوله : إنّ امرأ غرّه منكنْ و احدُّهُ بعدى و بعدكِ في الدنيا لمغرور

ب لما فصل بين الفعل وفاعله حذف علامة التأنيث، و إن كان تأنيثه حقيقيا. (٦) وعليه قولهم : حضر القاضي اصرأة ، وقوله :

لقد ولد الأخيطلَ أمَّ سَـوْء على باب آستها صُلُب وشـام وشـام وأما قول حِرَان العَوْد :

ألا لا يغرّب آمراً نوفليّـة على الرأس بعدى أو تراثب وُطَّعُ

10

أنسيت عهدى ولم تعنى بمو ثقنى تبا لفعلك والمفقود مهجور

 <sup>(</sup>١) سقط ف ش ٠ (٢) سقط ما بين القوسين في ز ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في ز، ط . وفي ش : ﴿ إلى الحال » والمراد بعائد الحال ما يعود منها على صاحبها .

<sup>(</sup>٤) كذا نى ش ، ط . وڧ د ، ه ، ز : « بعضهم » .

<sup>(</sup>ه) بعـــه :

٢٠ أى جريريهجو الأخطل . يصف أن أمه نصرانية . والصلب: جعم الصليب، والشام : جعم الشامة . أراد أنه عارف يذلك الموضع . وانظر العيني ٢٦٨/٢

<sup>(</sup>٧) كذا في د ، د ، ز . وفي ش ، ط : ﴿ الجران ﴾ .

فليست النوفليَّة هنا اصرأة ، و إنما هي مِشطة تعرف بالنوفليَّة ؛ فتذكير الفعل (٢) (٢) معها أحسن .

وتذكير المؤنث واسع جدًا؛ لأنه ردّ فرع إلى أصل . لكن تأنيث المذكّر أذهب في التناكر والإغراب ، وسنذكره .

وأمّا تأنيث المذكّر فكقراءة من قـرأ ( تلتفطـه بعضُ السيارة ) وكقولهم : ما جاءت حاجَتَكَ، وكقولهم : ذهبت بعضُ أصابعه ، أنّت ذلك لمّا كان بعضُ السيّارة سيّارة في المعنى ، وبعض الأصابع إصبعا ، ولمّا كانت ( ما ) هي الحاجة في المعنى ، وأنشدوا :

(ه) المجر بيت بالحجاز تلفّعت به الخوفُ والأعداءُ من كلّ جانب الحجاد في المخافة ، وقال لَمد :

فضى وقدَّمها وكانت عادةً منه إذا هي عرَّدت إقدامُها إن شئت قلت: أنَّث الإقدام لَّنْ كان في معنى التقدِمة ، و إن شئت قلت: ذهب

10

<sup>(</sup>۱) هذا اسم للهيئة من المشط؛ و يراد به ضرب منه . وفسر الأزهرى النوظية فى البيت بشى، من صوف يحشى وتضعه المرأة على رأسها وتختمر عليه . وانظر اللسان ( نفل ) .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ز ، د ، د ، ط ، وفی ش : « فیها » .

<sup>(</sup>٣) کذا ف ش ، ط ، وف د ، ه ، ژ : « بعضهم » .

<sup>(</sup>٤) آية ١٠ سورة يوسف . والقراءة بالتأثيث قراءة الحسن ؛ كما فى الإتحاف والبحر .

<sup>(</sup>ه) ورد البيت في اللسان ( خوف ) وفيه: ﴿ أَمَ أَنْتَ زَائِرَهُ ﴾ في مكان : ﴿ مَن كُلُّ جَانَبٍ ﴾ •

 <sup>(</sup>٦) هو من معلقته المشهورة . والتعريد : الانهزام وترك القصد . والحديث عن حمار الوحش يتبع
 أتانا تحاول الفرار منه ، فيذكر أن الحمار جعلها أمامه كيلا تهرب . وكذلك شأنه إذا هي حاولت الفرار
 وعردت أن يقدّمها ويسوقها أمامه

بأيها الراكب المرجى مطيته سائل بني أُسَد ماهذه الصوتُ

وهذا مما قد دُكرناه (فيماً مضى من) كتابنا هذا،غير أنا أعدناه لقوته في معناه. (٧)

لو كان فى قلبى كَقَدْرِ قُلَامة حبّا لغيركِ قد أناها أرسلِي كَشَر رسولا وهو مذكّر على أَرْسُل، وهو من تكسير المؤنث؛ كأنان وآتُن، وعناق وأعنق، وعُقاب وأعُقْب، لمّا كان الرسول هنا إنما يراد به المرأة؛ لأنها فى غالب

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ز ، ط ، وفی ی ، ۵ : « قولم » وساقطة فی ش ، (۲) سقط فی ش ،

<sup>(</sup>٣) هورويشد بن كثير العالق . وانظر الحماسة بشرح التبريزى ١٦٠٤/١

 <sup>(</sup>٧) نسبه ابن برى إلى الحذلى . ولأبى كبير الحذلى قصيدة فيها البيت الآتى :

و يبدير أن ما هنا رواية فى البيت . وانظر اللسان (رسل )، وديوان الهذليين ( الدار ) ٢ ٩ ٩/٢ .

وفى الصناعتبن ( الحلبي ) ٤ ٤ ٣ لجميل :

لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا وصلتك أو أتنك رسائلي

الأمر ممَّ يُستخدَم في هذا الباب ، وكذلك ماجاء عنهم من جَناح وأَجْنُح ، قالوا: ذهب ( في التأنيث ) إلى الريشة .

(۲) (۳) وعليه قول عمر :

فكان مِجِنِّى دون من كنتُ أتَّتى اللاثُ شخوص : كاعبان ومُعْمِر (٤) أنَّث الشخص ؛ لأنه أراد به المرأة ، وقال الآخر :

فإن كلابا هـذه عشرُ أبطُن وأنت برىء من قبائلهـ العَشْرِ ذهب بالبطن إلى القبيلة ، وأبان ذلك بقوله : من قبائلها .

راة الما قوله :.

\* كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القناة من الدم \*

فإن شئت قلت : أنَّت ؛ لأنه أراد القنــاة ، و إن شئت قلت : إنّ صـــدر (٦) القناة قناة . وعليه قوله :

# مشين كما اهتزَّت رِماحٌ تسقَّهت أعاليها مَرُّ الرياح النواسم

- (١) كذا في ش . وفي د ، ز ، ط : « بالتأنيث » .
  - (٢) كذا في ش . وفي ز، ط : « قال » .
- (٣) أى ابن أبى ربيعة . وهو من قصيدته الطويلة التي أقرلها :

\* أمن آل أمم أنت غاد فبكر \*

وانظرالكتَّاب ٢/٥/٢، والخزانة ٣١٢/٣.

(٤) فى الكتاب ( ١٧٤/٢ ) : ﴿ وهو رجل من كلاب ﴾ . وقال الأعلم : ﴿ هِمَا رَجَلًا اذَّعَى نسبه فى بنى كلاب . فذكر أن بعلونهم عشرة ولا نسب له معلوم فى أحدهم » .

(ه) أى الأعشى • وصدره :

\* وتشرق بالقول الذي قد أذعته \*

وهو من قصيدة يهجو فيها عمير بن عبد الله الشاعر الذي كان يلقب جهنام باسم تابعه من الجنّ ، كما كانوا يزعمون . وانظرالكتاب ٢٥/١ ، والصبح المنير ٤ ٩ .

(۲) أى ذى الرمة • وهو فى وصف النساء • وقوله : « تسفهت أعالبها مر الرياح » أى حركتها
 واستخفتها • والنواسم : التى تهب بضعف • يصفهن برقة المشى •

10

۲.

10

وقول الآخر:

لَّ أَتَى خَبِرِ الزُبَيرِ تُواضِعت سُورُ المدينة والجِبالُ الخُشَّعِ وقـــوله :

\* طُولُ الليالي أسرعت في نقضي \*

وقـــوله :

على قبضة موجو، في ظهر كفه \*

ره) وقول الآخر:

10

قد صرّح السيرُ عن كُثّانَ وابَّنذِلَتْ وَقَـعُ الحَـاجِن بالمَهْريَّة الدُّقُرِبِ
وأنما قسول بعضهم: صرعتني بعير لي ؛ فليس عن ضرورة ؛ لأن البعيريقم

واما مدون بعضهم : صرعتی بغیر ی ؛ فلیس عن صرو ره ؛ لان البغیر : علی الجمل والناقة ؛ قال :

لا تشربا لـ بن البعـ ير وعنـ دنا عَرَقُ الزجاجة واكف المعصار

(۱) هوجریر • والبیت من قصیدة یهجو بها الفرزدق • وکان من قومه عمرو بن جرموز قائل الزبیر
 رضی الله عنه • وانظر الخزانة ۲۹/۲ والنقائض ۹۹۹ • وسقط فی ش : « لما آتی خبر الزبیر » •

(٢) أى العجاج؛ وقيل الأغلب المجليِّ • وبعده :

\* أكان بعضى وتركن بعضى \*

وانظرالكتاب ١ / ٢٦، وشواهد المغنى للسيوطي ٢٩٨ وللبغدادي ٢/٢ . ٨

(٣) ع-زه: \* فلا المرء مستحى ولا هو طاعم \*

وقوله : « موجوءة » كذا في نسخ الخصائص . وفي معانى القرآن للفرا. ١ / ١٨٧ : « مرجَّّة » .

(٤) هو تميم بن أبي بن مقبل • وقوله : « صرح الدير » أى كشف و بين عن هـــذا المكان • وذلك ببلوغهم إياه • وكتان : اسم موضع • والمهرية يريد بها الإبل المنسوبة إلى مهرة إحدى قيائل اليمن • والمذفن : جع الذقون ، وهي التي تميل ذقنها إلى الأرض ، والمحاجن : العصيّ المعوجة • وفي الكلام قلب ؟ أى ابتذلت المهرية بوقم المحاجن عليما • وانظر اللسان (كتم ) ومعانى القرآن ١٨٧/١ •

(ه) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « من قبل أن » .

(٦) « تشربا » كذا فى شن › والألف فيه يجوز أن تكون للتثنية › و يحتمل أن تكون رسم النون
 ٢٥ الخفيفة للتوكيد · وفى ز › ط : « تشربى» وعرق الزجاجة يريد به الخمركأنها عرق للزجاجة تنضح
 والمصار آلة العصر كالمصرة ·

رواً عَنْ اسمه : « ومن تَقْنَتُ مَنْكُنْ لله ورسوله » لأنه أراد : امرأة .

ومن باب الواحد والجماعة قولهم : هو أحسن الفِتيان وأجملُه ، أفرد الضمير ؛ لأن هــذا موضع يكثر فيــه الواحد ؛ كةولك : هو أحسن فتى في الناس ؛ قال ذو الرُّمة :

وَمَيِّـةَ أحسن التَّقَلِين وجها وسالِفـةً وأحسنُه قَـــذالا

فأفرد الضمير، مع قدرته على جمعه ، وهـذا يدلَّكَ على قوّة اعتقادهم أحوال (٤) المواضع وكيف ما يقع فيها ؛ ألا ترى أن الموضع موضع جمع ، وقـد تقدّم في الأوّل لفـظ الجمع فـتُرك اللفظ وموجّب الموضع إلى الإفراد؛ لأنه مما يؤلف في هذا المكان .

وقال سبحانه: « ومِن الشياطين من يغوصون له » فحمل على المعنى، وقال:

(إِنِّ مَن أَسَـلَمَ وَجْهَهُ لله وهو مُعْسن فله أجره عنـــد ربه ولا خوفٌ عليهم ولا هم
يحزنون ﴾ فأفرد على لفظ مَن ثم جمع مِن بعدُ ، وقال عَبيد :

## \* فَالْقُطْبِيَاتُ فَاللَّهُ وَبُ \*

(۱) آية ۳۱ سورة الأحزاب . وقراءة « تقنت » بالتاء قراءة ابن عامر و يعتوب والجدارئ .

10

(٤) في ط : « الموضع » .
 (٥) آية ٢ ٨ سورة الأنبياء .

(٦) آية ١١٢ سورة البقرة . وفي ط : ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ﴾ وهذا لا يوافق النلاوة .

(٧) أى ابن الأبرس . ومدرالبيت :

انفر من أهله ملحوب

رهو مطلع معلفته ه

(١) و إنمــا الفَطّبية ماء واحد معروف . وقال الفرزدق :

فياليت دارى بالمدينة أصبحت بأجفار قلم أو بسيف الكواظم
 يريد الجَفْر وكاظمة ، وقال جرير :

(٣) بان الحليطُ برامتينِ فودّعوا أو كلّما ظمنوا لِبين تجزع

و إنما رامة أرض واحدة معروفة .

واعلم أن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تُراجع اللفظ؛ كقولك : شكرت من أحسن إلى على فعله ( ولو : قلت شكرت من أحسن إلى على فعلهم جاز ) . فلهذا ضعف عندنا أن يكون ( هما ) من (مصطلاهما ) في قوله :

\* تُحميتا الأعالى جَوْنت مصطّلاهما \*

۱ (۱) سقط فی د ، ه ، ز ، رفی ط : « وهو » .

(٢) من قصيدة له فى مدح سليان بن عبد الملك وهجوج ير . وانظر النقائض ٣٤٣ . وفى شرحها : « والكواظم يمنى كاظمة وما حولها » . وفلج : واد بين البصرة وحمى ضرية . والجفر : البئر لم تعلو .
وفى اللسان (كظم) : « بأعفار فلج » والأعفار : جمع العفر وهو التراب . وكاظمة : موضع على سبف
البحر قريب من البصرة ، والسيف : الشاطى، فقوله : « سيف الكواظم » يريد سيف البحر عندها

(٣) مطلع قصيدة له في هجو الفرزدق . وانظر الديوان ٣٤٠، والنقائض ٩٦١ .

(٤) فى ش : « لَكَن » · (٥) ثبت ما بين القوسين فى ش، وسقط فى د، د، ز، ط.

(٦) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ژ : « قول الشاخ » · · (٧) صدره : \* أقامت على ربعهما جارتا صفا \*

وقب\_4 :

10

۲.

70

أمر دمتين عرس الركب فيهما بحقه الرخاى قد عف طلاهم والدمنة : الموضع الذي أثر فيه الناس بنزولهم فيه وحقل الرخاى : موضع بعينه ، ويريد بجارتي صفا الأثفيتين أضافهما إلى الصفا ؟ أى الجبل من أجل استنادهما إليه ، وصف أن أعاليهما بلون الكتة وهي الحمرة الماثلة إلى السواد ؟ لأنهما اتخذتا من صخر أحمر فهما على حالها الأولى ؟ أو ذلك أثر اللهب ، وأما موضع الاصطلاء بالنار وذلك في أسافلهما فهو مسود من الوقود ، ويرى سيبويه أرب الضمير في هم مصطلاهما به جارتي الصفا ؛ ويرى غيره أن الصمير للا على ، وقد ثني الضمير حملا على المعنى ، وانظر الكتاب ١٩٨/ ١ ؟ والخزانة ٢/١٩٨ .

عائدا على الأعالى فى المعنى ؛ إذ كانا أعليين اثنين ؛ لأنه موضع قد تُرِك فيه لفظ التثنية حملا على المعنى ؛ لأنه جمل كلّ جهة منهما أعلى ؛ كقولهم : شابت مفارقه ، وهذا بعير ذو عَثانين ونحو ذلك ، أو لأن الأعليين شيئان من شيئين . فإذا كان قد انصَرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته إياه ؛ لأنه انتكاث وتراجع ، فحرى ذلك مجرى ادّغام الملحق وتوكيد ما حُذِف ، على أنه قد جاء منه شيء ؛ قان :

\* رءوس كبيريهنّ ينتطحان \*

(٥) وأتما **قـــوله** :

كلاهما حين جد الحربُ بينهما قد أقلما وكلا أنفيهما رابى فايس مر هدا الباب، وإن كان قد عاد من بعد التثنية إلى الإفراد ، وذلك أنه لم يقل : كلاهما قد أقلما وأنفه راب؛ فيكون ما أنكرناه؛ لكنه قد أعاد (كلا) أخرى غير الأولى ، فعاملها على لفظها ، ولم يقبح ذلك ؛ لأنه قد فرغ من حديث الأولى ، ثم استأنف من بعدها أخرى ، ولم يجعل الضميرين عائدين إلى كلا واحدة ، وهذا كقولك : من يقومون أكرمهم ، ومن يقعد أضربه ، فتأتى به (دمن) الثانية فتعاملها على ما تختار مم يجوز مثله ، وهذا واضح فاعرفه ، ولا يحسن «ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرج مِن عندك » لما ذكرنا .

10

۲.

وانظر الخزانة ٢٠٢/٠

<sup>(</sup>۱) كذا في ز، ط ، وفي ش : «فاعلين» . (۲) كذا في ش ، وفي د، ه، ز : «شها» .

<sup>(</sup>٣) واحده عثنون ، وهو شعيرات عند مذبح البعير والنيس . وانظر في هذا المثال وما قبله الكتاب

۲/۸۲۸ ۰ (۶) صدره:

<sup>\*</sup> رأت جبلا فوق الجبأل إذا النقت \*

<sup>(</sup>ه) أى الفرزدق يهجو حريرا . وكان جريرز ترج بنته من ابن زوجته ثم طلقها منه بفدية . فيذكر الفرزدقأن ابنة جرير وزوجها سارا معا في حياة الزواج وجدًا في ذلك ووقعت الألفة بينهما ، ثم انقطع الوئام وهما لا يودان ذلك ، وذلك من فعل جرير وعسفه . وانظر شوا هد المغنى للبغدادى ٢/ ١ ه ، والنوادر ٢ ١٦ ( ٢ ) كذا في ش . وسقط في د ، ه ، ز ، ط ، (٧) في ش : « خرجوا » .

وأما قول الفرزدق:

وإذا ذكرت أباك أو أيَّامه أخراك حيث تُقبَّسل الأحجار — يريد الحَجَرَ — فإنه جعل كلّ ناحية حجرا ؛ ألا ترى أنك لو مَسِست كل فاحية منه لحاز أن تقول : مسست الحجر ، وعليه شابت مفارقه ، وهو كثير العثانين ، وهذا عندى هو سبب إيقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد ،

(۲) (۲) وأمّا قــوله :

فقلن أسليُوا إنّا أخوكم فقد برثت من الإحن الصدورُ فيجوز أن يكون جمع أخ قد حذفت نونه الإضافة ، ويجوز أن يكون واحدا وقع موقع الجماعة؛ كقولة :

> \* ترى جوانبها بالشحم مَفتوقا \* (٦) وقد توضع مَنْ للتثنية ؛ وذلك قليل ؛ قال :

\* نكن مثل مَنْ ياذنبُ يصطحبان \*

(١) هذا من قصيدة يهجوفها جريرا . وقبله :

يابن المراغة أنت الأم من مشى وأذل مر لبنانه أظفار وفي الكتابة على النقائض أنه أراد بالأحجار الحجر الأسود والبيت إلحرام ومقام إبراهيم عليمه السلام في الحجر ، وهو مذهب غير ما ذهب إليه المؤلف ، وفيها في تفسير البيت : «يقول : أخزاك أبوك في هذه المواضع التي يجتمع فيها الناس من كل فج عميق وانظر النقائض ٨٧٠ . (٢) كذا في ش ، وفي د، ه، ز، ط: «فأما» . (٣) أى العباس بن مرداس . وهو يخاطب ثقيفا بعبد هزيمتهم مع هوازن في غزوة حنين ، وانظر سيرة ابن هشام على هامش الروض ٢٩٢/٢ واللسان (أخوو) .

\* تعال فإن عاهدتني لاتخونني \*

ه م وقبسله: وأطلس عسال وماكان صاحبا رفعت لنــارى موهنا فأنانى وصف أنه أوقد نارا وطرقه الذئب فدعاه إلى الصحبة ، وانظر الكتاب ٢/١ . ٤

وأنشدوا:

أخو الذئب يعوى والغرابِ ومن يكن شريكيه تطمع نفسُـــه كلُّ مطمع أودع ضمير (مَن) في ( يكن) على لفظ الإفراد وهو اسمها، وجاء بـ (شريكيه) خبرا لـ(بيكن) على معنى التثنية ، فكأنه قال : و (أيّ اثنين) كانا شريكيه طمعت أنفسهما كلّ مطمع . على هذا اللفظ أنشدناه أبو على ، وحكى المذهبَ فيه عن الكسائي أعني عود التثنية على لفظ (من ) ؛ إلا أنه عاود لفظ الواحد بعد أن حمل على معنى التثنية بقوله: تطمع نفسه (ولم يقل: تطمع أنفسهما) . ولو ذهب فيه ذاهب إلى أنه من المقلوب لم أرَّ به باسا ؛ حتى كأنه قال : ومن يكن شريكهما تطمع نفســه كل مطمع . وحسَّن ذلك شيئا العــلمُ بانه إذا كان شريكهما كانا أيضًا شريكيه ، فشجُع بهذا القدر على ما ركبه من القلب . فاعرف ذلك .

والحمــل على المعنى واسع في هـــذه اللغة جدًا . ومنــه قول الله تعــالى : ( أَلَمْ تُرَ إِلَى الذي حابج إبراهيم في ربّه ) ثم قال ( أو كالذي مَرّ على قرية ) قيــل فيه : إنه مجمول على المعنى ، حتى كأنه قال : أرأيت كالذى حاجّ إبراهيم فى ربه، أو كالذي مَنَّ على قرية ؛ فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك . ومنه إنشادهم

1 .

10

۲ .

يب آمرئ القيس:

(٦) ألا زعمت بَسباسـةُ اليــوم أننى كبِرتُ وألَّا يُحُسن اللهوَ أمشـالى

<sup>(</sup>١) من ثلاثة أبيات لفضوب: امرأة من رهط ربيعة بن مالك تهجو سبيعاً وانظر النوادر ١١٩ •

 <sup>(</sup>۲) كذا في ش ، ز ، وفي ط : « إن اثنان » .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز ، ط . وثبت في ش .

 <sup>(</sup>٤) آية ٨٥٨ سورة البقرة . (٥) آية ٩٥٨ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) بسباسة : اسم احرأة من بني أسد . وانظر الخزانة ٢٨/١ .

بنصب ( يحسن ) والظاهر أن يرفع لأنه معطوف على أنَّ الثقيسلة ؛ إلا أنه نصب ، لأن هذا موضع قد كان يجوز (أن تُكون) فيه أن ( الخفيفة ) حتى كأنه قال : ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان ؛ كقوله تعالى : ﴿ وحسبُوا الا تكونَ فتنة ﴾

. ومن ذلك قوله :

بدا لي أنى لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا لأن هذا موضع يَحسن فيه لست بمدرك ما مضى .

ومنه قوله سبحانه: ﴿ فَأَصَّدَقُ وَأَكُنَ ﴾ وقوله :

فأبلونى بليَّتَكُم لَعَــلِّي أَصالُحُكُم وأستدرجُ أُويًّا حتى كأنه قال: إصالحُمكم وأستدرج نوياً .

ومن ذلك قول الآخر:

رم) لَيْكَ يزيدُ ضارعٌ خصومة ومختبِطُّ مما تُطيح الطوائح

لأنه لمَّ قال : ليبك يزيد فكأنه قال : ليبكه ضارع لخصومة . وعلى هذا تقول: أَكُلُ الْخَبْرُ، زيد؛ ورُكِبُ الفرس، مجمد؛ فترفع زيدا ومجمدا بفعل ثان يُدلُّ عليــه الأول، وقوله :

<sup>(</sup>۱) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : ﴿ نصب ﴾ • (٢) سقط في د ، ه ، ر ، ط .

<sup>(</sup>٣) في ز، ط: « المخففة » . (٤) آية ٧١ سورة المائدة . (٥) في د، ه، ز:

<sup>«</sup>قول الشاعر» وهو زهير وانظر ص ٢٨٧ من ديوان زهبر . (٦) آية ١٠ سورة المنافقين -

<sup>(</sup>٧) انظر ص ١٧٦ من الجزء الأول . (٨) مقطف د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٩) انظرص ٣٥٣ من هذا الجزء . (١٠) كذا في ش . وفي د ، ه ، ير ، ط : (۱۱) كذا فى ش ، ط . وقى ن : « قول جرير » . ونسبته إلى جرير خطأ . والصواب نسبته إلى النابغة من قصيدته التي أولها :

ماذا تحيون من نؤى وأحجار عوجوا فحيوا لنعمدمنة الدار

إذا تغنَّى الحَمَّامُ السُورُق هيَّجنى ولو تعزَّيت عنها أمَّ عمَّار الله الذي هو الأنه لمَّا قال : هيَّجنى دلَّ على ذَكِّرنى، فنصبها به ، ( فاكتفى المسبَّب الذي هو التهييج من السبب الذي هو التذكير) ونحوه قول الآخر :

أُستى الإله عُدواتِ الوادى وجَـــوْزَه كُلَّ ملتُّ غادِ (٣) \* كُلُّ أُجَشِّ حالِكِ السواد \*

لأنه إذا أسقاها الله كلَّ ملتَّ فقد سقاها ذلك الأجشُّ . وكذلك قول الآخر :

تواهِق رِجلاها يداها ورأسه لها قَتَبُ خَلْف الحَقيبة رادف (٥) الماد: تواهق رجلاها يديها، فحذف المفعول وقد عُلِم أن المواهقة لا تكون من الرِجلين دون اليدين وأن اليدين مواهقتان كما أنهما مواهقتان ، فأضمر لليدين فعلا دلّ عليه الأول ، فكأنه قال: تواهق يداها رجلها ثم حذف المفعول في هذا ؛ كما حذفه في الأول

10

<sup>(</sup>۱) « تعزیت » كذا فى نسخ الخصا ئص ، وفى الكتّاب ۱ / ۶ ، ۱ ، وجمهـــرة أشعار العرب : « تغرّبت » ، والورق : جمع الورقا، والأورق من الورقة وهى بياض إلى سواد .

 <sup>(</sup>٢) قدّم ما بين القوسين في ش على قوله : « لأنه لما قال ... .. » .

<sup>(</sup>٣) عدرات الوادى جمع العدوة بتثليث العين، وهو شاطى، الوادى. وجوزه: وسطه. وفي ط: ١٥ « جوفه » وهو يوافق ما في الكتاب. وفي نز: « جرفه » وهسو محرّف عن « جوفه » . والملث من المطر الدائم الملازم. والأجش: الشديد صوت الرعد، والحالك: الشديد السواد، وذلك أخلق الطر. وانظر الكتاب ١ / ١٤٦

<sup>(</sup>۵) ف د ، ه ، ن : « إلا من الرجلين » .

<sup>(</sup>٦) كذا في د ، ه ، ز ، ط . رفي ش : ﴿ حذْف ﴾ .

فصار على ما ترى: تواهق رجلاها يداها . فعلى هذه الصنعة التى وصفتُ لك تقول: 
ضارب ( زيد عمرو ) على أن ترفع عمرا بفعل غير هذا الظاهر ؛ ولا يجوز أن يرتفعا 
جميعا بهـذا الظاهر : فأمّا قولهم : اختصم زيد وعمرو ففيه نظر . وهو أنّ عمرا 
مرفوع بفعل آخر غير هذا الظاهر ، على حدّ قولنا فى المعطوف : إن العامل فيه غير 
العامل فى المعطوف عليه ؛ فكأنه قال : اختصم زيد واختصم عمرو ؛ وأنت مع هذا 
لو نطقت بهـذا الذى تقدّره لم يصلح الكلام معه ؛ لأن الاختصام لا يكون من 
أقل من اثنين ، وعلّة جوازه أنه لمنًا لم يظهر الفعل الثانى المقدّر الى اللفظ لم يجب 
تقديره و إعماله ؛ كأشياء تكون فى التقدير فتحسن ( فإذا ) أنت أبرزتها إلى اللفظ 
قبحت ، وقد ذكرنا ذلك فها مضى ،

ومن ذلك قول الآخر :

فكرت تبنغيه فوافقتم على دمه ومصرعه السباعا

وذلك أنه إذا وافقته والسباع معه فقد دخلت السباع في الموافقة ، فكأنه قال فيها بعد : وافقت السباع . وهو عندنا على حذف المضاف؛ أي وافقت آثار السباع . قال أبو على : لأنها لو وافقت السباع هناك لأكلنها معه . فرعلي) الآن هذه الظرف

<sup>(</sup>۱) كذا فىش، ط . وفى ز : « الصيغة » . (۲) فى د ، ه، ز : « عمرو زيد » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي د ، ه ، ن ، ط : « ترفعهما » .
 (٤) سقط هذا الحرف في شه .

<sup>(</sup>٥) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز : « فإن » وفى ط : « و إن » .

<sup>(</sup>٦) هو القطامى" . وصف بقرة وحشية فقدت ولدها فتطلبته ، فوجدت السباع قد اغتالته . و يخطى المبرد هذه الرواية و يرى أن الرواية الصحيحة :

فكرت دند فيقتها إليه فألقت عند مصرعه السياعا

وانظر النوادر ٢٠٤ ، والكتاب وتعليق الأعلم على البيت في ١٤٣/ ، والديوان 🔞 ٠

<sup>(</sup>٧) كذا في ز ، ط · وفي ش : « وأفقتها » ·

<sup>(</sup>A) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ن : « الظروف » ·

منصوبة بالفعل المحذوف الذي نصب السباع في التقدير، ولو رفعت السباع لكانت (على) هذه مرفوعة الموضع ؛ لكونها خبرا عن السباع مقدّما ، وكانت تكون (على) هذه مرفوعة الموضع ؛ لكونها خبرا عن السباع مقدّما ، وكانت تكون متعلّقة بالمحذوف؛ كقولنا في قولهم : في الدار زيد ، (وعلى هذا) قال الآخر :

تذكّرت أرضا بها أهلُها أخوالها فيها وأعمامها

لك فيها وجهان: إن شئت قلت: إنه أضمر فعلا للا خوال والأعمام على ما تقدم، فنصبهما به؛ كأنه قال فيها بعد: تذكرت أخوالها فيها وأعمامها ، ودل على هذا الفعل المقدّر قوله: تذكرت أرضا بها أهلها؛ لأنه إذا تذكّر هذه الأرض فقد علم أن التذكّر قد أحاط بالأخوال والأعمام؛ لأنهم فيها؛ على مامضى من الأبيات ، وإن شئت جعلت (أخوالها وأعمامها) بدلا من الأرض بدل الاشتمال، على قول الله سبحانه: (قُرِل أصحابُ الأخدود النّارِ ذات الوقود) .

فإن قلت : فإن البدل العامل عندك فيه هو غير العامل في المبدل منه ، وإذا كان الأمركذلك فقد آل الحديث إلى موضع واحد وهو إضمار الفعل، فلم قسمت الأمر فيهما إلى موضعين ؟

(٦) قيل : الفرق قائم . ووجهه أن اتصال المبدل بالمبدّل منه أشـــ من اتّصال ماحمل على المعنى بمــا قبله ، وإنمــا يأتى بعد استقرار الكلام الأوّل ورسوخه ، ١٥

١.

۲.

قد سألتنى بنت عمرو عن ال ارض التى تبكر أعلامها فذكر أثبا حين جاورت أرض قومها ورأت بلادا أنكرتها بكت ، وهو يعنى بذلك نفسه ، فلم يعرف أنها كانت معه ، وانظر الكتاب ١ / ١٤٤ ، والخزافة ٢ / ٢٤٧ ، ومعجم البلدان فى ترجمة (ساتيدسا) . (٥) آيتا ٤ ، ه سورة البروج . (٦) كذا فى ش ، وفى د ، ه ، ن ، ط : «البدل» .

<sup>(</sup>١) ظاهر أن هذا حكم مجرورها : يريد نصبه في الممنى را لمحل . وكذا رفعه فيا بعد .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في د، ه، ر . وثبت في ش، ط . (٣) في ط: « قول » .

<sup>(</sup>٤) أى عمرو بن قيشة . وكان خرج مع امرى القيس فى سفره إلى قيصر الروم . وهو ينحدث عن ابنته إذ ذكرها فى قوله قبل :

وليس كذلك البــدل ؛ لأنه و إن كان العامل فيــه غير الأقرل عندنا فإنه مع ذلك مشابه للصفة وجار تجراها .

نعم، وقد خالف فيه أقوام، فذهبوا إلى أن العامل في الشاني هو العامل في الأوّل . وحدّثنا أبر على آن الزيادي سال أبا الحسن عن قولهم : مررت برجل قائم زيد أبوه ، أأبوه بدل أم صفة ؟ قال فقال أبو الحسن : لا أبالي بأيهما أجبت ، أفلا ترى إلى تداخل الوصف والبدل ، وهذا يدل على ضعف العامل المقدّر مع البدل ، وسالت أبا على سرحمه الله — عن مسئلة الكتاب : رأيتك إياك قائما ، الحال لمن هي ؟ فقال : له (إياك) ، قلت : فالعامل فيها ما هو ؟ قال : (رأيت) هذه الظاهرة ، قلت : أفلا تعلم أن (إياك) معمول فعل آخر غير الأوّل ؟ وهذا يقود إلى أن الناصب للحال هو الناصب لصاحبها أعني الفعل المقدّر ؟ فقال : لما لم يظهر ذلك العامل ضعف حكه ، وصارت المعاملة مع هذا الظاهر ، فهذا يدلّك على ضعف العامل في البدل واضطراب حاله ، وليس كذلك العامل إذا دلّ عليه غيره ؛ نحو قوله :

\* تواهق رجلاها يداها ... \*

وقــوله: \* ولو تعزّيت عنها أمَّ عمّار \*

ونحو ذلك؛ لأن هذا فعل مثبت، وليس محلّ ما يعمل فيه المعنى محلّ البدل . فلمّا اختلف هذان الوجهان من هذين الموضعين اعتددناهما قسمين اثنين .

<sup>(</sup>١) هو إبرهيم بن سفيان - ينتهى نسبه إلى زياد بن أبيه - مات سنة ٢٤٩ ه . وله ترجمة في معجم الأدباء ، والبنية .

<sup>.</sup> ب (۲) انظرسيبويه ۳۹۳/۱ ، ورأى فى هـــذا المثال بصرية حتى يكون « قائمــا » حالا · ومثال سيبويه : « ضربته إياء قائمــا » • ولم يكن صاحب الحال المبــدل منه للفصل بالبــدل ، وهو فى قوة جلمة أخرى · وأنت إذا قلت : ضربت الرجل محمدا قائما، كان صاحب الحال البدل لا محالة ،

<sup>(</sup>r) في d: « يمود » .

ر۱) ومن ذلك قــوله :

لن تراها ولو تأمّلت إلا ولها في مفارِق الرأس طِيبا

وهــذا هو الغريب من هذه الأبيات . ولعمرى إن الرؤية إذا لحقتها فقــد لحقت ما هو متّصل بها . ففي ذلك شيئان :

أحدهما أن الرؤية و إن كانت مشتملة عليهما فليس لهما طريق إلى الطيب في مفارقها، اللهم إلا أن تكون حاسرة غير مقنَّعة، وهذه بِذْلة وتطرُّح لاتوصف به (٣) الخفرات ولا المعشَّقات؛ ألا ترى إلى قول كُثَيَّر :

و إنى لأسمو بالوصال إلى التى يكون سناءً وصلُها وازديارها ومن كانت من النساء هـذه حالها فليست رَذْلة ولا مبتذلة ، و به وردت الأشمار القدمة والمولِّدة؛ قال الطائعة :

١.

عالي الهوى، ممّا يعذّب مُهجّى أُروِيّة السَّعف التى لم تُسمِلِ الله الهوى، ممّا يعذّب مُهجّى أُروِيّة السَّعف التى لم تُسمِلِ وهى الربق مَهيّع، وإذا كان كذلك وكانت الرؤية لها ليس مما يلزم معه رؤية طيب مفارقها وجب أن يكون الفعل المقدّر لنصب الطيب ممّا يَصْحب الرؤية لا الرؤية نفسها ؛ فكأنه قال: لن تراها إلّا وتعلم لها أو تتحقق لها في مفارق الرأس طيبا؛ غير أن سيبويه حمله على الرؤية ، وينبغى أن يكون أراد: ما تدلّ عليه الرؤية من الفعل الذي قدّرناه .

<sup>(</sup>١) أي ابن الرقيات . وانظر الكتاب ١٤٤/١ ، وشواهد المغني للبغدادي ٢٩/٢

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ش . رفی د ، ه ، ز ، ط : « یکون » .
 (۳) کذا . وق. د یکون :

<sup>«</sup>المتعشقات» . ﴿ ﴿ إِنَّ الدَّيُوانَ ١/١٩ : ﴿ شَفًّا ۚ ﴾ في مكان ﴿ سَنَّا ۗ » .

 <sup>(</sup>ه) من قصيدة له في مدح محمد بن حسان ، والأروية : أنثى الوعول ، والشعف رؤوس الجبال ،
 كثي بالأرويَّة عن المرأة المنمنة ،

<sup>(</sup>٦) كذا فى ش ، وڧ د ، ه ، ز : « هو » ، وڧ ط : « هذا » ،

<sup>(</sup>٧) كذا في ط . وفي د ، ه ، ز : « أواد على » . وفي ش : « على » .

والآخر أن همذه الواو فى قدوله : ولهما كذا هى واو الحال وصارفة للكلام إلى معنى الابتداء؛ فقد وجب أن يكون تقديره : لن تراها إلا وأنت تعلم أو تتحقق أو تَشَمَّ ، فتأتى بالمبتدأ وتجعل ذلك الفعل المقدّر خبرا عنه ، فاعرف ذلك . ومنه قوله :

قد سالم الحَيْثَ منه القَدَما اللهُ أَنْهُ وَالنَّ والشَجَاعَ الشَّجْعَا السَّجْعَا السَّجْعَ السَّعْطِ الْعَلَى الْعَلْ

هو من هذا؛ لأنه قد علم أن الحيّات مسالمَة كما علم أنها مسالمية ، ورواها الكوفيون بنصب الحيّات ، وذهبوا إلى أنه أراد : القدمان فذف النون ، وينشدون في ذلك قسوله :

ا لن أعنز لبن ثلاث قبعضها لأولادها ثِنتا وما بيننا عـــنز و ينشدون قول الآخر:

كأنَّ أُذْنَيْكَ إِذَا تَشْرُفًا لَا قَادِمْتَ أُو قَلْمًا محَدِّفًا

<sup>(</sup>۱) عزى هذا الرجز في الكتاب ۱/ه۱ لهبد بني عبس . وفي اللسان : (ضرزم) نسبته لمساور ابن هند العبسي ، وقد نسب لغيرهما . وهو من رجز طويل في وصف الإبل وراعيها . وهذه الأشطار النلائة في وصف الراعي . يصفه بخشونة القدمين وغلظ جلدهما ، وأن الحيات لاتؤثر فيهما . والشجاع : ضرب من الحيات ، والشجعم : العلويل . ويريد بذأت قرنين حية لها قرنان من جلدها . والضموز : الساكنة المطرقة التي لا تصفر لخبثها ، فإذا عرض لها إنسان ساورته وثبا . والضرزم : المسنة ، وذلك أخبث لها . وانظر الخزانة ٤/٤ ٥ .

<sup>(</sup>٢) الابن جمع لبون، وهي ذات اللبن.

<sup>.</sup> ۲ (۳) هو محمد بن ذئر یب العانی · رهو فی صفة فرس · و « تشـــؤف » تطلع · والفادمة إحدی قوادم الطیروهی مقدّم ریشه ، فی کل جناح عشرة · وانظر الخزانة ۲۹۲۶ والکامل ۴۷/۷ ·

على أنه أراد: قادمتان أو قلمان محرفان، ورووه أيضا: تخال أذنيه ... (قادمة أو قلما للحرفا ، فهذا على أنه يريد : كل واحدة من أذنيه ) وممّل ينسبونه إلى كلام الطير (٢) (٣) (قول الجَمَلة للقطاة) أقطى قطا، فبيضك ثنتا، و بَيْضى مائتا؛ أى ثنتان ومائتان ، ومن ذلك قوله :

يا ليت زوجك قـــد غدا متقــــلَّدا سيفا ورمحــا

(ه) أي وحاملا رمحا . فهذا محمول على معنى الأوّل لا لفظه . وعليه :

علفتُها تِبنـــا وماء بارَّدا حتى شَنَتْ هَمَّالَةً عيناهــا

أى وسقيتها ماء باردا، وقوله :

(٧) تراه كأنَّ الله يجـدَع أنفــه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر

(.) سقط ما بین القوسین فی ش . وثبت فی د ، ه ، ز . وکذلك فی ط . غیر أن فیه : « یحکی .

(٢) سقط ما بين القوسين في ش

أنه ير إ » في مكان ﴿ على أنه يريد » •

- - (٤) أى عبدالله بن الزبعرى . وانظر الكامل ٣ / ٢٣٤ . (٥) سقط حرف المعلف في ش -
  - (٦) شتت أى أقامت في الشتاء . والمراد : صارت .
     (٧) من مقطوعة خمالد بن الطيفان ؟

۲ -

يذكر فيها مولى له — أى ابن عم — يسى. إليه والشاعر يحسن إليه . وقبله :

ومولی کمولی الزبرقات دملته کا دملت ساق تهاض ، بهاکسر ومولی الزبرقان الذی یشیر إلیه هو علقمة بن هوذة ، یقول فیه الزبرقان فی أبیات :

لى ابرے عسم لا يسزا لى يعيبنى و يعيب عائب وانظر الحبوان ٣٩/٦ ، وأمالى المرتضى ١٩١٤ ، ومختارات ابن الشجرى فى شعر الحطيثة ١١١ ٠

أى و يفقأ عينيه، وقوله :

تسمع للا جواف منه صَردا وفي اليدين جُسْأة و بَدَدا أي وترى في اليدين جسأة و بددا، وقوله :

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجَلْهتين ظباؤها ونعامها أى وأفرخت نعامها، وقوله:

إذا ما الغانيات برزن يوما وزجَّجن الحواجب والعيـونا (٤) أى وكحلن العيون ، ومن المحمول على المعـنى قوله :

طافت أمامة بالركبان آوِنة ياحُسنه من قَوَام تما ومنتقَبا ! لأن الأوّل في معنى : ياحسنه قواما ، وقول الآخر :

\* يَدْهَبُن فَي نَجُــــد وَغُوْرا غَائِرا \*

أى و يأنين غورا .

(۱) الجسأة : اليبس والصلاية ، والبدد : التفرق ، وقوله : «للا بحواف» جمع الجوف باعتبار جوانبه ، وفي أمالى المرتضى ١٧٠/٤ «للا حشاء » وفيها : « لفطا » في مكان « صردا » ، واللفط : الأصوات المختلطة ، والصرد : البرد ، والمعنى عليه غير ظاهر ،

۱۵ ) أى لبيد في معلقته . والأيهقان نبت كالجرجير . والجلهنان : جانب الوادى . وأطفلت أى كانت معها ولد طفل . يصف خصب الأرض والحيوان بعد المطر .

(٣) أى الراعى النميري . و يذكر ابن برّى أن صواب الرواية :

وهرة نسوة من حى صدق يزججن الحواجب والعيسونا وبعده: أثخن جالهن بذات غسسل سراة اليوم يمهدن الكدونا

. ب وذات غسل موضع . والكدون جمع الكدن — بفتح الكاف وكسرها وسكون الدال — وهو ما توطئ به المرأة مركبا . وسراة اليوم .قت ارتفاع الشمس فى السماء . وتزجيج الحواجب تدقيقها و إطالتها . وانظر اللسان (زرجج) ، وشواهد المغنى ٢/٣٥، .

- (٤) أى الحطيثة من قصيدة له في مدح بني أنف الناقة ، والبيت مطلع القصيدة ،
- (ه) أى العجاج ، يصف ظعائن منتجعات ، يأتين مرة نجدا وهو ما ارتفع من الأرض ومرة غورا، وهو ما انخفض من الأرض، ير يد تهامة ، وانظر الكتّاب ٤٩/١ .

(١) (٢) وقول الآخر :

فاذهب فأَى فَقَى فَى الناس أحرزه من يومه ظُلَمَ دُبج ولا جَبَلُ (٣) (حتى كأنه قال : ما أحد أحرزه ظلم ولا جبل ) . ومنه قوله :

فإن كان لا يُرضــيك حتى تردّنى الى قطّــرى لا إخالك راضــيا

حمله الفتراء على المعنى، قال: لأن معناه: لا يرضيك إلا أن تردّنى ، فحمل الفاعل متملّقا على المعنى ، وكان أبو على يغلظ فى هذا و يكبره و يتنا كره، و يقول: الفاعل لا يحدّف ، ثم إنه فيما بعد لَانَ له ، وخفض من جناح تناكره ، وعلى كلّ حال فإذا كان الكلام إنما يصلحه أو يفسده معناه ، وكان (هــذا معنى) صحيحا مستقيا لم أَرَبه بأسا ، وعلى أن المسامحة فى الفاعل ليست بالمرضيّة ؛ لأنه أصعب حالا من المبتدأ ، وهو فى المفعول أحسن ؛ أنشد أبو تزيد:

(٩) وقالوا: ما تشاء؟ فقلت : أَلْمُــو إلى الإصباح آثــر ذى أثـــير

 <sup>(</sup>١) سقط الكلام من هنا إلى قوله : « ومنه بيت جميل » في ش ٠

 <sup>(</sup>۲) هو المتنخل الهذلى ، يقوله فى رئاء ابنه أثيلة . يقول : إن أحدا لا ينجو من الموت ، ولو استتر بالفئلام أو تحصن فى الجبال . وورد فى اللسان (قلا) : «ولاخبل» فى مكان «ولا جبل» وهو تحريف . وانظر ديوان الهذلين ٢/٥٣ ، ومعانى القرآن للفرا . ١٩٤/ . (٣) سقط ما بين القوسين فى ط .

<sup>(</sup>٤) أى سوّار بن المضرب . وكان الحجاج دعاه أن يكون فى حرب الخوارج ، فهرب منه ، وقطرى مو ابن الفجاءة ، كان على رأس الخسوارج ، وفي النوادره ؛ وحماسة ابن الشجرى ٥٥ : « فإن كنت لا يرضيك » غير أن في الحماسة : « ترضيك » ولا شاهد فيه ، وانظر الكامل بشرح المرصفي ١٠/٥

 <sup>(</sup>٥) هذا الحرف ثبت في ط .
 (٦) كذا في ط . وفي ز : « معنى هذا » .

 <sup>(</sup>٧) ثبت مرف العطف في ز ، ط .
 (٨) أى المسامحة . وذكر ضميرها لتأويلها بالتسامح .

<sup>(</sup>٩) هذا من شعر لعروة بن الورد . وكان سبي امرأة ثم أعتقها وتزوجها ثم كان في بنى النضير معها فعرض عليه أهلها أن يفتدوها منه ، ففعل وهو سكران ، وشرط عليهم أن يلهويها ليله . وقوله : «آثر ذى أثير » أى أول كل شيء . وانظر الأغاني ( الدار ) ٧٦/٣ وما بعدها .

أراد : اللهو، فوضع « ألهو » موضعه ؛ لدلالة الفعل على مصدره . ومثله قولك (٢) لمن قال لك : ما يصنع زيد؟ : يصلّى أو يقرأ ؛ أى الصلاةَ أو القراءة .

ومما جاء في المبتدإ مر ... هــذا قولهم : تسمعُ بالمعيدى خير من أن تراه ؟
أى سماعك به خير من رؤيتك له ، وقال - عن وجل - : ﴿ وأنّا مِنّا الصّّالِحُونَ وَمِنّا دُوزَ، ذَلِكَ ﴾ أى منّا قوم دون ذلك ، فحــذف المبتدأ وأقام الصسفة التي هي الظرف مُقامه ، وقال جرير :

(٤)

الأغر البندا ، وهي : وحقَّك أن تنفي عن المسجد .

فاك « أن » من خبر المبندا ، وهي : وحقَّك أن تنفي عن المسجد .

ره) وقد جاء ذلك في الفاعل، على عِزْته . وأنشدنا :

رم) وما راعنی الّا یسیرُ بشُرْطة وعَهْدِی به فِینا یفُش بِکیر

كذا أنشدناه « فينا » و إنما هو «قَيْنا » أراد بقوله : « وما راعني إلا يسير » (٧) أى مسيره (على هــذا وجُهه) . وقــد يجو ز أن يكون حالا ، والفاعل مضمر ، أى : وما راعني إلا سائرا بشرطة .

- (١) فى أبن يميش ٤ / ٢٨ : ﴿ وَالْمُرَادُ أَنْ أَلَّمُو أَى اللَّهُو ﴾ .
- ه ۱ (۲) كذا في ط . وفي ز ، ه : « أم » . (۳) آية ۱۱ سورة الجنّ .
- (a) كذا في ز ، ط . وفي د ، ه ، : « أشدرا » . رفاعل « أنشدنا » أستاذه أبو على .
- (٦) هــذا من أبيات لرجل من بنى أسد يقال له معاوية فى هجو إبراهيم بن حوران الملقب بفروج وفروخ · وقبله :
- ۲۰ یمرض فروج بن حوران ینسه کا عرضت الشدترین بن و ر
   فأما قریش فهی تعسرض رغبـــة وأمـــا المـــوالی حولهـــا فتــــدور
   والقین: الحدّاد . والکیر: الزق الذی ینفخ فیه الحداد ، وانظرشواهد المننی ۲۹۱/۳ واللسان (فرج) .
   (۷) کذا فی ط . وفی د ، ه ، ز : « هذا وجهه » . وفاعل « وجهه » أبوعل" .

ومته بيت حميل :

جَرِعتُ حِذَارَ البَّيْنِ يوم تَعَلُوا وحقَّ لمُسلى يَا بُثَينة يجــزع

أى وحتى لمثلى أن يجزع . وأجاز هشام يسرنى تقوم ، و ينبغى أن يكون ذلك جائزا منده في الشعر لا في النثر . هذا أولى عندى من أن (يكون يرتكبه) من غير ضرورة .

ومنه باب من هذه اللغة واسع لطيف طريف، وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدّى به ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ أَحِلُ لَكُمْ لِيس مما يتعدّى به ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ أَحِلُ لَكُمْ لِيسًا لِيكُمْ ﴾ لمّا كان فى معنى الإفضاء عدّاه بإلى ، ومشله بيت الفرزدق :

\* قد قتل الله زيادا عنى \*

١.

10

4 .

لَّــُاكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنِي ؛ صَرَفِهُ عَنِّى . وقد ذَكُونَاهُ فَيَا مَضَى . وَكَانَ أَبُو عَلَىّ يُستحسنه وينبِّهُ عليه .

> (۱۱) ومنه قول الأعشى :

« سُبُحانَ مِن طقمةَ الفاخِر \*

علَّق حرف الجرُّ بسبحان لنَّ كان معناه : براءةً منه .

(۱) كذا فى د، ه، ز، ط. وفى ش: « تكون ترتكبه » . (۲) أى لا ينزف و يلتهى ماؤه ، والأصل فى ذاك قولم : نكش الشى ه : أتى عليه وفرغ منه . (۳) أى لا يبلغ غوره . وفى ش: « يفتح » وفى ط: « يقبح » وكلاهما تصحيف . (٤) أى لا ينقطع من كثرته . (۵) أى لا ينتوطع من كثرته . (۵) أى لا ينزح . (٦) أى لا ينزح أيضا . و يقرأ بالبناء للفاعل، والبناء للفعول . يقال : غضفضت الشى ، فغضفض أى نقصته فنقص . (٧) كذا فى ش، ط . وفى د، ه، ز ، ط . (٩) آية ١٨٧ صورة البقرة . (١٠) انظر ص ١٩٧ من هذا الجزء . (١١) كذا فى ش، ط . وفى د، ه، ز ، ط : « بيت » . وانظر فى البيت ص ١٩٧ من هذا الجزء . (١١) كذا فى ش ، وفى د، ه، ز ، ط : « الفاجر» .

## فصـــل في التحريف

قد جاء هذا الموضع في ثلاثة أضرب : الاسم، والفعل، والحرف .

فالاسم يأتى تحريف على ضربين : أحدهما مقيس ، والآخر مسموع ( ) فير مقيس ) . ( غير مقيس ) .

الأول ماغيَّره النسب قياسا ، وذلك قولك في الإضافة إلى نَمِر: نَمَرَى ، وإلى مُقَرَة ، وإلى مقيرة : شَقَرِى ، وإلى حديثة : حَنفى ، وإلى حديث : عَدَوِى شقيرة : شَقَرِى ، وإلى عليم : عَدَوِى ، وألى عديم : عَدَوى الله عديم التكسير؛ نحو ( رجل و ) رُجيل ورجال .

الشانى على أضرب : منه ما غيرته الإضافة على غير قياس ؛ كقولهم فى بنى الشانى على أضرب : منه ما غيرته الإضافة على غير قياس ؛ كقولهم فى بنى الحبل حبل ، وفى زَيِينة : زَبانى ، الحبل حبل ، وفى زَيِينة : زَبانى ، وفى أَس : إمسى ، وفى الأنُق : أَفَق ، وفي جَلولاء : جَلولى ، وفي خواسان : خُرْسِي ، وفى دَسْتواء : دستوانى ،

ومِنه ما جاء في غير الإضافة . وهو نحو قوله :

## \* من تُسْج داود أبي سَادُّم \*

(١) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز . وثبت في ش ، ط . (٢) هي قبيلة في بني ضبة .

(٣) سقط ما بين القوسين في ش ٠ (٤) كذا في ش ١ د ١ ه ١ ز ٠ وفي ط : «تحرف» ٠

(ه) في د ، ه ، ز : « بجرفي الإضافة » وظاهر أنه محرف عن : « بحرفي الإضافة » .

(٦) هم بطن من الأنصار • (٧) هم حى من بنى عدى " • (٨) حى " من باهلة بن عمرو ابن ثعلبة ؟ كافى اللسان (زبن) • (٩) هى قرية بناحية فارس • (١٠) فى القاموس أنها بالقسر ، وذكر أنها قرية بالأهواز • وفى التاج أن بعضهم حكى قيها المدّ ، وفيه أنها فى أصل الرشاطي

بفتح التاء بضبط القلم • وانظر فيه (دست) • ﴿ (١١) أَى الْأَسُودُ بِن يَعْفُر • وصدره :

\* ودعا محكمة أمين نسجها \*

وهو فى وصف الديع · وانظر اللسان ( سلم ) ، والصبح المنير ٣٠٩ ، والبيت فيسه فى مقطوعة فى مدح الحارث بن هشام .

يريد : أبي سلمان، وقول الآخر : وسائلة بثَعلبة بن سَيْر وقد علقت بثعلبة العَلُوقُ

يريد: ثعلبة بن سَيَّار . وأنشدنا أبو على :

\* أبوك عطاء أَلاَم الناس كُلُّهم \*

ريد عطيَّة بن الخَيَطَنَى ، وقال العبد :

وما دُمْية من دُمَى مُهسنا ن معجِبة نظـرا واتّصافا

(ه) أراد: ميسان فغير الكلمة بأن زاد فيها نونا، فقال : ميسنان ، وقال لييد :

\* دَرَّس المَّنَا بُمَّالِع فأبان \*

أراد: المنازل، وقال علقمة:

رب) كأن إبريقهم ظَيْ على شَرَف مفَدم بسَبا الكَّان ملسوم

(١) سقط في د، ه، ز، ط .

(٢) هو المفضل النكريّ . وهو من قصيدته المنصفة . يذكر أن ثعلبة بن سياركان في أسره . وانظر اللسان في ( سير ) و ( علق ) والأصمعيات ٣ ه ، وحماســة البحترى ٤٨ ، والعلوق : المنية . يريد أن أسبابها علقت به ، ولم تجهز عليه ، فإنه يرى إلى أسره .

(٣) مجسره:

\* فقبح من فحل وقبحت من نجل \*

وهو للبعيث يهجو جريراً ، وأنظر اللسان (عطو) ، والنقائض ١٥٧ •

- (٤) انظرص ٢٨٢ من الجزء الأوّل .
- (ه) كذا فى ش . وفى د، ه، ز، ط « غزف » .
- \* وتقادمت بالحبس فالسوبان \* (٦) عجـــزه : ومتالع وأبان والحبس والسوبان : مواضع ، وانظر ص ٨١ من الجزء الأوَّل .

(٧) انظر ص ٨٠ من الحزء الأول ·

10

وقال :

واستحر الفتل في عبد الأشل

ر۱) پريد الأشهل . (وقال :

« بِسَبْحلِ الدَّنِينِ عَيْسَجُورِ »

أى يسِبَعْل ) •

1.

وقال :

تعاذِر وقع السَـوط خوصاء مُنتَمَّها كَلَال بفالت في حِجا حاجب مُنمَّد ريد: في حِجاج حاجب، (وقد مضى من التحريف في الاسم مافيه كاف بإذن الله).

#### . تحريف الفعـــل

من ذلك ما جاء من المضاعف مشبّها بالمعتلّ . وهو قولهم فى ظلِلت : ظَلْت ، وَ (٧) (٥) (وَفَى مُسِسَت : مِسَّت )، وفى أحسست : أحسَّت ، قال :

خَلَا أَنَّ العِتَاقِ من المطايا أَحَسْنَ بِهِ فَهِنَّ إليه شُوسُ

- (١) اظرص ٨١ من الجزء الأول .
- ١٥ (٢) سقط ما بين القوسين في د، ه، ز، وسقط التفسير : ﴿ أَى بِسبحل ﴾ في ط.
  - (٣) انظرص ٢٣٩ من هذا الجزء .
- (٤) كأن هذا فيوصف نافة . والخوصاء .ن الخوص ، وهو ضيق العين وغنورها . والحجاج : العظم المستدير حول العين . والضمر : الضامر الهزيل . وجاء البيت في اللسان ( حجبج ) محرّفا عما هنا .
  - (٥) فى ش، ط وضع ما بين القوسين بمد بيت علقمة السابق . وما هنا هو ما فى د، ﻫ، ز .
    - ۲۰ (۲) سقط ما بین القوسین فی ش .
- (٧) أى أبو زبيد الطائيّ . وهو من قصيدة يصف فيها الأســـد . ذكر أن قوما يسيرون والأسد يتبعهم فلم يشعر به إلا المطايا . والشوس واحده أشوس وشوساه من الشوس وهو النظر يمؤخر العين تكبرا أو تغيظا . وانظر الأمالى ١٧٦/١، والسمط ٤٣٨، والاقتضاب ٢٩٩، والجواليق ١٣٥٠

وهذا مشبّه بخفت وأردت ، وحكى آبن الأعرابي في ظننت ظَنْتُ ، وهــذاكله (١) (١) لا يقاس عليه ؛ لا تقول في شمِمْت : شَمْت ولا شِمْت ؛ ولا فِي (أفضضت : أقَضْت) ، (٣)

فأتما قول أبى الحسن في مثال اطمأنٌ من الضرب: اضربُ وقول النحويين فيه : اضربُ فليس تحريفا، وإنما هذا عند كل واحد من القبيلين هو الصواب .

ومن تحسريف الفعل ما جاء منه مقلو با ؛ كقولهم فى اضمحل ؛ آمضحل ، وفى أطّيب : أيطب ، وفى اكفهر : اكرهف ، وما كان مشله ، فأمّا جَذَب وَجَب ذ فأصلان ؛ لأن كل واحد منهما متصرف وذو مصدر ؛ كقولك : جذب يجذب جذبا ، وهو جاذب ، وجب ذيجبذ جبذا ، وهـو جابذ ، وفلان مجبوذ وعذوب (فإذا) تصرفا هكذا لم يكن أحدهما بأن يكون أصلا لصاحبه أولى من أن يكون صاحبه أصلا له .

وأتما قولهم : أيس فمقلوب من يئس . ودليل ذلك من وجهين .

أحدهما (أن لامصدر) لقولم : أيس ، فأما الإياس فمصدر أست ، قال (إي) (إي) أبو على : وسموا الرجل إياسا به كما سمُّوه عطاء ؛ لأن أُسْت : أعطيت ، ومشله

١.

10

 <sup>(</sup>١) حكى ابن مالك في التسميل أن الحذف في مثل هذا لغة سليم . ومن ثم قال الشلوبين بالقياس
 فيه . وإنظر الأشموني في مبحث الإعلال بالحذف في أواخر الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في د، ه، ز، ط، وفي ش : « أقسست : أقست » .

<sup>(</sup>٣) أصل اطمأن اطمأن . فإذا أر يد بناه منالها من الضرب ، فالنحو يون يراءون أصل الزنة ، فيقولون : آضر بب بتشديد الباه الأولى ، والأخفش يراعى ما عرض لاطمأن من الإدغام ونقل الحركة ، فيقمل كذلك في مثاله من الضرب فيقول : اضر بب بتشديد الباء الثانيسة فيكون كاطمأن ، وانظر شرح الرضى للشافية ٢٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش، ط . وفي د، ه، ز : « وإذا » ·

<sup>(</sup>ه) كذا في ز، ط ، وفي ش : ﴿ المصدر » ،

<sup>(</sup>٦) كذا في ط، ز، وفي ش: « سمى » ،

(۱)

- عندى - تسميتهم إياه عياضا ، فلم الم يكر الأيس مصدر علمت أنه الا أصل له ، وإنما المصدر الياس ، فهذا من يئست ،

والآخر صحة العين في أيس، ولو لم يكن مقلوبا لوجب فيه إعلالها ، وأن يقال:
آس و إشت كهاب وهِبت ، وكان يلزم في مضارعه أواس كأهاب ، فتقلب الفاء
لتحركها و (انفتاحها) واوا ؛ كقولك في هذا أفعل من هذا من أجمت : هذا
أوم من هذا، هذا قول أبي الحسن، وهو القياس ، وعلى قياس قسول أبي عنمان
أياس ؛ كقوله : هذا أيم من هذا ، فصارت صحة الياء في (أيس) دليلا على أنها
مقلوبة من يئس ؛ كما صارت صحة الواو في عَوِر دليلا على أنها في معنى ما لابد من
صحته وهو اعور وهو باب ، وكذلك قولهم : لم أبله ، وقد شرحناه في غير هذا ،

#### تحريف الحرف

1.

قالوا : لا بَلْ، ولا بَنْ، وقالوا : قام زيد فَمَّ عمرو، كقولك : ثمّ عمرو. وهذا و إن كان بدلا فإنه ضرب من التحريف ، وقالوا في سوف أفعل : سَـواً فعل ، وسَفُ أفعل ، حذفوا تارة الواو، وأخرى الفاء.، وخفَّفوا رُبَّ و إنَّ وأنَّ ، فقالوا : \* رُبَ هَيْضَلِ لَحَب لففتُ جيضل \*

<sup>،</sup> ۱ (۱) كذا في د ، ه ، ز ، ط . وفي ش : « عوضا » . (۲) ير يد فاء الكلمة وهي الهمزة ، وقد يكون الأسسل : « ألفه » . (۳) كذا في د ، ه ، ز ، ظ . وفي ش : « وافتاح ماقبلها » . (٤) سقط في د ، ه ، ز ، ط .

<sup>(</sup>a) انظر في هذه المكلمة الكتاب ٣٩٢/٢ (٦) كذا في الأصول ، ركانه يرمى إلى أن الواقع من أحدهم يقع منهم جميعا في اللغة ، وهذا عجز بيت لأبي كبير الهذلي صدره :

<sup>\*</sup> أزهير إن يشب القذال فإنه \*

والحيضل ؛ الجيش · ولف الجيش بالجيش : خلطهما بالحرب · وقوله : «لجب» كذا فى ش · وفى د › ه › ز · ط : «مرس» أى شديدالمراس والمعالجة للحرب · وهذا يوافق ما فى ديوان الهذلبين (الدار) ٢ / ٨٩

(۱) وقال :

\* أن هالكُ كُلُّ مَنْ يحسفي وينتعِل \*

وقال الله سبحانه : « إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ » . وقال :

سقته الرواعد من صَيِّف و إنْ من خريفٌ فلن يَعْمُدُما

مذهب صاحب الكتاب أنَّه أراد : وإمَّا من خريف . وقد خولف فيه .

\_

(١) أى الأعثى . وصدره :

المندقد علموا

وهو من معلقته ، وقبله :

وقد غدرت إلى الحانوت يتبعني شاومشل شــــلول شلشل شـــول

والحانوت بيت الخار . يقول : إنه غدا إلى بيت الخار معه غلام يشوى الحم خفيف في عمله في فتية كريمة يهينون مالهم في اللذات إذ هم على ثقة أنهم ميتون فهم يسادرون اللذات قبل أن يخترمهم الأجل . وانظر الخزانة ٣/٧٤ ه ؟ والكتّاب ٢/ ٢٨٢ / ١ ٤٥٠ ٩٨٠ .

(٢) آية ۽ سورة الطارق ، والمؤلف پر يد قراءة تخفيف ﴿ لَمَا ﴾ و ﴿ مَا ﴾ عليها زائدة ، فأما على قراءة التشديد فإن عابها فافية ، وهي غبر مخففة ،

10

۲.

- (٣) أى النمرين تولب . وانظر المكتاب ١ / ١٣٥ ، والخزانة ٤ / ٤٣٤
  - (٤) الضمير في سقته يعود على الصدع المذكور في قوله قبل :

فلوأنَّ من حتفه ناجياً لكان هو العسدع الأعصا

والصدع : الوعل · والأعصم : الذي في يده بياض - وفي رواية : « سقتها » أي المسجورة المذكورة في قوله :

إذا شا. طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما

و يراد بالمسجورة عين ماء مملورة و والشاعر يمحدّث أن أحداً لا ينجو من الحلاك و ولو نجا أحد لكانت أحق شيء أن يكونه هــذا الصدع و وُقد وصفه أنه في جبل منيع ، وفيه وعيه وشر به ، فذكر في البيت الشاهد أنه يرتوى من رواعد الصيف ، ومن مطر الخريف ، والرواعد : السحب المساطرة معها رعد ، والصيف : مطر الصيف ،

## باب في فَرْق بينِ الحقيقة والحِاز

الحقيقة : ما أُقِرَّ في الاستعال على أصــل وضعه في اللغة . والمجاز : ما كان يضدّ ذلك .

و إنما يقع المجاز وُيمدَل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة ، وهي: الاتساع ، والتوكيد، والتشهيه ، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البنّة .

فمن ذلك قول النبيّ صلى الله عليه وسلم فى الفرس : هو بحر . فالممانى الثلاثة موجودة فيسه . أمّا الاتساع فلأنه زاد فى أسماء الفرس التي هى فرس وطِرْف وجواد وتحوها البحر ، حتى إنه إن احتيج إليه فى شعر أو سجع أو اتساع استعمل استمال بقيّة تلك الأسماء ولكن لا يُفضَى إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة ، وذلك كأن يقول الشاعر :

مَا جوادك يوم يوم وقد مُمد الجياد فكان بحراً على المان بحراً

وكأن يقول الساجع : فرسك هــذا إذا سما بغرته كان فجرا ، و إذا جرى إلى غايته كان بحرا ، وغو ذلك . ولو عَربى الكلام من دليل يوضّع الحال لم يقع عليه بحر ، كان بحرا ، ونحو ذلك . ولو عَربى الكلام من دليل يوضّع الحال لم يقع عليه بحر ، لما فيــه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان ، ألا ترى أنْ لو قال رأيت بحرا وهو يريد الفرس لم يعــلم بذلك غرضه ، فلم يجز قوله ؟ لأنه إلباس ، وإلغاز على الناس .

<sup>(</sup>۱) فى كتاب الجهادمن صحيح البخارى : « عن أنس بن مالك قال : كان فزع بالمدينة ، فاستمار النبى صلى الله عليه وسلم فرسا لنسا يقال له مندوب . فقال : ما رأينا من فزع، و إن وجدناه لبحرا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : ﴿ جا، ي ،

<sup>.</sup> ٢ (٣) يبدو أن هذا البيت من نظمه ؛ ذكره مثالاً لمما أراد · والمطا : الظهر · وقوله : « يوم يوم » أى يوم الذى تعرفه · وانظر في هذا سيبو يه ٣/٣ هـ · وقوله : «ثمد الجياد» أى أعيين ·ن قولم : ام مثمود : كثر عليه الناس حتى فتى وتقد إلا أقله ·

 <sup>(</sup>٤) كذا فى ش، ط . وفى د، ه، ز : «عن» . (٥) سقط هذا الحرف فى ش .

وأما التشبيه فلا ُن جريه يجرى في الكثرة مجرى مائه .

وأما التوكيد فلا نه شبه العرض بالجوهم، وهو أثبت في النفوس منه، والشُبه (٢) في العَرَض منتفية عنسه؛ ألا ترى أن من الناس من دفع الأعراض ، وليس أحد دفع الجواهم.

(٢) وكذلك قول الله سبحانه : ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَيْنَا ﴾ هــذا هو مجــاز . وفيــه الأوصاف الثلاثة .

أتما السعة فلا ُنه كأنه زاد فى أسماء الجهات والمحال اسما هو الرحمة .
وأما التشهيه فلا ُنه شُبه الرحمة ـــ وإن لم يصتح دخولها ـــ بما يجوز دخوله .
فلذلك وضعها موضعه .

(٥) وأتما التوكيد فلا نه أخبر عن العَــرَض بما يُخبر به عن الجوهر . وهــذا تعالي بالعرض، وتفخيم منه؛ إذ صير إلى حَيِّز ما يشاهَد و يامسَ و يعاين ؛ ألا ترى إلى قــول بعضهم في الترغيب في الجميــل : ولو رأيتم المعــروف رجلا لرأيتموه حَــــنا

۲

<sup>(</sup>۱) تراه عقد التشبيه بين جرى الفسرس وماء البحر، والتشبيه فى ظاهره بين الفرس والبحر فى كثرة ما يختص به كل منهما وسسمته ، فالفرس كثير الجسرى والبحركثير المساء ، وفى فتح البارى فى كتاب الهبة ٥/٣ ١ : « قال الأصمى تن يقسال الفرس بحر إذا كان واسع الجرى ، أو لأنّ حربه لا ينفد كا لا ينفد ماه البحر » . (٧) كذا فى د، ه، ز، ط. وفى ش : « فى » ، وانظر فى إنكار الأعراض الفصل لا بن حزم ٥/٣ من طبعة الموسوعات . (٣) أية ه ٧ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) كأنه يميسل إلى أنّ فى الكلام استعارة بالكناية · فشبه الرحمة بمكان ، ودل على ذلك بلازم المشبه به ، وهو الإدخال · والمعروف أن فى الآية تجوزا بالرحمة عن الجنة ·ن إطلاق السبب على المسبب، وهذا مجاز مرسل ·

<sup>(</sup>a) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : « تغال » · (٦) في ط : ﴿ أَصِرِ » ·

جميلا . و إنما يرغّب فيه بأن ينيِّه عليه ، و يعظّم من قدره ، بأن يصوّره في النفوس على أشرف أحواله ، وأنوه صفاته . وذلك بأن يتخيّل شخصا متجسماً لاعَرَضا متوهمًا . (ع) وعليه قوله :

تفلغل حُبُّ عَثْمة فى فــؤادى فبــاديه مع الحافى يســـير (٥) (١٥) فباديه إلى الحافى يسير وذلك أنه لما (أى فباديه إلى الحافى يسير وذلك أنه لما (١٥) (١٥) وصف الحبُّ بالتغلغل فقد اتسع به ؟ ألا ترى أنه يجوز على هذا أن تقول :

شكوتُ إليها حُبّها المتغلفلا فا زادها شكواى إلا تدَّلُلا (1)

فيصف بالمتغلفل ما ليس في أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل الما ذلك وصف يخص الجلواهي لا الأحداث ؛ ألا ترى أن المتغلغل في الشيء لا بدّ أن يُتجاوز مكانا إلى آخر ، وذلك تفريغ مكان وشَغْل مكان ، وهذه أوصاف تخص في الحقيقة الأعيان لا الأحداث ، فهذا وجه الاتساع ،

وأما التشبيه فلا نه شبّه ما لا ينتقِل ولا يزول بما يزول وينتقل ، وأما المبالغة والتوكيد فلا نه أخرجه عن ضعف العَرضية إلى قوّة الجوهرية ،

<sup>(</sup>١) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : « النفس » .

<sup>(</sup>۲) ط: ﴿أَزَّهِ ﴾

 <sup>(</sup>٣) كذا في د ، ه ، ز ، وفي ش : «مجمعا» ، وفي ط : «بأن ينخبل جمم مصورا ، وشخصا متجمعا» ،

<sup>(</sup>٤) أى عبيد ألله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وانظر الحماسة (التجارية) ٣٩٨/٣ والقالى العرب ٠ وفي المختار من شعر بشار ٤٥١ نسبته إلى الحارث بن خالد المحتزومي ٠ ٢٣٣/٣

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ش ه

<sup>.</sup> ۲ کذانی د، ه، ز، ط. وفی ش : «نیه» .

<sup>(</sup>v) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش ، ط : « يقول » .

 <sup>(</sup>٨) الشطر الأخير في شر هكذا: \* فــا زادني شكواى الا تذلا \*

<sup>(</sup>٩) في ط : « بالتغلفل » .

ر۱) وعليه (قول الآخر) :

قرعتُ ظنابيب الهسوى يوم عالج ويوم النقاحتي قسرت الهوى قسرا وقـــول الآخر:

ذهـوب بأعنـاق المئين عطاؤه عنوم على الأمر الذي هو فاعله وقــول الآخر:

غَمْـرُ الرداء إذا تبسّم ضاحكا علِقت لضَحْكته رقابُ المــال (٥) وقــــوله :

ووجه كأن الشمس حلَّت رداءها عليه نق اللور لم يتخسد (٢) جعل للشمس رداء وهو جوهر ، لأنه أبلغ في النُّور الذي هو المَرَض ، وهـذه الاستعارات كلها داخلة تحت المجاز .

1 -

10

(١) كذا في ش، ط، وفي د، ۵، ز؛ «قوله».

(۲) بعده : فإن خفت يوما أن يلج بك الهوى فإن الهوى يكفيكه مشله صبرا الطنا بيب واحدها ظنبوب، وهوحرف العنم اليابس من الساق ، وتقول ؟ قرعت ظنبوب البعير إذا ضربت ظنبو به ليتنتوخ لك فتركبه ، وقيل من هذا : قرع ظنا بيب الشيء إذا ذله ، يذكر أنه ذلل الهوى في هذين اليومين ، وذلك بالتقائه بحبيه ، كما قال جرير :

ولما التتي الحيان ألقيت العصا ومات الهوى لما أصيبت مقاتله

وقد يكون تذليل الهوى بالصبر والتجلد للفراق ، كما هو فى البيت الثانى · وو رد البيتان فى اللسان (ظنب) ·

(٣) ورد الشطرالثاني في قصيدة لزهير في رواية الأعلم .

وصدره فيها : \* فأعرض منه عن كريم مرز إ \*

والشعر فى مدح حصن بن حذيفة الفزارى" . وذهاب عطائه بأعناق المئين أن يهبها و يمنحها العفاة . وانظر . ٢ شرح ديوان زهير (الدار) ١٤١ (٤) هو كثير . والبيت من قصيدة له ، كما فى معاهد التنصيص ٢/٤١ ، ولم يورد شيئا من القصيدة ، ولم أرها فى الديوان المطبوع .

(•) هو طرفة في معلقته ، و «حلت رداءها» أى خلعته وألبسته إياه ، و « ينخدد » : يضطرب ، مشتق من الخلة لأنه يضطرب عند الأكل ، (٦) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : « من » ، (٧) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « في حكم » ،

فأمّا قولهم : ملكتُ عبدا، ودخلت دارا، و بنيت حمّاما فحقيق هو ومحوه ، لا استعارة فيه ولا مجاز في هذه المفعولات؛ لكن في الأفعال الواصلة إليها مجاز ، وسنذكره ، ولكن لو قال : بنيت لك في قابي بيتا أو ملكت من الجود عبدا خالصا أو أحالتك من رأيي وثقتي دار صدق لكان ذلك مجازا واستعارة؛ لما فيسه من الاتساع والتوكيد والتشبيه؛ على ما مضي .

ومن المجازكثير من باب الشجاعة في اللغة : من الحذوف، والزيادات ، والتقديم ، والتأخير: والحمل على المعنى، والتحريف .

ألا ترى أنك إذا قلت : بنو فلان يطؤهم الطريق قفيه من السعة إخبارك عمّا لا يصبّح وطؤه ما يصبّح وطؤه ، فتقول على هذا : أخَذنا على الطريق الواطئ لبنى فلان، ومردنا بقوم موطوئين بالطريق، ويا طريق طَأ بنا بنى فلان أى أدّنا اليهم ، وتقول : بَنَى فلان بيته على سَنَن المارّة؛ رغية في طِئة الطريق بأضيافه له . أفلا ترى إلى وجه الاتساع عن هذا الحجاز .

ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق بما تخسير به عن سالكيه . فشبهته بهـم ؛ إذ كان هو المؤدّى لهم ، فكأنه هم .

وأما التوكيد فلا لك إذا أخبرت عنسه بوطئه إياهم كان أبلغ من وطء سالكيه لهم . وذلك أن الطريق مقيم ملازم ، فأفعاله مقيمة معه ، وثابتة بثباته . وليس كذلك أهل الطريق، لأنهم قد يحضرون فيه ويغيبون عنه ، فأفعالهم أيضا كذلك

<sup>(</sup>۱) في ط: « نفسي » . (۲) كذا في ط ، ح ، و في د ، ز : « المحذوف » ، ويبدو أنه محزف عما أثبت ، و في ش : « الحذف » ، (۳) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، و في ش ، « الحادة بين من النال التخل بين من من النال التخل بين التنال التخل بين التخل بين التنال التخل بين التنال التخل بين التنال التخل بين التنال التنال التخل بين التنال التخل بين التنال التنا

د الزيادة » • (٤) انفار الكتاب ١٠٩/١ (٠) تراه يميسل إلى الاستمارة بالمكاية ،
 فهو يشبه الطريق بقوم سائرين ، وجمل الوط. دليل ذلك التشبيه .

<sup>(</sup>٦) کذا في ش ، ط ، وفي د : ه ، ز : « توکيد » .

حاضرة وقتا، وغائبة آخر، فأين هـذا بمَّ أفعاله ثابتة مستمرّة ، ولمَّ كان هـذا كلاما الغرض فيه المدح والثناء اختاروا له أقوى اللفظين ؛ لأنه يفيد أقوى المعنيين.

(۱)
وكذلك قوله سبحانه ( وَاسْتُلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهِ الْمَانَى الشلائة .
أمّا الاتساع فلا نه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله . وهذا نحو ما مضى ؛ ألا تراك تقول : وكم من قرية مساولة . وتقول : القُرَى وتسآلك ؛ كقولك : أنت وشأنك ، فهذا ونحوه اتساع .

وأتما التشبيه فلائنها شُبّهت بمن يصحّ سؤاله لمّا كان بها ومؤلفا لهما . وأتما التوكيد فلائنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال (على من ) ليس من عادته الإجابة . فكأنهم تضمّنوا لأبيهم عليه السلام أنه إن سأل الجمادات والجبال أنبأته بصحّة قولهم . وهذا تناه في تصحيح الخبر . أي لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا ، فكيف لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا ، فكيف لو سألت من من عادته الجواب .

وكيف تصرَّفت الحال فالاتساع فاشٍ في جميع أجناس شجاعة العربية .

# باب في أنْ الحجاز إذاكثر لحِق بالحقيقة

اعلم أن أكثر اللغـة مع تأتمله مجاز لا حقيقة ، وذلك عاتمة الأفعال ؛ نحو قام (٧) زيد ، وقعـد عمرو ، وانطلق بشر ، وجاء الصيف وانهزم الشتاء . ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية ، فقولك : قام زيد، معناه : كان منه القيام أى هذا

<sup>(</sup>۱) كذا في د، ه، ز، ط . وفي ش . « في قوله » . (۲) آية ۸۲ سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٣) سقط فى ش .
 (٤) دو رصف من قولهم : آلف المكان : ألفه وأحبه .

 <sup>(</sup>٥) فى ش : « عمن » ، (٦) سقط هذا الحرف فى ش ،

 <sup>(</sup>٧) کذا فی ش . وفی ی ، ه ، ز ، ط : « انصرف » .

<sup>(</sup>٨) كذا في ٤، هر، من ، طر. وسقط في ش.

الجنس من الفعل ، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام؛ وكيف يكون ذلك وهـو جنس والجنس يُعلِّق جميع الماضى و جميع الحاضر و جميع الآنى الكائنات مِن كل مَن وُجد منه القيام ، ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد (في وقت واحد) ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محال عند كل ذى البّ ، فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة ، و إنما هو على وضع الكل موضع البعض للانساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ، و يدلّ على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تُعمِله في جميع أجزاء ذلك الفعل ؛ فتقول : قمت قومة ، وقومتين ، ومائة قومة ، وقياما حسنا ، وقياما قبيحا ، فإعمالك إيّاه في جميع أجزائه يدلّ على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها ، و إنما يعمل الفعل من المصادر فيا فيـه عليه دليل ؛ ألا تراك لا تقـول : قمت جلوسا ، ولا ذهبت عينًا ، ولا نحو ذلك لل متكن فيه دلالة عليه ؛ ألا ترى إلى قوله :

لعمرى لقسد أحببتك الحبِّ كله وزدتك حبًّا لم يكن قبل يعرف (٥) (٢٥) (٢٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٤) وضعه على اغتراقه واستيعابه ) وكذلك قول الآمر : (٨) فقد يجِم الله الشتيتين بعسدما يظنان كل الظن أن لا تلاقياً

ه ۱ کنانی ی ، هر ، ز ، ط . وفی ش : « فکیف » .

 <sup>(</sup>۲) أى يعم . يقال : طبق الفيث الأرض : عمها . والمعروف أن الجنس يتناول القليل والكثير والواحد والمتعدد، وهو إنما يطبق جميع أفراده بالصلاحية، وسيذكر بعد أن عمل الفعل ف اسم المرة وغيره يدل على صلاحه لتناول جميعها . وعلى هذا فإذا أر يد منه بعض أفراده كان حقيقة لا مجازا .

<sup>(</sup>٣) کذا في ٤ ، هـ ، ز ، ط . وفي ش : « فعلوم » .

٠٠ (٤) ثبت ما بين القوسين في ش ، ط ، وسقط في ٤ ، ه ، خ ،

<sup>(</sup>a) سقط الشطر الثاني في ش · (٦) سقط ما بين القوسين في ٤ ، ه ، خ ، وثبت في ش ط ·

کذا فی ط ، وفی ش : « فاستیمابه » ، وقوله : « لجیمه » فی ط : « بجیمه » .

<sup>(</sup>A) « فقد » كذا في 5 ، خ ، ش ، ط ، وفي ه ؛ « وقد » . وهو من قصيدة المجنون .

فقوله ( كل الظنّ ) يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه . قال لى أبوعلى : قولن : قام رَيد بمنزلة قولن خرجت فإذا الأسد ، ومعناه أن قولهم : خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الحنس ؛ كقولك : الأسد أشدّ من الذهب وأنت لا تريد أنك (١) تعريف الحنس ) التي يتناولها الوّهم على الباب ، هذا محال ، واعتقاده اختلال ، وإنما أردت : خرجت فإذا واحد من هذا الحنس بالباب ، فوضعت الفظ الجماعة على الواحد مجازا ؛ لما فيه من الاتساع والتوكيد وانتشبيه ، أمّا الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجاعة على الواحد ، وأمّا التوكيد فلا أنك عظمت قدر ذلك الواحد ، بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجاعة ، وأمّا التشبيه فلا أنك شبّهت ذلك الواحد ، بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجاعة ، وأمّا التشبيه فلا أنك شبّهت الواحد بالجاعة ؛ لأن كل واحد منها مِثله في كونه أسدا ،

و إذا كان كذلك فيثله قعد جعفر، وانطلق محمد، وجاء الليل وانصرم النهار .

وكذلك أفعال القديم سبحانه ؛ نحو خلق الله السهاء والأرض وما كان مثله ؛ ألا ترى

انه عَز اسمه له لم يكن منه بذلك خَلْق أفعالنا، ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عزّ وعلا ، وكذلك عِلْم الله قيام زيد مجاز أيضا ؛ لأنه ليست الحال التي علم عليها قيام زيد هي الحال التي علم عليها قعود عمرو ، واسنا نثبت له سبحانه علما ؛ لأنه عالم منفسه ، إلا أنا مع ذلك نعلم قعود عمرو ، واسنا نثبت له سبحانه علما ؛ لأنه عالم منفسه ، إلا أنا مع ذلك نعلم

<sup>(</sup>١) كذا في ش ، ط . وفي ء ، ه ، ن : « مروت بجيع الأسد » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ش . وفي ط ، ن : « الذي » .

 <sup>(</sup>٣) نى ز: « اعتلال » . (٤) كذا نى ٤ ، ﴿ ، ﴿ ، ﴿ . رَفَى ش : ﴿ فَأَنْ » .

<sup>(</sup>٥) سقط في ش . (٦) سقط في ٤ ، ه ، ن ، وثبت في ش ، ط .

 <sup>(</sup>٧) كذا فى خر . ونى ش ، ط : « غيرها الله . وقد جرى في هـــذا على رأى أصحابه الممتزلة .
 وأهل السنة لايرون شيئا فى خلق الكفر والعدوان ، ولا يخرج شى. عن خلقه وقدرته .

 <sup>(</sup>A) في ش : « بجازا » • (٩) كذا في ش ، وفي ش ، ط : « لنفسه » • وتراه يتبع
 في نفى صفة العلم عن الله سبحانه مذهب المعتزلة : وأهل السنة بخلاف ذلك •

أنه ليست حال علمه بقيام زيد هي حال علمه بجلوس عمرو ونحو ذلك . وكذلك قولك : ضربت عمرا مجاز أيضا من غير جهة التجوّز في الفعل - وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه - ولكن من جهة أخرى؛ وهو أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه ؟ ألا تراك تقول : ضربت زيدا ولعلك إنما ضربت يده أو إصبعه أو ناحية من نواحي جسده؛ ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعض، فقال : ضربت زيدا وجهة أو رأسة ، نعم، ثم إنه مع ذلك متجوّز ؛ ألا (تراه قد يقول) : ضربت زيدا رأسه، فيبدل للاحتياط وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله ، ولهذا ما يحتاط بهضهم في نحو هذا، فيقول : ضربت زيدا جانب وجهه الأيمن أو ضربته أعلى رأسه الأسمق؛ لأن أعلى رأسه قد تختلف أحواله ، فيكون بعضه أرفع من بعض ،

و بعد فإذا عرف التوكيد لم وقع فى الكلام — نحو نفسه وعينه وأجمع، وكله وكلهم وكلهم وكلهم وكلهم وكلهم والشبه ذلك — عرفت منه (حال سعة) المجاز في هذا الكلام، الا تراك قد تقول: قطع الأمير اللصّ ويكون القطع له بأمره لا بيده، فإذا قلت: قطع الأمير نفسه اللصّ رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة، لكن يبتى عليك التجوز من مكان آخر وهو قولك: اللصّ و إنما لعلّه قطع يده أو رجله، فإذا احتطت قلت: قطع الأمير نفسُه يد اللصّ أو رجله، وكذلك

<sup>(</sup>١) نى ش: «ليست له» . (٢) كذا في ٤ ، ه ، من ، ط ، وفي ش : «بقمود» .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي ط : « ترى كيف تقول » وفي ن : « تراه كيف تقول » .

 <sup>(</sup>٤) سقط في ش ، (٥) كذا في شه ، وفي ى ، هر ، ش ، ط : « الأسمى » .

<sup>·</sup> ۲ (۲) كذا ني ش ، خ . وفي ط : « سعة حال » .

<sup>(</sup>٧) سقط في ش، ط، وثبت في ٤، ه، س،

<sup>(</sup>٨) فى ش : « وبأمره » · (٩) كذا فى ش ، ط · وفى ؟ ، ه ، خ : « وإذا » ·

جاء الجهيش أجمع ، ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إنماجاء بعضه \_ و إن أطلقت الحجيء على جميعه \_ آلَ كان لقولك : أجمع معنى .

فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليسل على شياع المجاز فيها واشتماله عليها ؟ حتى إن أهل العربية أفردوا له بابا لعنايتهم به ، وكونه ثما لايضاع ولا يهمل مثله ؟ كما أفردوا لكل معنى أهمهم بابا ؛ كالصفة والعطف والإضافة والندبة والقسّم والجزاء ونحو ذلك ،

وبينت منذ قريب لبعض منتيحلي هذه الصناعة هذا الموضع - أعنى ما في ضربت (٤) زيدا ، وخلق الله ونحو ذلك - فلم بفهمه إلا بعد أن بات عليه وراض نفسه فيسه واطّلع في الموضع الذي أومأت له إليه ، فينئذ ما تصوّره، وجرى على مذهبه في أن لم يشكره .

واعلم أن جميع ما أوردناه فى سعة المجاز عندهم واستمراره على ألسنتهم يدفع دفع أبى الحسن القياس على حذف المضاف و إن لم يكن حقيقة . (أولا) يعلم أبو الحسن كثرة المجاز غيره، وسعة استعاله وانتشار مواقعه ؛ كقام أخوك وجاء الجيش وضربت زبدا ونحو ذلك، وكل ذلك مجاز (لاحقيقة) (وهو على غاية الانقياد والاطراد . وكذلك أيضا حذف المضاف مجاز لاحقيقة) وهو مع ذلك مستعمل .

1.

T .

 <sup>(</sup>١) ق ز ، ط : ﴿ جاءك ﴾ • (٢) كذا في د ، ه ، ز ، ط • وفي ش : ﴿ فَيا » •

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الحرف ق د، ه، ز . وثبت في ش، ط .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي ط : «ثاب» . (٥) كذا في ش . وفي د ، ه ؛ ز ، ط : «أفلا» .

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ش، ط . وثبت في د، ه، ز .

<sup>(</sup>٧) ثبت ما بين القوسين في ش، ط . وسفط في د، ه، ژ .

<sup>(</sup>A) کذا نی ش، ط. ونی د، ه، ز: « مجاز مستعمل » .

فإن احتج أبو الحسن بكثرة هذه المواضع ، نحو قام زيد وانطلق مجد وجاء القوم ونحو ذلك، قبل له : وكذلك حذف المضاف قد كثر، حتى إن في القرآن وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع ، بل ثلاثمائة موضع ، وفي الشعر منه ما لا أحصيه .

فإن قيل : يجىء من هـــذا أن تقول : ضربت زيدا و إنمــا ضربت غلامه وولده .

قيل : هذا الذي شنعت به بعينه جائز ؛ ألا تراك تقول : إنما ضربت زيدا بضربك غلامه ، وأهنته بإهانتك ولده ، وهذا باب إنما يصلحه و يفسده المعرفة به . فإن فُهِم عنك في قولك : ضربت زيدا أنك إنما أردت بذلك : ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جاز ، وإن لم يفهم عنك لم يجز ؛ كما أنك إن فهم عنك بقولك : أكلت الطعام أنك أكلت بعضه لم تحتج إلى البدل ؛ وإن لم يفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إياه لم تجد بدًا من البيان ، وأن تقول : بعضه أو نصفه أو نحو ذلك . ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما (أراد بقوله) قال :

صَبِّحن من كاظمةَ الخُصّ الخرِب يعملن عبّاس بنَ عبد المطلب

١٥ (١) سقط في ز٠

<sup>(</sup>٢) سقط في ش . وثبت في د ١ ه ١ ز ، ط .

<sup>(</sup>٣) فى ز: ﴿ لُو ﴾ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ش . وفي ط : « له أراد » وفي د ، ه ، ز : « أراد » .

 <sup>(</sup>٥) كذا - والأولى حذفها .

۲۰ (۲) كاظمة: موضع قريب من البصرة فيه آبار كثيرة . والحديث عن إبل وانظر المكامل ١٣٢/٧ والمحددة ٣/٣ . ٥

و إنما أراد: عبدالله بن عباس، ولو لم يكن على الثقة بفهم ذلك لم يجد بدّا من البيان. (١) وعلى ذلك قول الآخر:

\* عليم بما أعيا النطاسي حذَّيما \*

أراد: ابن حِذْتُم .

و يدلك على لحساق المجاز بالحقيقة عنسدهم وسلوكه طريقته في أنفسه م أن العرب قد وكدته كما وكدت الحقيقة . وذلك قول الفرزدق :

عشيّة سال المربدان كلاهما سحابة موت بالسيوف الصوارم وانما هو مربد واجد؛ فثناه مجازا لما يتصل به من مجاوره، ثم إنه مع ذلك وكده وإن كان مجازا . وقد يجوز أن يكون سمّى كل واحد من جانبيسه مِرْبدا . وقال الآخر :

(١) هو أوس بن حجر ، وصدر البيت وقد جا، في ز :

\* فهــل لكم فيها إلى فإنن \*

١.

10

70

وكان جاور فى قوم غير قومه فاقتسموا معزاه، فهجاهم، وعرض عليهم أن يردوا إليه ماله فيخرجهم من مخزاة فعلتهم، فإنه كفيل بذلك طبيب به . وابن حذيم متطبب عند العرب . ويقول بعد هذا :

فأخرجكم من ثوب شمطاء عارك مشهـــرة بلت أســـافله دما فقوله : « فهل لكم فيها إلى » أى فى ردّ غنمى إلى ، هذا وقد ذكر ابن السكيت فى شرح ديوان أوس أن حذيما من تيم الرباب ، وكان متطببا عالمـا، وتبعه صاحب القاموس ، وعليه فلا شاهد فيه ، وانظر الخزانة ٢٣٢/٢ .

(٢) من قصيدة له في هجاء جرير والتعريض بالبعيث . وقبله :

ومنا الذي أعطى يديه رهينـة لفارى نزار يوم ضرب الجماجم
كفى كل أنتى ما تخاف على ابنها وهنّ قيـام رافعـات المعاصم
غارا نزار تميم و بكر، وهو تنبـة غار، وهو الجمع الكثير من النـاس . ويريد بالذي أعطى يديه رهينـة عبد الله بن سفيان التميمي في قصة طويلة جرت يعـد موت يزيد بن معاوية بسطها أبو عبيدة في النقائض . ٧٧ طبع أوربة . والمربدان أراد به المربد، وهو موضع بالبصرة . والمربد — في الأصــل — المرضع يجبس فيه الإبل وغيرها . وقوله : « سحابة » في ز : « عجاجة » .

إذا البيضة الصّاء عضّت صفيحة بير بائها صاحت صياحا وصلّت فاكد (صاحت) وهو مجاز بقوله: صياحا .

(وأما) قول الله عنى وجل: ﴿ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمُ ﴾ فليس من باب المجاز (ف النكلام) بل هو حقيقة ؛ قال أبو الحسن : خلق الله لموسى كلاما في الشجرة ، فكلّم به موسى ، وإذا أحدثه كان متكلّما به ، فأمّا أن يحدثه في شجرة أو فم أو غيرهما فهو شيء آخر ؛ لكن الكلام واقع ؛ ألا ترى أن المتكلم منا إنما يستحق هذه الصفة بكونه متكلّما لا غير، لا لأنه أحدثه في آلة نطقه ، وإن كان لا يكون متكلّما حتى يحرّك به آلات نطقه .

فإن قلت : أرأيت لو أن أحدنا عمل آلة مصوِّتة وحرَّكها واحتذى بأصواتها أصوات الحروف المقطعة المسموعة في كلامنا أكنت تسمَّيه متكلما وتسمَّى تلك الأصوات كلاما ؟ .

(٧)
 بغوابه ألا تكون تلك الأصوات كلاما ، ولا ذلك المصوِّت لها متكلما ،
 (٨)
 وذلك أنه ليس في قوة البشر أن يوردوه بالآلات التي يصنعونها على سَمْت الحروف

<sup>(</sup>۱) البيضة : الخوذة توضع على الرأس لنقيها السلاح · والحرباء : مسهار الدرع ، وصليل الحرباء موقد · وذلك أن يضرب الدرع بالسيف فلا تنفــــ فيه الضربة وترتد فيكون لذلك صـــوت · وقد جعل الحرباء كما ترى للبيضة · والصفيحة : السيف العربيض ·

<sup>(</sup>٢) كذا في ش ، رنى د ، ه ، ژ ، ط : « فأتا » .

 <sup>(</sup>٣) آية ١٦٤ سورة النساء .
 (٤) کذا في ز، ط . وسقط في ش .

 <sup>(</sup>٥) هذا على أصل المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسى لله سبحانه • و يذكر المؤلف أن نسسبة تا الكلام إلى الله سبحانه على هذا الرأى حقيقة لا مجاز • و يرده أن الجارى فى العربية نسبة الفعل إلى من يظهر منه ، فلوكان الكلام فى الشجرة لكانت أحق ينسبة الكلام إليها على سبيل الحقيقة •

<sup>(</sup>r) سقط في ش و د به و د ، ه ، ز ، ط . (v) كذا في ش ، و في د ، ه ، ز ، ط : «لا» ،

<sup>(</sup>٨) فن و ط : « قدرة » .

المنطوق بها وصورتها (فى النفس) ؛ لعجزهم عن ذلك . و إنما ياتون بأصوات (٢) (٢) (٢) (٢) فيها السَّبة اليسير من حروفنا؛ فلا يستحقّ لذلك أن تكون كلاما ، ولا أن يكون الناطق بها متكلما ؛ كما أن الذى يصـقر الحيوان تجسيما أو ترقيما لا يسمى خالقا للحيدوان، و إنما يقال مصوّر وحاك ومشبّة ، وأمّا القديم سبحانه نإنه قادر على احداث الكلام على صورته الحقيقية ، وأصواته الحيوانية فى الشجرة والحدواء ، وما أحبّ سبحانه وشاء ، فهذا فرق .

فإن قلت : فقد أحال سيبو يه قولنا : أشربُ ماء البحر، وهذا منه حظرللجاز الذي أنت مدّع شياعه وانتشاره .

قيل: إنما أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة ، وهـُذا مستقيم ، (٦) إذ الإنسان الواحد لايشرب جميع ماء البحر. فأمّا إن أراد به بمضه ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه فلا محالة من جوازه ؛ ألا ترى إلى ( قول الأسود بن يعفر ) اللفظ يريد به أنق رة يسيل عليمسم ماء الفرات يجيء من أطواد

(الله يحصل) هنا جميعه؛ لأنه قد يمكن أن يكون بعضُ مائه مختلَجا قبل وصوله إلى أرضهم ( بشرب أو بسق ) زرع ونحــوه . فسيبو يه إِذًا إنمــا وضع هـــذه اللفظة

<sup>(</sup>۱) سقط ما بین القوسین فی ش ، وثبت فی د ، ه ، ز ، ط . (۲) کذا فی د ، ه ، د ، ط . وفی ش : « یکون » . (۶ ط . وفی ش : « یکون » . (۶) کذا فی د ، ه ، ز ، ط . وفی ش : « یکون » . (٤) انظمر الکتاب ۸/۱ . وعبارته : « وأما المحال الکذب فأن تقسول : سوف أشرب ماء البحر أمس » . (۵) أى الحكم بإحالة شرب ماء البحر على سبیل الحقیقة مستقیم ، وقسد یکون الأصل : « وهذا غیر مستقیم » أى شرب ماء البحر على سبیل الحقیقة ، (۲) فی ط : «لأن» ، الأصل : « وفی ش ، ط : « قوله » . (۸) من قصیدة مفضلیة ، وأنقرة هنا موضع . . .

بالحيرة ، وهي غير أنترة التي في بلاد الروم ، والتي هي الآن قصبة الدولة التركية ، والأطواد : الجبال ،

(٩) في ط : « و إن لم يحصل » ، (١٠) كذا في ش ، وفي ى ، ه ، ز ، ط :

« لشرب أو لسقيا » ،

في هذا الموضع على أصــل ( وضعها في اللغة ) من العموم، واجتنب المستعمل فيه من الخصوص م

ومثل توكيد المجاز فيما مضى قولنا: قام زيد قياما ، وجلس عمرو جلوسا ، ومثل توكيد المجاز فيما مضى قولنا: قام زيد ونحو ذلك قد قدّمنا الدليل وذهب سعيد ذها با، (ونحو ذلك ؛ لأن) قولنا: قام زيد ونحو ذلك قد قدّمنا الدليل على أنه مجاز. وهو مع ذلك مؤكّد بالمصدر ، فهذا توكيد المجازكما ترى ، وكذلك أيضا يكون قوله سبحانه: (وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيًا) من هذا الوجه مجازا على ما مضى .

ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى : ﴿ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ولم تؤت لحية ولا ذَكَرا ، ووجه هـذا عندى أن يكون تمّا حذفت صـفته ، حتى كأنه قال : وأوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة الملكة ؛ ألا ترى (أنها لو) أوتيت لحية وذكرا لم تكن امرأة أصلا ، ولما قيل فيها : أوتيت ، ولقيل أوتى ، ومثله قوله تعالى : (الله خَالِق كُلِّ شَيء ) وهو سبحانه شيء ، (وهـذا) مما يستثنيه العقل ببديه ه، ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه ؛ ألا ترى أن الشيء كائنا ماكان لا يخلق نفسه ، كا أن المرأة لا تؤتى لحمة ولا ذكا .

<sup>(</sup>١) فى ز، ط: « رضع اللغة » . -(٢) كذا فى ش ، ز، ط . وفى = : « من » .

١٥ (٣) كذا في ش ، ط . وفي ي ، ه ، ز : «سعد» . (٤) ز ، ط : « وذلك أن » .

<sup>(</sup>٥) في ط : « وهو » · (٩) آية ٢٣ سورة النمل · (٧) في ز : « المليكة » ·

<sup>(</sup>A) کذا فی ش ، ط ، وفی ز : ﴿ لو آنها » ،

<sup>(</sup>٩) سقط في ٤ ٠ ه ، ز ، وثبت في ش ، ط .

<sup>(</sup>١٠) ورد في عدّة آيات . من ذلك آية ١١٦ سورة الرعد .

۲۰ (۱۱) کذا فی ش . وفی ی ، م ، ژ ، ط : « فهذا » .

<sup>(</sup>۱۲) كذا في ي ، ه ، ز ، ط . وني ش : « يستثنته » .

<sup>(</sup>۱۳) كذا فى ء ، م ، ز ، ط . وفى ش : ﴿ باستثباته ﴾ .

(۱)

فأما قوله سبحانه : ﴿ وَهُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ فحقيقة لا مجاز . وذلك أنه (۵)

مبحانه ليس عالما بعِلم ؛ فهو إذًا العليم الذي فوق ذوى العلوم أجمعين . ولذلك لم يقل : وفوق كل عالم عليم ، لأنه عن اسمه حالم ، ولا عالم فوقه .

فإن قلت : فليس فى شىء مما أوردته من فولك: «وأوتيت من كل شىء» (٧) (٧) و ( خالق كل شىء ) ، «وفوق كل ذى علم علم » ، اللفظ المعتاد للتوكيد .

قيل : هـو وإن لم يأتِ تابعًا على سَمْتُ التوكيد فإنه بمعنى التوكيد البتّة ؛ ألا (٨) ترى أنك إذا قلت : عَمَمت بالضرب جميع القوم ففائدته فائدة قولك : ضربت القوم كلهم ، فإذا كان المعنيان واحداكان ما وراء ذلك غير معتدّ به ولغوا .

## باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل، ما لم يَدْعُ داع إلى التركُ والتحول

من ذلك (أو) إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت وكيف تصرفت ، فهى عندنا على ذلك ؛ وإن كان بعضهم قد خفى عليه هذا من حالما في بعض الأحوال ، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها ، وذلك أن الفراء قال : إنها قد تأتى يمعنى بل ؛ وأنشد بيت ذى الرقة :

<sup>(</sup>۱) كَذَا فِي ش . وَفِي كَ هـ ، ز ، ط : ﴿ وَأَمَا ﴾ · ﴿ (٢) آيَةِ ٧ ٧ سُورة يُوسَف · ﴿ ١٥

<sup>(</sup>٣) ير يد المؤلف أن الله سسبحانه لا يشمله ذر العسلم ، فهسو غير داخل فى مدلول الآية • و ينى كلامه على أصل المعتزلة أنه عالم بذاته ، وايس له صفة العسلم • وفاته أن اللسان العربي لا يعرف العالم إلا لذى العلم ، كا لا يعرف القائم إلا لذى القيام • وكان خيرا له أن ينأى عن هذه المسائل الكلامية •

<sup>(</sup>٤) سقط في ز · (٥) في ط : « رذلك أنه » · (٦) كذا في ٤ ، ه ، ز ، ط ·

وفى ش : ﴿ فِي \* · (٧) سقط ما بين القوسين فى ش · (٨) سقط فى ش ·

<sup>(</sup>٩) في ط: « زوله » · (١٠) كذا في ش ؛ ط · وفي ؟ ، ه ؛ ز: « و إنما » ·

<sup>(</sup>١١) في ط: «أين» . (١٢) سقط هذا الحرف في ط، ش.

بدت مثل قرن الشمس في رَوْنق الضحى وصورتها أو أنت في العين أماح وقال : معناه : بل أنت في العين أملح ، وإذا أرينا أنها في موضعها وعلى بابها بل إذا كانت هنا على بابها كانت أحسن معنى، وأعلى مذهبا - فقد وفيّنا ما علينا ، وذلك أنها على بابها من الشكّ؛ ألا ترى أنه لو أراد بها معنى بل ، فقال : بل أنت في العين (أملح لم يف بمعنى أو في الشك ؛ لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح) كان في ذلك سَرف منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له ، وإذا أحرج الكلام غرج الشكّ كان في صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف ، فكان أعذب للفظه ، وأقرب إلى تقبل قوله ؛ ألا تراه نفسه (أيضا) قال :

أيا ظبية الوعساء بين جُلاجِل و بين النق آ آم أُم سالم

ا فرن الشمس: أعلاها - وقوله: ﴿ وصورتها ﴾ بالجرعطف على ﴿ قرن ﴾ - ويقول البغدادى
 ف الخسزانة ٤/٤/٤: ﴿ والبيت نسبه ابن جنى إلى ذى الرمة ، ولم أجد ، في ديوانه ﴾ - ولذى الرمة قصيدة طويلة على روى البيت ، مطلعها:

أمنزلتي مي " سلام عليكما على النأى والنائي يودّ و ينصح وانظر معانى القرآن للفراء ٢٧/١ ، والإنصاف ٢٩٨ .

- ١٠ (٢) سقطت وارالعطف في ز .
- (٣) كذا فى ش ، ط ، ونى ء ، ه ، ز : « بما » .
- (٤) سقط ما بين القوسين في ش، وثبت في ي ه ، ز ، ط .
  - (٥) کذا في ش ، ط . وفي ی ۵ ، ز : « وکان » .
  - (٦) كذا فى ش ، ط . و فى و ، ه ، ز ; ﴿ كِفْ ﴾ .
- (٧) قبله : أقول لدهناوية عوهج جرت لنما بين أعلى عرفة فالصرائم والموهج : الطويلة العنق ، وأراد يها ظبية . والدهناوية نسبة إلى الدهناء ، وهي رمال في نجد ، والوعماء : رملة ، وجلاجل بالضم موضع ، ومن اللغو بين من يرويه بفتح الجيم ، وأنفار الأمالي ١/٣، والكامل ١/١/٦ ، وسيبويه ١/١٨٤ ، وأمالي أبن الشجرى ١/١٨١ .

(۱) (۲) (۲) (۳) (۳) في ان كلامه ههنا خرج نحسرج الشك، لمسا فيه من عذو بته وظرف مذهبه ، فكذلك ينبغى أن يكون قوله : أو أنت في العسين أملح (أو) فيه باقية في موضعها وعلى شكّها .

و بعد فهدذا مذهب الشعراء: أن يُظهروا في هذا ونحوه شكّا وتخابُّا ليُرُوا قوة الشّبَه واستحكامَ الشبهة ؛ ولا يقطعوا قطع اليقين البّة فيُنسَبوا بذلك إلى • الإفراط ؛ وغلق الاشتطاط ؛ و إن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن يقرأ من بعدُ اشعارَهُم يعلمون أدن لا حيرة هناك ولا شبهة ؛ ولكن (كذا خرج) الكلام على الإحاطة بمحصول الحال •

وقال أيضا :

ذكرتك أن مرّب بنا أمُّ شادن أمام المطايا تشرئب وتسسنح (٩) (٩) وقال الآخر:

أقول لظبي يرتمي وَسُط روضــة أأنت أخو ليـــلي فقال : يقال وما أحسن ماجاء به الطائل الصغير (في قوله) :

عارضًننا أُصُلَّا فقلنا الربربُ حتى أضاء الأقحوان الأشنب

(١) كَذَا فِي شَ ، طَ ، وِفِي ، ه ، ز ، ﴿ فَيَا ﴾ .

(٢) في ط: «تشك» · (٣) سقط هذا الحرف في ٤ ، ه ، ز ·

(٤) أى تردُّدا . يقال تخالجته الهموم أى تنازعته فنفت عنه الطمأنينة. ؛ فكان مضطريا متردُّدا .

(٥) كذا نى ش . وفى ٤ ، ه ، ز : « يحضرهم » وفى ط : « يحضر منهم » .

(١) كذا في ش . وفي ء ، م ، ز : ﴿ فِيا ﴾ وسقط كلاهما في ط .

(٧) كذا فى c ، a ، ز ، ط . وفى ش : « هذا نخرج » ·

(٨) الشادن : ولد الظبية حين يقوى ويشـنــنـد . ويقال : اشرأب إذا رفع رأسه . وتسنح : تمرّ

عن اليمين . وقوله : « أن » يروى : « إذا » . وانظر الديوان ٨٠ ، والكامل ٩١/٦ ·

(٩) هو المجنون ٠ (١٠) كذا في ش ، ط ٠ وفي ى ، ه ، ز : ﴿ فقال » ٠

(أ) ﴿ أَضَاءَ ﴾ كذا في شُ، ط . وفي ى ه، ز : « استبان » . وهو من قصيدة له في مدح إسحق بن إبراهيم . وانظو الديوان ( الجوائب ) ٢٧/١

10

(١) وقال الآخر :

فعيناكِ عيناها ؛ وجيدكِ جيدها سوى أنّ عظم الساق منكِ دقيق وذهب قُطُرُب إلى أن (أو) قد تكون بمعنى الواو، وأنشد بيت النابغة : قالت ألا ليتما هــذا الحمــام لنــا الى حمــامتنا أو نصفه فقـــد

فقال : معناه : ونصفه ، ولعمرى ، إن كذا معناه ، وكيف لا يكون كذلك ولا بدّ منه ، وقد كثرت فيه الرواية أيضا بالواو : ونصفه ، لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبتى الحرف على أصل وضعه : من كون الشكّ فيه ، وهو أن يكون تقديره : ليتما هذا الحمام لنا ( إلى حمامتنا ) أو هو ونصفه ، فحذف المعطوف عليها وحرف العطف ، على ما قدمناه في قول عز وجل ( فَقُلْنَا ٱشْرِبْ بِعَصَاكَ الجُرَرَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ قول الآخر :

أَلَا فَالْبِنَا شَهُرِينَ أُو نَصَفَ ثَالَثِ إِلَى ذَا كَمَا مَا غَيْبَتَـٰنِي غَيَّابِيا

أى شهرين أو شهرين ونصف ثالث، ألا تراك لا تقول مبتدئا: لبثت نصف ثالث؛ (٨) (٩) (٩) لأن ثالث من الأسماء المضمنة بما معها ، ودعانا إلى هذا التأقرل السعى في إقرار (هذه ) اللفظة على أقل أحوالها .

١٥ (١) هو مجنون بنى عامر، يخاطب ظبية صيدت فأعطى الصائد مكانها شاة وأطلقها . وانظر الكامل ١٥ (٢) من قصيدة له ، يعتذر فيها للنمان بن المنذر بما رمى به عنده ، و برجوه أن يكون حكيا نافذ البصر كزرقاء اليمامة . وكانت رأت حماما من بين جبلين فحزرته سنا وستين ، فقالت ليت هذا الحمام ونصفه يكون لى مضافا إلى حمامتي لنكل المائة ، فلما عد الحمام عن كثب ألفوها صادقة ، فضرب بها المثل في صدق البصر . وقولها : فقد أى فقط ، وقد هنا اسم فعل ، والكسر الروى " . وقد يكون الأصل : فقدى بياء المتكلم أى يكفيني ، ولم أد رسمها بالياء . وانظر الخزانة ٤/٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) سقط فی ش ما بین القوسین . (٤) آیة . ٦ سورة البقرة . (٥) سقط فی د ، ۵ ، ز .
 (٦) أی این احمر ، وانظــرا مالی این الشجری ٢ / ٣١٧ . (٧) کذا فی ش ، ط .
 وفی د ، ۵ ، ز : « المنضمة » . (٨) کذا فی ش ، ط . وفی د ، ۵ ، ز : « الناویل » .
 (٩) کذا فی ش ، ط . وفی د ، ۵ ، ز : « إلی » .

فأتما قول الله سبحانه ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ فلا يكون فيسه ( أو ) على مذهب الفراء بمعنى بل ، ولا على مذهب قطرب فى أنها بمعنى الواو . لكنها عندنا على بابها فى كونها شكًا ، وذلك أن هـذاكلام خرج حكاية من الله عن وجل لقول المخلوقين ، وتأويله عند أهل النظر : وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون .

ومثله مما مخرجه منه تعالى على الحكاية قوله ( ذُقَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ )
و إنما هو فى الحقيقة الذليل المهان ، لكن معناه : ذق إنك أنت الذى كان
يقال له : العزيز الكريم ، ومثله قوله – عز وجل – ( وَقَالُوا يَأْيُهَا السَّاحُرَادُعُ
لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ) أى يا أيها الساحر عندهم لا عندنا ؛
( وكيف ) يكون ساحرا عندهم وهم به مهتدون ، وكذلك قوله ( أَيْنَ شُركائي )
أي شركائي عندكم ، وأنشدنا أبو على لبعض اليمانية بهجو جريرا :

بلِنعُ كُلِّيبًا وأبلِنغ عنك شاعرها أنِّي الأغرُّ، وأنَّى زَهْرَة اليمن

قال : فأجابه جرير، فقال :

(٩) ألم تكن في وُسوم قد وَسَمُت بها مَن حان موعظةً يا زهرة اليمن!

فسهاه زهرة اليمن متابعة له ، وحكاية للفظه . وقد تقدّم القول على هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) آية ١٤٧ سورة الصافات . (٢) كدا في ش ، ط ، وفي د ، ھ ، ز : ﴿ بِمِعْي ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) مقط هذا الحرف في ش .
 (٤) آية ٩٤ سورة الدخان .

 <sup>(</sup>٥) آیة ۶۹ سورة الزخرف . (٦) کتا فی ش ، ب . ونی د ، ه ، ز : « فکیف » .

 <sup>(</sup>٧) ورد في عدة آيات ؛ من ذلك آية ٢٧ سورة النحل ، وآية ٢ ه سورة الكهف .

 <sup>(</sup>٨) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ر : « أهل اليمن » .

<sup>(</sup>٩) الوسوم جمع وسم ، وهو أثر الكي يريد أذى هجائه . وحان : أى هلك .

<sup>(</sup>۱۰) سقط فی د ، ه ، ز ،

ومن ذلك ما يدّعيه الكوفيون من زيادة واو العطف ؛ نحو قول الله درا) (١) عن وجل – عن وجل – ﴿ وَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُواَبُهَا ﴾ (قالوا : الواو هنا زائدة مخرجة عن العطف، والتقدير عندهم فيها : حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها)، وزيادة الواو (٣) أمر لا يثبته البصريون ، لكنه عندنا على حذف الجواب، أى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خَزَتها كذا وكذا صُدِقوا وعدهم ، وطابت نفوسهم ، ونحو ذلك مما يقال في مثل هذا .

وأجاز أبو الحسن زيادة الواو فى خبركان ؛ نمو قولهم : كان ولا مال له ، (٤) أى كان لا مال له ، ووجه جوازه عندى شَـبَه حبركان بالحال ، فحرى مجـرى قولهم : جاءنى ولا ثوب عليه، أى جاءنى عاريا .

 <sup>(</sup>۱) آیة ۷۳ سورة الزمر . (۲) ثبت ما بین القوسین فی ش ، ط . وسقط فی د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٣) سقط في د ، ه ، ز ، (٤) كذا في ش ، وفي د ، ه ، ز ، ط : « نحوا من ، ه ،

<sup>(</sup>ه) آية ١ سورة الإنسان · (٦) ثبت هذا الحرف في ش ، ط . وسقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>v) يفخر · (۸) آيتا ۲ ، ۳ سورة الإنسان .

فإن قلت : فما تصنع بقول الشاعر :

سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسَفْح القُنّ ذى الأكم

ألا ترى إلى دخول همزة الاستفهام على هل ، ولوكانت على ما فيها من الاستفهام (٢) لم تلاقي همزته لاستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحد . وهــذا يدلّ على خروجها عن الاستفهأم إلى معنى الخبر .

قيل : هذا قول يمكن أن يقوله صاحب هذا المذهب .

ومثله خروج الهمزة عن الاستفهام إلى التقرير؛ ألا ترى أن التقرير ضرب من (٣) الخبر، وذلك ضدّ الاستفهام. ويدلّ على أنه قد فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه، والجزم بغيرالفاء (في جوابه) ألا تراك لا تقول: ألست صاحبنا فنكرمك؟ كما تقدل ؛ للست صاحبنا فنكرمك، ولا تقول في التقرير: أأنت في الجيش أثيت اسمك ؛ كما تقول : الممك خما تقول في البيش أثيت اسمك ؛ كما تقول : الممك أذكرك أي إن أعرفه أذكرك ، ولأجل ما ذكرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل النفي إلى الإثبات، والإثبات إلى النفي؛ وذلك كقوله :

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون وراح

أتصحو بل نؤادك غير صاح عشية هم صحبسك بالرواح

<sup>(</sup>٣) فى ز : « بضة » · ﴿ ﴿ ﴾ سقط ما بين القوسين فى ش ، ط · وثبت فى د ، ه ، ز ·

 <sup>(</sup>ه) کذا فی ش . وفی د ، ه ، ز ، ط : « بصاحبا » .

<sup>(</sup>٦) أى جرير من قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان ومطلعها :

أى (أنتم كذاكم) وكقول الله \_ عن وجل \_ (آلله أذِنَ لَكُمُ) و (أأنّت قُلْتَ اللهُ الذِنَ لَكُمُ) و (أأنّت قُلْتَ اللهُ اللهُ إلى اللهُ الذِن لكم عنه ولم تقل المناس: اتخذوني وأمى الهين، ولوكانت استفهاما عضا لأقرّت الإثبات على إثباته، والنغى على نفيه ، فإذا دخلت على الموجب نفته، (و إذا دخلت على النفى نفته) و (نغى النفى عائد) به إلى الإثبات ، ولذلك لم يجيزوا مأ زال زيد إلا قائما لما آل به المعنى (من النفى) إلى: ثبت زيد إلا قائما لما آل به المعنى (من النفى) إلى: ثبت زيد إلا قائما فكا لا يقال ذلك ، فاعرفه ،

ويدل على صحة معنى النناكر في همزة التقرير أنها قد أخلِصت للإنكار في محو (١) قولهم في جواب قوله ضربت عُمر: أعمراه! ومررت بإبراهيم: أإبراهياه • ورأيت جعفرا : (أجعفرنية • وأجعفراً إِنيّه !) • وهذا واضح •

، واعلم أنه ليس شيء يخــرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظاً له ، وعلى صَدّد من الهجوم عليه .

وذلك أن المستفهم عن الشيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه ، الكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء ، منها أن يُرِي المستول أنه خفي عايه ليسمع جوابه عنه ، ومنها أن يتعرف حال المستول هل هو عارف بما السائل عارف به ، ومنها أن يرعى الحاضر غيرها أنه بصورة السائل المسترشد ؛ لما له في ذلك من

<sup>(</sup>۱) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز : « أنت كذلك » · (٢) آية ٥ مورة يونس ·

<sup>(</sup>٣) آية ١١٦ سورة المائدة . (٤) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « يقل » .

<sup>(</sup>o) أي همزة النقرير · (٦) سقط ما بين القوسين في ش

<sup>(</sup>v) كذا في د ، ه ، ز ، ط . وفي ش : ﴿ بَيِّ النَّبِي عَا تُدَا ﴾ .

۲ (۸) گذافی ش . وفی د ، ه ، ز ، ط : « یداك » .

<sup>(</sup>٩) سقط في د ٤ هـ ، ز ، ط . وثبت في ش . (١٠) ز ، ط : « أجعفراه » .

<sup>(</sup>۱۱) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « ومنها » .

(۱) الفرض. وبينها أن يُعدّ ذلك لمسا بعده ممّا يتوقّعه، حتى إن حلف بعد أنه قد سأله عنه حلف صادقا، فأوضح بذلك عذرا . و (لفسير ذلك ) من المعانى التي يسأل السائل عما يعرفه لأجلها وبسيبها .

فاتما كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو عارفه ، أخذ بذلك مراه السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو عارفه ، أخذ بذلك طرفا من الإيجاب ، لا السؤال عن مجهول الحال ، و إذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن يجرّد في بعض الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى ، فمن هنا جاز أن تقع (هل) في بعض الأحوال موضع (قد) ؛ كما جاز لأو أن تقع في (بعض الأحوال موضع (قد) ؛ كما جاز لأو أن تقع في (بعض الأحوال موقع) الواو ؛ نحو قوله :

وكان سِيانِ ألا يَسْرِحُوا نَعَمَا أُو يَسْرِحُوه بَهَا واغْبَرْت السُّوحِ اللهُ وكان سِيانِ ألا يَسْرِحُوا نَعَمَا الحسن أو ابن سيرين، فيكون مع ذلك متى جال دلك لما كان فى ذلك مطيعا ، فمن هنا جاز أن يخسرج فى البيت وتحوه إلى معنى الواو ،

(وكل) حرف فيما بعد يأتيك قد أخرِج عن بابه إلى باب آخر فــلا بدّ أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان يرائيه، ويلتفِت إلى الشِق الذي هو فيه ، فاعرف ذلك ، وقسه ؛ فإنك إذا ( فعلته ) لم تجد الأمر إلا كما ذكرتُه، وعلى ما شرحته .

 <sup>(</sup>١) في ط: «إذا» . (٢) ثبت في ش ، وسقط في د ، ه ، ز ، ط .

<sup>(</sup>٣) كذا نى د ، ه ، ز ، ط ، ونى ش : «لفيره» . (٤) كذا نى ش ، ط ، ونى د ، ه ، ز : « يسلم » وكأنه محترف عن : « يستفهم » . (٥) كذا نى ش ، ونى د ، ه ، ز ، ط : « عارف بوقوعه » وفى ط : « عارف به لوقوعه » . (٦) كذا فى ش ، وفى د ، ه ، ز ، ط : « الحجهول » . (٧) كذا فى ش ، ط ، وفى د ، ه ، ز : « بمض مواقع » . (٨) انظر ص ٣٤٨ من الجسز ، الأول ، وقوله : « وكان » كذا فى ش ، ط ، وفى د ، ه ، ز : « فكان » ، وفى ز : « اعفرت » بدل « اغيرت » . (٩) كذا فى د ، ه ، ز ، ط ، وفى ش : « فتكون » ، « اعفرت » بدل « اغيرت » . (٩) كذا فى د ، ه ، ز ، ط ، وفى ش : « فتكون » ،

<sup>(</sup>١٠) گذافى ش، ط، وڧ د، ه، ز: « فكل » .

<sup>(</sup>۱۱) كذا فى د ، ھ ، ز ، ط . وفى ش : ﴿ فَعَلَتَ ذَلَكَ ﴾ .

## باب في إيراد المعنى المراد، بغير اللفظ المعتاد

اعلم أن هذا موضع قد استعملته العرب، واتبعتها فيه العلماء . والسبب في هذا الاتساع أن المعنى المراد مُفاد من الموضعين جميعا ، فلمّا آذنا به وأدّيا إليسه سامحوا أبقسهم في العبارة عنه ؛ إذ المعانى عندهم أشرف من الألفاظ ، وسنفرد لذلك بابا .

فين ذاك ماحكاه أبو الحسن: أنه سأل أعرابياً عن تحقير الحُبارى، فقال:

حُبرور. (وهذا) جواب من قصد الغرض ولم يحفِل باللفظ؛ إذ لم يفهم غرض

أبى الحسن، فحاء بالحُبرور؛ لأنه فَرْخ الحُبارى، وذلك أن هـذا الأعرابية

تلتى سؤال أبى الحسن بما هو الغرض عند الكافة في مثله، ولم يحفِل بصناعة

الإعراب التي إنما هي لفظية ولقوم مخصوصين، من بين أهل الدنيا أجمعين،

ونحو من ذلك أنى سألت الشجرى، فقلت: كيف تجمع المحر بجيم ؟ فقال: وأيش
فزقه حتى أجمعه! وسألته يوما (فقلت): كيف تحقر الدَمكك؟ فقال: شَخِيت،

بناء بالممنى الذي يعرفه هو، ولم يراع مذهب الصناعة ،

ونحو من هذا ما يحكى عن أبى السّمال أنه كان يقرأ : «فاسوا خلال الديار» ،

فيقال له : إنما هو في أسوا ، فيقول : جاسوا وحاسوا واحد ، وكان أبو مهدية إذا

أراد الأذان قال : الله أكبر مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، ثم كذلك إلى

آخره ، فإذا قيل له : ليست السّنة كذلك ، إنما هي : الله أكبر الله أكبر ، أشهد

<sup>(</sup>۱) كذا في د ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : « الموضع » ، (۲) كذا في ش ، وفي د ،

ه ، ز ، ط : « فهذا » ، (۳) زيادة في ط ، (٤) الدمكمك من الرجال والإبل :

القوى الشديد ، والشخبت : النحيف الجسم الضئيل ، (٥) هو قمنب المدوى القارئ ، وهو من

أصحاب القراءات الشاذة ، وقراءة العامة «فحاسوا» في الآية ه ،ن سورة الإسراء ، (٦) إذ الجوس والحوس ثردد الحيش للغارة ، (٧) كذا في ش ، ط ، وفي د ، « ، ز : « مرة » ،

أن لا إله إلا الله السه أن لا إله إلا الله إلى آخره، فيقول: قد عرفتم أن المعنى واحد، والتكرار عي ، وحكى عيسى بن عمر، قال: (سمعت ذا الرتمة ينشد): وظاهِر لها من يابس الشَخْت واستين عليها الصَسبَا واجعل يديك لها سترا فقلت: أنشدتنى: من بائس، فقال (يابس و بائس) واحد، وأخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يحيى قال (أنشذنى ابن الأعرابي): وموضع زَبْن لا أريد مبيته كأنى به من شِسدة الرَّوْع آئيس

فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا، إنما أنشدتنا: وموضع ضِيق ، فقال: سبحان الله! تصحبنا منذكذا وكذا ولا تعلم أن الزبن والضِيق واحد، وقد قال الله سبحانه وهو أكرم قيلا: ﴿ قُلِ آدْعُوا اللّهَ أُو آدْعُوا الرّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ اللّهُ عَلَم أَن الرّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ اللّهُ عَلَم الله عليه وسلم: وو نزل القرآد على سبع الله عليه وسلم: وو نزل القرآد على سبع لفات كلها شاف كاف ؟.

۱۵

لتبصر عبنى إن رأتنى مكانها وفي النفس إن خلى العاريق الكوادس وقوله : « مكانها » أى مكان أسماء محبوبته ، وقد سسبق ذكرها في شعره ، يقسول : إنه نزل منزل الغيق وتحمل وعثاء الطريق ليبصر مكانها ،

١) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : « سألت ذا الرمة عن قوله » .

 <sup>(</sup>٣) فى ط: «فظاهر» . وفيها ، وفى د ، ه ، ط: « احتبس » فى مكان « استعن » وفى د ،
 ه ، ز: «اقتت لها قيتة قدرا » فى مكان : « اجعل يديك لها سترا » . والبيت فى وصف النار . والشخت :
 الدقيق . والمراد الحطب ، أى ضع له ) من دقيق الحطب ، واسترها بيديك . والبيت رواية أخرى فى اللسان (قوت) . وانظر الديوان ٢٧٦ ، وموافقات الشاطبي فى الأصول ٢/٤ ه من طبعة السلفية .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي ز : « من يائس ومن يابش » . وفي ط : « من بائس و يائس » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش، ط . وفي ه، ز : «أنشد ابن الأعرابي» . وفي د : « قال ابن الأعرابي» .

<sup>(</sup>٥) من قصيدة للرقش الأكبر في المفضليات . و بعده :

<sup>(</sup>٦) كذا ف ش . وفي د ، ه ، ط ، ز : « يا سبحان» · (٧) آية ١١٠ سورة الإسراء ·

وهذا ونحوه حندنا حوالذى آدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بالفاظ مختلفة ، على معان متفقة ، وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود ، كأنه لم يأت إلا به ، (ولا عدل) عنه إلى غيره ؛ إذ الغرض فيهما واحد ، وكل واحد منهما لصاحبه مرافد ، وكان أبو عل — رحمه الله — إذا عبر عن معمنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه ، وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه ، يقول : هذا إذا رأى ابنه في قميص أحمر عرفه ؛ فإن رآه في قميص كل لم يعرفه ،

فأما الحكاية عن الحسن – رضى الله عند ه – وقد سأله رجل عن مسئلة ، ثم أعاد السؤال فقال له الحسن : لبّحت على أى خلطت ، فتأويله عندنا أنه أفسد المعنى الأقول بشىء جاء به فى القول الشانى ، فأمّا أن يكون الحسن تناكر الأمر لاختلاف اللفظين (مع اتفاق) المعنيين فمعاذ الله ، و (حاشى أبا سعيد) ، ويشبه أن يكون الرجل لمّا أعاد سؤاله بلفظ ثان قدّر أنه بمعنى اللفظ الأقل ولم يحسن ما فهمه الحسن رضى الله عنه ، كالذى يعترف عند القاضى بما يدّعى عليه ، وعنده أنه مقيم على إنكاره إياه ، ولهذا نظائر، و يحكى أن قوما ترافعوا إلى الشعبي " فى رجل بحص عين رجل فشيرقت بالدم ، فأفتى فى ذلك بأن أنشد منت الراعى :

 <sup>(</sup>١) سقطفط. (۲) في ط: «لم يعدل» . (۳) ثبت في ش، ط. وسقط في د، ه، ز.

 <sup>(</sup>٤) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « المني » .

<sup>(</sup>٦) كذا في د ، ه ، ز . وفي ش : «حاش أبي سمعيد » وفي ط : «حاشا فله أبا سمعيد » وأبو سعيد كنية الحسن البصري . (٧) في ش : « يحسس » . (٨) سقط في ش .

<sup>(</sup>۹) «أمرهـ » كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « ما لها » ، وفي ز ، ط : « مرعى » يدل : « مأرى » وانظرص ۱۷۸ من هذا الجزء ،

لم يزدهم على هذا . وتفسيره أن هذه العين يُنتظر بها أن يستقِر أمرها على صورة معروفة محصَّلة ، ثم حينشذ يحكم في بابها بما تويتبه الحال من أمرها . فانصرف القوم بالفتوى ، وهم عارفون بغرضه فيها .

( وأما ) اتباع العلماء العرب فى هذا النحو فكقول سيبو يه : « ومن العرب (وأما ) اتباع العلماء العرب فى هذا النحو فكقول سيبو يه : « ومن العرب من يقول: لب فيجرّه كمرّ أمس وغاق» ؛ ألا ترى أنه ليس فى واحد من الثلاثة جرّ ؛ إذ الحرّ إعراب لا بناء ، وهذه الكلم كلها مبنيّة ( لا معربة ) فاستعمل لفظ الجرّ على معنى الكسر ، كما يقولون فى المنادى المفرد المضموم : إنه مرفوع ، وكما يعبرون بالفتح عن النصب، و بالنصب عن الفتح، و بالجزم عن الوقف (و بالوقف عن الجزم) كلّ ذلك لأنه أمر قد عُرف غرضه والمعنى المعنى به ،

و إذا جاز أن يكون فى أصول هذه اللغة المقرّرة اختلاف اللفظين والمعنى واحد ١٠٠ كان جميع ما نحن فيه جائزا سائغا ، ومأنوسا به متقبلا .

<sup>(</sup>١) ثبت في ش ، ط ، وسقط في د ، ه ، ز ،

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ش ، ط ، وق د ، ه ، ز : ﴿ فأتنا ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) ثبت هذا الفظ في ش ، ط . وسقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٥) ثبت ما بين القوسين في ش ، ط . وسقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ط ، وفي د ، م ، ز : ﴿ تقولْ ﴾ ،

 <sup>(</sup>٧) مقط ما بين القوسين في ش ٠

 <sup>(</sup>A) كذا في ش ، وني د ، ه ، ز ، ط : « الفط » .

## باب في ملاطفة الصنعة

وذلك أن ترى العرب قد غيرت شيئا من كلامها من صدورة إلى صورة ، فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك وتلاطفة ، لا أن تخيطه وتتعسفه ، وذلك كقولنا في قولهم في تكسير بَرُ و وَدَلُو أَجِرٍ وأَدْلِ : إن أصله أَجُرُو وأدلُو ، فقلبوا الواوياء ، وهو حد لممرى حكلك ، إلا أنه يجب عليك أن تلاين الصنعة ولا تعازها ، فتقول : إنهم أبدلوا من ضمّة المين كسرة ، فصار تقديره : أجرو وأدلو ، فلما انكسر ما قبل الواو وهي لام حقلبت ياء ، فصارت أجري وأدلي ، وإنما وجب أن يرتب هذا العمل هذا الترتيب من قبل أنك لمّا كرهت الواو هنا لما تتعرض أن يرتب هذا العمل هذا الترتيب من قبل أنك لمّا كرهت الواو هنا لما تتعرض له من الكسرة والياء في أَدْلُوى وأدلُوى و سمّيت رجلا بأدلُو ثم أضفت إليه ، فلما ثقل ذلك بدءوا بتغيير الحركة الضعيفة تغييرا عبطا وارتجالا ، فلما صارت كسرة تطرقوا بذلك إلى قلب الواو ياء تطرقا صناعيا ، ولو بدأت فقلبت الواو ياء بغير الكسرة قبلها لكنت قد استكرهت الحرف على نفسه تهالكاوتمجرفا ، لا رفقا وتلطفا ، ولمّا فعلت ذلك في الضمة كان أسهل منه في (الواو و) الحرف بولان ابتذالك الضعيف أقرب مأخذا من إنحائك على القوى ، (فا عرف ذلك) (أصلا في هذا الباب ) ،

<sup>(</sup>۱) کذا نی د ، ه ، ژ ، ط . ونی ش : « لما أبدلوا » . (۲) کذا نی ش ، ط . ونی ز : « ترتب » . (۲) کذا نی ش ، ط : ونی د ، ه ، ز : « یتعرض » .

<sup>(</sup>٤) شرط هذا لأنه جمع فلا ينسب إليه على لفظه إلا إذا كان علما ، و إلا نسب إلى مفرده .

 <sup>(</sup>٥) ف ط : « أن قلبوا » . (٦) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « تقلب » .

۲۰ (۷) كذا فى ش ، وفى ز، ط : «الكسر» . (۸) كذا فى ش ، ط ، وفى د، ه، ز : «بالحرف» . (۱۰) زيادة فى ط، «بالحرف» . (۱۰) كذا فى ش ، ط ، وفى د، ه، ز : «ناعرف» . (۱۲) سقط ما بين القوسين فى ط،

(١) مرا وكذلك باب نُعُول ممَّا لامه واو ، كذَّلْوٍ ودِلِيٌّ ، وحَقْوٍ وحِنِيٌّ ( أصله دُلُوّ وحُقُوّ) ، فلك في إعلال هذا إلى حِقِّ ودِلِيٌّ طريقان .

إن شئت شبهت واو فُعُول المدغمة بضمة عين أفعُل في أدلو وأحقُو فأبدلت (٤) (١) (٤) منها ياء كما أبدلت الواو (٤) أبدلت) من تلك الضمة كسرة ، فصارت : حُقِيو . ثم أبدلت الواو التي هي لام ياء ؛ لوقوع الياء ساكنة قبلها ، فصارت حُقِي ، ثم أتبعت فقلت : حقق . وهذا أيضا ثما أبدلت من ضمّة عينه كسرة ، فتنقلب واو فعول بعدها ياء كالباب الأوّل ، فصارت أوّل : حُقِق ، ثم حقيو ، (ثم حُقي ) ثم حِق . فهذا وجه ، وإن شئت قلت : بدأت بدُلُو فأبدلت لامها لضعفها بالتطرف (وثقلها) ياء فصارت دُلُو وحُقُو ي ، ثم أبدلت الواوياء لوقوع الياء بعدها ، فصارت حُقى العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى المناه من الضمة في العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى المناه من الضمة في العين كسرة لتصح الياء بعدها ، فصارت : حَقى (ودلي ) ،

(١٢) ومن ذلك قولهم : إن أصل قام قَوَمَ ، فأبدلت الواو ألفا. وكذلك باع أصله (١٣) (١٣) - يَــَعَ ، ثم أبدلت الياء ألف ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها . وهــو ـــ لعمرى ـــ

<sup>(</sup>۱) ثبت ما بين القوسين فى ش ، ط . وســقط فى د ، ه ، ز . وقد رسم دلو وحةو فيهما بواو واحدة ، وهو يـ يد الإدغام ، ولو لا هذا ارسما بوارين .

 <sup>(</sup>٢) يجرى الصرفيون الإعلال ف مثل هذا قبل الإدغام: إن الإدغام يقوى الحرف فيتأبى على الإعلال.

<sup>(</sup>٣) ثبت هذا الحرف في ش ، ط ، وسقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسسين في ش · وثبت في د ، ه ، ز ، ط · غير أن في ط : « فيهـا » بدل « منهـا » · (۵) في ز ، ط : « لتنقلب » ·

 <sup>(</sup>٦) كذا في ش، ط، وفي ز: «كالياءات» . (٧) كذا في ش، ز، وفي ط: «أترلا» .

 <sup>(</sup>۸) زیادة فی ز ۰ (۹) ثبت ما بین الفوسین فی ش ، ط ۰ وسقط فی د ، ه ، ز ۰

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بين القوسين في ش ٠ (١١) سقط ما بين القوسين في د، ه، ز ، وثبت في ش ، ط ٠

<sup>(</sup>۱۲) كذا في ش. وفي د، ه، ز. ط: «أصلها» . (۱۳) في ز: «لتحركهما ... قبلهما» .

كذلك، إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد أن أسكنته استثقالا لحركته، در) فصار إلى قَوْمَ و بَيْعَ، ثم انقلبا لتحرّكهما فى الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن. ففارقا بذلك باب تُوب وشيخ ؛ لأن هذين ساكا العينين ، ولم يسكا عن حركة ، ولو رمت قلب الواو والياء من نحو قوم و بيع وهما متحركتان لاحتمتا بحركتيهما، فهذا واضح ،

ومن ذلك ست ؛ أصلها سِدْس، فلمساكثرت فى الكلام أبدلوا السين تاه ؛ كقولهم : النات فى الناس ونحوه ، فصارت سِدْت . ( فلمسا تقارب الحرفان فى مخرجيهما أبدلت الدال تاء وأدغمت فى الناء فصارت ست) ، ولو بدأت هذا الإبدال عاريا من تلك الصنعة لكان استطالة على الحرفين، وهتكا للحرمتين .

فاعرف بهذا النحو هـذه الطريق ، ولا تُقْدِمنَ على أمر من التغيير إلّا لمذر (٧)
فيه وتأتّ له ما استطعت ، فإن لم تَجْنِ على الأقوى كانت جنايتك على الأضعف ؛
(١٠) (١٠)
لتنظرق به إلى إعلال الأقوى أعذر وأولى ، فأبه له وقس عليه ،

10

<sup>(</sup>١) ثبت هذا الحرف في ش ، ط . وسقط في د ، ه ، ز .

<sup>(</sup>٢) كذا في ٤ ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : « ازمت » .

<sup>(</sup>۲) فی ش : « متحرکان» .

<sup>(</sup>٤) كذا في ٤ ، ﻫ ، ز ، ط . وني ش : ﴿ لا بِحْمِيمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ز .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، ط . وفي ء ، ه ، ز ؛ ﴿ بِدلت ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ز ، ط: «بعدر».

 <sup>(</sup>A) کذا فی ط . وفی ی ۵ ، ۵ ; « تمن » وفی ش : « تکن » .

<sup>(</sup>٩) كذا فى ش ، ط . ونى z ، ه ، ز : « ليتطرق » .

<sup>(</sup>١٠) كذا فى ش ، ط ، ونى ، م ، ز : ﴿ على » .

<sup>(</sup>١١) كذا ف ٤ ، ه ، ز . وف ش : « فأبد له » . و يقال أبه للشيء : فطن له .

فأمّا قوله :

# أو النّا مَكّة من وُرْق الحي ...

فلم تكن الكسرة لتقلب الميم ياء؛ ألا تراك تقول: تظنّيت وتقصّيت والفتحة هناك، لكنه كسر للقافية .

ومن ذلك مذهب أبى الحسن فى قول الله تعالى: ﴿ وَاتَقُواْ يُومَا لَا تَجْزَى نَفْسَ عن نَفْسَ شَيْمًا ﴾ لأنه ذهب إلى أنه حذف حرف الجسر فصار تجزيه، ثم حذف الضمير فصار تجزى . فهذه ملاطفة ("٢) الصنعة ) . ومذهب سيبو يه أنه حذف (فيه) دفعة واحدة .

#### باب في التجريد

اعلم أن هــذا فصل مر\_ فصول العربية طريف حسن ، ورأيت أبا على (ه) (ه) — رحمه الله — به غَريا معنيا، ولم (يفرد له) بابا، لكنه وسمه فى بعض ألفاظه (٧) بهذه السِمة، فاستقريتها منــه وأيقت لهــا ، ومعناه أن (العرب قد تعتقد) أن

ر يد بالقاطنات البيت أى الكعبة الحام ، والحمى أصله الحم مخفف الحام بحسدت ألفه ، فلما اجتمع ما ومن النو بين مثلان أبدل مرس الثانى ياء، ثم كمر الميم الأولى القافية ، ولولا ذلك لقلب البياء ألفا ، ومن النو بين من يرى أن الشاعر حدف ميم الحمام ، وأبدل الألف ياء بعسد كمر ما قبلها ، فوزنه على الأول الفعل وعلى الثانى الفعى ، وقد جرى المؤنف على الوجه الأول ، وانظر اللسان ،

- (٢) آية ٨٤ سورة البقرة . (٣) سقط ما بين القوسين ف ٤ ، ه ، ز ، ط . وثبت في ش .
- (٤) كذا في ش ، ط . وفي ء ، ﻫ ، ز : ﴿ غړى ﴾ . ويقال غړى بالشي : أولع به .

۲.

- (ه) كذا في ش . وفي ى ، ه ، ز ، ط : ﴿ يَهْدُ عَامِهِ ﴾
  - (٦) في ط: ﴿ فَاسْتَقُو يَهُمَّا ﴾ •
- (٧) كذا في ي ، ه ، ز ، ط ، وفي ش : ﴿ تَجْرِدُ وَتَعْتَقَدُ ﴾ •
- ( A ) كذا في و ، ه ، ز ، وسقط في ط ، وفي ش : « أنه » •

<sup>(</sup>١) أي المجاج . وقبله :

فى الشيء من نفسه معنى آخر، كأنه حقيقته ومحصوله . وقد يجرى ذلك إلى الشيء من نفسه معنى آخر، كأنه حقيقته ومحصوله . وقد يجرى ذلك إلى الفاظها لما عقدت عليه معانيها . وذلك نحو قولهم : لأن لقيت زيدا لتلقين منه الأمد، ولئن سألته لتسئلن منه البحر . فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا و بحرا، وهو عينه هو الأسد والبحر (لا أن) هناك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه .

وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه، حتى كأنها تقابله أو أتخاطبه .

ومنه قول الأعشى :

\* وهل تطيق وداعا أيهـــا الرجل \*

وقال الأعشى :

(١٠) لات هَنَّا ذكرى جُبَيرة أم من جاء منها بطائف الأهـــوال وهي نفسها الجائية بطائف الأهوال .

وهو مطلع معلقته •

10

١) کذا نی ش . وفی ۶ ، ۵ ، ز : « یخرج » وفی ط : « نخرج » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش . وفي ى « ، ز ، ط : « فلانا » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ط . وفي ش : « إلا أنّ » وفي ز : « لأن » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ش ، ط ، ونى 2 ، ھ، ز : « و » · (٥) مسلمارہ :

<sup>\*</sup> ودّع هريرة إن الركب مرتحل \*

۲) آية ۹ ه ۲ سورة البقرة . وهــذه القراءة بصيغة فعــل الأمر قراءة حمزة والكسائى و يعقوب
 ۲ وخلف ؟ كما في الإتحاف ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٧) كذا في ي ك ه ، ز ، وفي ش : ﴿ في نفسه » ه

 <sup>(</sup>A) آیة ۲۸ سورة فصلت . (۹) سقط ما بین القوسین فی ش .

<sup>(</sup>١٠) من قصيدة له في مدّح الأسود بن المنذر أخى النعان • وهني أول قصيدة في الصبح المنير •

6. u y v

١.

10

۲.

وقد تستعمل الباء هنا فتقول: لقيت به الأسد، وجاورت به البحر، أى القيت بلقابي إيّاه الأسد، ومنه مسئلة الكتاب: أمّا أبوك فلك أب، أى لك منه (٢) (٣) (٣) أو به أو يمكانه أب ، وأنشدنا:

أفاءت بنو مَرُوان ظلما دماءنا وفي الله إن لم يعــدلوا حَكَم عدل

وهذا غاية البيان والكشف؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه ظرف لشىء ولامتضمّن له ، فهو إذًا على حذف المضاف،أى في عدل الله عدل حَكَمَ عدل . ( وأنشدنا :

بنزوة لصّ بعد ما مر مصعب بأشعث لا يفــلَى ولا هو يَقْمَل ومصعب نفسه هو الأشعث) . وأنشدنا :

(٧) جازت البيسة إلى أدمُلنا آخرَ اللبسل بيَعفور خَسدِر

وهي نفسها اليعفور . وعليه جاء قوله :

يا نفس صبرا كل حَيْ لاق وكل إثنين إلى افستراق

(۱) انظرفیه ص ۱۹۵ ج ۱ ۰ (۲) کذانی ش ، ط . ونی ی ، د ، ز : د ای یه .

(٣) سقط في ش ٠ ﴿ ﴿ ﴾ ورد هذا البيت في معاهد التنصيص ٣ / ١ ٦ وفيه الشطر الأول هكذا :

\* أباحت بنو مروان ظلما دماءنا \*

ولم ينسبه • وورد في حماسة ابن الشجريُّ ؛ في أبيات لأبي الخطار الكلميُّ هكذا :

أقادت بنو مروانت قيسا دماءنا وفي الله إن لم ينصفوا حكم عدل

ويعسده:

كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان ثم له الغضل

(٥) سقط ما بين القوسين في ش .

(٦) الأشعث : الوتد ، سمى بذلك لشعث رأسه ، وقد وصفه بأنه لا يصيبه القمل ، فلا يحتاج إلى
 أن يفلى ، ليميزه عن الأشعث من الناس .

(٧) انظر ص ١٧٧ من هذا الجزء .

(١)وقول الآخر :

قالت له النفس إنى لا أزى طمعا و إنّ مولاك لم يسلم ولم يَصِد (٢) وقول الآخر:

أقدول للنفس تأساءً وتعدزية إحدى يدى أصابتني ولم تُرد (٢) (٩) وأما) قوله حرز آسمه (يَأْيَّتُهُ النَّفْسُ المُطْمَنِّةُ ﴾ فليس من ذا، بل النفس (٥) (٥) هنا جنس (وهو) كقوله تعالى (يَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيم ﴾ و (نحوه) وقد دعا تردد هذا الموضع على الأسماع، ومحادثته الأفهام، أن ذهب قوم إلى أن الإنسان هو معنى ملتيس بهذا الهيكل الذي (يراه)، ملاق له، وهذا الظاهر مماس لذلك الباطن، كل جزء منه منطوعليه ومحيط به .

(١) أى النابغة الذبيانى • وقبله :

ال رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقـــل ولا فـــود

واشق : كلب غير ضمران الذي يتحدث عنه الشاعر . وذلك أنه ذكر أن كلّابا سلط كلبه ضمران على ثور وحشى فصرعه الثور بقرنه ، وذكر فىالبيت الشاهد أن واشقا لما رأى ذلك حدثته نفسه باليأس من الثور، وقال فى نفسمه : إن مولاه لم يسلم ولم يصسد . و يجوز أن ير يد بمولاه الكلّاب صاحبه ، وأن ير يد به ضمران الذي هلك .

(٢) نسبه في الحاسة إلى أعرابي قتل أخوه ابنا له ، فقدم إليه ليقتاد منه فألق السيف في يده ، وقال الشعر . . وبعده :

كلاهما خلف من فقـــد صاحبه هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى

وانظر الحماسة بشرح التبريزى ( التجارية ) ١٠٥/١ .

(٣) كذا في ش ، ط . وفي ى ، ، ز : « فأما » . (٤) آية ٢٧ سورة الفجر .

(ه) كذا في ش . وفي ى \* : « فهو » · (٦) آية ٦ سورة الانفطار ·

(٧) سقط ما بين القوسين في ٤ ٠ ه ٠ ز ٠ ط ٠ (٨) في ط : « مجاذبته » ٠
 (٩) كذا في ش ٠ وفي ٤ ٠ ه ٠ ز ٠ ط : « اللافهام » ٠ (١٠) يمزى مثل هذا القول

ولا تخفى فى الروح إذ ما وردا نص من الشارع لكر... وجدا لمالك هى صدورة كالجسد فحسبك النص بهدا السند

(١١) كذا في ش ، ز ، رفي ط : « ذكرناه وأنه يه .

10

١.

۲.

# باب في غلبة الزائد للا صليّ

أمما إذا كان الزائد ذا معنى فلا نظر في استبقائه وحذف الأصلى لمكانه ؛ نحو قولهم هذا قاضٍ ومعط ؛ ألا تراك حذفت الياء التي هي لام للتنوين ؛ إذ كان ذا معنى أعنى الصرف ، ومثل ذلك قوله :

(٢)
 \* لاتَ به الأشاء والعبرى \*

مَذَفْتَ عين فاعل وأقررتَ ألفه ؛ إذ كانت دليلا على اسم الفاعل ، ومثله قوله : \* شاكُ السلاح بطل مجرّب \*

وهذا أحد ما يَقُوى قول أبى الحسن فى أن المحذوف من باب مقول ومبيع إنما هو العين ؛ مر حيث كانت الواو دليـــلا على اسم المفعول ، وقال ابن الأعرابية (ع) في قوله :

# \* فى بئر لاُحور سرى وما شــعو \*

1.

10

أراد : حؤه رأى فى بثر (الاحوور) لا رجـوع . قال : فأسكنت الواو الأولى ، وحذفت لسكونها وسكون الثانية بعدها . وكذلك حذفت الام الفعل لياءى الإضافة

(١) كذا فى ش ، ط ، وفى ٤ ، ه ، ز : « مثال » .

(۲) « په »کذا فی ش ، ط . وفی د ، ه ، ژ : « پها » وانظر ص ۱۲۹ من هذا الجزء .

(٣) أى مرحب اليهودى فى غزوة خيبر . وقبله :

\* قد علمت خيبر أنى مرحب \*

وانظر السيرة على هامش الروض ٢/٨٧٠ .

(٤) أى العجاج - والشطر من أرجوزة طو يلة يمدح بها عمر بن عبيسد الله بن معمر • وكان أوقع بجيش للخوارج يقوده أبو فديك الحرورى • و يذكر فى هسذا الشطر أن هسذا الحرورى سرى فى بئر غير • ويذكر فى هسذا الشطر أن هسذا الحرورى سرى فى بئر غير حوّور — والحوور الرجوع — أى سرى فى أحمر لا يرجع عليه بخير • وانظر الخزانة ٢/٥ ٩ •

(a) سقط ما بين القوسين في ز 6 ط . وثبت في ش .

(۱) فی نحسو مصطفی وقاضی ومُرا مِی ( فی مرابّی ) ، وکذلك باب یوسد و یزن ؟ حذفت فاؤه لحرف المضارعة الزائد (كل ذلك ) لما كان الزائد ذا معني . وهذا أحد ما يدلُّ على شرف المسائي عندهم ورسوخِها في أنفسهم . نهم، وقد حذفوا . الأصل عند الخليل للزائد وإن كانا متساويي المعنيين . وإذا كان ذلك جائزا عندهم، ومسموعاً في لغتهم، فما ظنَّك بالحرف الزائد إذا كان ذا معنى. وذلك قوله:

بني عُقيل ماذه الخنافق! المال هَدْي والنساء طألق

 (ه)
 ( فالخنافق ) جمع خَنْفقيق والنون زائدة ، والقاف الأولى عند الخليل هي الزائدة ، والثانية هي الأصل وهي المحذوفة ــ وقد قدّمنا دليـل ذلك ــ والنون والقاف جيمًا لمعنى واحد، وهو الإلحاق .

(١٠) كانوا قد حذفوا الأصل للزائد وهما في طبقة واحدة - أعني اجتماعهما على كونهما للإلحاق - فكيف - ليت شعرى - تكون الحال إذا كان الزائد لمني والأصليّ المحذوف لنير معني ! وهذا واضح ·

وفى قولهم : خنافق تقوية لقول سيبويه فى تحقير مقمنسِس وتكسيره (مقاعس ومقييس ) فاعرفه ؛ فإنه قوى في بابه .

۲.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د، ه، ز، ط. وثبت في ش. (٢) د، ه، ز : «الزائدة» .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : ﴿ كَذَاك ﴾ . (٤) انظر ص ٢٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>o) كذا فى ش ، ط . وفى د ، ه ، ز : « والخنانق » · (٦) كذا فى ش . وفى د ، زه، ط: ﴿ وَإِذَا ي . ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا فَي شَ ، ز ، وَقَ ط: ﴿ الْأَصِلَ \* •

<sup>(</sup>A) كذا في ش ، ط ، م . وفي د ، ز : «الزرائد» . (٩) سقط في ط . وسقوطه أمل .

<sup>(</sup>١٠) كذا في ش. وفي ط: «مقاعيس ومقيميس» وهذا فيه زيادة الياء للتمويض من المحذوف، وهــو جائز . والرأى المقابل لرأى سيبو يه هو رأى المــبرد: يؤثر حذف المــيم، فيقول : قعاسس ، وقعيسى •

بل إذا كانوا قد حذفوا المليحق لليحق فحذف المليحق لذى المعنى -- وهو الميم -- والحجى والمرافع والمجهى والمرافع و

فنظير تقويتهم أمر الزائد وحذف الأصل له قول الشاعر :

أميل مع الذمام على ابن عمى وأحمل للصديق على الشقيق وجميع ما ذكرناه من قوة الزائد عندهم وتمكّنه في أنفسهم يضعف قول من حقر تحقير الترخيم، ومن كسّر على حذف الزيادة ، وقد ذكرنا هذا ، إلا أن وجه جواز ذلك قول الآخر:

١.

10

۲.

كيا أُعِدُهم لأبعد منهم ولقد يجاء إلى ذوى الأحقادِ

(١) كذا في ش ، وفي د ، ه ، ز ، ط : « أعجب » · (٢) كذا في ز ، ط ، وفي ط : « الزيادة » · (٣) سقط في د ، ه ، ز ، ط · (٤) سقط في ش ، (٥) ثبت في ش ، ط ، وسقط في د ، ه ، ز ، (٦) هو إبراهيم بن العباس الصولي ، والذمام : الحق والحرمة ، وفي الطرائف الأدبية ٤ ه ١ : « مع الصديق » في مكان «مع الذمام » · وفي ا : « أقضي » في مكان « مع الخرام » · وفي ا : « أقضي » في مكان « مع أخد » · وبعده :

أفسرَق بين معسروفى ومنى وأجمع بين مالى والحقوق (٧) هو فى الحماســة بعض بنى فقعس ، وعند أبى محمــد الأعرابي مرداس بن جشيش ، وانظر التبريزي (التجارية) ٢١٧/١ .

(۱) : (۲) وقول المولد :

وأنفُ الفتى من وجهه وهو أجدع \*

٢٦) وقول الأخر :

اخاك اخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح (١٤) وهو بإب واسع ) .

باب فى أن ما لا يكون للا م وحده قد يكون له إذا ضام غيره من ذلك الحرف الزائد، لا يكون للإلحاق أقلا؛ كهمزة أفعل وأفعل و إفعل وأفعل وأفعل وغيم وأفعل وإفعل وغيم وأفعل وغيم مفعل ونحوه ، وتاء تفعل ونحوه ، فإذا انضم إلى الزيادة أولا زيادة أخرى صارت للإلحاق ، وذلك (نحو ألنّد وألنّد وألنّج الممزة والنون للإلحاق ، وكذلك ) يلندد و يلنجح (فإن زالت النون لم تكن الحمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق ، وذلك نحو ألدّ ويلج ) ،

وعلة ذلك أن الزيادة في أول الكلمة إنماً بابها معنى المضارعة ، وحرف المضارعة إنما يكون مفردا أبدا، فإذا انضم إليسه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون المضارعة ، فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على المعنى جُمل للإلحاق ؛ لأنه قد أمن بما انضم إليه أن يصلح العنى .

<sup>(</sup>۱) ش ، ز : « قال » . (۲) هو أبو تمام في وصف الشيب ، وقبله مع هذا الشطر :

له منظر في العيزي أبيض ناصع ولحك في القلب أسود أسفع
ونحن ترجيسه على المكره والرضا وأنف الفتى من وجعه وهو أجدع

<sup>(</sup>a) ثبت ما بين القوسين في د ، ه ، ز . وسقط في ش ، ط .

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز .

وكذلك ميم مفعول ؛ جعلت واو مفعول و إن كانت للمد دليلة على معنى اسم المفعول ؛ ولولا الميم لم تكن إلا للذ ؛ كفَعُول وفعيل وفعال ونحو ذلك ، إلا أنها و إن كانت قد أفادت هذا المعنى فإن ما فيها من المهة والاستطالة معتد فيها مراعى من عكها ، و يدلك على بقاء المد فيها واعتقادها مع ما أفادته من معنى اسم المفعول له أن العرب لا تابق عليها حركة الحمزة بعدها ، إذا آثرت تخفيفها ، بل تجريها مجراها وهى للمد خالصة ؛ ألا تراهم يقولون في تخفيف مشنوءة بالادّغام البتة ؛ كما يقولون في تخفيف مشنوءة اللادّغام البتة ؛ كما يقولون في تخفيف مشنوءة بالادّغام البتة ؛ كما يقولون في تخفيف شمنوءة بالادّغام البتة ، وذلك قولهم : مَشْدُنّوة كَشُنّوة ، فلا يحدركون واو مفعول كما لا يحركون واو فعول ؛ و إن كانت واو مفعول تفيد مع مدّها اسم المفعول ، وواو فعول غلصة للذ البنّة ،

1 .

<sup>(</sup>١) سقط في د ، ه ، ز ، ط . (٢) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « يكن » .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ش، ط. رق د ، ه ، ز : «هنا» .
 إحرازها له ، من قولهم : اعتقد شيعة أى اقتناها .

<sup>(</sup>٥) كذا فى ش . وفى د ، ه ، ز ، ط : «خاصة» · (٦) كذا فى ش ، ط · وفى د ، ه ، ز : «خاصة » · (٧) كذا فى ش ، ط · وفى د ، ه ، ز : « ما » ·

<sup>(</sup>۸) سقط فی د ، ه ، ز ،

ملحقا . وأبين منه باب إنعال ؛ لأنه موضوع للعنى وهو المصدر ؛ نحو الإسلام والإكرام . والمعنى أغلب على المثال من الإلحاق . وكذلك باب أفعال ؛ لأنه موضوع للتكسير ؛ كأقتاب وأرسان .

فإن قلت: فقد جاء عنهم نحو إغاض، وإسنام، (وإصحاب) وإطنابة، (وإصحاب) وإطنابة، (و) قبل: هذا في الأسماء قليل جدّا، وإنما بابه المصادر البتّة ، وكذلك ما جاء عنهم من (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) وصف الواحد بمثال أفعال ؟ نحو بُرمة أعشار، وجَفْنة أكسار، وثوبٍ أكباش وتلك الأحرف المحفوظة في هذا ، إنما هي على أن جعل كل جزء منها عُشرا وكبشا ، وكذلك كيد أفلاذ، وثوب أهباب وأخباب، وحبّل أرمام وأرماث وأفطاع وأحذاق، وثوب أسماط؛ كل هذا متأقل فيه معنى الجمع ،

وكذلك مفعيل ومفعول ومفعال ومفعل: ليس شيء من ذلك ملحقا؛ لأن أصل زيادة الميم في الأقول إنما هي لمعنى ، وهذه غير طريق الإلحاق ، ولهذا أصل زيادة الميم في الأقول إنما هي لمعنى ، وهذه غير طريق الإلحاق ، ولهذا (١٦) (١٦) الأرب (١٦) الأعلى الأعام وأجارد وأباتر، فلا الدعمة فيه والألف للإلحاق بباب قَدَعْمِل ، ومن أدل الدليل على ذلك أنك

<sup>(</sup>۱) من معانیه السقاه (أی القربة) بمخص فیها اللبن . (۲) هو تمرالحلی ، وهو من المراعی .

(۳) سقط فی ش . ولم أقف علی هذا اللفظ . (٤) من معانیه المظلة . (۵) ش :

« الإسلام » . (۲) ط : « الأفعال » . (۷) أی کسرت علی عشر قطع أو عظیمة .

(۸) أی عظیمة ، وصلة لکبرها أو لقدمها . (۹) هو ضرب من برود الیمن ، وفی به: «لضرب منها ردی النسج » . (۱۰) أی قطع . (۱۱) أی متقطع . (۱۲) أی بال قدیم .

(۲) أی غیر محشو ببطانة . (۱۶) گذا فی ش ، ط . وفی ز: « الجمیع » . (۱۵) ز، ط :

« للمنی » . (۱۶) هو القوی من الناس وغیرهم . (۱۷) هو الشدید . یقال رمج مثل .

(۲) هو الضخم من الإبل .

لا تصرف شيئا من ذلك عَلَما ، وذلك لما فيه من التعريف ومثال الفعل؛ (لأت) (٢) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) أضارب وأفاتل ، و إذا جرى مجراه فقد لحق في المثال به، والممزة في ذلك إنما هي في أصل هذا المشال المضارعة ، والألف هي ألف فاعل في جارد و باتر لو نطقوا به ، وهي كما تعملم المعنى كألف ضارب وقاتل ، فكل واحد من الحرفين إذًا إنما هؤ المهنى، (وكوفه) المعنى أشد شيء إبعادا له عن الإلحاق؛ لتضاد القضيتين عليه ، من حيث كان الإلحاق طريقا صناعيا لفظيا، والمعنى طريقا لتضاد القضيتين عليه ، من حيث كان الإلحاق طريقا مناعيا لفظيا، والمعنى طريقا مفيدا معنويا ، وهاتان طريقتان متعاديتان ، وقد فرغنا منهما فيا قبل ، وأيضا فإن الألف لا تكون للإلحاق حَشُوا أبدا، إنما تكون له إذا وقعت طَرَفا لا غير، كأرطًى ومعزى وحَبَنْطى ، وقد تقدّم ذلك أيضا ،

ولا يكون أُجارِد أيضا ملحقا بُعَذَافر؛ لما قدّمناه: من أن الزيادة في الأوّل (١١) لا تكون للإلحاق، إلا أن يقــترن بهـا حرف غير مدّ؛ كنون ألَنْــدَد وواو إزْمول (١٢) (١٢) (١٢) (١٢) ووار إزْمول (١٢) (١٢) (١٢) وإنّا كُورُون و إِنْدَوْن و إِذْرُون و لكن دُواسر ملحق بعُذافر. ومثله عُيَاهِم. وكذلك كُورُ لَل ملحق

<sup>(</sup>۱) كذا في ش . و في د ، ه ، ز ، ط : « فعلمت بذلك أنّ » . (۲) كذا في ز ، ط .
وفي ش : « أجاردا » وهو لا ينون لأنه علم . (٣) كذا في ش . و في ز ، ط : « أباتر »
وهو مصروف لأنه ليس بعلم ؛ إلا إذا لوحظ أنه علم على اللفظ . (٤) كذا في ش . و في د ، ه ،
ز ، ط : « نطق » . (٥) كذا في ش . و في د ، ه ، ز ، ط : « فيكونه » . (٦) كذا في د ،
ه ، ز ، ط . و في ش « القصتين » . (٧) كذا في د ، ه ، ز ، ط . و في ش : « يكون » .
(٨) سقط في ش . (٩) كذا في د ، ه ، ز ، ط . و في ش : « لها » أر « بهما » .
(١) سقط في د ، ه ، ز ، ط . وثبت في ش ، (١١) هو المصرّت من الوجول وغيرها .
(١) هم الناقة الكثيرة اللبن . (١٦) هو معلف الدابة . (١٤) هو الشديد الضخم .
(٥) هو الأسد ، والعظيم الشديد من الإبل ، (١٦) هو المساخي السريع من الإبل .
(١) هو القصير .

يسبهلل الملحق يهمرجل . وأدلّ دليل على إلحاقه ظهوَر تضعيفه ، أعنى كوَأَللًّا . ومثله سبهلل . فاعرفه .

ومثل طومار عندنا ديماس فيمن قال: دياميس ، وديباج فيمن قال: ديابيج ، هو ملحق بقرطاس ، (٢) أن طومارا ملحق بفسطاط) ، وساغ أن تكون ، ديابيج ، هو ملحق بقرطاس ، (كا أن طومارا ملحق بفسطاط) ، وساغ أن تكون ، الواو الساكنة المضموم ماقبلها ، والياء الساكنة المكسور ماقبلها للإلحاق من حيث كانتا لا تجاوران الطرف بحيث يتمكن المد ، وذلك أنك لو بنيت مشل طومار أوديماس من سألت لقلت: سوآل وسيئال ، فإن خففت حركت كل واحد من الحرفين بحركة الهمزة التي بعده ، فقلت: سوال وسيال، ولم تقلّب الهمزة وتدّغم فيها الحرف ، كقرة والنسي ، لأن الحرفين تقدّما عن الموضع الذي يقوى فيه حكم المدّ وهو جواره الطرف ، وقد تقدّم ذلك ،

فتأمّل هـذه المواضع التي أريتكها؛ ( فإن أحدًا من أصحاب لم يذكر شيئًا منها ) .

# باب في أضعف المعتلين

وهو اللام؛ لأنها أضعف من العين . يدلّ على ذلك قولهم فى تكسير فاعل بما اعتلّت لامه : إنه يأتى على فُعَلة؛ نحو قاض وقضاة، وغاز وغزاة، وساع وسعاة . فاء ذلك مخالفا للصحيح الذى يأتى على فَعَلة ؛ نحو كافر وكفرة ، و بارّ و بررة . هـذا ما دام المعتل من فاعل لامة . فإن كان معتلّه العين فإنه يأتى مأتى الصحيح على فَعَلة . وذلك نحو حائك وحَوَكة ، وخائن وخونة وخانة ، و بائم و باعة ، وسائله

<sup>(</sup>١) هو الخفيف العجل • (٢) من معانية الحمَّام ه

<sup>.</sup> ۲ (۳) کذانی ش ، ط . ونی د ، ه ، ز : « بقسطاس » ·

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في د ، ه ، ز . وثبت في ش ، ط .

<sup>(</sup>ه) زُ: « المكان» . (٦) سقط ما بين القوسين في ز -

وسادة . أفلا ترى كيف اعتُد اعتلالُ اللام، فياء مخالفا للصحيح، ولم يحفِلوا باعتلال العين ؛ لأنها لقوتها . بالتقدّم لحقت بالصحيح .

وجاء عنهم سَرِى وسَراة نخالفا ، وحكى النضر سُرَاة ، فسَراة في تكسير سرى وجاء عنهم سَرِى وسَراة نخالفا ، وحكى النضر سُرَاة ، فسَراة في تكسير سرى عليه بمنزلة شعراء من شاعر ، وذلك أنهم كما كسروا فاعلا على فعلاء ، وأي الماب فعيل ؛ كظريف وظُرفاء ، وكريم وكرماء ، كذلك كسروا أسما فعيلا على فعَلة و إنما هي لفاعل .

فإن قلت: فقد قالوا: فَيْعِل مما عينه معتلة ؛ نحو سيد وميّت فبنَوه على فيعِل ،

إذا عالفا للصحيح الذي إنما بابه فيعل ؛ نحو صيرف وخيفتي، و إنما اعتلاله من (٢)

قبل عينه ، وجاءت أيضا الفيعلولة في مصادر ما اعتلّت عينه ، نحو الكينونة (٧)

والقيدودة ، فقد أجروا العين في الاعتلال أيضا مجرى اللام في أن خصوها بالبناء .

الذي لا يوجد في الصحيح .

قيل: على كل حال اعتلال اللام أقعد في معناه من اعتلال العين ؛ ألا ترى أنه (٩) قد جاء فها عينه معتلة فيعلَ مفتوحة العين في قوله :

# \* ما بالُ عيني كالشّعيب العَيّن \*

<sup>(</sup>۱) أى القياس ؛ فإن قياس معثل اللام ضم الفاء . وهو مخالف أيضا من حيث إن القياس فيه : ١٥ أسرياء ؛ كما ذكره . وقسد جاء القياس فى اللغة . (٢) كذا فى ش ، ط . وفى د ، ه ، ز : « الشاعر » . (٤) ثبت فى ش ، « الشاعر » . (٤) ثبت فى ش ، ط . وسقط فى د ، ه ، ز ، ط ، وفى ش : « فكذلك » . (٤) ثبت فى ش ، ط . وسقط فى د ، ه ، ز ، ط : « الغ خيفتى : سريعة جدا ، (٦) فى ط : « الفيعولة » . (٧) كذا فى ش ، وفى د ، ه ، ز ، ط : « الإعلال » . (٨) فى ط : « إعلال » . (٩) أى رؤية . وهو أول الأرجوزة ، والشعيب : القربة الصغيرة ، والعين : البالية ، شبه عينه ٣ . ٣

 <sup>(</sup>٩) أى رؤبة . وهو أول الأرجوزة . والشعيب : القربة الصغيرة . والعين : البالية . شبه عينه
 لبكائها بالقربة القديمة التي يسيل الما. من خرزها . وانظر الكتاب ٣٧٢/٢ ، وشواهد الشافية ٩ ٥

وقالوا أيضا : هَيبان وتَيْخان بفتح عينيهما ، ولم يأت في باب ما اعتلّت لامه فاعل مكسّرا على فَعَلَة ، (فالاعتلال المعتدّ) إذاً إنما هو للام ، ثم حملت المين عليها (٥) فياً ذكرت لك .

ويؤكّد عندك قوّة العدين على اللام أنهما إذا كانتا حرفى علة صحّت العدين (١) (١) (١) (١) اللام (وذلك) نحدو نواة وحياة ، والجدوى والطوى ، ومشله الضواة (١٠) والحواة ، فأما آية وغاية و باجما فشاذّ ، وكأن فيه ضربا من التعويض لكثرة اعتلال اللام مع صحّة العين إذا كانت أحد الحرفين ،

10

 <sup>(</sup>۱) من معانیــه الجیان .
 (۲) هو الکثیر الحــرکة الذی یتعرض للشاق من الأمور .

<sup>(</sup>٣) سقط قى ٢ ، ه ، ز ، ط . وثبت نى ش . ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا فَى ٢ ، ه ، ز . وفى ش :

<sup>«</sup> فالاعتداد » . وفي ط : « فالإعلال المئد » . (ه) ط : « كما » . (٦) كذا في ش ، ط . وسقط في ء ، د . ط . وفي ء ، ذ .

<sup>(</sup>A) كذا في ز ، ط . وفي ش : « الخوى » . وكلاهما صعيح . (٩) هي الورم الصلب .

<sup>(</sup>١٠) هي الصوت · (١١) في ش : « كان » · (١٢) سقط في ش ·

<sup>(</sup>۱۳) ثبت في ش · وسقط في ٤ ، ه ، ز ، ط · (١٤) في ط : «ريما» ·

<sup>.</sup> ۲ (۱۵) كذا فى ش . وفى ۶ ، ۵ ; ۵ ط : «سرية وسرايا» . والسوية من معانيها قتب البعير،
وهو رحله الذى يكون على قدرسنامه . (۱۲) سقط فى ط . (۱۷) كذا فى ش ، ط .
وفى ز : « الزائدة » وفى ۶ ، « الزائدة » . (۱۸) سقط ما بين القوسين فى ۶ ، ۵ ،
ز ، ط . وثبت فى ش .

عظاية وصلاية لقلت: عظايا وصلايا) . وأيضا فإنك تحذفها كما تحذف الحركة . وذلك فى نحو لم يَدُعُ ولم يم ولم يَخش . فهذا كة ولك: لم يضرب ، (ولم يقعد) وإن تقعد أقعد ، ومنها أيضا حذفهم إياها وهى ضحيحة للترخيم فى نحو ياحار و يامال . فهذا نحو حذفهم الحركات الزوائد فى كثير من المواضع ، واو لم يكن من ضعف اللام إلا اختلاف أحوالم باختلاف الحركات عليها ، نعم ، وكونها فى الوقف على حال يخالف حالها فى الوصل \_ نحو مردت بزيد يا فتى ومردت بزيد ، وهذه قائمة \_ لكان كافيا ؛ أو لا ترى إلى كثرة حذف اللام ؟ نحو يد ودم وغد وأب وأخ ، وذلك الباب ، وقلة حذف الدين فى سَد ومُذ ، فهذا ونحوه يعلم أن حرف العلة فى نحو قام و باع أقوى منه فى باب غزوت ورميت ، فاعرفه .

باب في الغرض في (مسائل ) التصريف

وذلك عندنا على ضربين : أحدهما الإدخال (لما تبنيه) في كلام العرب والإلحاق له به ، والآخر التماسك الرياضة به والتدرُّب بالصنعة فيه ،

الأوّل نحو قولك فى مثل جعفر من ضرب : ضَرْبَ ، ومثلِ حَبْرَ ج : ضَرْب ، (٧) ومثلِ حَبْرَ ج : ضَرْب ، (٨) ومثل صِفْرِد : ضِرْب ، ومثل صِفْرِد : ضِرْب ، ومثل سِبَطْر : ضِرَب ، ومثل فرزدق من جعفر : جَعَفْر . فهذا عندنا كله إذا بنيت شيئا منه فقد ألحقته بكلام العرب ، وادَّعيت بذلك أنه منه . وقد تقدم ذكر ما هذه سبيله فها مضى .

<sup>(</sup>١) ثبت ما بين القوسين في ٤ ، ه ، ز . وسقط في ش ، ط . (١) كذا في ش ، ط .

رقى و ك ه ك ز : « الأحوال علما » . (٣) ثبت في ش ، ط . وسقط في و ، ه ، ز .

۲۰ کتانی ش ، وق ی ، ه ، ز ، ط : «کان » . (ه) ژ : « بمسائل » . . . .

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ء ، ه ، ز ، ط . وثبت في ش . (٧) هو من طيور الما. .

 <sup>(</sup>A) هو طائر يقال له أبو المليح .

الثانى ، وهو نحو قولك فى مثل فيهول من شويت: شَيْوِى ، و فى فعلول منه : (1) ورد (2) ورد (2) ورد (2) ورد (3) وفى مثل عَضْرُفَى: أَوْلَ وَمَ اللّهَ عَدَالَ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ فَيْ مُحُواللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

ه فهذا ونحوه إنما الغرض فيمه التأنس به و إعمال الفكرة فيه ؟ لاقتناء النفس القوّة على ما يَرد بما فيه نحو ممّا فيه ، و يدلّك على ذلك أنهم قالوا في مثال إوَّزة من أويت : إيَّاة ؟ والأصل فيه على الصنعة إيوَية ، فأعلت فيه الفاء والعين واللام من أويت : وهذا مما لم يأت عن العسرب مثلّه ، نعم ، وهم لا يوالون بين إعلالين جميعا ، وهمذا مما لم يأت عن العسرب مثلّه ، نعم ، وهم لا يوالون بين إعلالين الا نحاً شاذًا ، ومحفوظا نادوا ، فكيف بأن يجموا بين ثلائة إعلالات ! همذا بما لا (ريب فيه) ولا تخالج شك في شيء منه ،

باب فى اللفظ يرد محتملاً لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعاً فيه، أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه? اعلم أن المذهب فى هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهباً . ولا يمتنع (١٢) أن يكون الآخر مرادا وقولاً . من ذلك قوله :

\* كفى الشيبُ والإسلامُ للرء ناهيا

<sup>(</sup>۱) سقط فی ۶ ه ۶ ز ۰ (۲) کذا فی ۶ ۶ ه ۶ ز ۶ ط ۰ وفی ش ؛ « فیملول » ۰ (۳) و یجوزشی بیاه بن مشددتین ۶ وهذا وجه النصریف ۶ والوجه الذی أثبت فی الکتاب سببه الفراو من ثقل تکرارالیا ۰ وانفاسر الکتاب ۳۹۳/۲ و شرح الرضی للشافیة ۳/۲ و ۱ والأشیاه والنظائر الدیوطی ۱۸۷/۳ (۶) هو ثبت ۰ (۵) کذا فی ۶ ه ۶ ز ۶ ط ۰ وفی ش : « مثل » ۰ (۲) أی الصرفیین للندریب ۴ لا العرب ۰ (۷) کذا فی ش ۶ ط وفی ۶ ۵ و ۶ ز « ثلاث » ۰ (۸) فی ط : « اعتلالات » ۰ (۹) کذا فی ش ۶ ط ۰ وفی ۶ ۵ و ۱ د « ثبت به » ۰ (۸) فی ط : « اکترب ۰ (۱۱) سقط فی ش ۰ (۱۲) أی سحیم ۰ والشهلر عجز مطلع قصیدة طویلة له فی الدیوان المعلیوع فی دار الکتب ۶ صدره :

<sup>\*</sup> عبرة ودّع إن تجهزت غاديا \*

فالقول أن يكون (ناهيا) اسم الفاعل من نهيت ؟ كساع من سعيت وسارٍ من سريت ، وقد يجوز مع هذا أن يكون (ناهيا) هنا مصدرا كالفالج والباطل والعائر والباغن ونحو ذلك ممّا جاء فيه المصدر على فاعل، حتى كأنه قال : كفى الشيب والإسلام للرء نهيا وردعا أى ذا نهى ، فذف المضاف وعلقت اللام بما يدل عليه الكلام ، ولا تكون على هذا معلقة بنفس الناهى ؟ لأن المصدر لا يتقدم شىء من صلته عليه ، (ع) فهذا وإن كان عسفا فإنه جائز للعرب ؟ لأن العرب قد حملت عليه فيما لا يشك فهد أ وإن كان عسفا فإنه جائز للعرب ؟ لأن العرب قد حملت عليه فيما لا يشك فيه ، فإذا أنت أجزته هنا فلم تُجز إلا جائزا مثله ، ولم تأت إلا ما أثوا بنحوه .

# \* من يفعل الخير لا يعدَّمْ جوازيَّهُ \*

فظاهر هذا أن يكون (جوازيه) جمع جازٍ أى لا يعدم شاكرا عليه، ويجوز أن يكون جمع جزاء على جوازٍ لمشابهة المصدر يكون جمع جزاء على جوازٍ لمشابهة المصدر الله الفاعل؛ فكما جمع سيل على سوائل؛ نحو قوله :

## \* وكنتَ لَتَى تجري عليـك السوائل \*

 <sup>(</sup>١) هو الداء المعروف بالشلل ٠ (٦) هو بثر يكون في جفن العين الأسفل ٠

 <sup>(</sup>٣) هو النشاط في الإبل ٠ (٤) سقط في ش٠

<sup>\*</sup> لا يذهب العرف بين إلله والناس \*

 <sup>(</sup>٧) أى الأعشى يذكر قيس بن مسعود الشيبانى . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> وليتك حال البحر دونك كله \*

وقوله : ﴿ وَكُنْتُ ﴾ كَذَا فِي زْ ، ط ، ي ، ﴿ وَفِي ش : ﴿ فَكُنْتَ ﴾ . وأنظر الصبح المنير ١٣٨ .

(أى السيول) كذلك يجوز أن يكون (جوازيه) جمع جزاء . ومثله قوله : \* وتُترك أموال عليهـــا الخواتم \*

يجوز أن يكون جمع خاتم أى آثار الخواتم ، و يجوز أن يكون جمع خَتْم على ما مضى ، ومن ذلك قوله :

ومن الرجال أسِـنَّة مذروبة ومُنَّنَـدون شهودُهم كالغـائب يجوز أن يكون (شهودهم) جمع شاهد، وأراد: كالغُيَّاب، فوضع الواحد موضع الجمع؛ على قوله:

## \* على رموس كرموس الطائر \*

( يريد الطير) ويجوز أن يكون (شهودهم) مصدرا فيكون الغائب هنا مصدرا أيضا، كأنه قال : شهودهم كالغيبة أو المغيب، ويجوز أيضا أن يكون على حذف المضاف، أى شهودهم كغيبة الغائب .

- (١) سقط ف ش ٠ (٢) كذا في ش ، ط ٠ وق ٤ ، ه ، ز : « فكذلك » ٠
  - (٣) أى الأعشى . وهو من قصيدة يعاتب فيها يزيد بن مسهر الشبائي ، وقبله معه :

    فأقسم بالله الذي أنا عبده لتصطفقن يوما عليمك الما ثم

    يقلن حدرام ما أحمل بربنا وتترك أموال عليها الخمواتم

المآتم جمع المأتم ، وأواد هنا النساء يجتمعن فى الحزن ، واصطفاقهن : اضطرابهن يهدّده أنه سيقتله ، فتجتمع النساء فى الحزن عليمه ، ويستنكرن ما حل بربهن أى سيدهنّ وحاميهن ، وهو يزيد ، ويذكر أنه سيترك ما خلفه من الممال بختمه ، ويقول المرصنى فى رغبة الآمل ٢/٤ ٣ فى شرح اصطفاق المآتم : « يريد : لتضطربنّ عليك رجال قيس به ورجال قيس هم رجال الأعثى ، وقد ستوغ له هذا النفسير أن المرأتم مجتمع الرجال والنساء فى النم والفرح ، ولو أن المرصنى اطلع على البيت الثانى لذهب إلى ما ذكرته ، وقد فسر المآتم بالنساء فى البيت ابن الأنبارى فى شرح ديوان عامر بن الطفيل ١٤٠ ، وإنظر الصبح المنبر ٨٥٠ وفى الشطر الشاهد المخصص ١٥٨/١٠

- (٤) أى موسى بن جابر الحنفى والمذروبة : المحدّدة والمزندون : البخلاء وانغار تبريزى الحاسة (التجارية ) ٢٤.٢/١ (٥) سقط ما بين القوسين فى ش
  - ۲۰ کدا نی ش . ونی د ، ه ، ز ، ط : « فکانه » .

ومن ذلك قوله :

إلا يكن مال يشاب فإنه سيأتي ثنائي زيدا ابن مهلهل

فالوجه أن يكون (ابن مهلهل) بدلا من زيد لا وصفا له ؛ لأنه لوكان وصفا لم يكون وصفا أخرِج على لحذف تنوينه، فقيل : زيد بن مهلهل ، ويجوز أيضا أن يكون وصفا أخرِج على أصله ؛ ككثير من الأشياء تخرج على أصولها تنبيها على أوائل أحوالها ؛ كقول الله صبحانه : ( استَحُوذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ) (ونحوه) .

رع) ومثله قول الآخر :

#### جارية من قيس ابن ثعلبه

القول في البيتين سواء .

والقول في هذا واضح؛ ألا ترى أن العالم الواحد قد يجيب في الشيء الواحد أجوبة و إن كان بعضها أقوى من بعض، ولا تمنعه قدّة القوى من إجازة الوجه (٧) (٨) (٨) (٨) (٩) (١) لاخر، إذ كان من مذاهبهم وعلى سَمْت كلامهم، كرجل له عِدّة أولاد، فكلهم ولد له ولاحق به ، و إن تفاوتت أحوالهم في نفسه ، فإذا رأيت العالم قد أفتى في شيء من ذلك بأحد الأجوبة الجائزة فيسه فلا نه وضع يده على أظهَرها عنده ، فأفتى به

۲.

<sup>(</sup>۱) أى الحطيئة يمدح زيد الخيل الطائى ، وكان أسر الشاعر فنّ عليه . وقوله : «يئاب» فى الديوان م ا المطبوع : «بَات» . (۲) آية ۱۹ سورة المجادلة . (۳) ثبت فى ش. وسقط فى د، «، ز، ط.

<sup>(</sup>٤) هو الأغلب العجل". والشطر من أرجو زة يذكر فيها أمرأة كان يهاجيها ، تسمى كلبة وقد عناها بالجارية. وانظر الخزانة في الشاهد الحادي والعشرين بعد المسائة، والكتاب ١٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>٥) سقط في ط .
 (٦) کذا في ش ، وفي د ، ه ، ز ، ط : « يجيز » .

 <sup>(</sup>٧) فى ط : «على» . (٨) كذا ق ش، ط . وفى د، ه، ز : « مذهبهم » .

<sup>(</sup>٩) كذا ن د، ه، ز، ط. ون ش: « من كلامهم » .

و إن كان مجيزا للآخر وقائلا به ؟ ألا ترى إلى قول سيبويه فى قولهم: له مائة بيضا: إنه حال من النكرة ؛ و إن كان جائزا أن يكون (بيضا) حالا من الضمير المعرفة (٢) المرفوع فى (له) . و على ذلك حَمَل قوله :

### لعــــزة موحشا طلل \*

فقال نيه: إنه حال من النكرة، ولم يحمله على الضمير في الظرف ، أفيحسن بأحد (٤) (١) لا يدعى على أحد ) متوسّطينا أن يَحفى هذا الموضعُ عليه، فضلا عن المشهود له بالفضل: سيبويه ،

نعم، وربما أفتى بالوجه الأضعف عنده ؛ لأنه على الحالات وجه صحيح، وقد فعلت العرب ذلك عينه ؛ ألا ترى إلى قول مُمَارة لأبى العباس وقد سأله عما أراد (٧) بقراءته : ( ولا الليل سابقُ النهارَ ) فقال له : ما أردت ؟ فقىال أردت : سابقُ النهار ؛ فقال له أبو العباس : فهلًا قلتَـه ؟ فقال لو قلتُه لكان أوزن أى أقوى ، وهذا واضح ، فاعرف ذلك وتحوه مذهبا يقتاس به و يُغزع إليه ،

لعزة موحشا طلل قديم \*

رېمىسىدە:

\* عضاه كل أسمم مستديم \*

- (٣) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : « المضمر » . (٤) سقط ما بين القوسين في ش .
- (٥) كذا في ش . وفي د ، ه ، ز ، ط : «قله ، (٦) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز :
- ٢٥ « الأأنه » · (٧) كذا في د، ه، ز، ط · وفي ش : «بقوله» · . (٨) آية · ٤ سورة يس ·

<sup>(</sup>۱) انظر الكتّاب ۲۷۲/۱ (۲) أى كثير عزة · ومن رواه : «لمية» نسبة إلى ذى الرمة · و إيراد الشطر الأوّل كما هو هنا هو وفق ما فى ش · و بعده :

# باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق

و جماع ذلك التقاء الساكنين المعتلين في الحشو . وذلك كمفعول مما عينه حرف علة ؛ نحو مقول ومبيع؛ ألا ترى أنك لما نقلت حركة العسين من مقوول ومبيوع إلى الفاء ، فصارت في التقدير الى مَقُووْل وَمُبيّوع تصوّرت حالاً لا يمكنك النطق بها ، فاضطررت حينئذ إلى حذف أحد الحرفين على اختسلاف المذهبين ، وعلى ذلك قال أبو إسحاق لانسان ادّعى له أنه يجسع في كلامه بين ألفين وطوّل الرجل (۱۳) الصوت بالألف ) فقال له أبو إسحاق : لو مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفا واحدة ،

وكذلك فاعِل مما ( اعتلَّت عينه ) نحو قائم وبائِے ؛ ألا تراك لَّ جمعت بين المعين وألِف فاعِل مما ( اعتلَت عينه ) العين وألِف فاعِل ولم تجد إلى النطق بهما على ذلك سبيلا حركت العــين فانقلبت همزة . ومنهم من يحذف فيقول :

\* شَاكُ السلاح بطل مجرَّب \*

ويقول أيضا:

\* لاتُ به الأشاء والعبري \*

وعلى ذلك أجازوا فى يوم راج ورجل خاف أن يكون فَعِلا، وأن يكون فاعلا محذوف العين لالتقاء الساكنين ، فإن اختلف الحرفان المعتلّان جاز تكلّف جمعهما حشوا؛ العين لالتقاء الساكنين ، فإن اختلف الحرفان المعتلّان جاز تكلّف جمعهما حشوا؛ المحو قاوْت وقايْت وقوْيْت وقيوت ، فإن تأخرت الألف فى نحو هذا لم يمكن النطق بها؛ كأن تتكلف النطق بقواًت أو بقيات ، وسبب امتناع ذلك لفظا أن الألف

 <sup>(</sup>۱) كذا في ش ، ط . وفي د ، ه ، ز : « اللسان » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ز، ط. وفى ش: «فى الصوت الألف» . (٤) كذا فى ش. وفى د، ه، ز. «قال» . ز، ط: «عينه معتلة» . (٥) كذا فى ش. وفى ط: «تقول» . وفى د، ه، ز. «قال» .

<sup>(</sup>٢) كذا في د، م، ز، ط ، وفي ش : « قيويت » .

لا سبيل إلى أن يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، وليست كذلك الياء والواو . فأنت إذا تكلّفت نحو قاوْت وقايْت فكأنك إنما مطّلت الفتحة ، فحاءت الواو والياء كأنهما بعد فتحتين ، وذلك جائز ، نحو ثوب وبيت ، ولو رست مثل ذلك في نحو قيات أو قُواْت لم تخلُ من أحد أمرين ، كل واحد منهما غير جائز : أحدهما أن تثبت حكم الياء والواو حرفين ساكنين فتجيء الألف بعد الساكن ، وهذا ممتنع غير جائز ، والآخر أن تسقط حكهما لسكونهما وضعفهما ، فتكون الألف كأنها تالية للكسرة والضمة ، وهذا خطأ مل محال .

فإن قلت : فهلا جاز على هذا أن تجمع بين الألفين وتكونَ الثانية كأنها إنما هي تابعة للفتحة (قبل الأولى؛ لأن الفتحة ) ثمّا تأتى قبل الألف لا محالة، وأنت الآن آنفا تحكى عن أبى إسحاق أنه قال : لو مددتها إلى العصر كما كانت إلا ألفا واحسدة ؟

قيل : وجه امتناع ذلك أنك لو تكلَّفت ما هذه حاله للزمك للجمع بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن في حديثهما أن تمطُل الصوت بالأولى الطاولا به إلى اللفظ بالثانية ، ولو تجشمت ذلك لتناهيت في مدّ الأولى ، فإذا صارت إلى ذلك تمت ووفت فوقفت بك بين أمرين ، كلاهما ناقض عليك ما أعلقت به يديك :

أحدهما : أنها لمنّا طالت وتمنادَت ذهب ضعفها وفقِد خفاؤها فلحةت (١٠) المحاح، و بعدت عن شبه الفتحة الصغيرة القصيرة الذي رمته ،

 <sup>(</sup>۱) سقط فی ش .
 (۲) کذا فی ش ، ط ، وفی د ، ه ، ز : « لیس » .

<sup>(</sup>٢) سقط في ش . (٤) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « يسقط يه .

 <sup>(</sup>٥) سقط ما بین القوسین فی د، ه، ز ، و ثبت فی ش، ط . (٦) کذا فی ش ، و فی د، ه،
 ز، ط: «الجع» . (٧) کذا فی ش، ط ، و فی د، ه، ز : «اتناهت» . (٨) سقط فی ش ،
 (٩) ثبت فی ط ، وسقط فی ش ، ز . (١٠) کذا فی ش ، و فی ز، ط : «التی » .

والآخر: أنها تزيد صوتا على ما كانت عليه ، وقد كانت قبل أن تشيع مطلها أكثر من الفتحة قبلها ؛ أفتشبهها بها من بعد أن صارت للمد أضما فها . هذا جَور في القسمة ، وإفاش في الصنعة ، وآعتداء على محتمل الطبيعة (والمئة) ، ولذلك لم يأت عنهم شيء من مقول ومبيع على الجمع بين ساكنيهما وهما مقوول ومبيوع ، لم يأت عنهم شيء من مقول ومبيع على الجمع بين ساكنيهما وهما مقوول ومبيوع ، لأنك إنما تعتقد أن الساكن الأول منهما كالحركة مالم تتناه في مطله وإطالته (وأثنا) والجمع بينهما ساكنين حشوا يقتادك إلى تمكين الحرف الأول وتوفيته حقّه ليؤديك إلى الثاني والنطق به ، فلا يجوز حينئذ وقد أشبعت الحرف وتماديت عنهما أن تشبهه بالحركة ؛ لأن في ذلك إضعافا له بصد أن حكمت بطوله وقوته ؛ فيمه أن تشبهه بالحركة ؛ لأن في ذلك إضعافا له بصد أن حكمت بطوله وقوته ؛ ألا ترى أنك (أتما) شبهت باب عصى "باب أدلي وأحقي لما خفيت (واو فعول) بادغامها ، فينفذ جاز أن تشبهها بضمة أفعل ، فأمّا وهي على غاية بحملة البيان والتمام فلا . وإذا لم يجز هذا التكلف في الواو والياء وهما أحمل له ، كان مثله في الألف الصعيحان يقعان حشوا ، وذلك غير جائز نحو فصبل ومرطل ؛ هذا خطأ ، الصعيحان يقعان حشوا ، وذلك غير جائز نحو فصبل ومرطل ؛ هذا خطأ ، بل ممتنع . (٨)

فإن كان الساكنان المحشق بهما الأوّل منهما حرف معتل والثانى حرف صحيح المحمل النطق بهما . وذلك (نحو قالب، وقولب، وقيلب) . إلا أنه و إن كان سائغا المكنا فإن العرب قد عدّته وتخطته ؛ عزوفا عنه وتحامياً لتجشّم الكُلُفَة فيه ؛ ألا ترى

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ش . وفی د ، ه ، ز ، ط : « البتة » . والمئة : القرة ، (۲) کذا فی ش .
 وفی ز ، ط : « یتناه » (۳) کذا فی ش ، ط . وفی د ، ه ، ز : « تا تا » . (٤) ش :
 « لما » . (ه) کذا فی ش . وفی د ، ه ، ز ، ط : « الوار » . (۲) سقط فی ش .

 <sup>(</sup>٧) كذا في ش، ط. وفي د، ه، ژ: «قصبل» . (٨) ثبت في ش . وسقط في ز، ط.

<sup>(</sup>٩) كذا نى ش . برنى د ، ھ ، ز ، ط : ﴿ قالت ، وقولت ، وقبلت » ٠

<sup>(</sup>١٠) كذا نى ش : ونى ز، ط : « تخاطأته » .

أنهم لما سكنت عين فَعَلْت ولامه حذفوا العين البتة فقالوا: قلت ويعت وخفت، (١) ولم يقولوا: قُولْت، ولا يعت، ولاخيفت ولا نحو ذلك ممّا يوجبه القياس، (وإذا) كانوا قد يتنكبون مادون هذا في الاستثقال نحو قول عمارة (ولا الليل سابق النهار) مع أن إثبات التنوين هنا ليس بالمستثقل استثقال قُولْت وبيعت وخيفت كان ترك هذا البتة واجبا.

فإن كان الناني الصحيح مدّغما كان النطق به جائزا حسنا ؛ وذلك نحو شابّة ودابّة وتُمود الثوب وقوص بما عليه . وذلك أن الادّغام أنبي اللسان عن المِثلين (٣) نبوة واحدة، فصارا لذلك كالحرف الواحد .

فإن تقدّم الصحيح على المعتل لم يلتقيا حشوا ساكنين؛ نحو ضَرُوْب وضَرْيْب ، وذلك وأمّا الألف فقد كُفينا التعب بها؛ إذ كان لا يكون ما قبلها أبدا ساكنا ، وذلك أن الواو والياء إذا سكنتا قويتا شبها بالألف ، وإنما جاز أن يحىء ما قبلهما من الحركة ليس منهما؛ نحو بيت وحوض لأنهما على كل حال محرّك ما قبلهما؛ وإنما النظر في تلك الحركة ما هي أمنهما أم من غير جنسهما ، فأمّا أن يسكن ما قبلهما وهما ساكنتان حشوا فلا؛ كما أن سكون ماقبل الألف خطأ ، فإن سكن ماقبلهما وهما ساكنتان حشوا فلا؛ كما أن سكون ماقبل الألف خطأ ، فإن سكن ماقبلهما من حشوها؛ ألا تراك تجمع فيه بين الساكنين وهما صحيحان؛ نحو بَكُرُ وحَجُرُ وحِلْسُ ، وذلك أن الطرف ليس سكونه بالواجب؛ ألا تراه في غالب الأمر محرّكا في الوصل، وكثيرا ما يدرض له روم الحركة في الوقف ، فلما كان الوقف مَظِنة من السكون،

۲.

 <sup>(</sup>١) كذا في ش ، وفي د ، ه ، ز ، ط : « فإذا » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى ش . وفى ز ، ط : ﴿ فَصَارِ ﴾ • ﴿ ﴿ ﴾ مَطَا فَى زَ ، ط .

<sup>(</sup>ه) سقط في ش · (٦) في ط : « جاز أبدا » · (٧) سقط في ش ·

 <sup>(</sup>A) ثبت في ش، ط. وسقط في د، ه، ز. (٩) هو الإشارة إلى الحركة بصوت خفي" -

(۱) وكان له من آعتقاب الحركات عليه في الوصل ورَومها فيه عند الوقف ما قدّمناه، (۲) تحامل الطبع به، وتساند إلى تلك التعلّة فيه .

نعم، وقد تجد فى بعض الكلام التقاء الساكنين الصحيحين فى الوقف وقبل (٢) (٤) الأوّل منهما حرف مدّ ؛ وذلك فى لنــة العجم ؛ نحو قولهم : آرد، وما سُت ، وذلك أنه فى لنتهم مشبه بدايّة وشابة فى لغتنا .

وعلى ما نحن عليه فلو أردت تمثيل أهرقت على لفظه بلماز، فقلت: أهفلت، فإن أردت تمثيله على أصله لم يجز؛ من قِبَل أنك تحتاج إلى أن تسكّن فاء أفعلت، وتوقع قبلها هاء أهرقت وهي ساكنة، فيلزمك على هذا أن تجمع حشوا بين ساكنين صحيحين . وهذا على ما قدمناه وشرحناه فاسد غير مستقيم .

فاعرف ثم<sup>ن</sup> ذكرناه حال الساكنين حشوا؛ فإنه موضع مغفول عنه؛ و إنمى . (٧) (يسفر و يضحُ) مع الاستقراء له، والفحص عن حديثه .

ومن ذلك أنك لما حذفت حرف المضارعة من يضرب ونحوه وقعت الفاء ساكنة مبتدأة ، وهــذا ما لاسبيل إلى النطق به ، فاحتجت إلى همزة الوصل تسببا إلى النطق به ،

1 -

<sup>(</sup>١) كذا في ش ، ط ، وفي د ، ه ، ز : « له » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش ، ط ، وفي د ، م ، ز : « تشابه » ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في ط وهو بوافق ما في ص ٩٠ من الجزء الأوّل ٠ وفي ش، ز: « آوت ◄ ٠ وآدد
 كلة فارسية معناها الدقيق ٠

 <sup>(</sup>٤) هو اللبن ٠ وانظر المرجع السابق ٠

 <sup>(</sup>٥) كذا فى ش ، ط . وق د ، ه ، ز : وضع هذا اللفظ بعد قوله : « ساكنين » .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش ، وفي د ، ه ، ز ، ط : « يم ا » .

 <sup>(</sup>٧) کذا نی ش . ونی د ، ۵ ، ژ : « یصح ویستفژ» . ونی ط : « یستفرویسح» .



# فهرس الجزء الثاني من الخصائص

١٠ - باب فى ترك الأخذ عن أهل المدر ، كما أخذ عن أهل الو بر ٥ - ١٠ فاد لسان البادية فى عهد المؤلف (٥) ٠ خطائل وتحدوها (١) ٠ كأن فاى (٧) ٠ الهن فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفى عهد عمر وجل رضى الله عنهما ، وأثرلية وضع النحو (٨) . منده بالبغداد يين والكوفيين فى نحو محوم (٩) وما بعدها .

#### ٥٦ \_ باب اختلاف اللغات وكلها حجة ١٠ \_ ١٢

التعادل فى اللغات والترجيح بينها (١٠) · المسال له ومردت به بكسر اللام وفتح الباء (١٠) · براءة لفسة قريش من عبوب الملفات الأخرى كالكشكشة والكسكسة والتفسجع والمجرفية والتلسلة والمنتخة (١١) · اتباع الملغة الرديئة ليس خطأ (١٢) ·

١٧ – باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه ١٢ – ١٣
 استأسل الله عرفاتهم (١٣) • وانظر ٣٨٤ من الجزء الأتل •

٥٨ ــ باب في العربيّ يسمع لغة غيره ، أيراعيها و يعتمدها ، أم يلغيها و يطرح حكما ؟ ١٤ ــ ١٧

يا تزن في بتّزن (١٤) · ضربت أخسواك ومروت بأخسواك (١٤) · يامس في بيسأس (١٤) · قلب الألف همزة في الوقف (١٧) ·

٥٩ - باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع ١٧ - ٢١

في هسذا الباب مسائل يمتنع فيها الإضمار أو يجسوؤ مع بعض تغيير . هاء الضمير لا تكون رويا إذا تحرّك ما قبلها (١٧) . قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح (١٩) وما بعسدها . يجوز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبا (٢٠) .

ب باب في الشيء يسمع من الفصيح لا يسمع من غيره ٢١ - ٢٨
 في هــذا الباب الفاظ من العربية انفرد بها ابن أحر ، الثفرور في الثفر (٢٤) . ارتجال رقبة وأبيه للفة (٢٥) . الإلحاق بتضميف اللام (٢٥) . الشجرى وابن عمد يصغران الفاظا (٢٦) . استنكار العرب لزيغ الإعراب (٢٦) . قصة لأبي مهدية وأخرى للتنبي (٢٧) . ثب في لفة اليمن وقعة من دخل ظفار حر (٢٨) .

# ۲۱ – باب فی هـــذه اللغة أفی وقت واحــد وضعت أم تلاحق تابع منهــا نفارط ؟ ۲۸ – ٤٠

كلام أهل الحضر لا يختلف عن كلام الفصحاء إلا في أشياء من الإعراب (٢٩) . الاختلاف في اللغة حدث في أول وضعها (٢٩) . مراتب الكلم الثلاث في الوضع (٣٠) : رتبة الحساضر والمستقبل (٣١) . ما غير لكثرة الاسستمال غيرته العرب قبل وضعه (٣١) . مشقة الإعراب في الكلام (٣٣) ، تدبير الأقبل بما يتوقع بعد (٣٣) . المضارع أصبق من المساخي (٣٤) . الاشتقاق من الحرف (٣٤) ، ما قدة (ن ع م) ترجع إلى نَعَم (٣٥) . الإضافة لا تنافي البناء الاشتقاق من الحروف يشتق منها ولا تشتق هي (٣٧) . الأفصال لا يجرى فيها الحسدف اعتباطا (٣٧) . أمثلة الفعسل تجرى مجرى المثال الواحد (٣٨) . وقعت اللغة طبقة واحدة (٤٠) . الشقاق الأفعال من الأصوات الجارية بجرى الحروف (٤٠) . كتاب المؤلف في الزجر (٤٠) .

#### ٣٢ \_ باب في اللغة الماخوذة قياسا ٠٤ \_ ٣٢

كلام العرب منه ما لا يدخل تحت قياس كباب ودارة ومنه ما يدخل تحت القياس (٤٢) .

٦٣ \_ باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية ١٤ \_ ٥٥

ليس فى كلامهم نحو حيوت (٤٦) . باب طويت أكثر من باب حييت (٤٦) . نوع من التجنيس (٤٦) . كتاب له فى شرح المقصور والمسدود عن ابن السكيت (٤٨) . خطأ المعلب فى القسول بزيادة بعض الحروف وفى الاشتقاق (٤٩) . وأى الخليل والمسازني فى نحو دلامص (٥١) . وأى الزجاج فى وزن نحو صلصل (٥٦) . إبدال السين تا، فى نحو الناس (٥٦) . اختصاص المعتل بنحو سيد وقضاة وقيدودة (٥٣) . ظلت وتقصيت (٤٥) . بيثس (٤٥) .

## ع ب الله المثلين كيف حالها في الأصلية والزيادة . و إذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو ؟ ٥٦ – ٦٩

النــد وألنجج (٥٧) . اتحى (٦٠) . الصــيّاغ فى الصرّاغ (٦٥) . وزن ما دخله الزحاف فى العروض عن الف فِعّال (٦٩) . الناء فى تفعيل عوض عن الف فِعّال (٦٩) .

۱۵ سب باب فی الأصلین یتقاربان فی الترکیب بالتقدیم والتأخیر ۲۹ س ۸۲ سر ۲۹
 آن مقلوب (۷۰) م أیس و ایاس (۷۱) وما بعدها و اطمأن (۷۱) و آینق (۷۰) و ایناه والقدی (۷۰)

۸۸ — باب فى الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه ۸۸ — ۸۲ طبرؤل (۸۲) . مَنْ فى بن (۸۶) . مَنْ فى بُمَّ فى بما فى بان وكربان وجعشوش وجعسوس (۸۲) . وعد أن يشرح كتاب القلب والإبدال لابن السكيت (۸۸) . مسألة من القياس أجل من بخاب لغة (۸۸) .

٧٧ – باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف، لا بالإقدام والتعجرف ٩٣ – ٨٨

فوعل وفوعال من وأيت (۸۹) . الأوار (۸۹) . افعوعلت من وأيت (۹۰) . نُسُلُ من وأيت (۹۰) . النسب إلى محبًّا (۹۱) . بناء مثل محوى من ضرب (۹۲) . بناء مثل تَحَوَى من نشف (۹۲) . قد يكون الفرض في مسائل ألعلم رياضة الفكر لا العمل (۹۲) .

۱۰۳ – باب فى اتفاق اللفظين واختـالاف المعنيين فى الحروف والحركات
 والسكون ۹۳ – ۱۰۳

وقوع هذا فى الحروف (٩٤) · الوقف على المنصوب المنون دون ألف (٩٧) · المعرب فى شرح قوافى الأخفش (٩٩) · وقوع هــذا فى الحركات (٩٩) · النسبية بأسماء الاشارة والاستفهام ونحوهما (٩٩) · السكون (١٠٢) ·

٩٩ - باب في اتفاق المصابر، على اختلاف المصادر ١٠٧ - ١٠٧

اغزوى عند البصريين واغزة عند الكوثيين (١٠٤) . فَعْل من جنت على مذهب التخفيف (١٠٥) . النسبة إلى مئة (١٠٦) . النسب إلى فَعْلة وفِعْلة عند يونس (١٠٦) . بناء مثل . إصبع من غزوت (١٠٧) . جمع تعزية وتعزوة (١٠٧) .

٧٠ ــ باب في ترافع الأحكام ١٠٨ -- ١١٣

أمة وآم ورقبة وأرقب (١٠٨) وما بعسدها · النسبة إلى حنيفة وشأم و يمن وتهامة (١١٠) · مكان الحركة من الحرف (١١٠) · ألفاظ في الزكام مكان الحركة من الحرف (١١٠) · ألفاظ في الزكام (١١٢) ·

۱۳۷ – باب فى تلاقى المعانى، على اختلاف الأصول والمبانى ۱۱۳ – ۱۳۳ مراذفات للمبيعة والخليقة (۱۱۳) وما بسدها . المسك والعسموار (۱۱۷) وما بعدها . اشتقاق الطفيل (۱۱۹) . اشتقاق الرطل (۱۲۰) . اشتقاق الناقة والجمل (۱۲۱) .

كلمات برت على السلب (١٢٣) ، الفضة والجسين (١٢٣) ، مرادفات الذهب (١٢٣) وما يعدها ، السحاب والحيّ (١٢٦) ، مرادفات الحافظ الثال ، مرادفات الحدم (١٢٧) ، مرادفات الحدم (١٢٧) ، مرادفات الحدم (١٣٧) ،

#### ٧٧ - باب في الاشتقاق الأكبر ١٣٣ - ١٣٩

لابن السراج رسالة في الاشستقاق (١٣٤) · تقاليب (ج ب ر) (١٣٥) · تقاليب (ق س ر) (١٣٥) · تقاليب (س م ل) (١٣٧) · لام أنفيّة (١٣٩) ·

#### ٧٧ - باب في الادغام الأصغر ١٣٩ - ١٤٥

اعتى واثاقل (١٤٠) ، الإمالة (١٤١) ، قلب تاء الافتعال طاء (١٤١) ، قلب تاء الافتعال طاء (١٤١) ، قلب تاء الافتعال دالا (١٤٢) ، الصوق في السوق (١٤٣) ، شعير في شعير (١٤٣) ، مُنتُن وينتين وأجودك (١٤٣) ، الحد قد والحد قد بضم الدال واللام وكسرهما (١٤٤) ، مزدر في مصدر (١٤٤) ، الإشمام (١٤٤) ، همزة بين بين (١٤٤) ، الرم (١٤٥) ،

#### ٧٤ - باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ١٤٥ -- ١٥٢

هزوأزوالأسف والعسف (۱۶۲) · القرمة (۱۶۷) · العلم والعلب (۱۶۸) · السحيل والصهيل (۱۶۹) ·

#### ٧٥ - باب في إمساس الألفاظ أشباه المعانى ١٥٧ - ١٦٨

الفَعَلان (۱۵۲) . الفعللة والفَعَلى واستفعل (۱۵۳) . الدين أقوى من الفاء واللام (۱۵۵) . الخضم والقضم (۱۵۷) . النضح والنضخ، القسد والفط، قرت وقرد وقرط (۱۵۸) . بحث في إعراب قوله تعالى : وكونوا قردة خاستين » (۱۵۸) . حكة العربية (۱۲۶) . كلمات جاءت حكاية للصوت (۱۲۵) . خواص اجتاع بعض الحروف (۱۲۶) .

#### ٧٦ - باب في مشابهة معانى الإعراب معانى الشعر ١٦٨ - ١٧٨

لا التسبرئة (۱۲۸) • ما أدرى أأذن أو أقام (۱۲۹) • لا ينى من ضرب مئسل عنسل (۱۲۹) • التنازع فى العمسل (۱۷۰) • حكاية فى الجر بالمجاورة (۱۷۱) • بحث فى قوله تعمالى : «وان ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون» (۱۷۲) • تشبيه الضارب الرجل بالحسن الوجه (۱۷۲) •

#### ٧٧ – باب في خلع الأدلة ١٧٩ – ١٩٦

بحث فى قوله تصالى : «إنه لحق مثل ما أنكم تنطقرن» (١٨٢) . الإضافة لا تنافى البنا.
(١٨٣) . وافغار ص ٣٦ من هذا الجزء . وقرع الألف فى ( ذلك ) تأسيسا (١٨٥) وما بعدها .
تجنب مخاطبسة الملوك بأسمائهم (١٨٨) . القواحق فى نحو إباك (١٨٩) . أرأيتك زيدا ما صنع (١٩٠) . إينار الضمير المتصل على المنفصل (١٩٠) . قوله تعالى : «ألا يا اسجدوا» فى قراءة التخفيف (١٩٥) . واو المعية وفاء جواب الشرط (١٩٦) .

۲۰۰ - باب فی تعلیق الأعلام علی المعانی دون الأعیان ۲۰۰ - ۲۰۰
 نگابه فی تفسیر أسماء شعراء الحاسة (۱۹۷) . أسماء الأعداد تقع أعلاما (۱۹۸) . فَمَالِ طلما (۱۹۸) وما بعدها ، الأوزان الصرفية (۱۹۹) .

۲۹ – باب فی الشیء برد مع نظیره مورده مع نقیضه ۲۰۱ – ۲۱۰
 التاه فی نحو ملامة (۲۰۱) ، رجل عدل (۲۰۲) ، عمل المصدر مجموعا (۲۰۷) ، ناقة ضامر (۲۰۹) .

٨٠ ــ باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف ٢١٠ ــ ٢١٣
 غاض الماً وضعته (٢١٠) . قوله تعالى : « ريان منها لما يهبط من خشية الله» (٢١١) .
 فعل العبد مكتسب له أو مخلوق (٢١٣) .

#### ٨١ - باب في نقض العادة ٢١٤ - ٢٢٦

كسى وكدوته (٢١٤) . أقشع الذيم وقشعته الريح (٢١٥) . مسألة فى المنسرح (٢١٥) . أحبه فهو محبوب (٢١٩) . عنيت بحاجنك وبابه وفصيح ثعلب (٢١٩) . أورس الرمث فهو وارس (٢١٩) . مجى الكلمة على حذف الزيادة (٢٢٠) . الوسف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل (٢٢١) . بحواد وأجواد (٢٢٢) . نعمة وأنعم (٢٢٣) . فعل المفالبة نحوضار بن فضر بنه أضر به (٢٢١) . مسألة فيها قائمًا رجل ، ما جاءتى إلا زيدا أحد (٢٢٣) . فعل التعجب تحو ما أحسته منقول عن فعل (٢٢٥) .

#### ۸۲ - باب فی تدافع الظاهر ۲۲۷ - ۲۳۳

تأليف الكلمة من الحروف المتقاربة (٢٢٧) . النسب إلى مثّى (٢٢٧) . الحرف المشدد إذا وقع رويا في الشعر المقيد سكن كا يسكن المتحرك إذا وقع رويا فيه (٢٢٨) . فِعُسل من القول

(۲۲۹) . تا. الافتمال (۲۲۹) . الفتوى (۲۳۰) . تنى وتقواه ؛ ومصّواه (۲۳۱) . أمليت وبابه (۲۳۱) . أمي مهييمي (۲۳۲) .

#### ٨٣ – باب في التطوع بما لا يلزم ٢٣٤ – ٢٧٢

لعوازرم ما لا ينزم . أرجوزة طائية (٢٧٤) . أرجوزة رائية النزم التصغير في قوافيا إلا قليلا (٢٣٥) . أرجوزة لامية (٢٤٤) . قطعة من الرجز في وصف قربة (٢٤٤) . قطعة من الرجز في وصف قربة (٢٤٦) . أرجوزة الا عور الشني وقد حل على بعيره محملان أول ما عملت المحامل (٢٤٦) . أرجوزة هزية لغيلان الربعي (٠٥٠) . قصيدة لامية لعبيد بن الأبرص التزم في آخر المصراع الأول من أبياتها لام التعريف ما عدا بينا واحدا (٥٥٥) . مسألة عروضية في الروي (٢٥٨) وما بعدها . كتابه المعرب (٢٦١) . النزام ما لا ينزم عند المحدثين (٢٦٢) . ضرب من الموزون يسميه الأخفش والخليل سجما (٣٦٣) . النزام ما لا ينزم في غير الشمر (٣٦٥) . مسألة آلحسن والحسين أفضل أم ابن الحنفية (٣٦٦) . المال المؤكدة (٣٦٨) . قوله تعالى : « فلمسر طبير بجناحيه » (٣٦٩) . قوله تعالى : « فلمسر طبيم السقف من فوقههم » (٢٧٠) . استمال (على) في المكرده واللام في المحبوب (٢٧١) .

#### ٨٤ - باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا ٢٧٢ - ٢٧٣

#### ٨٥ - باب في زيادة الحروف وحذفها ٢٧٣ - ٢٨٤

الحروف قائمة مقام جمل (۲۷۳) وما بعدها • لا تعمل الحروف فى الفضلات (۲۷۶) • عمل يا فى النسداء (۲۷۱) • توكيد الضمير المحذوف نحو الذى ضربت نفسه زيد (۲۸۰) • شواهد لحسفف الحرف (۲۸۲) • تكرير الحروف وزيادتها (۲۸۲) • المسترخ گفذف وازيادة (۲۸۲) •

#### ٨٦ - باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف ٢٨٥ - ٣٠٦

آبِقَ وَتَجَه (٢٨٦) . اتخذواتهل (٢٨٧) وما بعدها . كتاب شرح تصريف المازني (٢٨٨) . ما حذفت عينه (٢٨٩) . أينسق، خاف، هين، قيدودة (٢٨٩) . يا التفعيل عوض من عين فعال (٢٩٠) . ضعف حروف العلمة (٢٩٢) . نو بة ونوب وخيمة وخسيم (٢٩٤) . عرصة وعرص (٢٩٥) . ما حذفت لامه مع التعدويين (٢٩٦) . الألف في عما ورحى عند الوقف عليهما (٢٩٦) . كتاب مر الصناعة (٢٩٧) . هيات (٢٩٧) . علم الجنس (٢٩٧) . وجه بناه أسماء الأفعال (٢٠٠) . قراءة النبي صدل الله عليه وصلم

(۳۰۰) مازيد من الحروف حوضا من حرف محذوف (۳۰۲) و زنادقة > زمافير (۳۰۲) و التأنيث في التفعلة عوض من باء تفسيل أو ألف فعال (۳۰۲) و بحث في مقتوين (۳۰۲) و ميا مفاعلة عوض من ألف فاعلته (۳۰۶) و الألف في يمان وشآم وثمان (۳۰۵) و تا، التفعيل بدل من ألف الفعال (۳۰۵) و انظر ص (۲۹۰) و تبادل الحروف في مواضعها (۳۰۵) .

#### ٨٧ – باب في استمال الحروف بعضها مكان بعض ٣٠٩ – ٣١٥

بحث فى التضمين (٣٠٨) · أنكر بعض اللنو بين أن يكون لفظان لمنى واحـــد (٣١٠) · وانظر حمل اللفظ على نقيضه فى التعدية والمصدر (٣١١) · وانظر ص (٢٧١) ، من هذا الجزء .

۳۲۱ - باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف ٣١٥ - ٣١٩ المرت في منع اضعف حروف العلة الألف (٣١٨) . ها السكت (٣١٩) . شبه الحركة بالحرف في منع العمرف والنسب (٣١٩) . الحرف المشدّد يقع دويا في الشعر المقيد (٣٢٠) . وانفار (٢٢٨) من هــذا الجزء ، اختلاف التوجيه في العروض (٣٢٠) . باب القود والحركة والخــونة ، هيؤ (٣٢٠) .

٣٢٧ - باب محل الحركات من الحروف أمعها أم قبلها أم بعدها ٣٢١ - ٣٢٧ منبر وشنبا والنغير لما يتوقع (٣٢٤) وما بعدها ، المسائل الصرفية يرجع فبها إلى النفس والحس لا إلى الإجاع، وإجاع النحو بين لبس حجة قبها (٣٢٦) .

#### . ٩ - باب الساكن والمتحرّك ٣٢٨ - ٣٤٢

الإشمام والروم (٣٢٨) . . حروف الهمس يتبعها فى الوقف مسوت (٣٢٨) . التسكين فى نحو فهو (٣٣٠) . و لأشياء تجرى على حقائقها فى الوصل دون الوقف (٣٣١) . حركة النقاء الساكنين وحركة النقسل وما ما ثلهما (٣٣٢) وما بعسدها . حركة الإنباع (٣٣٣) . أجورك وأنبؤك وبابهما (٣٣٦) . هزة التذكر (٣٣٧) . عَلَمْ فى عَلَمْ وبابه (٣٣٨) . وإنه من يتن و يصبر، بسكون القاف (٣٣٠) . تسسكين المتحركة إعرابية (٣٤٠) وما معدها .

٩١ - باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد ٣٤٢ - ٣٤٥ سودد ملحق بما لم يجي عن العرب (٣٤٣) .

۹۷ - باب فی مراجعة أصل واستثناف فرع ۳٤٥ - ۳٤٧ النسب إلى حراء رشقارة رعدرة (۲٤٦) .

۹۳ ــ باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع ۳٤٧ ــ ۳۵۲ هيئوونشو ردُمو (۳٤٨) . تا، الافتعال ، وفيه النقطت النوى (۳٤٩) . قراءة أبي عمرو : « يا صالح ايننا» بتصحيح البا، (۳۵۰) . اجليواذ في اجلؤاذ (۳۵۰) .

94 — باب فی مراعاتهم الأصول تارة و إهمالهم إیاها أخری ۳۵۲ — ۳۵۶ توله تمالی: « یسبح له فیما بالغدتر والآمال . رجال» ببنا، (یسبح) الفعول (۳۵۳) . ممالة « إنا منجوك رأهاك » (۳۵۳) وما بعدها .

٩٥ - باب في حمل الأصول على الفروع ٣٥٥ - ٣٥٦
 المنسر أفرى حكا في باب الإضافة من المظهر (٣٥٥)

٩٦ \_ باب في الحكم يقف بين الحكين ٢٥٦ - ٣٥٩

الكسرة فى نحو غلاى ليست بإعراب ولإبناء (٣٥٦) . الرجل عند المؤلف بين المنصرف وضير المنصرف ، وكذلك التثنية والجدع على حدّه (٣٥٧) وما بعدها . ما جا، غير جا دعلى حدّ الوسل ولا على حدّ الوقف (٣٥٨) وما بعدها .

٩٧ \_ باب في شجاعة العربية ٣٦٠ \_ ٤٤١

الحذف ٢٦٠ - ١٨١

حذف الجلة (٣٦٠) وما بعدها .

حذف الاسم ٣٦٢ - ٣٧٩

حذف المبتدأ (٣٦٣) . حذف الخدير (٣٦٣) . حذف المضاف (٣٦٣) . حذف المضاف (٣٦٣) . حذف المضاف (٣٦٣) . حذف المضاف إليه (٣٦٣) . ابدأ بهدذ أول (٣٦٣) . عادت الموصوف (٣٦٦) . منع حذفه إذا كان الوصف جازًا أو مجرو وا أو ظرفا إذا كان الوصف جازًا أو مجرو وا أو ظرفا (٣٦٨) . حذف الصفة الجملة (٣٦٨) . قوله تعالى : « لقد تقطع بينكم » ، حذف الصفة لدلالة الحال (٣٧٠) . دلالة ملابسات الكلام والتعلق به كتمكين الصسوت وتقطيب الوجه

(٣٧١) مها حذف المفعول به (٣٧٢) · حذف النارف (٣٧٢) · المحذوف في قوله تعالى : 
« فن شهد منكم الشهر قليصمه » (٣٧٣) · حذف المعلوف والمعطوف عليه (٣٧٣) · حذف المستنى (٣٧٣) ، حذف خير إنّ مع النكرة (٣٧٣) · حذف خير إنّ مع المرفة عند البصريين (٣٧٤) · رحذف المفعول الثانى في أزيدا ظنته منطلقا (٣٧٤) · حذف خبر كان (٣٧٥) · حذف المنيييز (٣٧٨) · الحدفف حذف المنيييز (٣٧٨) · الحدفف المحدود في يصلحه و في سده غرض المنكم (٣٧٨) · حذف الحال (٣٧٨) · حذف المصدور (٣٧٨) · حذف المصدور (٣٧٨) · حذف المصدور (٣٧٨) · حذف المصدور (٣٧٨) · حذف المسدور (٣٧٨) · حدف المسدور (٣٧٨

# حذف الفمل ۲۷۹ - ۲۸۱

حذف الفعــل مع الفاعل ( ٣٧٩) · حذف الفعــل وحده ( ٣٧٩) · الرافع في تولم ، أمّا أنت منطلقا ( ٣٨١) ·

#### حذف الحرف ٢٨١ - ٢٨١

#### فصل في التقديم والتأخير ٣٨٢ ــ ٣٩٠

التقديم المفعول به (٣٨٣) . تقديم المستثنى (٣٨٣) . تقديم خبرالمبتدأ (٣٨٣) . تقديم المفعول معه الأفعال الناسخة (٣٨٣) . تقديم المفعول الأجله (٣٨٣) . تقديم المفعول معه (٣٨٣) . تقديم المعطوف (٣٨٣) . لا يجيز الأخفش أتبتك وطلوع الشمس على المفعول معه (٣٨٣) . تقديم المعطوف على المعطوف عليمه (٣٨٣) . تقديم التمييز (٣٨٤) . لا يجهوز تقسديم مرفوع على وافعمه (٣٨٥) . ضروب من الكلام يمتنع تقديمها كالمسلة والصفة (٣٨٥) . تقسديم المعطوف (٣٨٥) . تقديم جواب الشرط (٣٨٧) . إجراء الذي مجرى قيضه (٣٨٩) .

#### الفروق والفصول ٢٩٠ – ٤١١

الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، و مين الفعل والفاعل بأجنبي ، و بين المبتدأ والخبر ( ٣٩٠) . تقديم معمول الصفة على الموصوف ( ٣٩١) . وكوب الشاعر الضرورة قد يدل على قوّته وفصاحت ( ٣٩٢) . أشعار فيها تقديم وتأخير على غير وجهه ( ٣٩٣) وما يصدها . فضته محرقة سرجها فرسمك ( ٣٩٤) . قوله تعالى : « فيشرناها بإسماق ومن ورا ، إسماق يعقوب » ( ٣٩٥) . الفصل بين الصفة والموصوف ( ٣٩١) . بحث في ضمير الشأن ( ٣٩٧) . عمل ليس في الغارف وقوله تعالى : «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم » ( ٠٠٤) . الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي وقوله تعالى : «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم » ( ٤٠٤) . المقار قبل يقبح ظهوره في الفظ ( ٤٠٤) . الفصل بين المفاف بين المفاف والمورد في الفظ

#### فصل في الحمل على المنى ٤١١ - ٤٣٥

تذكير المؤنث (٤١١) . تأنيث المذكر (٤١٥) . قول عربي : جاءته كتابي فاحتقسرها (٤١٥) . وضم الواحد موضع الجماعة (٤١٩) . قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبرهيم في ربه » (٤٢٣) . العطف على المعنى (٤٢٤) . وفع الفاعل بغمل محذوف (٤٢٤) . نصب المفصول بمضمر (٤٢٤) . العامل في البدل (٤٢٧) . حذف نون المنسنى في غير الإضافة (٤٣٠) . علمت المنسوب على المجرور (٤٣٠) . وضع الفعل موضع المصدر (٤٣٠) . وانظر (٣١٠) من هذا الجزء .

#### فصل في التحريف ٤٣٦ --- ٤٤١

تغييرات النسب القياسية وغير القياسسية (٢٦٤) · تغيير الأعلام (٣٦) · التغيير بالحذف (٤٣٧) ·

#### تحريف الفعل ٤٣٨ — ٤٤٠

الحذف في المضعف نحو ظلت (٤٣٨) - بناه مثل اطمأن من الضرب (٤٣٩) - المقلوب (٤٣٩) . لم أبله (٤٤٠) .

تحريف الحرف ١٤٠ - ٤٤١

بن فی بل ، وفع فی ثم .

٩٨ – باب في فرق بين الحقيقة والحجاز ٤٤٧ – ٤٤٧

بنوفلان يطؤهم العاريق (٤٤٦) · قوله تعالى : «واسأل القرية» (٤٤٧) ·

٩٩ – باب في أن الحجاز إذا كثر لحق بالحقيقة ٤٤٧ – ٧٥٧

نحسوقام زيد مجاز (٤٤٧) · خلق الله السموات مجاز (٤٤٩) · ضربت عممرا مجاز (٤٥٠) · لم وقع التوكيد في الكلام (٤٥٠) · حذف المضاف قياس عنسده خلافا للا خفش (٤٥١) · حذف المضاف مع الإلباس (٢٥١) · توكيد الحجاز (٣٥٤) · «وكلم الله موسى تكليا» (٤٥٤) · « وأوتيت من كل شيء » (٢٥١) · « وفوق كل ذي علم عليم » (٤٥١) · « وفوق كل ذي علم عليم »

١٠٠ اب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول .

أوبمعنى بل ( ٨٥٨ ) · أو بمعنى الواد ( ٤٦٠ ) · «وأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون» (٤٦١ ) · «ذق إنك أنت العزيز الكريم» (٤٦١ ) · زيادة واو العطف (٤٦٢ ) · هارفي معنى قد (٤٦٢) · لا ينصب المضارع فى جواب الاسستفهام التقريرى؛ الاسستفهام التقريرى ينقل النفى إلى الإثبات والإثبات إلى النفى (٤٦٣) وما بعدها ـ

# ١٠١ - باب في إيراد المعنى المراد، بغير اللفظ المعتاد ٢٦٩ \_ ٤٦٩

الحبرور في تصغير الحبارى، وألفاظ عن ابن الشـــجرى (٤٦٦) . « فحاسوا خلال الديار» في بفاسوا (٤٦٦) . الاختلاف في رواية الأشمار في بفاسوا (٤٦٦) . الاختلاف في رواية الأشمار والحكايات (٤٦٨) . قول أبي على فيمن يفهم عنه إذا أجابه بعبارة دون عبارة تما تلها ، وتصـّــة للحسن البصرى في ذلك (٤٦٨) . عبارة لسيبويه لم يتوخ فيها الدقة (٤٦٩) .

#### ١٠٢ - باب في ملاطفة الصنعة ٧٠٠ - ٢٧٠

أجر وأدل (٤٧٠) دلى وحق (٤٧١) · إعلال قام وباع (٤٧١) · ست والنــات (٤٧٢) ·

#### ١٠٣ — باب في التجريد ٤٧٣ — ٤٧٦

استعال من فى التجريد (٤٧٤) · استعال الباء وفى فى التجريد (٤٧٥) · رأى فى معنى الإنسان (٤٧٦) ·

١٠٤ - باب في غلبة الزائد للأصلي ٧٧٧ - ٤٨٠

حذف الحرف الاصلى للزائد ذى المعنى (٤٧٧) . قرنيت من القرنوة (٤٧٩) .

۱۰۵ – باب فی أن ما لا یکون للاً من وحده یکون له إذا ضام غیره ۱۸۵ – ۲۸۶

الزائد في أول الكلمة قسد يكون للإلحاق إذا انضم إليسه غيره (٤٨٠) • حرف المدّ إذا جاور العارف لا يكون للإلحاق (٤٨١) • ما جاء على العال من غير المصادر (٤٨٢) • ما جاء على أفعال وصفا الفرد (٤٨٢) • ما جاء على أفاعل بضم الحمسزة (٤٨٢) • الألف لا تكون للإلحاق حشوا (٤٨٢) • مثل طومار وديماس ملعق (٤٨٤) •

#### ١٠٦ - باب في أضعف المعتلين ٤٨٤ - ٤٨٧

سراة وسراة بفتح السين وضمها فى جمع سرى ( ٤٨٥) · مشابهة اللام للزائد ( ٤٨٦) · مظاهر لضعف اللام ( ٤٨٧) ·

۱۰۷ - باب في الغرض في مسائل التصريف ٤٨٧ -- ٤٨٨ نيول وضاول من شويت، ونحو هذا ، (٤٨٨) .

1.۸ - باب فى اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعا فيه، أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه ؟ ٤٩٨ - ٤٩٢ تق قد يجبب العالم فى الشيء الواحد بأجو بة و إن كان بعضها أقوى من بعض (٤٩١) . د بما أتق العالم بالوجه الضعيف عنده (٤٩١) .

1.9 . باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق ٢٩٣ . - ٢٩٩ اعلال قائل ربائع (٢٩٣) . يوم راح ورجل خاف (٢٩٣) . الجسع بين الساكنين (٢٩٣) . التقاء الساكنين في الوقف (٢٩٦) . التقاء الساكنين في لغة العجم (٢٩٧) . وزن أهرفت (٢٩٧) .

#### اس\_\_\_تدراك

وقفت على بعض ما غاب عنى وقت الطبع، فأذكره هنا :

۱۸ ه : « فشائمة جائزة » في ط : « فتتابعه جائز » .

٧٧ : يضاف إلى التعليقة ٦ : « ويجوز أن يكون المراد أن أو يسا الذى في صورة المصغّر اسم للذئب ، كما أن مكبره — وهو أوس — اسم للذئب أيضا » .

٣١٦ : البيت لأبي العتاهية . وانظر الوساطة ( الحلبي ) ٣١٦

۱۲۰ : الرجز: \* وارضوا بإحلابة وطب قد حزر \* لأبى النجم .
 وانظر الجهرة ١/٣ عليه ٤٥١/٣

١ ١ ، « الناس » كذا في نسخ الخصائص ، وفي الديوان : « الأهل » .

١٢٥ : « عزيز» كذا في نسخ الخصائص . وفي الديوان : « غريب » .

١٢٩ ه : « لات ، صوابه « لاتُ » . وكذا وقع في ص ٢٨٩ س ٩

۱ ۱۰۱ : ورد « الإدل » في معنى العجب . وعلَّقت عليه : « ولم أقف على وروده للعجب » . و بان أنه محرّف عن « الإدب » .

١٨٠ : يضاف إلى التعليقة (١٢) بعد « والتهكم » ما يلى : وقال المبرد :
 كان قرناها صغيرين فشبهها بالجمّاء . وانظر اللسان (قرن)

بعلق على « مصدر » الواقعة فى السطر الثالث والتى أشمت الزاى :
 « ينبغى أن يكتب فوق الصاد هنا زاى صغيرة إشارة إلى الإشمام .
 وانظر سر الفصاحة ص ۲۲ » .

١٣ ٢٣١ : « قالوا في أشدّ من ذا نه يعلق عليه بما يلي : « القائل واحد منهم ، ونسب القول إليهم أي إلى العرب لاشتراكهم جميعا في إمضائه ، •

۰ « عطه » في ط: « عطه » ٠

٢٦١ ٤ : نسب الرجز إلى هميان ، وفي اللسان : ( بلع ) نسب إلى حسان ، ويبدو أنه محزف عن « هميان » . وكتب « بلغت » وصوابه : « بلعت » بالعين المهملة وشدّ اللام، يقال : بلَّع فيه الشيب تبليعا : بدا وظهر . وفي اللسان بعد إيراد البيت الأول : « فإنما عدّاه بقوله : بي لأنه في معنى : قد ألمَّت، أو أراد : في ، فوضع ( بي) مكانها للوزن حين لم يستقم له أن يقول : في » •

: يضاف إلى التعليقة ٧ ما يلي : وفي مجالس ثعلب ٥٠١ بعسد إيراد 277 البيت : « أي ذكرتك عند سعيد . وكان سعيد والى المدينة وقد دعا مه للقتل . يقول : إذا ذكرتك في هسذا الوقت فكيف سائر الأوقات » .

١٤ ٣٦٤ : نسب البيت في التعليق على ما في بعض النسخ إلى جرير . ولم أجده في قصيدته التي على هذا الروى في الديوان المطبوع . والبيت في نوادر أبي زيد ١٨٤ غير معزق . وقبله :

هل ترجعت ليال قد مضين لنا والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا وبعسده:

لما استمر بها شيحان مبتجع بالبين عنك بما يرآك شنآنا